# أوت رام على الطريق

بهتیام محدزکی عبدالقادرً

دارالكاتبالعري للطباعة والنشر بست احد: هذه الصفحات بعض حیاتی ، لست أدری ما اذا كنت قد وفقت فی روایتها ام جانبنی التوفیق • ولكننی ـ علی كل حال ـ سكبت فیها تجربتی وفهمی ووجدانی ، وتحریت الصدق مع نفسی ومع الحوادث ومع الناس جهد ما یستطیع انسان ان یفعل •

محمد زكي عبد القادر

### أنسدام على الطريق

نحن الآن في مساء يوم من ايام سنة ١٩٢٥ الريف ناعم راض باسم ١ اهله يسعون الى رزقهم ، كما فعل آباؤهم واجدادهم منذ آلاف السنين ١٠٠ الطنابير تهدر والسواقي تدور والماء يتدفق من العرق والجهد، والارض تبتلع الماء والجهد ، وانا طالب في كلية الحقوق ، اقضى الاجازة الدراسية بين اهلي وابناء قريتي ، اشعر ان لى امتيازا بينهم ، واعزازا في قلوبهم ، أحبهم ويحبونني وانظر اليهم وأتسمال : كان يمكن ان أكون مثلهم أسعى كما يسعون ، واشقى كما يشقون ، تأتيهم اللقمة جافة ، والهدمة مهلهلة ومع ذلك يشكرون وينعمون ١٠٠ كان يمكن ألا أذهب الى مدرسة أو الى جامعة ، فاعيش في جهل صابر كما يعيشون؟ أغلب الظن انه ليس اسما عربيا ولا تركيا ربما كان اسما فرعونيا ، فعلى أغلب الظن انه ليس اسما عربيا ولا تركيا ربما كان اسما فرعونيا ، فعلى عامرة ، وعلى مسيرة اميال قليلة توجد الزقازيق و القرية اشبه بالدوحة عامرة ، وعلى مسيرة اميال قليلة توجد الزقازيق و القرية اشبه بالدوحة الغابة تنظر اليها من بعيد ، فاذا هي ملفوفة في شجر أخضر مرفوع الهامة ، لا يبدو من أبنيتها الصغيرة المتواضعة الا اقل القليل و

لمحت في هذا المساء نشاطا غير عادى في « الدوار » • و « الدوار » و « الدوار » — اذا لم تكن من اهل القرى هو المكان المخصص للضيوف عم «حسن أبو قنديل » بحزامه الابيض ووجهه المتغضن، وعمامته التي يلوح لى انه لم يكن يخلعها ليلا أو نهارا ، هل كانت عمامة أو شبه عمامة ؟ كان يلف على الطاقية الصدوف شالا أبيض • • • هذا لمن يدقق النظر ، وما أقلهم فى الريف ، أما للناظر المتعجل فهي عمامة كاملة محترمة وقور • • وعم حسن

يتحرك هنا وهناك يلمع الشبابيك ، وينفض الكراسي والكنب ، يساعده « عمارة » ٠٠ عمارة ٠٠ لأدعه لفرصة أخرى ، فأن وصغى له يطول ٠

عم حسن يتمتم: وقت ايه ربنا حيتوب علينا من الانتخابات ٠٠ النهارده واحد تانى جاى ٠٠ وسألت من هو القادم ؟ قال من طرف لسانه ابن عم الشيخ البندارى بتاع ـ « بنايوس » وبنايوس قرية مجاورة لنا ٠ وابن عم الشيخ البندارى هو الاستاذ محمد كامل البندارى المحامى ومرشح حزب الاحرار الدستوريين حينئذ ( وكيل الديوان الملكى ووزير الصحة وسفير مصر في موسكو بعدئذ ) ٠

لم یکن الریف فی هذه الفترة بالذات فی مثل هدوئه الظاهر ، کان یضطرم بما کانت تضطرم به مصر یومئذ .

سعد زغلول اقصى عن الحكم ، وضربت عليه وعلى انصاره رقابة شديدة واضطهاد أشد • وزارة أحمد زيور خلفته ، اعضاؤها خليط من الاحرار الدستورين والاتحادين والمستقلين ، حلت البرلمان ، وها هي تنوى اجراء انتخابات جديدة لعلها تبلغ في مجلس النواب الجديد مالم يكن لها في المجلس القديم ، اغلبية ضد سعد زغلول والوفد ٠٠ الريف والمدن ومصر كلها تؤمن بزعامة سعد زغلول وتهتف باسمه ٠٠ ما اشقها من مهمة ٢٠٠ لم يكن زيور رجلها ، ولكن وزارة الداخليــة اســندت الى اسماعيل صدقى رحمه الله وهو القدير أن يدير المعركة ويوجه أمرها ، ويطفىء اسم الزعيم الذي يشتعل به الوادي اشتعالاً • كانت المعركة على اشدها بين الوفد وخصومه ، وامتد لهيبها الى الريف ، فاخفى وراء سكونه الظاهر ، انتفاضات عجيبة خطيرة ٠٠ كان الناس يجتمعون في « الدوار » عندنا كل مساء ، وتجرى مناقشات انصت اليها اكثر الاحيان ، واشترك فيها بعض الاحيان • كان من الحاضرين من يكرهون ســـعدا وزعامته ، ومنهم من ينتصرون له • كانت المناقشات اشبه ببرلمان صغر • لم يكن احد يضغط على حرية احد ٠ كل واحد يقول رأيه ٠ وكنت اسمع هذه المناقشات واعجب بهؤلاء الريفيين وجمال منطقهم وسذاجة تخريجهم للحوادث وكان « الشيخ على » رحمه الله اشدهم لسعد خصومة · وكان جهير الصوت قوى العارضة ، ولذلك كان يلوذ به الكارهون لسعد ، ولا يجرؤون أن يبدوا رأيهم الصريح الا أذا كان موجودا ، كي يرد عنهم الهجمات ويحميهم من اذي التجريح ، وكان اقله حينئذ الخيانة والكفر والمروق •

وكامل البنداري خصم لسعد ، من حزب الاحرار الدستوريين ،

كيف يكون استقباله في القرية الوادعة التي لم تعرف العنف ولم تسىء الى احد ، واهم الامر والدى رحمه الله ، كما اهم كل افراد الاسرة ان الاستاذ البندارى سيكون ضيفا قبل ان يكون مرشحا ٠٠ لا بد أن يلقى من الاكرام غايته ، ولكن كيف نستطيع ان نمنع اهل القرية من الاساءة اليه ؟ واذا ضمنا كبراءهم وعقلاءهم ، فكيف نضمن شبانهم وصغار السن فيهم ؟ انتقلت المسألة في ذهن والدى من خصصومة سياسية الى مسألة كرامة له وللاسرة ٠٠ وانا ، ماذا كان موقفي ؟ لا اذكر على التحديد هل كان لى رأى معين ام لا ؟ ولكننى اذكر ان تيار الكرامة جرفنى أنا الآخر واصبحت المسألة بالنسبة لى ، كما كانت بالنسبة لامرتى كلها ، ان الاستاذ البندارى ينبغى ان يخرج من بيتنا ومن قريتنا ، دون ان يسمع ما يسوؤه ٠

وكان في المسألة شيء آخر ادق ٢٠ ربما استطعنا ان تحميه وهو في بيتنا ، فإن للبيت في الريف حرمة والناس يحترموننا ويهابوننا في الوقت نفسه ٠٠ قد يمنعهم الخوف او الاحترام او الحب من أن يسيئوا إلى ضيف في بيتنـــا ، ولــكن ماذا يحــدث بعد أن يخرج ليرتاد أزقة القرية وحواريها في طريقه ا لىسيارته أو في طريقه الى زيارة أخرى ، قد تقف مستوليتنا وتقف كرامتنا أبضا عند بيتنا ، ولكنها حينتُذ تكون مستولية العاجز وكرامة العاجز ، وهو ما لانرضاه لانفسنا ٢٠٠٠ لابد أن تحرسه ونحميه طوال الفترة التي يقيمها في قريتنا ١٠٠ مهمة شاقة ، ما في ذلك شك ولكنها مهمة تستحق العناء ايضا. واقترب موعد الزيارة ، وانطلق في القرية الصغرة الهادئة النفر ، كانت الحركة غرر عادية ٠٠ الشـــوارع والحواري والازقة ، امتلأت بما لم تمتليء به من قبل ٠٠ المصاطب والمناظر اصبحت فيها حلقات ٠٠ همس خطير خفيف وصوت يرتفع أحيسانا على استحياء، وشاب لايعنيه شيء ولايزعجه او يخيفه ان يصرح برأيه الصريح في الزائر القادم ٠٠ وكما يحدث في الريف عادة ، انقلبت المسألة شيئًا فشيئًا من رأى سياسي خالص إلى خصومة أسرية محض ٠٠ انصار لنسا وخصوم • من الانصار من يؤمنون بزعامة ســــعد زغلول ويكرهون من يعارضه ، ومن الخصوم من يكرهون سعد زغلول ويؤمنون بسياســــة خصومه ، ولكن المسألة الآن لم تعد انصار سعد زغلول وخصومه ، بقدر ما اصبحت انصار اسرتنا وخصومها ٠٠ الاولون يعنيهم ان تنتهي الزيارة على خير ، وأن يرتفع هام الأسرة ، وتثبت في القرية كرامتها وهيبتها ، والخصوم يريدون أن تفسد الزيارة وتنقلب شر منقلب .

وكان الحياء لايزال في الريف بكرا لم يمس ، والاحترام التقليدي

قويا في النفوس على الرغم من كل الظروف • كانت اللمة من الشبان تأتي من بعيد على نية ان تفسد الاستعداد ، وتصرخ مستنكرة هذه الزيارة جتى اذا اقتربت من « الدوار » تولتها الهيبة التقليدية فمرت بسلام وألقت التحية وكأنها من الانصار •

واقبل الليل وبدأت الظلمة تزحف والزائر لم يحضر ، واخذ القلق يساورنا ، والناس يكادون يشمتون بنا ، وما هي الالحظة حتى برق على الطريق الزراعي نور سيارة ، بل سيارات قادمة ، كان موكب المرشح العتيد ، ونزل من السيارات عدد كبير ١٠٠٠ الاستاذ كامل البندارى وفي معيته الحكمدار ومأمور المركز وعدد من ضباط البوليس ، وعدد من الاعيان والاقرباء والانصار ،

وملاوا الغرف والبهو واحتشد الناس في الفضاء الواسع امام البيت، كان الجمع في سكون ولم نسمع حركة اغتراض قريبة ، فيما عدا صوتا لايكاد يصل الينا سوى صداه يون من وقت الى آخر يطلقه صبى ويطلق ساقيه للريح « يحيا سعد ٠٠ يحيا سعد » ولكن هذا الصوت الضعيف الواصل من بعيد لايكاد يسمع ، كان كل انسان يسمعه ، كانت فيه قوة الحقيقة ، وسحر الواقع الذي يريد هؤلاء المجتمعون إن يتناسوه و ٠٠ عكر عليهم الصهف و و لا لأنه قادر إن يعكر أي صفو ولهكن لانه ينتكرهم بان كل هذا الحشد زائف ، وإنه لولا الجند والحكام الواقفون والجالسون مالقي المرشح احدا يستقبله و وتلا القارىء بعض آيات القرآن ، واختار منها ما يناسب المقام ، واديرت اقداح القهوة والشراب ، وجاء دور الخطباء لكي يحيوا المرشح ودور المرشع لكي يتكلم الى ناخبيه و

وناهاني إبن وطلب الى ان القي كلمة تحية لضيفنا الكريم ، وكانت مفاجأة لم اكن اتوقعها ولكنها ايضا تقليد من تقاليد الريف ، فلابد ان يحيى الضيف احد أهل البيت ، ولست اذكر ما قلته حينئية ، ولكنني اقتصرت على التحية والتكريم لشخص الاستاذ كامل البنداري دون ان اتجاوز ذلك الى حديث عن السياسة والخصومة السياسية القائمة حينئذ ولم اكن اعرف انه في هذه اللحظة التي القيت فيها هذه الكلمة قد تحدد مستقبل ، لقد فعلت امتثالا لارادة أبي وتحية لضيف هو جار لنا ، نحبه ونعزه ، لم يكن في خاطري شيء آخر ، وصافحني الاستاذ كامل البنداري وعرف انني طالب حقوق ، فصافحني مرة اخرى بحرارة وقال : لابد ان تزورني متى عدت الى القاهرة ، وانقضت زيارة الاستاذ كامل البنداري تزورني متى عدت الى القاهرة ، وانقضت زيارة الاستاذ كامل البنداري للقرية على النحو المرسوم ، وعلى النحو المعتاد في كل الزيارات الانتخابية :

الطبال أجهد نفسه ، ونافخ المزمار أجهد نفسه ، وأولاد القرية أجهدوا انفسهم في التصفيق ١٠ انتهت الخصومة السياسية في لمحة ، وتخلت الزيارة عن طابعها السياسي ، واتخذت طابعا آخر ١٠ الطبال يريد اجره والزمار يريد اجره ، والمصفقون يريدون اجرهم ١٠ والهتافون يريدون اجرهم ١٠٠

كان في دائرة « القنايات » مرشحان آخران غير الاستاذ كامل البنداري ، هما الاستاذ على الشمسي ( باشا ) مرشم الوفد والاستاذ امين على منصور ( بك ) مرشح حزب الاتحاد ( وكان حيننذ وكيلا لدائرة الامير سيف الدين ) وسافرت الى القاهرة لاتمام دراستي ، ولكنني تابعت انباء المعركة ، وكانت تأتيني أولا باول ٠ ان الريف هادي، بطبعه ، ومعركة كمعركة الانتخابات تثير فيه زوبعة ضخمة ٠ كان كل واحسد يأتي الى القاهرة يروى لي شيئًا من حوادثها وطرائفها • وكانت الموجة المؤيدة لسعد زغلول طاغية الى اقصى حد • وفي قريتنا اسرة من مشايخ الطرق هم اسرة الشوادق ، افتى عميدها بأن من ينتخب غير سبعد زغلول يكون كافرا وتكون امرأته طالقا ، واقسم أآخرون انهم رأوا اسم سعد زغلول منسوجا على ورق البرسيم • ولم يكن ممكنا في مثل هذا الجو أن يرتفع صوت ضد سعد زغلول ، ما لم يكن مؤيدا من سلطان الحكومة والادارة • وقد بذل المرحوم اسماعيل صدقى كل ما اوتى من مكر وحيلة وقدرة لكى يقاوم هذا المد الطاغى • وقف العمد ونقل الموظفين وفصلهم ، وارهبهم واشاع في البلاد جوا من الخوف والقلق ومع ذلك فلم ينجح في تحويل فرد واحد عن مذهبه ، ولكن هذا موضوع آخر ، فلأعد الى دائرة القنايات •

كان الاستاذ امين على منصور كثير الولائم للمندوبين الثلاثينيين ٠

كانت الانتخابات تجرى حينئذ على درجتين فيختار كل ثلاثين ناخبا مندوبا عنهم • وهؤلاء المندوبون هم الذين يختارون عضو مجلس النواب فكان يدعوهم من وقت الى آخر ، حيث يعد لهم الموائد ويقدم الأطعمة الفاخرة وهم يلبون الدعوة مرحبين •

كان عدد من يحضرون هذه المآدب يتراوح أحيانا بين الستمائة والألف وأحيانا أكثر ، وكان الفسلاحون يعسرفون المدعوين في ذهابهم ويُرقبونهم وهم مارون بهم في الحقول راكبين حميرا او خيسلا ، فيهتفون: وليستقط حزب البلوطة، وكان هتافا عجيبا يلخص فلسفتهم ، وسياستهم، انهم يرون في هؤلاء الأعيان طبقة أخرى تستمتع دونهم بالطعام الجيد ، وتدهب مع الهوى أينما ذهب وقال احد الفلاحين ، وهو يرفع رأسه عن

فأسه ويرى موكبا من هؤلاء الاعيان الذاهبين للوليمة : صحيح ياعم الشيخ ياسين انت عدلى ؟ ( كان انصار سبعد زغلول يسسمون « السعديين » وخصومهم يسمون « العدليين « نسبة الى المرحوم عدلى يكن باشا ) كان السؤال فيه تحد وتقريع ، وكان الشيخ ياسين فارع الطول حاد الطبع فاجابه بلهجة قاطعة حازمة : « ايوه عدلى يا ابن السند »

وبلع الفلاح الشتمة ، وارتد الى فأسه يدق بها الارض ، ويجتر مع دقاتها أساه ١٠ انه لا يستطيع ان يرد · وسال فلاح آخر احد افراد المركب : صحيح انتم بعتم البلد ياعم الشيخ عبده ؟ · وكان الشيخ عبده رحمه الله رجلا رقيق المزاج سريع النكتة حاضر البديهة ، فرد ضاحكا : انا بعت نصيبي يابني بس ؟ · ·

وعرفت وأنا فى القاهرة أن الاستاذ أمين على منصور زار قريتنا وزار بيتنا وكانت معركة جديدة اعنف من سابقتها أن فى الريف قدرة عجيبة على المقاومة ، على الرغم مما هو عليه من جهل وفقر ، وما يسوده من تقاليد هى نتاج البيئة ، منها توقير الصغير للكبير وادراك معنى الاسرات والجوار وحق الاسرات والجوار ، ثم هذا الخوف التقليدى الذى لاتستطيع أن تسميه خوفا وتكون دقيقا فى تسميتك ، فقد يكون أيضا نوعا من الهيبة التى تزرعها فى نفوسهم ظروف الحياة فى الريف .

اعلن ان المرحوم الاستاذ امين على منصور مرشح الاتحاديين سيزور قريتنا « فرسيس » وسيزور بيتنا ضمن ما يزور من بيوت • ووقعست الاسرة في مشكلة مماثلة ، لابد ان تتم الزيارة على خير ما يكون • والاستاذ منصور مرشح حزب الاتحاد ، وله صفة أخرى هي أنه وثيق الصسلة بالقصر وهو وكيل دائرة سيف الدين ، والحكومة القسائمة حينئذ وان كانت شركة بين الاتحاديين والاحرار الدستوريين ، الا انها كانت وزارة القصر في طابعها الغالب ، فهو شخصية اخطر بالنسبة للادارة والبوليس والسلطات الحاكمة من الاستاذ كامل البنداري ، وهو بالنسبة للشعب ابعد واكثر اثارة للعداء من الاستاذ كامل البنداري ،

كانت المشكلة بالنسبة لاسرتنا وللقرية كلها ، ادق واخطر ، والمهمة أكثر تعقيدا وأقرب الى أن تكون أكثر مضاعفات ووصلت سيارات مرشح القصر ، فاذا جموع من الفلاحين من قرى أخرى تتلقاها ، وبيد كل منهم عصا او فأس ٠٠ لم تكن المسألة اذن مجرد هتافات عدائية ولكنهسا في ظاهرها تبدو كأنها نية مبيتة على الاعتداء ، ولم يكن مع الاستاذ امين على منصور احد من رجال الادارة والبوليس ، لا لانهم لم يكونوا على استعداد

لمرافقته ولكن لانه من الدائرة وله اسرة كبيرة فيها ، ولاسرته اصسدقاء وأصلهار وأقارب في أكثر من قرية فيها • ولعله أراد أن تكون زياراته حبية بعيدة عن هذا المظهر الكريه ، مظهر السلطة الحاكمة تسند مرشحا مفروض أنه يتقدم الى ناخبيه ، يريد أن يحصل على ثقتهم طواعية واختيارا •

ودخل الركب القرية وسط عاصفة من الهتافات والوعيد الى ان دخل افراده بيتنا • وعندئذ خرج والدى رحمه الله ، يقول لهم : من منكم يريد ان يدخل البيت فليتفضل ، وحينئذ ستكون معركة تسيل فيها الدماء • وتحمس اهل قريتنا وتحفزوا لرد الاعتداء عن ضيف نزل بديارهم • اختفت النزعات السياسية وطغت على السطح النزعات القبلية والريفية •

ولم يتقدم الغرباء عن القرية ، ارتدوا بعصيهم وفئوسهم ، وتمت الزيارة فى جو من التوتر عجيب ٠٠ وزار المرشح بقية الاسرات ، وادى الطبل والمزمار دورهما ، وادى المنافقون دورهم ، وادى الصبية والفتيان والاطفال دورهم فهتفوا وصفقوا وسار المرشح فى الزفة المعتادة ٠٠ شيخ المخفر يهتف « فليحى المنصور أمين على منصور » واحد الهتافة ممن ينتظر الأجرة آخر الليل يقول « الكرسى لمين » فيرد عليه الصبيان والفتيان والخفراء وشيخ الخفراء وجمهرة المنافقين « للمنصور امين على منصور » ٠

هكذا كان الجو وهكذا كانت المعركة في دائرة القنايات بمديرية الشرقية، ولم تكن الا صورة من المعركة في بقية الدوائر • وامسكت الوزارة بأنفاسها وامسكت الاحزاب انفاسها وامسك الوفد انفاسه وامسك القصر انفاسه ونتائج الانتخابات تذاع •

وكنت حينئذ في القاهرة أتابع دراستي ، وكان أهم ما يعنيني أولا أن أعرف نتيجة دائرة القنايات ، وقد فاز فيها الاستاذ على الشمسي (باشا) مرشح الوفد فوزا ساحقا حاسما ، هل كنت اظن وانا اقرأ نتيجية الانتخابات في دائرة القنايات ، انني بعد ذلك بعشرين سنة سيأكون مرشحا فيها ، والقي من التجربة مالقيه من سبقوني ؟ ٠٠ هل كنت اظن انني وانا المتفرج على معركة الانتخابات ، ساكون فارسا من فرسانها ؟ ٠٠ ولكن لهذا حديثا آخر ، فلندعه الى ان يجيء وقته ٠

اما نتيجة الانتخابات العامة فقد انتهت بفوز الوفد باغلبية ١١٦ مقعدا مقابل ٨٧ مقعدا نالتها الاحزاب غير الوفدية والمستقلون • ووقعت وزارة زيور كما وقع القصر في ورطة كبيرة ، انقذه منها مرســـوم ملكي صدر بحل مجلس النواب بعد تسع ساعات من انعقاده • و تولى وزير الداخلية اسماعيل صدقى ابلاغ الامر فور صدوره الى المديريات والمراكز والقرى مع تعليمات مشددة بالاعتقال والضرب لكل من يحاول الخروج على القانون •

#### الخروج على القانون ٠٠ ما اكثر ما ظلم القانون وما اكثر ما يظلم ٠

ماذا كان صدى هذه الأحداث في نفسي سواء وأنا في القاهرة أو وانا بن أهل في قريتي الصغارة ، التي لم يكن يعرفها أحد ؟ كنت مشخولا بدراستي ولكنني كنت أيضا دائم الاهتمام بقراءة الصحف ٠٠ ماذا كان مذهبي السياسي حينئذ ؟ هل كنت متحمسا للوفد أو كنت من أنصار الاحرار الدستوريين ؟ الجواب على هذا ليس واضحا في ذهني تماما ، واني لأحاول أن أتذكر فلا أستطيع الا أن أذكر بضع محاورات كانت تدور بيني وبن طالب زميلي ٠ كان يقول ان صدقي باشا له حق في اجراءاته ، وكان لا بد من حل مجلس النواب حتى لا يحمكنا الرعاع ٠٠ فكنت أرد عليه : ولكن هذا هو رأى الشعب اذا كان يريد أن تحكمه الرعاع ، فليكن له ما يريد ٠٠ وكانت المناقشات تطول على هذا النحو ، هل كنت وفديا ؟ كلا ، ولكننى في الواقع كنت مؤمنا بالحق ، بفكرة الحق ٠٠٠ كانت صورته تنبض وتومض في قلبي وفؤادي ، وكنت مؤمنا أيضا بشيء آخر ظل معى طوال المراحل التي مرت بي ، كنت مؤمنا بالشعب ، بحقه في ان يعبر عن ارادته على نحو ما يريد وبالوسيلة التي يريد ٠٠ لماذا اذن خطبت للاستاذ كامل البندارى ؟ خطبت بدوافع أخرى ، هي دوافع قبلية أكثر منها دوافع سياسية ٠٠ هي تراث من تقاليد الريف الذي نشأت فيه ٠ لم يكن ممكنا ان نقفل بيتنا في وجه جار من جيراننا ، وفرد من اسرة نرتبط بها بأكثر من سبب ٠٠ وهي الدوافع نفسها التي حملت اسرتي وحملت اهل قريتي على استقبال كل المرشــحين ، واكرامهم والترحيب بهم ٠٠

وكنت من وقت الى آخر ارسل مقالات للجرائد المعروفة حينئذ ، للسياسة والمقطم ، والاخبار والبلاغ ٠٠ ولم ارسل للاهرام اية مقالة ، لماذا ؟ ربما لاننى كنت أجد الصحف الاخرى تنشر مقالات من الحارج ، ولم اكن ارى الاهرام تفعل هذا ، ربما كان هذا هو السبب ، وربما كانت هناك اسباب أخرى ٠

وكان زملائي يقرأون مقالاتي ويجعلونها احيانا موضوعا للتعليق

المرح ، واعتاد احدهم ٠٠ اين هو الآن ٠٠ لا أدرى ١٠ اعتاد هذا الصديق الزميل كلما لقيني ان يناديني ضاحكا : ازيك يامازني ٠

ولا بد أن أذكر شبيئاً آخر ٠

كنت ارسل مقالات ايضا لجريدة الصباح ، فكانت تنشرها ،وتصبح هي الاخرى مادة للتعليق المرح او الجاد ٠٠ واذكر اننى ارسلت الىجريدة المقطم مقالا في مناسبة ذكرى الهدنة في ١١ نوفمبر سنة ١٩٢٥ نشرته في الصفحة الاولى ٠

لماذا كنت ارسل مقالات الى الصحف ، لست ادرى ؟ ربما كانت تعبيرا خفيا عن رغبة من رغبات عقلى الباطن ، ربما كانت اشارة من القدر حددت مصيرى دون ان اعرف ، ربما كانت تعبيرا عن آراء اضطرم بها فؤادى ولم تجد وسيلة للتعبير غير ان تكتب ؟ ربما ٠٠٠ وربما ٠٠٠ ان فى النفس الانسانية خبايا وزوايا لاندركها ولا نفهمها ٠٠ انها تتصرف فى مصيرنا بالطريقة التى تحب ان تتصرف فيها بمصيرنا ٠٠

وما أشد الغبطة التي كنت اشعر بها حينما ارى مقالى منشورا في جريدة من الجرائد ٠٠ وكنت في كثير من الاحيان انتظر اياما حتى يتولاني اليأس من النشر ، ثم تنشر السطور التي ارسلتها ، وتحتها اسمى ٠٠٠٠ يالسحرها حينئذ ، وكنت انظر الى الناس وهم منثورون في المقساهي والشوارع والحوانيت ، وارقب ما بيسدهم من صحف ٠٠ هل يقرأون الصحيفة التي فيها مقالى ٠٠ هل يقرأون مقالى ؟

یالاحلام الشباب حینند ، لیتها تعود ۰۰ کنت فتی فی السسابعة عشرة من عمری ، یغمرنی ما یغمر الفتیان فی هذه السن من المنی والاحلام، هل کنت احلم ؟ کنت راضیا عن نفسی مغتبطا مبتهجا ۰۰ و کانت خیبسة الامل ترافقنی احیانا ، اذ ابعث بمقالات لاتنشر ، فلا اسخط ولا اضیق ، ولا ایأس ، ولکننی اعود الی المحاولة من جدید ۰ و کان فی حیاء و خجل شدیدان ۰ لم اجرؤ مرة علی الذهاب الی جریدة من الجرائد ۰۰ کنت ارسل مقالاتی بالبرید ، وانتظر وارقب وافتح الجریدة فی الصسباح او فی المساء ، وانا ادعو ربی ان یکون مقالی منشورا فیها ۰۰ کان یسستجیب احیانا ، و کان یخذلنی احیانا ۰ کنت اقرأ حینئذ مقالات الدکتور طه حسین والدکتور هیکل وهما یصفان اوربا : جالها و و دیانها و آثارها وازهارها واروح فی الوصف وانسی الدنیا حولی ۰۰ کان الکتاب بالنسبة فی حینئذ آلهة ۰۰ کانت مقالات محمود عزمی بفواصلها الکثیرة و فقراتها فی حینئذ آلهة ۰۰ کانت مقالات محمود عزمی بفواصلها الکثیرة و فقراتها

المتعددة ٠٠ ووضوحها احيانا وغموضها اكثر الاحيان تتعبنى ولكننى كنت اقراها دائما ٠٠ وكانت جريدة «السياسة» تنشر كل يوم مقالين ٠ احدهما في صدر الجريدة والآخر في صدر الصفحة الرابعة وعنوانه «حديث اليوم » ٠٠ كنت المح في المقال الافتتاحي جفافا في العرض ، والمح في «حديث اليوم » رقة وحرارة وفنا رفيعا للكتابة الجذابة الجميلة ٠

وكانت مقالات عبد القادر حمزة فى البسلاغ اشبه بالعصا المعقوفة الطرف لاتتجاوز العمود الا بما يكفى لثنى يد العصا ، كنت احبها لوضوحها وايجازها وتصبويبها الى الهدف المقصود تماما ٠٠ كانت البلاغ جريدة المساء الحزبية ، جريدة الوفد المناضلة ، جريدة سعد زغلول الزعيم ٠٠ وانى لاذكر مساء يوم ، والبساعة ينادون على جريدة البلاغ ان لمح فى خاطرى شىء يشبه الامنية ان تكون لى جريدة ينادى الباعة عليها ولكن هذا الخاطر اللامح ، كان اشبه بومضة البرق ، لم يستمر الا ريشسا ومض ٠٠ هل كان هذا ايضا ايحاء بالمستقبل الذى اختاره القدر لى ؟

وكان هناك شيء آخر · كنت اقرأ الاهرام في الصباح ثم استبدل به جريدة « السياسة » · او اشترى « السياسة » ابتداء · · كانت الجريدة فتحا في عالم الصحافة حينئذ ، لها روح وفيها تفكير جديد ، كنت ارتاح لقراءتها وأشعر فيها بنبض من الفكر والوعي ، وكانت « السياسة الاسبوعية » جريدة مفضلة عندى · · كان يكتب فيها طه حسين وهيكل وتوفيق دياب ومحمود عرمي ومصطفى عبد الرازق وكنت أحس فيها لمحة من فكر مضيء وادراك يفتح الآفاق · · كنت ألتهمها ·

وكنت آخذ جريدة السياسة معى وانا ذاهب الى كلية الحقوق ، واختيها عن اخوانى بين الكتب وقد حدث ان ضبطها احدهم معى ، فقال دمشاء هو انت حر دستورى ٠٠ اضبط!

السياسة السبوعية وقت قصير ساصبح سسكرتيرا لتحرير السياسة الاسبوعية وقال لى احد حينئذ هذا لسخرت منه و كنت المنت اعد نفسى لاكون محاميا فلم تكن النيابة أو القضاء يسنهويني وكنت كان منظر الروب في المحاكم يفعمني سرورا وغبسطة وفخرا وكنت استعجل اليوم الذي افرغ فيه من دراستي لكي ارتدى هذا الروب ، واقف موقف المحامي الذي يهز المحاكم بمنطقه وقوة لسانه وبيانه وكانت امامي مهنة الكفاح والمجد والشهرة وكانت اسطورة في خيالي و

#### ابشارة من المدير باستدعاليٰ

« وانقضت سهزتتا وأمضيت ليلى افكر فى السعوة واقدر لها كل شىء الا الشىء الذى وقسم فعلا •

لم تنته معركة الانتخابات بحل مجلس النواب في ٢٣ مارس سنة ١٩٢٥ ، ففى الوقت الذى استصدرت فيه وزارة زيور باشا مرسوما ملكية بحل المجلس ، قررت اجراء انتخابات جديدة في ٢٣ مايو من السينة نفسها ، فاستمرت صلة المرشيبين بدوائرهم وكان أنشطهم مرشحى الدستوريين والاتحاديين ، فالحكومة منهم ، وهى احنى عليهم وأكثر تأييدا لهم ، بل كانوا وحدهم الذين يسمح لهم بالمرور في دوائرهم .

وبقيت تبعا لذلك صلة الاستاذين أمين على منصور (بك) بدائرة القنايات ، وبقريتنا الصغيرة « فرسيس » والاستاذ أمين على منصور من هذا الطراز الذي نجح في المدينة ولم يفقد صلته بالريف ، لا من حيث التردد عليه فحسب ، ولكن من حيث الخلق والطباع والاتجاهات • كنت تجد فيه سماحة أهل الريف ، وترحيبهم الحار • يعرف الاسرات القديمة ، ويقدر متاعب الناس ، ويبذل جهده للتخفيف منها • وقد قلت من قبل انه كان وكيلا لدائرة سيف الدين • وانقلبت الدائرة الى شبه «مضيفه» لأهل دائرة القنايات لم يكن يرد صاحب حاجة • وكان له من جاهه وماله ما يسمح له بذلك • وأهل الريف كغيرهم ماهرون في الانتفاع بالفرص ، وكانت لهم طلبات عجيبة ، واحد منهم \_ وهو من أقربائي \_ رهنت أرضه واستغرقتها الديون جاءني راجيا أن أزور معه الاستاذ أمين على منصور كي أطلب اليه تسديد الدين والحلول محل البنك العقارى • وكان المبلغ الطلوب كبيرا ، وصاحب الارض غير قادر حتما على السداد •

ولما ناقشته في الامر قال: أمال اجنا بنساعده في الانتخابات ليه:

وقد أتيح لى أن أزور الرجل فى مكتبه بالدائرة ومعى بعض أهل الريف • ودخلنا فاذا غرفة واسعة أنيقة فاخرة ، فغمزنى أحد رفاقى وهمس فى أذنى : سبحان العاطى شهوف ابن أبو طهباج ( اسم أسرة امين منصور ) ولم أفهم شيئا سوى اننى أدركت ان النجاح كما يثير البهر فى النفوس يثير فيها الغيظ أيضا •

كان يتحدث فى التليفون حينها دخلنا ، ونهض لتحيتنا باشا ، فى وجهه لمعان رقيق وروح تجعلك تأسس اليه ، رجل ليس عنده مايخفيه ٠ ظلت فيه براءة الريف وسنداجته ، سمعته يحدث صاحبه فى التليفون ويقول : « أنا امبارح ماسبتش المكتب طول النهار ، تغذيت لقمة عيش وحتة جبنه وبصله ٠

كلام غريب في المدينة الصاحبة اللاعبة ، وكلام غريب أيضا بالنسبة لوكيل دائرة تعد حينئذ من أسخى الدوائر وأعظمها أهمية ، ومن رجل معروفة صلته بالقصر ، والقصر حينئذ كل شيء • ولكنه لم يكن غريبا على آذان أهل الريف • • أحسست أن الرجل لا يزال يحن الى قريته وأهله ، وأن كل ما بلغه في دنيا المدينة لم يمس أعماقه العميقة •

ولم تنقطع صلة الاستاذ كامل البندارى ( باشا ) مرشح الاحرار الدستورين هو الآخر بالدائرة نفسها ( القنايات ) وبالقرية نفسها ( فرسيس ) كنت أزوره فى القاهرة ، وكان يحسن استقبالى والترحيب بى ، ولكنه كان شخصية أخرى غير الاستاذ أمين على منصور ، كلاهما نبع منالريف ، ولكن الاستاذ البندارى كان أوربيا فى مظهره ولباسه وتصرفاته وطريقة حديثه ، كان يتكلم الفرنسية بطلاقة ، ويبدو محاميا ناجحا غاية ما يبلغ النجاح بصاحبه ، كان مكتبه فى شارع قصر النيل رقم ٣٥ ، ( وقد شخل المكتب نفسه فيما بعد الاستاذ حمسادة الناحل والاستاذ سعد الدين عطية )

وكنت حينما أزوره يذهب حيالى ، فأتمنى أن يكون لى فى المستقبل مكتب كهذا ، أناقة ووقارا وفخامة ، ثم يتولانى احساس ان هذا محام ضخم الفهم والعمل والتفكير • ترك كامل البندارى القرية تماما ، فلم تترك فيه أثارة من خلق أو تصور • لم يكن يعرف شيئا عن الاسر فى الدائرة ، ولا عن أشخاصها • ولولا ظروف الانتخابات ، ماكنت أحسبه يفكر يوما فى زيارتها أو التعرف عليها ، كنت أحس وأنا فى زيارته بجو مختلف تماما عن الجو الذى أحسه وأنا فى زيارة الاستاذ أمين على منصور •

وربما كان هذا هو السلب في ان وفود الريفيين كانت تؤتر بالزيارة الاستاذ أمين على منصور ·

ل ليس من المحتم أن تترك القرية طابعها على أبنائها الذين نشاوا فيها، منهم من يخلع رداءها تماما ، وكأنها كانت في حياته عارضا لا أصالة فيه ، ومنهم من يظل حنينه اليها يربطه بها ، وكأن الارض التي نشأ فيها هي التي سقته كل ماكسبه من فضائل وكل مابلغ من نجاح •

وذات يوم في صيف سنة ٢٥ وردت الى عمدة قريتنا ( فرسيس ) اشارة مستعجلة من المديرية تفيد أن سعادة المدير يستدعيني لمقابلته في الصباح الباكر ، وتنادت القرية بالنبأ العظيم • كل واحد يسأل نفسه ويسأل الآخرين : ترى ماذا وراء هذه الدعوة ٠٠ لابد ان فيها خبرا عظيما٠ وهز الماكرون من أهــل القرية رؤوسهم وقالوا في تمتمة ظــاهرة أو غير ظاهرة : ما هو صحيح ! • خطب للاستاذ كامل البنداري ، لازم حيمينوه في وظيفــة كبيرة ٠٠ لكن ده تلميــذ ٠٠ الحكومة تقــدر تعمل كل حاجة! ولمحت على وجه أبي سرورا عميقـا ، وكذلك لمحت مثل هــذا السرور على وجوه أعمامي ، وذهب كل منهم يضرب في خيال بعيد ، ٠٠ وأنا ٠٠ ماذا كان شعوري ، لا أنكر ان شيئا من الزهو تولاني ٠٠ مهما يكن من أمر هذه الدعوة ، فإن فيها شيئا واضحا ، هو اننى أصبحت شخصية يستدعيها المدير ٠٠ وانت لا تستطيع أن تعرف ماذا يعنى المدير لأهل الريف في هذا الوقت الا اذا كنت فعلا من أهل الريف ٠ ان مجرد زيارة معاون البوليس كانت ترج القرية رجا ٠٠ أما وكيل النيابة فكان الناس ينظرون اليه كأنه آله ٠٠ لك أن تتصور هذا وأكثر منه اذا عرفت ان العسكرى اذا زار القرية ، كان الناس يعظمونه تعظيما ٠٠٠ وها هو ذا المدير ، مدير المديرية كلها يستدعيني ! يا للهول كما يقول الاستاذ يوسف وهبي ا٠

وقضينا سهرتنا على شاطىء الترعة الرقيق ، وأشبحار الحديقة الصغيرة الجميلة ممدودة أمامنا ، يداعبها النسيم ، والقمر الساحر يتسلل ضوؤه بين الاغصان ، كأنه طيف المنى ورجع الصدى ٠٠ قال عم والشيخ على، وهو صديق قديم لاسرتنا وقريب لها أيضا : ابق افتكرنا٠٠ أنا والله حلمت لك حلم كويس ١٠ انت حتكون في مركز كبير خالص ٠ وقال الشيخ عبد الدايم ، وهو صديق آخر للاسرة : نفسى ما أموتش قبل ما أشوفك مستشار ٠

وبدَّت الغبطة على وجه أبي وهو يسمع هذا كله ٠٠ كانت في الرجل

فراسة عميقة ورضا بالقدر أمين ساكن ٠٠ لم يكن يرى ان هذه الدعوة تستحق كل هذا الضجيج ولكنه لم يتكلم ، آثر أن يسمع ويغتبط ٠٠ اننى ابنه الاكبر ، وأمله كله يكاد يكون معلقا بى ٠ ولم تكن أسرتنا حينئذ فى حالة مالية حسنة تدعو الى الاطمئنان ، وكذلك لم تكن فى حالة مالية سيئة تدعو الى الانزعاج ٠٠ ولعله بينه وبين نفسه كان يستعجل الوقت الذى أفرغ فيه من دراستى ، لكى أحمل معه أو عنه بعض العبء ٠ وكنت أنا شديد الحساسية من هذه الناحية ، ولعلنى كنت أكثر منه استعجالا لهذا الوقت ٠ لم أكن أكلفه ما لا يطيق ٠ كنت أحس مدى الجهد الذى يبذله لكى لا يجعلنى أشعر بشىء من المتاعب التى تواجهه ٠٠ ولكن كيف لى ألا أشعر بها ، وأنا خافق الفؤاد لـكل ما يخفق به فؤاده من همس ، عميق الاحساس حتى لدبيب المنى والشكوك ٠

وانقضت سهرتنا ، وقضيت ليلتي أفكر في هذه الدعوة ، وأقدر لها كل شيء الا الشيء الذي حصل فعلا ٠ لم أكن مبالغا ولا متفائلا أكثر مما يجب ٠ كان في طبعي ألا أعسوم مع الاماني المطلقة ٠ اميل الى تقدير الاسسوأ ، حتى اذا جاء الحير كان مفاجأة جميلة ، فاذا جاء الشر لم يكن كارثة مزعجة ٠٠٠ ثم انا ٠٠٠ من أكون ٠٠ طالب حقسوق في قرية مجهولة ليس لى امتياز ظاهر ، خجول أشد مايكون الحجل أقرب الى أن أكون منطويا على نفسى ، من أن أكون انسانا منطلقا مع الحياة ٠

وأصبح الصباح ، وركبت القطار ومعى عمى الى الزقازيق · وقابلت المدير وتلقيت النبأ العظيم ، قال وكأنه يأمرنى : معالى توفيق دوس باشا وزير الزراعة حيزور الزقازيق النهاردة ، وعاملين له حفلة تكريم فى النادى الرياضى · عاوزك تلقى كلمة فى الاحتفال ·

لم أنزعج ولم أتضايق ٠٠ ولكننى شعرت بخليط عجيب من الزهو والضآلة ٠ أما الزهو فلأن اختيارى للخطابة فى حضرة وزير خطير كتوفيق دوس يدل على ان الآخرين يرون فى انسانا يستطيع أن يخطب بطلاقة فى حفل كبير كهذا الحفل ٠٠ وقدرت فى نفسى ان أحد رجال الادارة ممن كانوا يرافقون الاستاذ كامل البندارى عند زيارته لقريتنا وبيتنا لابد انه اشترك مع المدير وغيره من رجال البوليس والادارة فى ترتيب الحفل التكريمي للوزير الكبير ، ولا بد انهم حينما عرضوا لبند الخطابة والخطباء قال لهم : والله أنا شفت ولد كويس أوى خطب للاستاذ البندارى فى «فرسيس» اسمه ايه مش عارف ٠٠ ولابد ان آخر ساعده فى تذكر الاسم ومن ثم أمر المدير عامله بأن يرسل الاشارة التليفونية التى أثارت فضول

ألفى شخص هم سكان قريتنا الصغيرة ، وجعلتنا نبنى الآمال ، ونحن فى سهرتنا الصغيرة المتواضعة على حافة ترعة لم تكن تعرف شيئا عن الاحداث الخطيرة الجارية حولها ، أو لعلها تعرف ؟ من يدرى ، • أحسست فى هذه الليلة كأن لمياهها نغما لم أعهده ،

أما الضآلة ، فلأننى أصبحت بهذا الوضع انسانا يؤمر أن يخطب فيخطب ، ويؤمر أن يمدح فيمدح • ويظهر ان هذا الخاطر أزعجنى ، فأضعف الى حد كبر الزهو الذي أثاره الحادث •

مرة أخرى استولى على الخاطر القروى أو القبلى • لقد ارتقيت درجة • خطبت فى قرية صغيرة ، وهأنذا الآن أدعى الى الخطابة فى مدينة كبيرة • كان المستمعون فى المرة الاولى خليطا من القرويين المساكين ، سواء منهم الاعيان أو المزارعون فهموا أو لم يفهموا ماقلته • وراقتنى الفكرة فقضت على احساسى بالمهانة ، وأنا أساق كشىء لا ارادة له ، لكى أمدح وزيرا لا أعرفه • ولكن لا بأس ، لابد أن أبى سيفرح لان ابنه على الأقل سيخطب أمام وزير ، وسيتصل بوزير ، ولا بد أن أسرتى ستفرح هى الاخرى ، ولا بد أن أنصارنا فى القرية سيفرحون • ولا بد أن خصومنا سينالهم كمد شديد • أنصار وخصوم ، شد ما أكره هذا فى قرية صغيرة أو كبيرة أو فى العالم كله ، ولكن هكذا كان الريف ، ولكن قرية حديثا آخر ، أرجو أن يجىء فى وقته المناسب •

المساء يزحف رويدا رويدا ١٠٠ الزقازيق في حركة مائجة، العساكر ورجال الادارة والبوليس يملأونها بسياراتهم ١٠ المدير يسأل ربه الستر ، فتمر الزيارة على خير ما يريد مدير أو موظف في هذا العهد ١٠٠ ان أي هتاف عدائي للوزير أو أي ضعف في الهتاف وقلة في عدد المصفقين معناها ان المدير غير كفء وانه غير قادر على تثبيت هيبة الحكومة يعني كبت خصومها وادخالهم الجحور ١٠٠ كانت الشهادة العظمي لأي مدير في هذا العهد انه مسح الوفديين في مديريته مسحا ، ومعنى المسح هنا ليس انه حولهم الى أنصار للوزارة ، ولكن معناه انه جعلهم غير قادرين على الحركة ٠

والشرقية معقل الاباظية ، وهم من أنصار الحكومة القائمة، ونفوذهم لا شك فيه ٠٠ كانوا مساعدين لا يستهان بهم لرجال الادارة ٠ ثم ان فى الشرقية تفاتيش كثيرة للأمراء وأعضاء البيت المالك حينئذ ٠ والتفاتيش فى هذه المناسبة الحكومية تعنى عددا من الناس ، مئات أو ألوفا ، يحشدون للهتاف والتصفيق ٠٠ ومع ذلك فان مهمة المدير كانت شاقة جدا ، فالناس يكرهون الحكومة ويضيقون بها ، ويشعرون انها تلى مناصبها قهرا عنهم.

ووزير الداخلية اسماعيل صدقى كان اسما يثير الرعب فى القلوب ، ولذلك كان الكره ، فى أكثر الاحيان ، لا يتحول الى عمل ايجابى ، كان سخطا مكتوما ٠٠ ولكن من يستطيع أن يضمن ألا يتحول السخط المكتوم الى عمل مكشوف ٠٠ واتخذت المديرية احتياطات شديدة ٠٠ وجاء موعد الاحتفال ٠

وأقبل توفيق دوس باشا يحف به الكثيرون ممن لم أعرفهم حينئذ، ولا بد انه كان منهم بعض ذوى المقام الحزبى أو الحكومى فى ذلك العهد، عرفت منهم فقط ابراهيم دسوقى أباظة (باشا) كان بارزا بقامته المديدة ووجهه المبتسم وروحه التى تفيض حيوية وحركة ٠٠ كان دوس باشسا دستوريا وكان أباظة باشا دستوريا ، وكانت الحكومة مؤلفة من الدستوريين والاتحاديين ، وكانت المنافسة بينهم ، سواء فى الحكم أو فى استرضاء الناس قائمة ، مرة وعميقة ، ولكن ضخامة المعارضة الوفدية واجماع الناس تقريبا على الميل اليها جعل الائتلاف بينهم ضرورة لا بدمن ، وعلى الاقتلال اليها ، وعلى الاقتلال النها ، وعلى الاقتلال النها منها ، وعلى الاقتلال النها من وحديد الائتلاف بينهم ضرورة لا بد

ورميت بنظرى فى السرادق المنصوب ، فألفيت بعض المقاعد خالية، وبعض الصفوف ليست متكاملة ، ولمحت على الوجوه ما يشبه الوجوم ، الا بضعة أفراد نشطين يذهبون هنا وهناك ، ويجمعون الناس من هنا وهناك • كان الاصطناع ظاهرا والضيف ذكيا لا تخفى عليه خافية ، ولكن كان لا بد له أن يزور الشرقية ، وأن يخطب ويدعو الناس الى مذهبه ومذهب حزبه ومذهب الاتحاديين فى الحكم • ولم يكن مذهبا آخر غير مذهب القصر ، والهتاف باسم الملك والتمجيد له ، ثم لا شيء آخر •

وتوفيق دوس خطيب قدير ، ورجل فيه وقار وأصالة وفي عبارته متانة وجزالة • وألقى خطبة تعد في موازين الخطب ناجحة رائعة ، ولكنها في ميزان الشعور الشعبى حينذاك لم تحرك الا تصفيقا فاترا ، وهتافا أشد منه فتورا • كان أكثر المتحمسين للتصفيق رجال الادارة والموظفون من مرافقيه ، ومن حشدهم البوليس من الهتافة ، لقاء أجر معلوم •

والقيت كلمتى وأنا أرتجف • كان الخوف والقلق يشملاننى • • لماذا ؟ ربما • • من الموقف ؟ ربما • • شعورا بالمهانة وقد ساقونى كما ساقوا هؤلاء الحاضرين مع فرق واحد هو انهم حضروا وصفقوا أو تهربوا من المتصفيق ، بينما حضرت أنا وخطبت ، ربما • • كان بعض أهلى وأبناء قريتى حاضرين ، لا تحية للوزير الدستورى ولا اعتناقا لمبدئه أو مبدأ الحكومة التى ينتمى اليها ، ولكن لكى يشهدوا ابنهم وهو يخطب أمام

وزير ٠٠ كان أخطر ما يضايقنى أن يخيب أملهم فى هذا الذى تعلق به الامل ٠ كان الموقف حرجا ومثيرا ٠٠ ابن القرية المنطوى على نفسه اذا أقام فى الريف ، الذى يخجل من المجتمعات والجموع ويؤثر العزلة على صحبة الناس ٠٠ ترى ماذا سيصنع ؟

وأدهشيني أن أبدى اعجابه بكلمتي توفيق دوس (باشا) ودسوقي أباطة (باشا) وكان الحكمدار أشدهم تحية لى واعجابا ١٠ ألم أقل من قبل انه لا بد أن يكون هو الذي دلهم على ١٠ ولعله وقد ألقيت كلمتي أراد أن يثبت لهم حسن اختياره ١٠٠ لاح لى ان اعجابه مدخول فيه متهم ، ومع ذلك كنت معتبطا شديد الاغتباط وأهلى وأبناء قريتي يرونني موضع حفاوة من الوزير والمدير والحكمدار ٠

استنفدت الخطبة أغراضها ، وعدت الى قريتى وأنا أشعر اننى ازددت أهمية ، وتولانى الغرور لحظة ، لا أنكر ، ولكننى حينما خلوت الى نفسى أحسست بضالتى تزداد ، لم أكن الا آلة للمدير والحكمدار ، استخدمانى لكى يزدادا حظوة عند الوزير والحكومة ، ثم لا شىء غير هذا ، الماذا قبلت ؟ بل لماذا أغتبط ؟ · وفعلت ما كان يفعله « سانكوبانزا » وهو يحارب طواحين الهدواء وتخيلت نفسى والمدير يطلب منى أن أخطب ، يحارب طواحين الهدواء وتخيلت نفسى والمدير يطلب منى أن أخطب ، وكأننى أقول له : ولكننى لا أعرف الوزير ، ثم اننى لست مجرما حتى أستدعى عن طريق الادارة · · كلا ، اننى أعتذر بل أرفض · · · وهكذا أخذت أرضى كرامتى التي أحسست أنها جرحت بامثال هذه التخيلات ،

لست أدرى ماذا كان اثر هذا الحادث في نفسى ؟ أتراني نسيتة ، أم تراه انحدر في أعماقي فكون جزءا لا يتجزأ من شخصيتي فيما بعد ، وهو انني رفضت أبدا أن أكون مادحا لأحد أو تابعا لأحد أو متطفلا على أحد ٠٠ أردت دائما أن أكون أنا ، بضعفي وقوتي ، بخطىء وصوابي ، بغوايتي ورشادي ٠

ووقع في هذا الصيف حادث خطير غير موازين السياسة الحزبية ، بل السياسة المصرية كلها بعض الشيء ·

ألف الاستاذ على عبد الرازق ( باشا ) كتابا عن « الاسلام وأصول الحكم » أثبت فيه ان الخلافة ليست أصلا من أصول الاسلام • وغضب الملك فؤاد الذى كان يصبو فى هذا الوقت أن يكون خليفة للمسلمين بعد الغاء الخلافة فى الآستانة • وسرعان ما اجتمعت هيئة كبار العلماء وقررت فى شهر أغسطس من هذه السنة (١٩٢٥) اخراجه من هذه الهيئة ، وكان

الاستاذ على عبد الرازق قاضيا فى محكمة المنصورة الشرعية ، وأراد الملك فؤاد امعانا فى الانتقام من الرجل أن يكون الحكم مؤديا بطبيعته الى عزله من وظيفته · وحولت هيئة كبار العلماء قرارها الى وزير الحقانية حينئذ المرحوم عبد العزيز فهمى (باشا) فأحال القرار بدوره الى قسم القضايا لكى يبحث عما اذا كان قرار العلماء يقتضى حتما فصل الاستاذ على عبد الرازق من وظيفته أو لا · وغضب الملك من هذا التصرف ، فأوعز الى يحيى باشا ابراهيم رئيس الوزارة بالنيابة حينئذ (كان زيور باشا رئيس الوزارة فى أوروبا) بأن يطلب الى عبد العزيز باشا أن يستقيل ، ولكنه رفض · فصدر أمر ملكى بتكليف على ماهر باشا وزير المعارف بتولى وزارة الحقانية ·

وأحدثت اقالة عبد العريز باشا ضبجة في أوسياط الاحرار الدستوريين وفي أوساط الوفديين وفي أوساط الشعب عامة ، وبلغتنا أنباؤها في الريف ، فكان لها مثل هذه الضجة • ولم يقف الأمر عند اقالة عبد العزيز فهمي ، فقد أصدر حزب الاحرار الدستوريين قرارا طالب فيه وزراءه في الحكومة بالاستقالة • وكان هنذا القرار تقلبدا دستوريا سليما ، كما كان عملا أثبت فيما بعد انه كان حاسم الأثر في وقف حكم السراى عند حد ، وفي التمهيد لعودة الحياة الدستورية •

واستقال وزراء الأحرار من الحكومة: محمد على علوبة باشا وتوفيق دوس باشا ، واسماعيل صدقى باشا · وأصيبت الحكومة بضربة قاصمة، وازدادت ضعفا ، وانكشفت القرى الحقيقية التى تحكم البلد بوجهها الصريح · · وأخذ التقارب بين الوفدين والأحرار الدستوريين يبدو شيئا فشيئا ، فقد توجهت سهام النقد من المعسكرين للحكومة ولوسائلها · · وأعلن ان حزب الاحرار الدستوريين سيعقد اجتماعا كبيرا فى داره يوم ٢٠ اكتوبر ·

كانت هذه التطورات مثيرة ٠٠ وكنت قد عدت الى القاهرة لبداية العام الدراسى ، وذهبت الى الاستاذ كامل البندارى كى أحصل على تذاكر لحضور خطبة عبد العزيز فهمى باشا ٠٠ واصطحبنى الى مبنى حزب الاحرار الدست وريين فى شارع المبتديان وكان أيضا مقر جريدتى « السياسة » « والسياسة الاسبوعية » ٠٠ تولتنى الهيبة وأنا أدخل هذا المبنى ، وتولتنى الهيبة وأنا أتناول التذاكر ، كان الجو حولى فيه من الجد والصرامة أكثر مما فيه من الهدوء والانطلاق ٠٠ كنت أشعر من الحركة

حولى أن أحداثا خطيرة توشك أن تقع · وكان السرادق الكبير ، حيث ستلقى الخطبة قائما في فضاء ملاصق لمبنى الخزب والجريدة ·

وكنت أقرأ «السياسة و «السياسة الأسبوعية» منذ أمد طويل ، ولكننى لم أدخل ادارة الجريدتين الا اليسوم ٠٠ وتصورت اننى سألقى هيكل وطه حسين وعزمى وتوفيق دياب ومصطفى عبد الرازق ٠٠ تخيلت اننى سألقى كل من أقرأ لهم وأحس اننى عرفتهم وعشت معهم وأعجبت بهم ٠٠ أترانى لو لقيتهم أشعر اننى لقيت غرباء عنى ؟ كلا ٠٠ ولكننى لم ألق أحدا منهم ، لا بد أن يكونوا موجودين فى غرفهم ومكاتبهم على قيد خطوات منى ٠٠ لكم تمنيت أن أسأل الاستاذ البندارى لو أتاح لى هذه الفرصة ، ولكننى كففت نفسى عن هذا الخاطر ، وقلت بينى وبينها ، ومن تكون ؟ طالب صغير من الريف ٠٠ شأنك هنا شأن الآلاف والملايين الذين تكون ؟ طالب صغير من الريف ٠٠ شأنك هنا شأن الآلاف والملايين الذين أعرف اننى بعد فترة قصيرة سأدخل هذه الغرف كلها ، وستكون لى غرفة منها ، وسأعمل مع هيكل وعزمى وأرى طه حسين وتوفيق دياب ومصطفى عبد الرازق وعلى عبد الرازق وعلى عبد الرازق ، وعشرات آخرين ممن كانت مصر كلها تدوى بأسمائهم ٠

وجاء يوم ٣٠ اكتوبر ٠ وفي المساء كنت أجلس على أحد المقاعد في السرادق الضخم الكبير ٠ كان مجتمعاً من طراز آخر ، غير مجتمع القرية الصغيرة وغير سرادق الحكومة لتوفيق دوس باشا في الزقازيق ٠ كان بالنسبة لى شيئا عظيما جليلا ، هائلا ، بعث الرهبة في نفسي ، كما بعث فيها الزهو ٠٠ لقد أصبحت شيئا ، أستمع لخطبة عبد العزيز فهمي التي رجت مصر كلها رجا ٠٠ كأنما كنت أنا صانع الخطبة وصانع الرجة ٠٠ يالأحلام الصبا ، وبالغرور النفس التي لا تستطيع الأعظم ، فتحلم يالأصغر \_ كأنها صانعة الاعظم ٠

خطب الدكتور هيكل ، وعرفت لأول وهلة انه ضعيف البصر · كان يضع نظارة على عينيه وكان يتلو خطبته من ورقة يدنيها من نظارته ومن عينيه · كنت سعيدا وأنا أرى الرجل الذى أقرأ له يخطب أمامى ، وكأنه يخطب لى ·

ووقف عبد العزيز فهمى ٠٠ رجل ضئيل الحجم ، مملوء حيوية وقلقا وحركة ، نظارته على عينيه لا تسلمتقر ، جبينه العريض ينضح بالذكاء والعزم ٠٠ واشتعلت وأنا أسلمت له ٠ بدأ خطبته هادئا يروى الوقائع ، كيف دخل الوزارة لل وزارة زيور لل وهو كريم على نفسه وعلى

الناس ، وكيف خرج قبل أن تذهب البقية الباقية من كرامته ٠٠ وتكلم عن تعطيل الدستور والحكم الفاسد غير المستند اليه ، وتكلم عن ارادة الامة وكرامة الامة ، ثم صرخ ، والرجل صوته ضعيف ، وجسمه ضئيل ضئيل ، ختى لقد تصورت ان الصرخة أكبر منه جسما وجرما ، ولكنها لم تكن من جسمه ، كانت من قلبه ٠٠ صرخ ، والسرادق كله محبوس الأنفاس : « موظف كبير في السراى » ٠٠

واسترد الناس أنفاسهم وتولاهم بهر عجيب من التحمس والتطلع ٠٠ لقد نطق الرجل بما كانكل مصرى يريد أن ينطق به حينئذ ولايستطيع ٠٠ وعرف الكل انه يقصد حسن نشأت باشا ٠ وظنوا أول الامر ان الرجل لم يؤت الشجاعة كلها لكى ينطق بالاسم ، ولكنهم بعد لحظات ، سمعوه يصرخ أو يستصرخ وفى قلبه شبه حسرة وشبه تصميم وشبه دعاء : «حنانيك يانشأت ٠٠ حنانيك يانشأت ، هل يصفق الناس للرجل الشجاع ، أم يبكون للأمة التى يلعب بمصيرها وحقوقها أشخاص غير مسئولين ٠٠ هل يصفقون لان رجلا منهم علق الجرس فى رقبة القط ، أم يحزنون لان أمة كبيرة عريقة لم تستطع أن تنفذ ارادتها وتقول مشيشتها، فخضعت لارادة غير ارادتها ومشيئة غير مشيئتها ٠٠ وانتظرت سينة فير وضعة أشهر لكى يقف رجل ، رجل واحد قوى يصرخ وكأن فى صوته وبضعة أشهر لكى يقف رجل ، رجل واحد قوى يصرخ وكأن فى صوته

کانت خطبة عبد العزیز فهمی باشا قنبلة زلزلت مقاعد الحکم من تحت الوزراء ۱۰۰ أما أنا فتابعت دراستی ، أذهب کل صباح وأعود کل مساء لکی أراجع دروس القانون المدنی وقانون العقوبات والمرافعات ۱۰۰ وآوی اذا جاء اللیل ، الی غرفتی الصغیرة فی حی سیدنا الحسین ، ضئیلة النور ، ضئیلة الأثاث ، محبوسة الهواء والأنفاس ۱۰۰ ولکننی کنت سعیدا بدراستی ، راضیا ، صابرا ، مؤمنا ۰

وكان عمى وهو طالب فى الازهر يقيم معى ويرعانى ويوفر لى كل أستباب الراحة • وكنت لهذا كثير الذهاب الى الازهر ، كثير الاختلاط ببعض طلبته ، أنصت لهم وأسمع منهم وكنت فى بعض الاحيان أؤثر أن أصحب كتبى معى ، وأجلس فى فناء الازهر أقرأ قانون المرافعات أو العقوبات وثريات الكهرباء مرصوصة ذات اليمين وذات اليسار ، وآلاف الطلاب الازهريين متجمعون يطنون كخليمة النمحل ، يقرأون تفسير الزمخشرى وعلم الاصول وعلم التوحيد المسمى الكلام ، والحاشية والمتن الرمخشرى وعلم الحصر • منهم من تتعبه الجلسة الجافة على الحصر ،

فيضع تحته فروة أو مخدة أو يتكيء على ذراعه ٠٠ كان مجتمعا غريبا ، عجيبا ، جميلا أيضا ٠ كان الاصطدام بيني وبينهم كثيرا ما يحدث كلما تناقشنا في شيء ٠٠ قال واحد منهم ذات يوم : لماذا لا أكون مهندسا ٠٠ قلت له : تسألني أنا ٠٠ هل أنا الذي أستطيع أن أجعلك مهندسا ٠٠ انت تدرس الدين ٠

قال: أعنى لماذا لا تكون في الازهر دراسات كدراسات الجامعة في القانون والآداب والهندسة ٠٠ كان هذا الطالب سابقا لعصره ٠٠ وكان هناك أيضا طلبة في الازهر متخلفون حتى عن الازهر ٠٠ كان منهم من يبلغ من العمر الخمسين والستين ، ومنهم من جاوز هذه السن ٠٠ وكنت أعجب لواحد منهم لا يكاد يترك مقعده طول النهار ٠٠ فاذا جاء الليل نام في نفس المكان ٠

وكان الشيخ الصاوى \_ وهذا اسمه \_ كثير العطف على ، كان اذا رآنى سأل عما معى من كتب ، وأخذها منى يقلب فيها ويقول وهو يردها لى : ربنا يفتح عليك ٠٠ انت بتصلى والا لا ٠٠ أصل أولاد المدارس دول ماعندهمش دين ٠٠ ويرد عمى مؤكدا له اننى مختلف عنهم ٠٠ واننى لا أكاد أدع فرضا دون أن أؤديه ٠

ماذا كان اثر صلتى بالازهر فى مراحل حياتى الاولى وفيما تلا ذلك من مراحل ؟ لا أستطيع أن أقول • ربما كانت هذه الصلة هى التى جعلتنى فيما بعد أقرب الى أن أكون متحررا فى كل الافكار ، وفى الوقت نفسه حريصا على ألا نفقد صلتنا بتاريخنا وتقاليدنا • • ربما كانت هى التى بثت فى قلبى شيئا من الطمأنينة كلما تراكمت الهموم ورق ما بينى وبين الله ، ربما كانت هى التى عصمتنى من أن أنبهر بنا رأيته فيما بعد وكان جديرا أن يبهر أى انسان ، ويحوله عن رأيه وعقيدته • • ربما كانت هى التى جعلتنى من أكثر الناس تسامحا فيما يتعلق بالاديان ومن أكثر الناس دعوة الى الاخاء والمحبة •

وهسندا غريب ، فان جنو الازهر كان حينئذ جو تعصب وتزمت شديدين ، ولسكن الانفعالات المضادة كثيرا ما تأتى نتيجة الاسراف في القيود .

كنت أسمع فى الازهر سينئذ السخط على ذكى مبارك ( المرحوم الدكتور ذكى مبارك ) ٠٠ كانوا يقولون عنه انه يتعلم اللغة الفرنسية ٠٠ انه كافر زنديق ٠

وكانوا يسخطون أيضا على الدكتور طه حسين ويقولون : انظر انه رجل مارق ٠٠ احذر أن تكون مثله ٠٠ ان التعليم الاجنبى يفسدكم ٠

وكنت اطمئنهم إلى اننى لن أكون مارقا مثل الدكتور زكى مبارك أو الدكتور طه حسين ، ماذا حدث بعد ذلك ؟ هل وفيت بوعدى لهم ؟

## زملائي في كليب الحقوق

#### « الاسماء التي لمعت في تاريخ مصر السياسي خرجت كلها او معظمها من كلية الحقوق »

كان من زملائي في كلية الحقوق حامد زكى وزكى عبد المتعال ووحيد رأفت وعبد المنعم بدر وأحمد سويلم العمرى « هم فيما بعد الدكتور حامد زكى (باشا) الاستاذ بكلية الحقوق ووزير الاقتصاد ووزير المالية بالنيابة والدكتور زكى عبد المتعال ( باشا ) الاستاذ بكلية الحقوق ووزير المالية والدكتور وحيد رأفت ( بك ) الاستاذ بكلية الحقوق القاضى بالمحاكم المختلطة ومستشار الرأى لوزارة الخارجية والدكتور عبد المنعم بدر ( بك ) عميد كلية الحقوق والدكتور أحمد سويلم العمرى عميد معهد العلوم السياسية » •

وكانت كلية الحقوق الى أولى كليات الجامعة الجديدة ، كانت تحولت من مدرسة الحقوق الى أولى كليات الجامعة الجديدة ، كانت كلية الامتياز في مستوى الطلبة والمراكز الخطيرة التى تنتظر طلابها . . . وكانت أيضا ، سواء وهى مدرسة أو بعد ان تحولت الى كلية ، مثابة الوطنية الخسالصة والقيسادة المشتعلة لحركات التحرير . . كانت المدارس والمعاهد وبقية كليات الجامعة تنتظر الكلمة من كلية الحقوق . . . وكان الجميع ينظرون الى طلابها نظرة فيها الاحترام والتقدير . . . وانى لاذكر وأنا طالب في المدارس الثانوية ، وقد جلست مع احد اقربائي على قهوة السنترال التى كانت في مواجهة الاوبرا (كاذينو الاوبرا الآن ) ان قال قريبي : أنظر الى هؤلاء الجالسين الى جوارنا على قهوة الجنسدي الهيبة الهم طلاب في مدرسة الحقوق . . . واذكر اننى نظرت وتولتنى الهيبة والاحترام ، ولم ينصرف نظرى عن هذه الجماعة التى طار خيالي معها

فى كل مجال ٠٠٠ طلا بنى مدرسة الحقوق ، منهم القضاة والمستشارون والوزراء ورجال السياسة وزعماء الوطنية ٠٠

اجل ، فقد كانت مصر حينئذ وقبل ذلك بعشرات السنين ، وظلت بعد ذلك بعشرات السنين محكومة في الصدر والقياده برجال الحقوف. كنت تعد في الوزارة عشرة وزراء كلهم متخرج في الحقوق . وكنت تعد في المديرين عشرين مثلا ، أكثرهم متخرج في الحقوق • وكنت ترى الزعماء في الاقتصاد والسياسة والوطنية ، فترى اكثرهم من رجال الحقوف ، ٠٠٠ كانت كلية الحقوق حينئذ الكلية التي يهوى اليها فؤاد كل طالب ، ويحسب أنه بلغ الغاية اذا دخلها ، وكانت تشترط مجموعا كبيرا ويجرى الاختيار بين طلبتها بعد ذلك . وكانت أيضا مثوى الارستقراطية في الاسرات ٠٠٠ هذا قريب وزير ، وذاك قريب وكيل وزارة ، وهذا من أسرة تستولى على مئات أو آلاف الافدنة ٠٠٠ كانت مصر حينئذ في فترة المطالبة بحقها والثورة من اجل الاستقلال ... كانت في حاجة الى خطباء وزعماء قادرين على اثارة الجماهير والسيطرة عليها ، ومن أقدر على ذلك من رجال الحقـــوق ؟ ٠٠٠ كانت في حاجة الى من يؤيد مطالبها بالحجج والاسمانيد القانونية ومن اقدر على ذلك من رجال الحقوق ؟ ٠٠٠ كانت في حاجة الى التنظيم والتشريع وهي تبنى نفسها وتدعم كيانها ٠٠ ومن أقدر على ذلك من رجال الحقوق ؟ ٠٠ ونظرة على زعماء مصر وقادتها ووزرائها وخطبائها وكتابها وصحفييها حينئذ تثبت هذه الظاهرة بوضوح كبير ، سعد زغلول ومكرم عبيد وويصا واصف ومرقس حنا ومصطفى النحاس ونجيب الغرابلي وعبد الرحمن الرافعي وامين الرافعي وعبد العزيز فهمى واسماعيل صدقي وحسن نشسأت ويحيى ابراهيم وتوفيق دوس دسوقى اباظة وفكرى اباظة وهيكل وعزمى وعزيز ميرهم ووهيب دوس وعبد القادر حمزة وغيرهم عشرات ومئات في شتى الميادين هم من رجال الحقوق .

وعندى انها كانت ظاهرة لابد منها ، ولم تنفرد بها مصر ، فقد شوهدت في كل الدول في مثل المراحل التي مرت بها بلادنا ٠٠٠ كان قادة الاستقلال الامريكي وواضعو الدسستور الامريكي كلهم من رجال القانون ٠٠٠ وكان قادة الثورة الفرنسية من المحامين ورجال القانون ٠٠٠ وكان الامر كذلك في انجلترا في مراحلها الاولى لدعم حياتها الدستورية واعلاء ارادة الشعب حينما اعلنت « الماجناكارتا , أو العهد الاعظم ، فاذا تجاوزت الدولة مرحلة الحصول على الاستقلال أو استكمال الشسكل

الدستورى لبنائها ، تراجع رجال القانون والحقوق من صفوف القيادة ، وحل محلهم المهندسون والعلماء ورجال التجارة والاقتصاد والمال .

لا أريد أن أستطرد ، فلأعد الى كلية الحقوق في مستهل عام ١٩٢٦ كانت السكلية في مبنى انيق على شاطئ النيسل في شارع الرماح المقابل لمبنى مديرية الجيزة . . . كان النيل الجميل يطالعنا كلما دخلنا فصولنا، وكلما خرجنا منها ، بل كان يشرف علينا بنبله واصالته ونحن نسستمع الى شرح الدكتور عبد السلم ذهنى للالتزامات أو الرهن العقادى والحيازي . . . كان موقعها جديرا بالكلية العتيدة ، وارثة المدرسة العتيدة ، التى لخص تاريخها في آواخرالقرن الماضي وفي أوائل هذا القرن تاريخ الاستقلال والدستور .

يا لأيامها الحسلوة العذبة ، ٠٠ كانت أيام المنى والأحلام ، أيام المستوليات المطوية والشباب الطرى يجرى فى الخاطر كأنه همس الماضى والحاضر والمستقبل .

کان وحید رأفت الطالب یلفت نظرنا نحن أبناء الری ف، بأناقته ... قال احد زملائی ، وهو ریغی مثلی من قریة شرویدة المجاورة للزقازیق اسمه سعید صحابر ، وقد أصبح فیما بعد مستشارا فی محکمة الاستئناف : ۱۰ انظر ۱۰ ویشیر الی وحید رأفت ۱۰ ألم یظلمنا أهلنا اذ أدخلونا هذه الکلیة .. انظر الی وجهه الناصع البیاض .. انظر الی مشیته الارستقرطیة ... تأمل حقیبة کتبه .. وقد حسبته اول الأمر من أولاد الذوات الذین لا یطیق و الجلد علی المذاکرة ، ولکننی الأمر من أولاد الذوات الذین لا یطیق وید من أوائل الدفعة ، وکانت عادتی أن اقضی اجازات الصیف فی الریف ، اقرأ واؤلف القصص .. ویظهر ان تألیف القصص هوایة ، لابد منها فی مثل هذه السن الباکرة ۱۰۰ ألفت روایة اسلمی هوایة ، لابد منها فی مثل هذه السن الباکرة ۱۰۰ ألفت روایة حسومیتها « وحید وسوسن » وکانت کما هو ظاهر من اسمها روایة حب وغرام بین اثنین ، انتهت کما لابد ان یدرك القاری بماساة . لما عدت الی القاهرة فی أول العام الدراسی ، الح علی خاطر شدید عنیف أن أطبعها ۱۰۰ کان هوای أن أری استسمی علی کتاب ۱۰۰ شدید عنیف أن أطبعها ۱۰۰ کان هوای أن أری استسمی علی کتاب ۱۰۰

ولكن من اين لى نفقا تالطبع ، ودرت بها على المطابع لعلى أجد من يطبعها فكان بعض أصحابها ينظرون الى من فوق الى تحت ثم يبدون السفهم دون أن يتناولوا منى الاصول المعروضة عليهم . . هذا هو العريق المؤدب منهم ، أما الفريق غير المؤدب ، فكان لا يكلف نفسه حنى

مشقة الرد على ، فاشعر بخجل شديد وانكسار أشد ، واخرج اضرب فى شوارع القاهرة ، حتى اذا رأيت عنوان مطبعة فى حارة صيغية ، تشجعت ودخلت ٠٠ كنت أخاف دخول المطيابع الكبيرة ، لست أدرى لماذا ؟ ربما لاننى قدرت نفسى قدرها ٠٠٠ فلابد ان يكون للمطابع الكبيرة مؤلفون أهم منى ... حسبى مطبعة فى حارة .. نعمة كبيرة من الله لو قبلت ان تطبعها .. ولكن احدا لم يقبل .. بل ان احدا لم يطلب ان يقرأها ..

وكنت ارجع من هذه الجولات المتكررة وأنا أشد ما أكون الما واسفا • وأشد ما أكون شعورا بالضآلة ، ولكنني لم أكف عن المحاولة ، حتى اذا تبين انمحاولاتي ضائعة حتما ، اتجه خاطري الى ادخار ثمن الطبع من مصروفي . ولجأت الى مطبعة صفيرة في حي سيدنا الحسين ، واتفقت معها على طبع الرواية نظير مبلغ صفير ، لا أذكر الآن كم كان ، ولكن أؤكد أنه لم يتجاوز أربعة جنيهات أو خمســــة ٠٠ وفرحت فقــــد كان ما ادخرته يقرب من هذا المبلغ الا قليلا ٠٠ وتم طبع الرواية وواجهتني مشكلة التوزيع ٠٠ لم أكن أقصد الكسب ، كنت أقصد أن أرى اسمى على كتاب ٠ وقد تحقق أملى ٠٠ ولكن اين القراء ؟ ان الانسان تتدرج آمانيه خطوة خطوة ، فاذا حصل على امنية ، بدت له المنية اخرى ، حتى يظل ابدا متعلقا بالحصول على شيء ، دائم السعى له ... اعطيت بعض المكتبات نسخا من الرواية لبيعها لحسابي • وصباح اليوم التالي لظهــور الرواية ، ذهبت الى كلية الحقوق ومعى نســخ منهــا ٠٠ ورآها زملائي معي ، وعجبت حينما اخذ كل منهم نسخة ودفع ثمنها ، وكان بسيطا جدا ، قرشين ٠ وطلب آخرون ان آتيهم بنسخ اخرى في اليوم التالي ٠٠

كان وحيد رأفت بين من اشتروا نسخة من الرواية ، ولم اتنبه الى المصادفة بين اسمه وبين اسم البطل الا فى هذه اللحظة بالذات . . ترى لماذا اخترت هذا الاسم ؟ ٠٠ من المؤكد اننى لم اختره مشابهة لاسم وحيد رأفت ، ولكن كل طالب لاحظ هذا ٠٠ بينما كنت أنا مشيفةا خائفا ، ارقب فى نفسى اثر ما سيقرأونه . . هل ما كتبته شىء يقرأ ؟ لم أكن اتصور اننى سأطبعه وان زملائى سيقرأونه . . وأنا من الناس الذين لا يبالفون فى قيمة انفسهم ، وحتى الآن قلما اكتب شيئا واشعر بالرضا عنه ٠٠ احس دائما انه أقل مما يجب ٠٠ أشعر شعورا خفيا انه لابد ان يكون كلاما فارغا ٠ ولك ان تتصور كم انكمشت فى نفسى

وأنا أرى زملائى كل منهم يقلب فى الرواية ويقرأ سطرا من هنا وسطرا من هنا وسطرا من هناك ٠٠ تمنيت لو ابتلعتنى الارض ، واسفت لاننى اقدمت على هذه المفامرة ، قد يكون منهم من يحسن الظن بى ، وقد يسوء حينما يقرأ السخف الذى كتبته ٠٠٠ قد يكون منهم من يظن انى طالب مجد ، فاذا بهم يروننى أنفق وقتا ضائعا فى تأليف رواية تافهة ٠٠ وحمدت الله ان أحدا لم يسخر منى ٠

وحمدت الله أكثر ان ما أحضرته في اليوم التالى من نسيخ نفذ في لحظات ٠٠ سوق جميلة للبيع ، كلية الحقوق هذه ٠٠ ولكن هل كانت سوقا للبيع او كانوا زملاء ازادوا ان يجاملوني أو يشجعوني ، أو ازادوا ان يعرفوا ماذا كتبت وماذا صنعت بالبطل وحيد ، ووحيد رأفت زميلهم في خاطرهم وأمام العينهم ..

أما حامد زكى فكان مديد القامة وسيما ، دائم الابتسام هنا وهناك ٠٠ كان سمته وأسلوبه وطريقته في الحديث والمشي والكلام تنفي عنه انه ارستقراطي ، وأن ظننت أنا وبعض اصحابي ممن يرجعون بمنابتهم الأولى الى الريف ، انه لابد أن يكون تركيا أو شركسيا ، فوجهه الناصع البياض بالنسبة لنا ، كان ينبىء بذلك ٠٠ ولعله لا يذكر الآن هذه الواقعة ، فقد ركبت الترام من الجيزة الى القاهرة عائدا من الكلية ، وكان هو جالسا على بضع خطوات منى ، ثم قام بينى وبين الكمســـارى خلاف حول الاجرة ، ومااذا كنت قد ركبت من الكلية أو من محطة الكوبرى الاعمى ( كوبرى الجلاء ) فاذا حامد زكى ينطلق وهو بعيد عنى ، مدافعا عن وجهة نظري . وكانت في الواقع صحيحة " ولكني لم ألم أن حامدا شاهدني وأنا أركب ٠٠ هل فعل هذا لأنه شاهدني فعلا ، أم فعله لأنني زميله ولأن وجهة نظرى لابد ان تكون صحيحة ؟ . . مهما يكن من أمر فقد حييته شاكرا ، وظلت هذه الواقعة الصغيرة ثابتة في ذهني حتى اليوم كأنها وقعت في الأمس القريب . . وما من مرة رأيت فيها حامد زكى الا قفزت الى ذهنى ، وكأننى أرى صـــديق اليوم وزميل الامس طالبا مبتسما ضاحكا ، كثير المرح والابتسمام ، وهو يرد الكمسارى عنى ويقف الى جانبي . . ما أعجب الحياة . . أن فيها لمحات قليلة صفيرة تبدو كالبرق الخاطف ، ولكنها نظل في النفس دبيبا رقيقا ، يطفو على السطح من وقت الى آخر ، وكأنه يقول: أن الحياة كل متصل . . اثت اليوم تلميذ الأمس لاتستطيع ان تنسى ماضيك ٠٠ كنت احسب حامد زكى في ظاهره ، كما حسبت وحيد رأفت ، طالب الايعني بالدرس

والتحصيل بقدر ما يعنى بأن يضحك ويمرح ، ولكنني كنت مخطئا أيضا و كان حامد زكى أول الدفعة كلها ٠٠ هل كان ذكيا ذكاء خارقا أو كان مجدا جدا خارقا ؟ هل كان يبدو وهو في الكلية لاهيا لاعبا حتى يرد عنه العين ، فاذا أوى الى بيته سهر حتى لم تبق في جفنه حفنة من نوم ؟ ٠٠.

ومحمد عبد المنعم بدر الطالب ، كانت في وجهه طيبة عجيبة ، وفي عينيه اشراق مبتسم يدعو الى الحب والصفاء . كان هو الآخر مديد القامة جميل الوجه فيه نبع خفى ، يجعلك تأنس اليه ، لم يكن يتكلم كثيرا ، ولكنك مع ذلك تشعر انك تحب ان تتحدث اليه ، كان فيه هذا الشعاع العجيب الذي لا يوهبه الا الاقلون ، فإذا الناس كلهم له أصدقاء ، وان لم يكونوا ، وإذا الدنيا كلها تحبه ، وأن بدا هو قليل الاحتفال بها ، مأذا أقول . . أن الدمع ينحبس في عيني وأنا أكتب هذه المذكرات ، فقد ذهب عبدالمنعم بدر في بعثة وحصل على الدكتوراه، وقضى حياته استاذا في كلية الحقوق ثم عميدا لها ، كان أقرب الاساتذة وقضى حياته استاذا في كلية الحقوق ثم عميدا لها ، كان أقرب الاساتذة يستطيعون أن يجمعوا ما جمعه عبد المنعم بدر من صفات اكسبته مركزا يستطيعون أن يجمعوا ما جمعه عبد المنعم بدر من صفات اكسبته مركزا أهب الى لقاء ربه اصفى ما يكون قلبا ، وأنقى ما يكون رجولة ، واسعد ما نكون نفسا . .

وزكى عبد المتعال ١٠كان دائم التجهم ، يبدو جادا أكثر مما تحتمل سنه ، لا اذكر اننى رأيته مرة ضاحكا لاهيا ، كما يضحك التلاميذ والطلاب ويلهون ١٠ كان واضحا أنه مثلنا من الريف أو من الصعيد ، فقد كان أسمر الوجه ، لا تبدو فيه ارستقراطية وحيد رأفت ولا عبد المنعم بدر ، وليست له وسامة حامد زكى ولا مرحه ١٠ ترى هل كانت الاقدار تعده لما اختارته له فيما بعد ، استاذا في الاقتصاد ووزيرا للمالية ؟ ربما ١٠ ان الاقتصاد بطبعه متجهم ، والمال يتطلب الجد ويكره اللهو ١٠ هل كان القدر يخط بيده مستقبل كل منا ، ونحن نخطو في كلية الحقوق الخطوة الاخيرة التي تدفع بنا الى معترك الحياة ؟

 حويه ، يستمعون له وهو يقرأ كتاب سعد زغلول الذى ارسله الى عبد الخالق ثروت ردا على طلب ثروت الاحتكام الى الامراء لفض ما بين الرجلين من خلاف ٠٠ سمعته وهو يقرأ بلثغته المعروفة وصوته العاصف قول سعد زغلول لعبد الخالق ثروت : « أمامك المنابر فاعلها ان وجدت سميعا ، أمامك الصحف فأكتب فيها ان وجدت قارئا ١٠٠ اما الاحتكام الى الامراء فشرف لا يناله الا الاكفاء » ورأيت وسمعت طلبة الحقوق تستطيرهم الحماسة ، فاذا أكفهم يدميها التصفيق ١٠٠ رأيت الحماسة للزعيم كيف تصبح كأنها رعد عاصف وقوة لا تقف في وجهها قوة ٠٠

وذات يوم في ديسمبر سنة ١٩٢٢ ونحن عائدون الى بيوتنا ، بعد ان انتهت ـ دروسنا ، سمعنا طلقات الرصاص تدوى عند الكوبرى الأعمى . . اطلق مجهولون الرصاص على مستر روبرتسون الاستاذ بمدرسة ( كلية ) الحقوق ٠٠ كم كان الرعب والحوف والقلق حينئذ ٠٠ وكم كان مجد الشعب المتحفز اليقظ الساخط . . الذي يتململ في قيوده ، فلا يستطيع ان يحطمها ،فيبدو لسخطه صرير عجيب يصم الآذان ٠٠ كأن جيلا من العمالية ، ارتفعوا الى مستوى الحوادث وجاوزوه .

كلية الحقوق ، ما أكثر امجادها وما أكثر آلامها ٠٠ عاشست في وسط المقمعة ، بين أكوام الضحايا ، وفي قمة النصر والزهو . . ما أكثر ما يجور الزمان ؟ • انه ليجور على الاشياء كما يجور على الاستخاص . • انه يدور ويطحن ، ويعز ويذل ويرفع ويخفض ٠٠ رجعت كلية الحقوق عن مكان الصدارة ، فأصبحت الآن تجد من يقول بأغلاقها ، وتجد من يقول وكأنه جاد : لم نصسبح في حاجة الى رجال الحقوق ، اننا في حاجة الى المهندسين والعلماء والاطباء ورجال المال والاقتصاد . لم يشفع لها تاريخها المجيد ، والنور الباهر الذي اشعته في أرض هذا الوادي ، ولا هذا الرعيل العجيب الامين الضخم الذي اهدت منه طاقة بعد طاقة ، لهذا الوطن العزيز فجعلوه على ما هو اليوم ٠٠ لم يشفع لها المجد الماضى ، لكي يرد عنها حملة المتحاملين . كان الطالب فيما مضي اذا سئل يرد وهو مزهو أنا في كلية الحقوق ٠٠ فأصبح يخفض رأسسه اسفا وهو يقول بصوت متلعثم : ما لقيتش غيرها ٠

يالهوان العزيزة التي بلغت في السماء أعلى المراتب ، تصبح اليــوم كأنها تهمة ، كل واحد يتبرأ منها · \_ حتروح كلية الحقوق ٠٠ لا ياشيخ ٠٠ بتوع الحقوق مش لاقيين ياكلم ٠

دورة من الزمن عجيبة ! ولكن هكذا الزمن ، لا يثبت على حال ، وكما يرفع الافراد ويخفضهم ، يرفع الكليات والمعاهد والمبانى والمعالم . ٠ بل يرفع الجمادات التي لا تحس ويخفضها ٠

اساتذة الحقوق في هذاالعهد . . ما من فريق من اساتذة الكليات كانت له القيادة في الوطن كما كان لاساتذة الحقوق ٠٠ كان فريقا مهيبا محترما بين الاساتذة والمعلمين ٠

كان الدكتور عبد السلام ذهنى رحمه الله ، اذا دخل الفصل سبقته كوكبة من السعاة يحملون اكداسا من الكتب والمجلدات . . واول مرة رأيت فيها هذه الظاهرة ، سقط قلبى بين ضلوعى فقد ظننت ان لا هذه الكتب والمجلدات يجب ان نقرأها ، والا فلماذا سبقت الاستاذ المحاضر ؟ ثم يجىء الاستاذ ، الدكتور ذهنى ، يدق أرض الفصل كأنه حصان يبدأ السباق ، فى وجهه بسمة ضائعة بين صرامة ، أو صرامة مشرقة وسط بسمة . عينان كعينى الصقر ، وصوت كهدير الرعد . . رجل ، أستاذ بطبعه ، ومحام بطبعه . . كان يدرس لنا القانون المدنى والى جانبنا فصل آخر يدرس له الدكتور صادق فهمى . . هل يذكر طلاب هذا العهد ، ما كان يحدث من منافسة رقيقة جميلة ، مرحة ضاحكة بين الاستاذين الكبيرين . . كأن صوت صادق فهمى أكثر جلجلة من صوت عبد السلم ذهنى . . وكان الرجل يبذل غاية جهده لكى يغطى على صوت زميله ، ثم يشعر انه خسر السمساق ، فينظر الينا يغطى على صوت زميله ، ثم يشعر انه خسر السمساق ، فينظر الينا يغطى على صوت زميله ، ثم يشعر انه خسر السمساق ، فينظر الينا يغطى على صوت زميله ، ثم يشعر انه خسر السمساق ، فينظر الينا يغطى على صوت زميله ، ثم يشعر انه خسر السمساق ، فينظر الينا يغطى على صوت زميله ، ثم يشعر انه خسر السمساق ، فينظر الينا ورادما أو كأنه صارم وهو يقول : دول فاطرين لحمة والا ايه ؟

ويضج الفصل بالضحك .. ولكن عبد السلام ذهنى لا يضحك .. حتى لا يفوته السباق أكثر مما فاته بل ينتهز فترة الضحك لكى يستعيد لصوته بعض القوة ، لعله يستطيع الصمود فى وجه منافسه العنيد . ولا يكاد الدكتور ذهنى يفتح كتابا واحدا من الكتب العديدة التى تملأ المنضدة أمامه ، ولكنه يشير اليها بأصبعه فقط ، كأنه يظن النا لن نصدقه الا اذا كانت الكتب برسمها وكسمها مرصوصة امامنا .. ثم خفة دمه ، وهو مكثر متجهم ولكن كل انسان يشهر ان هده التكشيرة وهذا التجهم ، ليسا الا ستارا يخفى روحا مرحة وقلبا طيبا، وانسانا مناضلا ارتفع من محام فى اقصى الريف الى أستاذ فى كلية

الحقوق . . رجل علم نفسه بنفسه ، حصل على الحقوق في البيت والعمل . و واشتغل بالمحاماة وسافر الى فرنسا . وكان يزعجنا ، وفي الوقت نفسه يضحكنا ، وهو يتحدث عن فترة التحضير للدكتوراة الاولى والشانية . وحمدنا الله ان معه اجازتين للدكتوراه لا أكثر ، فاذا به في محاضرة تالية يتحدث عن فترة التحضير للدكتوراة الثالثة . ويشهد على وجوهنا ما يشبه الابتسام أو ما يشبه الشك فيقول صارخا : أيوه يا أولاد ثلاثة دكتورات وينفجر الفصل ضاحكا . ويبتسم هو في زهو رقيق أنيس ، ثم يعود الى تجهمه ويتابع درسه عن الحوالة والمحيل والمحال له والمحال عليه ، لعنة الله عليهم جميعا ، فلم اكن اسيغ المدنى كله ، وخاصة هذا الموضوع الجاف الثقيل . .

وكان هناك الشيخ زيد الابياني ، وهو رجل اختلط اسمه باسم كلية الحقوق حينئذ ، كان سمة واضحة من سماتها الكثيرة الواضحة ، في وجهه سماحة وذكاء لماح ، يكثر في كتبه من كلمة «تأمل » كلما عرض لموضوع من الموضوعات ولم يعجبه تخريج الفقهاء له والرأى الذي انتهوا اليه . . جعل لنا الشريعة الاسلامية مادة محبوبة بفضل روحه العذبة ، وحبه لطلبته ورغبته في مساعدتهم . . اذكر انني لقيته بعد الدرس ، وقلت له : في نفسي ساؤال احب ان اعرف الجواب عنه . . لقد فهمت من محاضراتك أن الحكام الشريعة يجب أن تسود ، سواء لقد فهمت من محاضراتك أن الحكام الشريعة يجب أن تسود ، سواء في المعاملات أو العقوبات أو الاحوال الشخصية . . من المسئول عن عدم التمسك بها في باب المعاملات والعقوبات ؟ . . تبسم الرجل وهو يقول : وبعدين معاك بقي ؟ . . وعرفت الجواب ، دون أن ينطق به الرجل وبعدين معاك

وكان هناك الاستاذ محمد صفوت ( فيما بعد صفوت باشا ، رئيس محكمة الاستئناف ) ٠٠ كان يدرس لنا تحقيق الجنايات ١٠ اذا دخل الفصل لم يخلع نظارته ، ولم يحرك وجهه ذات اليمين أو ذات اليسار ، بل القي درسه كلمة وراء كلمة ، حتى اذا فرغ منه ، انصرف في دقة بالغة من حيث موعد الحضور والانصراف . ولاعجب فقد اتم علومه في بعثة لانجلترا . وكان هناك الاستاذ عبد الرحمن فكرى ( فيما بعد عبد الرحمن فكري بك وكيل وزارة التجارة ،) بوجهه الاسمر الشديد السمرة ، يخلط شرحه للاقتصاد بعبارات انجليزية من وقت الى آخر ، ويختار يخلط شرحه للاقتصاد بعبارات انجليزية من وقت الى آخر ، ويختار لامثلت « الجزم » اذا فرضانا انك اشديت « جوز جزم , أو بعت « جوز جزم » أو صانع صنع « جزم » ما هي تكاليف الانتاج وثمن البيع ٠٠ ما هي العلاقة بينهما . . وهكذا قلما فكر ان يجعل الشاري

والبائع والمستهلك والمنتج ، يشترى أو يبيع أو يستهلك أو ينتج الا « الجزم » حتى لقد كنا نبتسم اذا بدأ يروى مثلا لكى يشرح فكرة ونتراهن هل سيكون عن « الجزم » أو عن غيرها وكان فريق « الجزم » هو الذى يكسب الرهان حتما ..

وكان هناك الدكتور كامل مرسى ( بعد ذلك كامل مرسى باشا الوزير ومدير الجامعة ورئيس مجلس الدولة ) والاستاذ وايت ابراهيم (بك) والدكتور سامى جنينة ( مدير جامعة الاسكندرية فيما بعد ) والدكتور عبد الفتاح السيد ( رئيس محكمة النقض فيما بعد ) والاستاذ الشيخ احمد أبو الفتح والاستاذ مصطفى الصادق ( فيما بعد مصطفى الصادق باشا من رجال السلك السياسى ) •

لا استطيع أن أطيل ، ولا تستطيع الذاكرة أن تسعف في كل التفصيلات ٠٠ ولكن لا بد أن أذكر مستر ملفل وهو انجليزي عجوز كان يدرس لنا القانون الروماني ٠٠ وكانت الألفاظ تتوه في فمه الخالي تماما من الاسنان ٠٠ ولذلك كان الطلبة ينصرفون عنه الى الحديث أحدهم مع الآخر ، لانهم لم يكونوا يفهمون شــيئا ٠٠٠ كانت محاضرته خليطا عجيبا ، رجل عجوز جداً ، جاوز السبعين ، متحدث بصوت خفيض غم مفهوم بالانجليزية والطلبة في ضجة وضحك وحديث مختلف تماما عن درس القانون الروماني ٠٠ وكنت أشعر باشفاق شديد على الرجل ، وهو يرى انه بعيد عن طلبته لا يستطيع ان يسترعى انتباههم ، ولا يستطيع أن يعيدهم اليه ، ولذلك كان يحاول جاهدا أن يلفت نظرهم ويثير اهتمامهم بأساليب أخرى ، فيقول بصوت مرتفع جهد ما يسمح به ضعفه وشبيخوخته : أخبار سارة ٠٠ سأقول لكم أخبارا سارة ٠٠ وسرعان ما سبكت الطلبة ويلتفتون اليه فهم يعرفون ما هي أخبسار مستر « ملفل » السارة . . الها شطب كميات كبيرة من الصفحات من كتاب القانون الروماني وسرعان ما يفتح كل منهم الكتاب بينما يقول مستر ملفل من صفحة ٦٥ الى ٨٠ شطب ومن صفحة ١٥٠ الى ١٩٠ شطب ، ويشطب الطلبة الصفحات بين التهليل والمرح ، ومستر ملفل سعيد مفتبط .

وفى بعض الاوقات الاخرى ، حينما يرى الهرج فى الفصل يقول ضاحكا : سأروى لكم نكتة ٠٠ فيسكت الطلبة وبسمعون ٠٠ وكانت نكتة مستر ملفل تستمد طرافتها من شكله وصوته وتقدم سنه ، ووجهه المبتسم الذى يندفع فى ضحكة طويلة عميقة من قلبه لنكتته متى فرغ من روايتها ٠٠ ومن نكته ان واحدا مر على آخر فرآه يضحك ، فذهب اليه غاضبا وسأله ، لماذا تضحك وأنا أمر عليك فرد عليه الآخر : وانت لماذا تمر وأنا أضحك ٠٠

نكته انجليزية مائة في المائة ، ومع ذلك فقد ضحك مستر ملفل وضحكنا مجاملة له .

# شهدت محاكمة مإهر والنقراشي

« وجرى همس قصير فى اللجنسة ثم اعلن رائيسها أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها الآن ببراءة ماهر والنقراشي »

كان العام الدراسى يبدو مسرعا ، ونحن نقبل على استذكار دروسنا • كان هذا العام آخر أعوامنا فى كلية الحقوق • والترتيب مهم ، والتفوق فى النتيجة النهائية يحدد مستقبل كل منا • وكانت وظائف النيابة هى الهدف الأكبر لطلاب الحقوق ، فاذا خانهم الحظ ولم يكن الترتيب مواتيا قنعوا بوظائف فى أقلام القضايا فاذا كان أقل مواتاة فلا مجال أمامهم الالمحاماة •

وكانت المنافسة شديدة • واذا كان أول العام ينقضى بين الاهتمام بالسياسة والاشتراك فى النشاط السياس، فان آخر العام يمتاز بالاقبال الشديد على الدروس ، فما البال وهذه السنة هى سنة التخرج • • بدأت أحاديث الطلبة تبتعد شيئا فشيئا عن السياسة ، وتتجه شيئا فشيئا نحو المذكرات والمقررات وأسئلة الامتحان ، وطبيعة الاساتذة الذين ساءت يضعونها • • وبدأ كل طالب يحسن من علاقته بالاساتذة الذين ساءت علاقته بهم أو ينشىء علاقات معهم •

وكان نظام الامتحان حينئذ يقضى بالامتحان في أربع مواد تحريرية، أما الامتحان في بقية المواد فكان شفويا ، ومن هنا كان الاهتمام بتوطيد الصلات بالاساتذة ، ومحاولة كسب عطفهم ، وحسن ثقتهم • ولم أكن على صلة وثيقة بأحد من الاساتذة • كان في خجل شديد يحول بيني وبين هذه المحاولات ، ولذلك قنعت باستذكار دروسي ، وكلما تقدمت الأيام ازداد خوفي وقلقي وازداد انطوائي ، وازدادت ساعات السهر وساعات التقليب في المذكرات ، وانشاء الموجزات للمطول منها • • كانت الكتب

كثيرة ، والصفحات لا حصر لها ، والدفعة قوية بحيث بدا أن السباق يجهدني ·

وشعرت فى أوقات كثيرة بوحدة أزعجتنى ، وبمظاهر وأن لم تكن خاصة بى وحدى الا أنها كسرت خاطرى ، كما لا بد أنها كسرت خاطر الكثيرين كان بعض الطلاب يفدون الى الكلية ويروحون منها فى سيارات جميلة أنيقة ، كانت ملابسهم زاهية غالية ، وشخصياتهم فيما يبدو لى أقوى مى شخصيتى .

هل كان هذا صحيحا أو كان وهما ؟ ١٠ ان الشخصية تصنعها أشياء كثيرة منها الثروة والمظهر ، ولم أكن أملك كليهما أو احدهما ، وكان العهد تطبعه المظاهر بطابع لا يستطيع التخلص منه ٠ كان بعض الطلبة يربطه صلات أسرية أو اجتماعية بالأساتذة ولم تكن لى هذه الصلات ٠٠ وكان ما يدور بيننا يوحى الينا أن مثل هذه الصلات لها اعتبارها في النجاح والتفوق ، ولم أكن ميالا الى تصديق هذا كله ، وكنت أعارضه أحيانا ، فيتحمس أصحاب هذا الرأى ويروون روايات عديدة عن طلب أخذوا درجات التفوق في الامتحان الشفوى ، دون أن تكون لهم شفاعة من علم أو اجتهاد ١٠٠٠ كان يشفع لهم فقط مظهر جميل أو أسرة معروفة أو قريب ذو نفوذ ٠

كنا نتجادل في هذا فقال طالب منا – لا بد انه كان مثلي مقطوع المظاهر والصلات بأصحاب النفوذ – تصور أن وكيل وزارة الداخلية ( وأظن أنه كان على جمال الدين باشا ) قال في معرض الحديث عن كلية الحقوق كيف تساوى بين ابن الوزير والباشا والبيه وبين من أبوه فلاح من الريف ؟ ولم يكن هذا يسوءني من حيث مستقبلي ، فلم أكن أفكر في غير المحاماة ، ولكنه كان يشرني ويرسل الدم حارا في عروقي ، فأسخط لهذه العقلية التي تأبي الا أن تفكر بصورة منفرة عن الفلاحين وغير الفلاحين ، وكأن الله الذي خلق غير الفلاحين لم يخلق الفلاحين ؟

كانت ثورة ١٩١٩ قد غيرت الكثير في مصر ، ولكنها لم تستطع تغيير كل العقليات ٠ كان سبعد زغلول فلاحا ، وكان أكثر زعماء الثورة من الفلاحين ، ارتقى الكثيرون منهم الى منصب الوزارة ، وبلغ آخرون المناصب الكبرى ، ولكن رواسب الماضى كانت لا تزال قائمة ، لانها ترتد بجذورها الى أجيال وأجيال ٠ فلم تكن مصر قد حكمت بأهلها لا منذ قيام أسرة محمد على في أوائل القرن التاسع عشر فحسب ، ولكن قبل ذلك ، حينما كان الماليك يقتتلون على السلطان ويستعينون بشتى الاجناس ، فانفتح

المجال للشراكسة والارمن والاتراك ، فأصبحوا سادة أو في ركاب السادة ، وعاشوا في البلاد أجيالا أصبحوا من أهلها لهم الغنم الكبير وليس عليهم ان يحسوا بآلام اهلها ، وارتد الفلاحون واصحاب الارض عن الصفوف الاولى ، وقنعوا بالفتات الذي يتركه لهم السادة •

ورسب فى أذهان العامة ما يشبه الاعتقاد بأن هذا هو حظهم، وانهم أدنى من غيرهم • فلما قامت ثورة سنة ١٩١٩ ، نفضت التراب عن أهل البلاد ، وقدمتهم جهد ما استطاعت ، ولكن الرواسب كانت والاحساس بالمهانة والذلة كان لا يزال أقوى من ثورة ، لا بد لها من وقت طويل ، حتى ترسى جذورها •

والمتأمل في ثورة سنة ١٩١٩ يرى انها كسبت تأييد البلاد كلها ، ولكن أسباب التأييد كانت تختلف من طبقة الى طبقة ومن فريق الى فريق، طبقة آزرتها مؤمنة متحمسة هي طبق—ة الفلاحين من الملاك الصيغار والمتوسطين ومن لا أملاك لهم من الاجراء و وطبقة أيدتها الى حين ، وهم طبقة كبار الملاك من الفلاحين ، ثم انفصلت عنها بصورة أو أخرى، حينما أوغلت الثورة في مراحلها، وبدأ التناقض بين مصلحة كبار الملاك وجماهير الفلاحين وطبقة مالأتها خوفا أو رغبة في استدامة المصالح في ظل المد الجديد ، وكانت على استعداد أن تأتمر بها اذا انتصرت ، أو تحولها عن غاياتها اذا استطاعت وهؤلاء كانوا من المصريين غير الخلص ، من الاتراك في الشراكسة والارمن ومن اليهم ممن اثروا في مصر وأصبحوا سادة ،

ولا أحب أن أستطرد ، فان تحليل المجتمع المصرى في هذه السنة بالذات ( ١٩٢٦) يحتاج الى كلام كثير ، ربصا كانت هذه المذكرات التي قصدت بها تصوير الحوادثوالانفعالات التي مرت بي في حياتي ، لاتسعه كل ما أردت تصويره هو أن شعورى وأنا في كلية الحقوق بين مجتمع متناقض متضارب ، لا يزال يخضع لفكرة فلاح وغير فلاح ١٠٠ ابن باشا وابن مزارع ، كان فيه غير قليل من الألم ، وفيه كثير من السخط ٠

وهأنذا أوشك في نهاية هذا العام أن أفرغ من دراستي وأواجه الحياة العملية دون نصير أو شفيع ، الا الجهد والسعى الذي لا يتوقف ولا يهدأ • كنت في بعض الايام أسير وأصدقائي في شوارع جاردن سيتي أو الزمالك ، فيقول أحدهم : انظر كيف يعيش الناس ؟ هل نحن نعد بين الأحياء ؟ •

ولم يكن يقول هذا الكلام ولم أكن أقله عن شعور من السخط أو الثورة ، بقدر ما كان شعورا بالاستكانة والتسليم · كنا نحسب أن

مجتمعنا هكذا ، ودنيانا هكذا ، وأن قدرنا لا بد أن يسير في هذه الدنيا وفي هذا المجتمع دون تغيير أو تبديل · ومن هنا كانت وظيفة في النيابة تبدو أمام طالب من الريف في كلية الحقوق شيئا عظيما · كانت مفتاح الترقى الى المناصب العليا · ورجال النيابة والقضاء بالذات ، يعدون حينئذ من أسعد من يعيش في مصر ·

وربما كان انصرافي الى التفكير في المحاماة راجعًا الى أننى قدرت الظروف كلها، وأدركت أن من كان مثلي ليس له نصيب في هذه الوظائف، وانها \_ هكذا أحسست \_ لابد أن تقصر لا على المجدين من الطلاب فلم أكن كسولا ولا متخلفا ، ولكن على من تقدمهم اسراتهم وقراباتهم ٠٠ نعم ، ربما كان اعجابي بالمحاماة والسحر الذي أخذتني به ، نوعا من التعويض والعدول عن غير الممكن الى الممكن٠٠ ربما كان ، لست أدرى على التحديد، عملية قام بها اللاوعي ، وقدمها الى التفكير الظاهر كأنها جزء من الارادة الاصيلة ، وليست في الواقع الا املاء ظروف أحسست بها وقست امكانياتي بالنسبة اليها ٠

وعلى الرغم من انصرافى الى المذاكرة انصرافا تاما ، لم أغفل متابعة الموادث السياسية ، كانت وزارة زيور باشا لا تزال تتولى الحكم من غير دستور • ولم تكن تفعل ذلك صراحة ، وله كانت تدعى أنها مشغولة بالتحضير للانتخابات ، وانها على وشك اصدار قانون جديد ، ولكنها فى الواقع كانت تماطل التماسا للبقاء • وكانت قد أصدرت فى أواخر سنة الواقع كانت تماطل التماسا للبقاء • وكانت قد أصدرت فى أواخر سنة ميئة اخطار جهة الادارة بمقرها ومقر فروعها وأسماء أعضائها وأعضاء مجالسها الادارية ولجانها الفرعية واخطار جهة الادارة بكل تغيير يقع فى هذه البيانات ، وأعطى القانون مجلس الوزراء حق حل كل جمعية أو هيئة سياسية لا تتبع هذه الاجراءات • وليس هذا فحسب ، بل ان الاعتراف بالهيئة السياسية كان لا يتأتى الا بمرسوم ملكى •

وأحدث هذا القانون رجة هائلة في البلاد ، لأنه يعنى الغاء الاحزاب السياسية ، والابقاء فقط على الاحزاب التي تريدها الحكومة ، وفي عبارة أخرى اعطاء الحكم الديكتاتوري سلطة شرعية · وكان طبيعيا أن تحتج الاحزاب جميعا على هـذا القانون وأن تعده سـتارا للحكم الاستبدادي · احتـج عليه الوفد ، والاحرار الدستوريون ، والحزب الوطني · ودعا المرحوم أمين الرافعي الى اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه في السبت الثالث من شهر نوفمبر (٢١ نوفمبر سـنة ١٩٢٥) وبرر دعوته بنص

الدستور الصريح ، وبأن حل مجلس النواب في مارس سنة ١٩٢٥ عمل باطل ، وأن المجلس لذلك لا يزال قائما • ورحبت الاحزاب بهذه الفكرة، وعقد البرلمان بمجلسيه في الموعد المحدد في فندق الكونتنتال وقرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة ، وقرر البرلمان بمجلسيه الاحتجاج على تصرفات الوزارة المنافية للدستور واعتبار دور الانعقاد موجودا قانونا ومستمرا •

كان هذا الاجتماع ضربة قاضية لوزارة زيور ، وبتعبير أدق ضربة لسياسة العهد ، وأحست الوزارة بالكراسى تزداد اهتزازا ، وضاعف من الكارثة التي حلت بها أن أمراء الأسرة المالكة حينئذ طلبوا من الملك اعادة النظام النيابي بوثيقة وقعوها في ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥ .

وبدا أن المعركة بين الأحراب والقصر تبلغ غايتها ، وأرادت الوزارة أن تقابل هذه الموجة المتزايدة بما يدل على أنها غير معنية بهذا الاجتماع الذي لم يسبق له مثيل ، فأصدرت في ٨ ديسمبر قانونا جمديدا للانتخابات من درجتين وضعت فيه قيودا ثقيلة على حرية الناخبين، وردت البلاد من الناحية الدستورية خطوات الى الوراء · فزاد هذا من تقارب الاحراب ، واحتجت من جديد على هذا العبث الجديد بالدستور وطالبت باعادة قانون الانتخاب المباشر، واضرب العمد عن تنفيذ قانون الانتخابات واشتعلت المعركة من أجل الدستور أقوى ما يكون الاشتعال ، وعنفت أعظم ما يكون العنف · وبدا أن البلاد تجعل الدستور في مرتبة مساوية تماما للاستقلال ، ان لم يكن يزيد في مرتبته على الاستقلال ·

وتردد صدى المعركة بيننا نحن طلاب الحقوق في هذا العهد ، ولا أقول قام الجدل ، ولكن أقول اشتدت الحماسة ، وما من شك في أنه كان هناك من ينصرون وزارة زيور على العبث بالدستور ، ولكنهم لم يكونوا يفعلون ذلك حبا في الوزارة ، ولكن خوفا من انتصار جماهير الشعب ، فقد كان الدستور حينئذ ، ليس حكم الشورى فحسب ، ولكنه كان أيضا المتنفس الصحيح للتطور الاجتماعي السليم ، كان الشعب ينظر اليه كصخرة النجاة ازاء استبداد القصر وتحكم الانجليز ، لم يكن أمامه الا القوة الشعبية المناضلة والدستور هو الوسيلة لتجميعها ، واظهار كيانها ،

وكان لورد اللنبى قد عزل من منصب المندوب السامى البريطانى وحل محله لورد جورج لويد ، وكان استبدال المندوب السامى فى هذا العهد حادثا خطرا ، بل اخطر حادث فى حياة الاحزاب وحياة القصر وحياة

الكفاح الوطنى ٠٠ كان بهثابة الاعلان عن سياسة جديدة ٠ وأخذ الناس يتباحثون فى التطور الجديد ، ويسألون أنفسهم ويسألون الحوادث : ترى ماذا يعنى ؟

وكان طلاب الحقوق يختلفون في تفسيره كما تختلف سائر الطوائف والهيئات ٠٠ منا من قال ان الدستور قادم ما في هذا ريب ٠ ومنا من قال بل ان وزارة زيور باقية ، وأن الدستور لن يعود بصورته التي تريدها الأمة ٠ سيظل القصر هو الحاكم من وراء دستور هزيل مصنوع مفروض٠

وكان للتغيير المنتظر صدى خاص بيننا نحن طلاب الحقوق ، كان هذا التغيير يعنى وزارة جديدة وربما موظفين كبارا جددا وسقوط وزراء قدماء وزوال السلطات عن موظفين قدماء ٠٠ وليس هذا فحسب ، بل كان يعنى أيضا عودة السلطان لأسر كبيرة ، وانقضاء السلطان بالنسبة لأسر كبيرة ، وانقضاء السلطان بالنسبة لأسر كبيرة ٠٠

قال زميل لى وفى وجهه ابتسامة عريضة: كأنما عودة الوفد الى الحكم فد جاءت فى الوقت المناسب تماما ٠٠ من المؤكد أن فلان باشا سيكون وزير الحقانية ( العدل ) وهو صديق لأسرتنا ٠٠ والابتسامة هنا معروفة، فهى تعنى انه سينتهى من دراسة الحقوق بعد أشهر قليلة ، ويكون وزير الحقانية صديقا للأسرة ، أعنى تكون وظيفة عضو فى النيابة جاهزة له ٠ وكبت زميل آخر أسفه الشديد ، بل المه الشديد ، لأن اباه كان من أنصار العهد ، وزواله يعنى زوال السلطان عن أبيه ، يعنى تعذر الحصول على وظيفة فى النيابة أو أقلام القضايا أو السلك السياسى ٠ أما نحن الذين لا أنصار لنا ولا اقرباء ولا أصهار ولا أسرات مسموعة الكلمة فى هذا العهد أو ذاك ، فلم نكن نناقش المسألة من هذه الناحية ٠ كنا بهوانا وأمالنا وآلامنا فى الصف الذى فيه الشعب ، كان سعد زغلول حينئذ أقرب الينا من كل الزعماء ٠ وكنا وكان أمثالنا ، وهم الملايين ، النصراء الحيقيين لحركة استعادة الدستور، وكان هذا هو سر قوتها وسر انطلاقها ، الخقيقيين لحركة استعادة الدستور، وكان هذا هو سر قوتها وسر انطلاقها ،

ومضت الايام كما تمضى كل الايام ٠٠ فيها لمحات من اشراق ، ونزوات من شيطان وسكون من تأملات ، وهوى عذب من الأهواء العذاب ٠٠ السن طرية العود ، والامل ممدود من غير حدود ٠٠ الدموع تملأ العين انكسارا ، والبهجة تملأها حبا وسلاما ٠٠ وقد كنت في السنة النهائية وبيني وبين امتحان الليسانس شهور ، ومع ذلك فقد كنت قد الفت مسرحية في الاجازة ، ودرت على الفرق التمثيلية في هذا العهد أعرضها

عليها ٠٠ لم اتعلم من درس المطابع التي مررت عليها منذ سنة وارتددت كاسفا وأنا حسير ٠٠ قلت : لعلى أكون في هذه المرة أسعد حظا ٠٠

كان يوسف وهبى حينئة فتى المسرح الاول • • كانت رواياته ومسرحه وفنه هوى الافئدة • كانت رواية « الذبائح » لانطون يزبك تملأ عقول مشاهديها بمنظر الدم والذبائح • كان المسرح يومئذ مجزرة ، ولكنه مع ذلك كان شيئا جميلا عزيزا قويا •

لماذا فكرت في أن أضع مسرحية ؟ ربما كان اتجاها عميقا خفيا في نفسى أردت أن أرضيه ؟ لقد الفت رواية للقراءة ، فلماذا لا أؤلف مسرحية للتمثيل ٠٠ وربما كان لانني وأنا طالب في الدراسة الثانوية ، وقبل ذلك وأنا صبى في المدارس الابتدائية كنت أشهد تمثيل فرقة عكاشة : وآل عكاشة من قريتنا • ولذلك كان شهود مسرحياتها وأغانيها ميسرا لى ولغيرى من أفراد أسرتي وقريتي ٠٠ رأيت عبد الحميد عكاشة يغني في « دوار » بيتنا في القرية وأنا صبى في التاسعة من عمري ، وسهرت معه حتى انفلق الفجر وأهل القرية مأخوذون بالصوت الجميل ٠٠ رأيت عبد الله عكاشة وعبد الحميد عكاشة وزكى عكاشة في روايات « غانية الأندلس » و « صباح » و « انجومار المتوحش » و « تليماك » و « القضاء والقدر » و« مغاور الجن » وعشرات من الروايات الآخرى في تياترو حديقة الازبكية وفي دار الاوبرا الملكية ورأيت حريم العهد الماضي باليشمك والالواج والبناوير مسدلة عليها الدانتل ، وعيون ساحرة تطل من ورائها ٠٠ وراح الخيال كل مراح في هذا الجو المعطر المثير ٠٠ رأيت زكي عكاشة يخرج بين الفصول لكي يغني وخاتمه الماسي أو الذهبي يضوى في عيون المتفرجين ، والعيون الناعسة أو الساهمة وراء الدانتل . . رأت الشيخ عبد الحميد عكاشة يخرج هو الآخر بين الفصول بعمامته الجميلة وزيه الرقيق يغنى بابتسامة أحلى من الغناء ، وغناء أجمل وقعا في الآذان من الابتسامة وما يكاد يفرغ من أغنيته أو دوره حتى أراه في الصالة أو عند باب الخروج يحيى الناس ويحييه الناس · كان المساء الذي يهمس لي فيه عمى وأنا طالب في المدارس الثانوية ، أو في كليـة الحقـوق ، اننا ستذهب الى حديقة الازبكية ، هي أسعد الامسيات عندي • فاذا بلغنا المسرح ، قابلنا الشيخ عبد الحميد بوجهه الحلو وقال : عايزين تصريح لكام . . ربما كان هذا هو الذي جعلني أحب المسرح ، وجعل حبه مقيما معى حتى الآن ، وربما كان حبا أصيلا في نفسى ، ولم يفعل هذا الظرف أكثر من أنه أشبع هواية من هوايات النفس •

ما أكثر ما تتزاحم الذكريات ١٠٠ اننى لاعيش في الجو الذي أصفه، واستحضره ، فأكاد أنسى السنوات التي مرت وارتد صبيا أو فتى ، ويرتد الجو كله الذي عشته منذ عشرات السنين ، وكأننى لم ابرحه ، وسميت روايتي ، خطيئة امرأة » وتقدمت بها عن طريق عامل من عمال مسرح يوسف وهبى كان من قريتنا ، أخذها وأعطاها للأستاذ يوسف وهبى أو هكذا قال لى ١٠٠ ثم ردها لى بعد اسبوعين أو ثلاثة لا برفض كامل ولا بقبول كامل ١٠٠ ردها مع شخص رقيق الوجه فيه طيبة محببة اسمه حسن الشريف قال ان فكرة الرواية حسنة ولكن الحوار في حاجه الى المراجعة والتعديل ١٠٠ وقضيت واياه امسيات جميلة في مقهى سانتس في حديقة الازبكية أقرأ له وهو يشطب ويعيد ، وأنا أتعلم منه الكثير ١٠٠ وطالت مواعيدنا وطالت جلساتنا وطالت الأيام التي القاه فيها ، وكان العام الدراسي يتقدم ، فاعتذرت له من عدم متابعة المراجعة وأستمهلته رشها انتهى من الامتحان ١٠٠

ولأعد الآن الى جو السياسة ٠٠٠ تقاربت الاحراب حتما ، وبدا أن البلاد كلها تضيق بحكم القصر ، وبدأ المندوب السامى الجديد حركته البارعة التى كان لا بد لكل مندوب سام أن يقوم بمثلها عند توليه منصبه ٠٠ قابل الملك فؤاد مرتين ، أعلن بعدهما أن نشأت باشا نقل من منصبه في القصر الى منصب آخر في السلك السياسي ٠

كان هذا الحادث وحده ايذانا بالحط الذي ينتظر أن تسير فيه سياسة البلاد وعرف الكل ان الانتخابات ستجرى وأن الدستور سيعود ، وأن القصر سيخضع لرأى الشعب ، هل كان خضوعا لرأى الشعب أو كان استجابة لضغط الانجليز ، لم يكن الناس يعنون حينئذ بالشكل قدر هنايتهم بالجوهر ، ولنفرض أنه كان خضوعا لضغط الانجليز، فإن الانجليز لم يكونوا يقدمون على هذا الضغط لولا أنهم يعرفون انه رأى الشعب ، وانه وسيلة لاسترضائه وتهدئته ، وتم الائتلاف بين الاحزاب التي طالبت بعودة قانون الانتخاب المباشر ، واجتمع مؤتمر وطنى ضم كل الاحزاب يوم ١٩ فبراير سنة ١٩٢٦ في حديقة منزل محمد محمود بشارع الفلكي، ونظم شوقي قصيدة القاها الاستاذ فكرى اباظه في المؤتمر جاء في مطلعها هذه التحية للدستور:

صرح على الوادى المبارك ضاحى متظاهر الأعلام والأوضاح صافى الجللة كالعقيق مفصل ساحات فضل في رحاب سماح

ولم يكن ممكنا الا أن تخضع الحكومة لما طالبت به الاحزاب ، ولما بدا من أن الانجليز لا يعارضونه فاستصدرت في ٢٢ فبراير مرسوما باجراء الانتخابات طبقا لقانون الانتخاب المباشر · وجرت الانتخابات فعلا في ٢٢ مايو بعد أن اتفقت الاحزاب المؤتلفة على تقسيم الدوائر بينها ، وقد فاز الوفد بطبيعة الحال بالنصيب الاكبر سواء في التقسيم أو بعد اعلان النتيجة النهائية للانتخابات ·

وكان هناك شيء آخر يشغلنا نحن طلبة الحقوق اكثر من كل شيء آخر ٠٠ هو قضية الاغتيالات السياسية المتهم فيها الدكتور أحمد ماهر « باشا » ومحمود فهمي النقراشي (باشا) وعبدالحليم البيلي (بك) ومحمد فهمي على ومحمود عثمان مصطفى والحاج أحمد جاد الله ٠٠ وكانت تنظر حينئذ أمام محكمة الجنايات في باب الخلق في الغرفة الجانبية من مبنى محكمة الاستئناف حينئذ ٠

كانت تشغلنا كما تشغل البلاد كلها ، ونشعر ازاءها بما يشعر ازاءها كل المواطنين ٠٠ رجال من الصف الاول في الجهاد ، يحاكمون بتهمة ارتكاب اغتيالات لبعض الموظفين الانجليز ٠ وكانت هيئة المحكمة مؤلفة برياسة قاض انجليزي اسمه مستر كرشو وعضوية مصريين هما كامل ابراهيم ( بك ) وعلى عزت ( بك ) وكان يمثل النيابة مصطفى حنفى ( بك ) ٠

وكانت تشغلنا من جانب آخر ونحن على وشك التخرج في كلية الحقوق ٠٠ كمحاكمة خطيرة ، لها صفة القضية لنا كطلاب في الحقوق ، ولها صفتها السياسية العامة ، حشد فيها جمع كبير من المحامين غلب عليهم الطابع السياسي كما غلب الطابع الفني ، مصطفى النحاس (باشا) ومكرم عبيد ( باشا ) ومرقس حنا ( باشا ) ونجيب الغرابلي ( باشا ) وسلامة ميخائيل ( بك ) ومحمد يوسف ( بك ) ومصطفى الشوربجي ( بك ) وزهير صبري ووهيب دوس ( بك ) وعبد الله حسين ٠

وتاقت نفوسنا أن نشهد المحاكمة واصطحبت زميلا لى فى الصباح وذهبنا الى دار محكمة الاستئناف العالى فى ميدان باب الحلق ، ودخلنا من الباب الرئيسى ، واتجهنا الى قاعة المحاكمة ، فاذا «كوردون » من الجنود يمنعنا ويطلب الينا ابراز البطاقة الخاصة بمن يحضرون المحاكمة ولم تكن معنا بطاقات ، فارتددنا قليلا عن المكان الذى يقف فيه رجال البوليس ٠٠ وترقبنا الفرصة لمحاولة جديدة واذا الاستاذ نجيب الغرابلى ( باشا ) بقامته الضخمة قادم من بعيد ، يرتدى روب المحاماة ٠٠ الغرابلى ( باشا ) بقامته الضخمة قادم من بعيد ، يرتدى روب المحاماة ٠٠

وتقدمنا اليه وافضينا اليه برغبتنا أن نشهد المحاكمة وقلنا له اننا طلاب في المقوق ٠٠ فهز الرجل رأسه في أسف وعطف وقال: والله يا أولادى ٠٠ دول مارضيوش يدخيلوا السكاتب بتاعى ٠٠ وتركنا ودخيل قاعة المحاكمة ٠ ولم ننصرف ٠ ولم نيأس ٠٠ ثم جاء مكرم عبيد بوجهه المتفجر حيوية وجبهته العريضة وطربوشه المندفع الى الوراء حتما ، وهو يشير بيديه لست أدرى لمن ١٠٠ كان الرجل يبتسم أو هكذا خيل الى ٠٠ ظننت أنه يبتسم لنا ونحن نتقدم ونفضى اليه بأمرنا ، وحسبنا أنه سيصرفنا أنه يبتسم لنا ونحن نتقدم ونفضى اليه بأمرنا ، ولكنه أدهشنا اذ قال في تصميم عجيب واندفاع سريع : طيب تعالوا وراى ١٠٠ ادخلوا على طول وراى ١٠٠ وسرنا وراء حتى اذا بلغنا كوردون البوليس وأردنا أن ندخل وراء طبقا لتعليماته ، فاذا بالبوليس يمنعنا ، واذا بمكرم عبيد ندخل وراء طبقا لتعليماته ، فاذا بالبوليس يمنعنا ، واذا بمكرم عبيد البوليس كان أصم أبكم ١٠٠ لم يسمع له ولم يسمع لنا ١٠٠ وهز لنا مكرم عبيد رأسه أسفا وهو يندفع الى قاعة المحاكمة ٠

واستطعنا فيما بعد أن نحصل على بطاقة لحضور المحساكمة ٠٠ لا أستطيع أن أنسى المنظر الذي شهدته حينئذ ٠٠ انه حي في خاطري تماما - ولم تكن القاعة واسعة ولم تكن ضيقة كذلك ، لها نافذتان تطلان على فناء المحكمة ٠٠ رأيت مستر كرشو بوجهه الاحمر المكتنز جالسا وسط العضوين المصريين • كانت المقاعد كلها مشغولة • • وَنظرت في قفص الاتهام فرأيت النقراشي ( باشا ) بقامته الممتلئة ووجهه الذي ينضح بالعزم والتصميم ٠ لم يكن مبتسما ولم يكن مقطبا ، لم يكن مهموما ولم يكن خاليا من الهم٠٠ كان يبدو أمامي صامتا صمت أبي الهول ٠٠ صمته وثباته ٠٠٠ وكان الدكتــور ماهر أكثر ابانة منه ٠٠٠ كانت قسمات وجهه تحمل تعبرات عديدة ، وكان الى جوار زميله وصديقه يحس بالأمن والســـكينة ٠٠ وكانت أعين كل من في القاعة مركزة على الرجلين تفيضعليهما عطفا واحتراما يود كلواحد أن يكون فداء لهما، لهذين المناضلين اللذين ارتفعا في أعين الشبعب الى مكانة لم يبلغها غير قليلين ، وأحسست برهبة لم أحس بمثلها من قبل ، وألقيت نظرة على المحامين ، وازددت حبا لهــذه المهنة الرفيعــة • كان كل منهــم يقلب في الأوراق التي أمامه ويسر الى زميله برأى أو بكلمة أو بخاطر من خواطر الخوف والانزعاج ٠ كان مستر كرشو رئيس المحكمة يشعر انه العدو الوحيد في هذه القاعة ، وأنه الغريب الوحيد فيها ٠٠ لا المتهمون يريدونه ولا النيابة تريده ولا زميلاه على المنصة يريدانه • كان قاضيا ولكنه أيضا

لم یکن یستطیع ولا أحد یستطیع أن یجرده من صفته کانجلیزی جاء یجلس مجلس القضاء فی بلاد لا تریده ۰

وسمعت مصطفى النحاس وهو يترافع ، صوته يرتجف ويتهدج ٠٠ وسمعت مكرم عبيد وهو يجمع كل ما أوتيه من ذكاء وقدرة لكى ينقذ زميليه من حبل المسنقة ، ورأيت الرجلين صامدين مؤمنين بأنهما أديا واجبهما ٠

ستمر صور كثيرة وتنمعى من خاطرى ، ولكن الصورة التى رأيتها في هذا اليوم ظلت معى ، وستظل أبدا ، وان من صور الحياة لما يبلغ فى الوجدان مبلغ العمق الذى يجعله بعض الوجدان وبعد ذلك بأيام قليلة يوم ٢٥ مايو سنة ١٩٢٦ كنا فى السرادق المقام بجوار كلية الحقوق على شاطىء النيل نؤدى امتحان الليسانس ١٠٠ الجو ساكن ساكت ، لا تسمع الا صوت طالب يهمس فى اذن المراقب بكلمة ، أو صوت المراقب يهمس فى أذن طالب بكلمة ٢٠٠٠ كان كل من فى اللجنة وكل ما فى اللجنة ساكنا ، وحر شهر مايو يكاد يحبس الانفاس ونحن نجاهد لسكى نجيب ساكنا ، وحر شهر مايو يكاد يحبس الانفاس ونحن نجاهد لسكى نجيب على الاسئلة التى أمامنا جهد ما نستطيع ومن وقت الى آخر تهب نسمات قليلة من النيل ترطب حر المكان ١٠٠ فيما عدا خطوات المراقبين وصرير الاقلام والاوراق لم يكن أحد ولا شىء يتحرك ٠

وفجاة سمعنا حركة غير عادية ٠٠ حركة قادم من بعيد متعجل ، يهمس فى أذن رئيس اللجنة ، وتنفتح أساريره ويقول بصوت مرتفع فيه دهشة وفرحة وذهول « صدر حكم محكمة الجنايات الآن بتبرئة الدكتور ماهر والاستاذ النقراشي والاستاذ الشيشيني » ٠

· وقبل أن ينتهي من عبارته كان التصفيق يهز أرجاء المكان ·

### أخذت اللبسانس وعدت إلى قربتي

#### « لاعد اذن الى من يحملوننى مريضا أو صحيحا، ناجحا أو فاشلا صاحب عمل او لا عمل لى »

صباح يوم من أيام شهر يونيو سنة ١٩٢٦ كنت جالسا في مقهى الكلوب الحسينى أو المشهد الحسينى أو العلم الحسينى ، لا أعرف على التحديد ، فكل المقاهى في هذا الحي العتيق ٠٠ لا المقاهى وحدها ، بل لوكاندات النوم والمحال التجارية تحمل بصورة أو أخرى ما يصلها بالشهيد الامام الحسين ، وكان الحي كله مكتظا ممتلئا ١٠ العمامة هي اللباس الغالب حينئذ بين الغادين والرائحين ٠٠ محل الحلوجي للطعمية والفول ، الناس مزدحمون عليه ٠ كل المحال غاصة ، عربات اليد وعليها الخيار والموز ، والباعة الجالسون والبائعات يعرضون بضاعتهم ، كل شيء تلقلام على الأرض أوفي العربات ، أصوات المنادين والمناديات على البضائع المعروضة مختلطة بنداءات أحباب الحسين والمؤمنين بشهادته ، واستشهاده : يا ابن الشهداء ٠٠ أصوات باعة الجرائد تأتي من بعيد وقريب : « السياسة ٢ الشهداء ٠٠ أصوات باعة الجرائد تأتي من بعيد وقريب : « السياسة ٢ السياسة لسان حال الأحرار الدستوريين ، و « الاهرام » مستقلة لكل السياسة لسان حال الأحرار الدستوريين ، و « الاهرام » مستقلة لكل المخراب الحسياسة السياسة لسان حال الأحرار الدستوريين ، و « الاهرام » مستقلة لكل الأحرار الدستوريين ، و « الاهرام » مستقلة لكل الأحراب .

كان الصباح مشرقا ٠٠ لم أر صباحا بهذا الاشراق ، والمسجد الحسيني في عراقته وأناقته رابض ، كما ظل رابضا منذ مئات السنين ، عيون الناس وأفئدتهم تهوى اليه ، السيارات الجميلة الأنيقة تقف في ساحته ، وتنزل منها « هوانم » اليسمك يخفي ابتسام العيون ، وابتسام العيون ينفذ من اليشمك الشفاف فكأن اليشمك والابتسام في سباق للفتنة والاغراء ٠٠ ويدخلن المسجد مؤمنات ، يرجون الثواب والمغفرة ،

تائبات من ذنوب أو راجيات تقربا وزلفى للشهيد الذى ارتجت الأرض والسماء لاستشهاده ٠

وفى المقهى الذى اخترته ، خليط من الناس ٠٠ أكثرهم معمم ، والاقلية من لابسى الطرابيش ٠٠ منهم ريفيون قدموا القاهرة لزيارة الضريح العتيد وقراءة الفاتحة ، أو لقضاء المصالح أو لزيارة الأقارب ، ولكن لابد قبل كل شيء أو بعد كل شيء من كوب من الشاى أو فنجان من القهوة في رحاب الحسين ٠

وأخذت مقعدي وجلست وحدي ، في ركن ٠٠ واني لأحب دائما ان أختار ، اذا جلست في المحال العامة ، ركنا من الأركان ، كنت محهدا قلقا مهموما ، فرغت من امتحان الليسانس منذ أسبوعن ، وهأنذا بوما بعد يوم ، أترقب النتيجة ، وما أثقل الانتظار على النفس ، وكان ثقله أشد اضعافا على نفسي ، كنت أشعر بخوف يتزايد يوما بعد يوم ، ولست ممن يؤثرون التفاؤل على التشاؤم ، وكان هذا مما يزيد في قلقي وخوفي٠٠٠ وقبل أن أجلس في المقهى درت حول مسجد الحسين ، وتوجهت اليه وقرأت الفاتحة ٠٠ وكثيرا ما كنت أدخل المقصورة حيث مثوى الجثمان ، وأضع يدى على شبابيكها وأقرأ الفاتحة والتوسلات ٠٠ كنت كالعوام الجأ للوساطة والشفاعة ٠٠ وماذا كنت مستطيعاً أن أفعل وأنا شاب صغير قليل العون والنصير ؟ كنت أشعر بطمأنينة ورضى وشيء من القوة بعد أن أفرغ من زيارة الحسين ومن الصلاة في مقصورته ٠٠ يالجوها المعطر ، انه ليعيش في خاطري حتى الآن ، والناس يدورون حول القبر في تمتمــة وخشوع واستسلام ، وايمان عجيب كأنه السحر وما هو أشد من السحر ٠٠ ان منظر هذا الرجل الذي كان راكعا أبدا في رحاب المقصورة الضيق ، يتلو القرآن والأدعية ولا يستطيع أحد ممن يزورونها الا أن يضع في يده أو حجره بعض قطع النقود ٠٠ لا يزال حيا في خاطري ، وهذا المجذوب الذي كنت ألقاه كلما غدوت أو رحت ، فيضربني بمقرعته على ظهري ، ويقول : صلى على النبي ٠٠ وكثرا ما ساءلت نفسى : هل لابد لكي أصلى على النبي من أن أضرب على كتفي ؟ ولكنني كنت أتقبل هذا كله ، وكأنه شيء مسلم به ، لا استطيع أن أجادله ولا أن اماري فيه ٠٠ وكنت أجد شيخا من شيوخ الأزهر يقرأ ما يسمى بدرس العشاء في صالة المسجد ، وكنت كلما دخلت المسجد أقف عند طرف الحلقة الملتفة حوله ٠٠ الناس في خشوع والشبيخ يفسر بعض آيات القرآن ٠٠ واني لاذكر أنني سمعته يعرض لتفصيلات الوضوء ولاطهارة ، وسمعت منه ألفاظا صريحة خدشتني وأزعجتني حينئذ، ولكنني لم أكن أجرؤ على الاعتراض عليها ، حتى ولو في خاطري ٠٠ كنت

أشعر أن كل شىء من السماء ، وان هذا الشبيخ المتفقه فى الدين لابد أنه يعرف خيرا مما نعرف ، وهذه المقصورة القائمة على أمتار منه ، كأنها تنفح ببركاتها كل من فى المسجد ومن حول المسجد .

كان صوت المؤذن في الأسحار يأسرني ، وكان بريق هذا الحي العجيب يعيش في خيالي طول الليل ١٠ انه لا ينام حتى الساعة الثالثة صباحا ، أنه يقظ مضيء ، الناس يغدون ويروحون ، فاذا انفلق الصبح ، بدأت أفواج المصلين تذهب الى المسجد العتيد ، وهي أكثر ما تكون خضوعا وسلاما ٠

مرت هذه الصور بخاطرى ، وأنا آخذ مقعدى فى قهوة المسلمة الحسينى ، ومر ما هو أكثر منها ، تذكرت ذات يوم ، وكنت أعانى أزمة نفسية عاطفية ، فلجأت أيضا الى المقصورة الطاهرة ، اسأل صلحبها العون ، والدموع فى عينى ، والأسى المكتوم فى قلبى ٠٠ وهأنذا الآن فى آخر مراحل دراستى ، أرقب الثمرة التى انفقت فى سبيل بلوغها أربع عشرة سنة ٠٠ منها سنتان فى مدرسة القرية ، واثنتا عشرة سنة فى المدارس الابتدائية والثانوية والجامعة ٠٠ هل أبلغها ؟ هل أنجح فى الليسانس أم يخوننى الحظ ؟ اننى حتى الآن لم أرسب سنة واحدة ، كان النجاح يحالفنى دائما ، وكنت متفوقا فى ترتيبى ، ولكننى فى كل مرة كنت أخاف وأجزع واضطرب وأنا اليوم أشد اضطرابا وجزعا وخوفا ٠٠ ثم هناك أبى فى القرية ينتظر وأمله معلق بابنه البكر ، مشفق عليه أكثر ما هو مشفق من النتيجة كيفما تكون ؟ وهناك الأمل الأكثر المعلق بى ، أو أكون له فى حياته سندا ، وأكون لأسرتى معتمدا ٠٠

ودق الجرسون قدمه وهو يقف أمامي مرحبا ، ويسألني ماذا أريد ٠٠ وقلت : فنجان شاى ٠٠ كنت مضطربا حتى وأنا أطلب هذا الطلب ، لأننى أعرف أننى بعد لحظات سأقرأ الصحف وقد تكون النتيجة ظهرت ٠٠ وجاء بائع الصحف ، دخل المقهى وهو ينادى « السياسة » « الأهرام » وترددت أن أشترى الجريدة مباشرة ٠٠ اننى لم اشترها وأنا في طريقى ، وكنت أستطيع أن أفعل ، كنت مشفقا أن يكون فيها خبر مزعج ، فيرجنى وأنا سائر بين الناس ٠٠ آثرت أن أؤجل الشر الى أن أستقر وأجلس ٠

ونادیت بائع الصحف واشتریت جریدة « السیاسة » وفی قلب واجف ، ووجدان کله دعوات وابتهالات ، أخذت أفتح صفحاتها بأصابع مرتجفة ، وأنظر اليها بعين متنقلة قلقة ٠٠ ووقفت عند عنوان « نتيجة

اللسيمانس » وأخذت أقرأ الأسماء وما هي الا بضعة منها حتى وجدت اسمى •

ان من اللحظات في الحياة ما لا يستطيع الانسان أن يصفها ، يشعر أن القلم واللسان والتُعبر وكل ما أوتيه من أحساس وشعور يقصر عنها٠٠ انتفضت ، وانفتحت أساريري وشعرت كأن الدنيا قد تغيرت ٠٠ وحل محل القلق والخوف والانكسار شيء كثير من الرضا والابتسام والزهو ٠٠ كدت أترك مقعدي ٠٠ أردت أن أخرج الى الناس وأصرخ فيهم : لقد نجحت، ولم يكن أحد معى ، تمنيت لو كان الناس كلهم معى لكى أقرأ عليهم النبأ العظيم ٠٠ وسكنت لحظة وعدت اقرأ الأسماء ، وأدقق في اسمى ، هل هو او وقع ميه خطأ ، هل حقا نجحت أو أن ما أراه خيال ووهم ٠٠ وانتابني الشك ، انتابني شيئا فشيئا ٠٠ واشتريت جريدة « الاهرام » أيضا ، ورأيت اسمى فيها أيضا ، وذهب الشك وطغى السرور مرة أخرى ٠٠ جف ريقي ، وتوترت أعصابي ، واندفع الفرح الى عقلي ومخي وكياني وكاد يشل كل شيء فيه ٠٠ ان الفرح الطاغي خطر أيضا كالحزن الطاغي٠ وناديت على الجرسون لكي أعطيه حسابه وأنصرف ٠٠ ماله يتلكأ ؟ ألا يعرف أننى أصبحت حامل ليسانس ؟ ماله لايحدثنى بالاحترام الواجب ؟ ماله يعاملني كتلميذ ضائع ؟ ألم يعرف ما حدث ؟ وكدت أقول له ما حدث . ولكننى استأنيت وارتددت الى شيء من الوقار الذي لابد أن يكون سمة من سمات حملة الليسانس في الحقوق .

وخرجت من المقهى ١٠٠ الى أين ؟ لم أكن أدرى ، أردت أن أمشى وأمشى ما ردت ان أرى أثر النبأ العظيم فى الناس ١٠٠ أنهم كما هم ، لم يتغير فيهم شيء : طلبة الأزهر يروحون ويغدون ومعهم محافظهم وكتبهم ، وعلى السنتهم الحديث المعتاد عن دروسهم ومشايخهم وحلقاتهم ١٠٠ الباعة والبائعات ، السائرون والسائرات ، الزحمة كما هى ، ومئذنة الحسين بأناقتها لا تزال مرفوعة الذرى ١٠٠ لماذا لم تتغير الدنيا وقد تغيرت ؟ لماذا لا يفرح الناس كما فرحت ١٠٠ انهم يسيرون على أرجلهم ، وأسير أنا بأجنحة من البهجة والسعادة ١٠٠ وخيل الى كأن كل شيء قد تغير ١٠٠ المكتئب خيل الى أنه يبتسم ١٠٠ الحزين خيل الى كأنه مبتهج ١٠٠ تصورت الدنيا كلها أزاهر وأغاريد ١٠٠

هل أرسل برقية الى أبى أبلغه النبأ العظيم ؟ ولكن لابد أنه قرأ فى الصحف ما قرأت وفى الوقت نفسه وربما قبله ٠٠ هل أذهب الى معارفى وأقربائي لكى أنشر بينهم النبأ ٠٠ وكدت أفعل ولكنني رددت نفسي الى

شيء من الاتزان والتعقل ٠٠ أنا اليوم حامل ليسانس لا يجمل بي أن العلى ما يفعله الصغار من التلاميذ ٠٠ وماذا هي شهادة الليسانس ؟ بنبغي أن تكون بالنسبة لطالب مجد صغير مثلي شيئا مسلما به ٠٠ ماأعجب الانسان ٠٠ منذ لحظات كنت أذوب خوفا وقلقا ،والآن ها أنذا أحب أن أقنع نفسي بأن شهادة الليسانس ليست بالنسبة لي الاشيئا صغيرا مسلما به ٠٠ كان هذا نوعا من الغرور والزهو ، ولم يكن أحدهما من طبعي ، ولكنها لمحات تصيب الانسان ، ولا تلبث أن تزول ٠

وقد زالت فعلا بعد ذلك بقليل · ففى مساء اليوم نفسه ذهبت الى مكتب الاستاذ البندارى المحامى فى شارع قصر النيل ، لكى أحمل اليه النبأ وأسأله أن يقبلنى للتمرن فى مكتبه ، كنت ذاهبا اليه مفعما بالآمال، خيل الى أن ليس بينى وبين أن يتحقق املى فى ان اكون محاميا ، الا ان انقل الى الائستاذ البندارى الخبر ، فاذا هو يرحب بى ، ويغمرنى بعطف عهدته منه ٠٠٠

ما أكثر ما تخدعنا المني ، حسبت أن شهادة الليسانس ستكون جواز المرور الذي لا يرده أحد بل لن يجرؤ أحد أن يفعل ٠٠ كنت واثقا ٠

وقابلت الأستاذ البنداری وأفضیت الیه بالنبا السار ، وهنانی الرجل فی ابتسامته الرقیقة ، ثم قال : ان المحاکم الآن ستبدأ عطلتها ، وتسنمر شهری یولیو وأغسطس ولابد لك من غرفة مستقلة تلیق بمحام، ولابد من اعداد هذا كله ، وسیتم ان شاء الله متی بدأ الموسم القضائی ،

كان كلام الرجل معقولا ومقبولا ، ولكن هل يجدى العقل مع شأب متحمس يريد أن يشتغل ويظن ان شهادة الليسانس التى حصل عليها منذ ساعات ، ونقلته نقلا الى عالم من الأحلام والهناء ، يجب أن تفعل مع الناس ما فعلت معه ؟ ٠٠ كانت دنياه محدودة ، وظنونه ممدودة ٠٠ قلبه قبل عقله هو الذى يقوده · وقد أحببت الأستاذ البندارى وأحبنى فيما أعتقد ٠٠ ما هو الموسم القضائى يبدأ أولا يبدأ ٠٠ ما هى المحاكم تتعطل أو تعمل ؟ غرفة مستقلة لى ٠٠ هل هى فى حاجة الى اعداد ؟ أننى أرى غرف المكتب كثيرة ٠٠ وأرى المكتب يعمل ٠٠ لماذا اذن لم يقل لى : تفضل عذه غرفتك ٠٠ وهذه قضاياك ٠٠ وهذا عملك ٠٠ ولكنه لم يقل ، بل التمس المعاذير ٠٠ هكذا تصورت · وانهارت الآمال فى لحظة كما بنيتها فى لحظة وأنا فى مقهى المشهد الحسينى ٠

وخرجت من عنده كسير الخاطر ٠٠ كان احتفىاله بي اذن من أجل

الانتخابات وقد انتهى موسمها ٠٠ فما حاجته الى ؟ لم تعد هناك منافسة بين الأحزاب ، بين الوفد والأحرار الدستوريين ٠ تم الائتلاف بينهما وبين الحزب الوطنى وجرت الانتخابات فى مايو سنة ١٩٢٦ بعهد أن اتفقت الأحزاب على تقسيم الدوائر بينها ، وكانت دائرة « القنايات » من نصيب الوفد وفاز فيها على الشمسى ( باشا ) ٠٠ لم يعد كامل البندارى (باشا) مرشحها ، ولا طامعها أن يكون فى وقت قريب مرشحا ، ما له هو اذن ووجع الدماغ ٠

لقد صفا الجو السياسي من حولي ولكنني أنا مكتئب ١٠ استقالت وزارة زيور ( باشا ) وكان لابد أن تخلفها وزارة الوفد طبقا للمبدد الدستوري المعترف به ، وهو أن يتولى حزب الأغلبية الحكم ، وقد حصل الوفد على ١٦٥ مقعدا ، وحصل الأحرار الدستوريون على ٢٩ مقعدا والحزب الوطني على ٥ ونجع عشرة من المستقلين و ٧ من الاتحاديين ، ومعنى ذلك أن يدعى سعد زغلول زعيم الأغلبية لتأليف الحكومة الجديدة ، ولم يكن عند الأحزاب الأخرى أي اعتراض ، فقد أحسوا بسبب الاعتداءات المتكررة على الدستور أنه لا بد من صيانته والتقيد بأحكامه ، ومن ثم تعاهدوا على لايحيدوا عن هذه الأحكام ٠

وبدا ان سعد زغلول يفضل التنحى على التمتع بهذا الحق ، ايثارا الاقصاء الزعامة الوطنية عن الاصطدام بالسياسة البريطانية وابقاء عليها في أوج توهجها و كانت تجربة وزارته الاولى لا تزال حية في ذهنه وأذهان أنصاره ، ومع ذلك فقد كان منهم من يرى التمتع بالحق الدستورى وعدم التنازل عنه ، ولكن سعد باشا كان يرى العكس ، وبدا أنه يرشح أحد رجلين لتأليف الوزارة الجديدة ، عدلى يكن باشا وعبد الخالق ثروت باشا و حدث هذا باختيار سعد ورضاه ، ولكنه عرف فيما بعد ان لورد لويد الذي خلف لورد اللنبي في منصب المنهدوب السامى البريطاني يشترط تنحيه فرجع الى التمسك بحقه الدستورى ، وقال كلمته الكريمة المشهورة « تنحيت في الاول برضائي اما الآن فلا أستطيع أن أتنحى عن واجبى لأن الأمر أصبح ارغاما » ،

وعندنا ان سعد باشا كان ينبغى أن يستمر فى هذا التمسك ، ولتكن النتيجة ما تكون ، ولكنه خضوعا منه للظروف القاسية التى كانت تسود البلاد حينئذ ٠٠ القصر متربص بالحياة الدستورية ، يرجو أن يطعن ائتلاف الأحزاب فى الصميم ، والانجليز مؤتمرون بالزعامة الوطنية كلها يريدون ارغامها واذلالها ، رأى ورأت الأحزاب انقاذا للدستور واحتفاظا

به ، أن يعود سعد باشا الى التنحى ، وقبل الزعيم · وعندنا انه لم يكن له أن يقبل · لقد فعل ذلك انقاذا للدستور ، ولكن الحوادث أثبتت فيما بعد أن انقاذ الدستور لا يكون بالتهاون فى أحكامه ، ولكن بالتشدد فيها وقد سبق له أن وقف منذ عامين وقفة خالدة حينما قام الخلاف بينه وهو رئيس للوزارة ، وبين القصر على تعيين أعضاء مجلس الشيوخ ومنح الرتب والألقاب · وكان رأى الوزارة ان هذا حق من حقوق الأمة والحكومة التى تمثلها ، وان نصوص الدستور فى مجموعها وروحها صريحة فى هذا ، وكان رأى القصر ان ممارسة الحكومة لهذين الحقين خاضع للقصر ، بمعنى وقفت السراى عند رأيها صامدة · وتأزم الموقف ، وتنادت جموع الشعب أمام قصر عابدين « سعد أو الثورة » · واتفق سعد مع الملك فؤاد على أن يحتكما الى مسيو « فاندنبوش » النائب العام أمام المحاكم المختلطة لكى يقول ما هو الرأى الدستورى السليم ؟ ·

وجلس سعد والملك فؤاد ينتظران رأى الفقيه الذى انتحى فى غرفة أخرى يبحث الأمر من الوجهة القانونية ، وخرج عليهما يقول « ليس لى الحق فى أن أقيم نفسى قاضيا على النظام الدستورى الذى ينظم الآن مصير مصر ٠ ان عدم مسئولية الملك يعد أساسا لهذا النظام الذى يقضى بأن الملك لا يتولى سلطته الا بوساطة وزرائه ، وهو مبدأ لا يحتمل أى استثناء من الوجهة القانونية ، بل يمتد الى جميع أعمال الملك ، فاذا استثنى عمل واحد فان هذا الاستثناء يصيب النظام الدستورى فى روحه وأساسه ، ولذلك أرى ان تعين أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يكون بناء على ما يعرضه مجلس الوزراء » ٠

وانما ذكرنا هذا المثل الذى انتصر فيه الدستور على رغبة واضحة في نقضه ، لكى ندل على ان التمسك باحكام الدستور هو أفضل وسيلة لصيانته وتثبيته ٠٠ وها نحن الآن نواجه رغبة أخرى في نقضه باقصاء زعيم الاغلبية عن ممارسة حقه الدستورى ٠٠ كان ينبغى أن تعامل بنفس الطريقة التى عوملت بها المشكلة السابقة ٠

انتهى الأمر بتأليف الوزارة برياسة عدلى يكن باشا فى ٧ يونيو وكان من أعضائها عبد الخالق ثروت باشا للخارجية وفتح الله بركات باشا للزراعة ونجيب الغرابلى باشا للأوقاف وأحمد محمد خشبة باشا للحربيسة والبحرية ومحمد محمود باشا للمواصلت وأحمد زكى

أبو السعود للحقانية ومرقس حنا باشا للمالية وعلى الشمسى باشا للمعارف وعثمان محرم باشا للأشغال ·

وانتخب سعد زغلول باشا لرياسة مجلس النواب ٠٠ وبدا ان الأمور تسير بين البرلمان والحكومة في رفق وهوادة ٠ سعد باشا هـو الذي اختار الوزراء ، وهو الذي اختار رئيسهم ٠٠ وبدا ان البلاد كلها تبارك هذا الائتلاف وتغتبط كل الاغتباط لعودة الدستور وعودة الزعيم ٠٠ ولا شك انها كانت تؤثر أن يكون زعيمها هو حاكمها ، ولكنها أحست انه وهو في مقعد الرياسة في مجلس النواب قادر على ان يرقب كل شيء ويدير ، عن طريق أو آخر ، كل شيء ٠

كانت البلاد في غبطة وكنت أنا في أزمة وأنا خارج من مكتب الاستاذ البنداري ، تبدو أمامي الدنيا أضيق من ثقب الابرة ٠٠ هذه العصا السحرية ( شهادة الليسانس ) التي انتفضت فرحا بحصولي عليها تحولت ، بعد ساعات قلائل ، الى عكاز ضعيف قديم عتيق ، يتوكأ عليه فتي صغير ، كأنما هو وشهادته لا وجود لهما ٠

وتلقیت الدرس الاول فی حید اتی ، لقد أحببت الاستاذ كامل البنداری ، وجعلت أمل كله فیه ، وها هو یتخلی عنی ، ولقد كنت دائم الاهتمام بشئون بلادی السیاسیة شدید الحرص علی أن یعود الدستور وتنتصر كلمة الأمة ، وها هو الدستور قد عاد ، وها هی كلمة الأمة قد انتصرت ، ولكننی أنا فی سخط وألم وضیاع ، الانسان لا ینظر الی المرئیات الا بعینه الخاصة ، قد تكون الدنیا كلها فی رخاء ، وأنت فی أزمة وضیق ، فلا تری من الرخاء الا الأزمة والضیق ،

وآویت الی غرفتی الضیقة المکتومة الإنفاس ، وأنا أشد منها ضیقا ، ونظرت الی کتبی وأوراقی ، وأخذت أقلب فیها بعیون مفعمة وقلب فیه انکسار وراح الخاطر یذکر ماضیها معی وماضی معها ٠٠ فی هذه الغرفة سهرت وذاکرت ٠٠ تألمت وابتسمت ، شعرت أنها أحیانا کالقصر المسعور کل ما أریده أجده فیها ، وشعرت أحیانا انها کالجب العمیق ٠٠ وتمددت علی فراشی ٠٠ انسان لا عمل له ١٠ انسان متعطل ٠٠ منذ قلیل کنت قلقا مهموما أنتظر نتیجة اللیسانس ، کأننی أرجو ان تفتح لی الأبواب المغلقة ، وهأنذا قد حصلت علیها ، فأذا بها تغلق الأبواب المفتوحة ٠٠ کنت متعجلا متطیرا متشائما \_ وهو طبع فی لوکنی قدرت ان اعتذار الاستاذ البنداری من عدم قبولی فی مکتبه ، وکان أقل ما أطلبه ، وأکثر ما أعتقد أنه سهل میسر ، بمثابة انذار لی

بأن ما هو أصعب منه جدير ان يكون أبعد عنى بمراحل ٠٠ وظيفة فى النيابة دون سند أو وساطة أو قريب يقدمنى أمر مستحيل ٠٠ لقد قدرت امكانياتى ورضيت بالمحاماة ٠٠ وها أنا حتى هذا الأمل المتواضع المح انه بعيد ٠٠ محام آخر أذهب للتمرن فى مكتبه ٠٠ هذا ممكن ، ولكننى كنت أضع الأمل كله فى مكتب الأستاذ البندارى ٠

لا شك اننى كنت مبالغا فى هـذا الضيق ، ولكننى أسجل هنا انفعالاتى والأطوار التى مرت بها حياتى ٠٠ ولا شك اننى ظلمت الاستاذ البندارى ( باشا ) ، كما عرفت فيما بعد ، وتعلمت درسا نافعا : ليس من الحكمة أن تتعجل فى الحكم على الناس والأشياء ٠ ولكن هذا تعلمته بعد أن كبرت ٠٠ ومن للشباب فى سن الامل بدروس الحكمة والتعقل ؟

مرت السنوات الأربع التى قضيتها فى هسنه الغرفة على خاطرى وأنا ممدد فى فراشى شبه نائم ، شبه مستيقظ ، شبه حالم ، شبه واع والله على عدت فيه من قريتى منذ سنتين مفعم القلب والخاطر فى أزمة عاطفية عنيفة ، الليل يزحف بظله الكئيب وأنا وحيد ، أشعر كأنه يوشك أن يفترسنى ٠٠ ولم أستطع مغالبة دموعى ، لم أبك ، بل صرخت ٠ كان ألما شديدا فى قلبى ونفسى ٠٠ وحسبت أننى وحدى وأن أحدا لا يسمعنى ٠٠ واذا الباب يدق ، سكنت وذهبت أفتحه ٠٠ ترى من يكون الطارق ؟ اننى لا أتوقع أحدا ٠

کان الطارق طالبا هندیا یستأجر الغرفة المجاورة لی ۰۰ قال فی عطف ظاهر : مالك تبكی یا أخی ؟ و خجلت ، قلت له : لا شیء ۰۰ قال : كنت أحب أن أتعرف بك من مدة طویلة ، ولكن مواعیدی لم تكن توافق موعیدك ، ثم لمحت أنك تؤثر العزلة ۰۰ شكرت له رقته ۰ وبدأت أثوب الى نفسى ، وابتسمت ۰۰ قال ، ان عندی طالبا فی دار العلوم ۰۰ تعال نجلس معه فی غرفتی ۰۰ وسكت قلیلا ثم استطرد : ان عینیك تشبهان الی حد كبیر عینی أخی الذی تركته فی الهند ۰ لماذا لا تعتبر نفسك أخی ۰۰

وذهبت واياه وقضينا فترة رقيقة من الوقت طمأنت صدرى ، وملأت قلبى سكونا وسلاما ٠٠ وتعلمت ان ما من حزن يدوم ، وان العطف المتبادل بين الانسان والانسان فى أزمات العواطف والقلوب هو بلسم ناجع الأثر ٠٠ واتصلت بينى وبين « فصيح » ( هذا اسمه ) صداقة رقيقة جميلة ٠

وذكرت أيام رمضان ، اذ كنت أسهر الى السحور أو أنام قبله ، فلا أجد من يوقظنى فأصوم اليوم كله من غير سحور ٠٠ وذكرت ذات ليلة والباب يدق فاصحو فاذا امرأة من جيرانى تقول : اصح يا ابنى علسان تسحر ٠٠ هذه المرأة المجهدة المسكينة التى كنت اسمعها فى الاسحار وقبيل الفجر تدعو ربها ان ينتقم لها من الظالم ، واسمع صراخ أطفالها وهى تمنحهم من العطف ما تستطيع وما لا تستطيع ٠٠ وأسمعها وهى تصلى من قلبها بصوت مرتفع كله ابتهال ودعاء ٠٠ كنت أمر بها وأنا عائد الى غرفتى أو خارج منها ، فأخجل ان أحييها ، واغض بصرى عنها ٠٠ لم تكن شابة ولم تكن جميلة ولكننى كنت ريفيا أكثر مما يجب ٠٠ كنت أحاف ان أنظر الى امرأة ، بل كنت أخجل أن أفعل ٠ بحب بحد أن أخجل أن أفعل ٠

وذكرت وأنا أغالب السهر ، فاصنع لنفسى من وقت الى آخر فنجاناً من الشاى ، حتى أقرأ مزيدا فى المدنى أو العقوبات أو الدستورى ٠٠ ماذا جنيت ؟ لا شىء ٠٠ قصاصة من الورق ، أصبحت عبئا على ٠٠ ونهضت من فراشى ورحت مرة أخرى أقلب فى الكتب ، لاح لى انها تمثل مرحلة من حياتى انقضت ٠٠ ترى ما ستكون المرحلة القادمة ؟

لا أحد يعرف ؟ • أو هكذا الحياة تعطينا كفاء ما تأخذ • • وتأخذ كفاء ما تعطى • • نضرب فيها مغمضة عيوننا لا نعرف ماذا نفعل ولا ماذا نترك • • شعرت بحيرة وقلق • • ماذا أصنع ؟ أعود الى قريتى • • نعم أعود اليها • • انها الملجأ • • أعود لأرى أبى واخوتى وأهلى • • ولكن هل أعود اليهم متعطلا من غير عمل ؟ •

ولماذا أبقى فى القاهرة ؟ انها تموج بالخلائق ، وتضطرم بالحركة والحياة ، ولكنها بالنسبة لى جثة لا حياة فيها ١٠ لا أعرف فيها أحدا ٠ ليس لى قريب صاحب نفوذ ألجأ اليه ١٠ ليس لى نصير يقول لى : هات يدك يا بنى ١٠٠

 $V^{2}$  لا عد اذن الى من يحملوننى مريضا أو صحيحا ، ناجحا أو فاشلا ، صاحب عمل أو  $V^{2}$  عمل لى

لأعد الى قريتي ٠٠

#### ومر تربط طوب ل

« كان ليل الريف في صمته النساطق ، كأنه يؤنسني ، هزات النخل الباسق كأنها الصعود الى أعلى ، الى السماء ، حيث الرجاء والدعاء » .

عدت الى قريتى بخليط عجيب من الانفعالات ، حصات على الليسانس فالفرحة تغمرنى ،ولكن الخوف من المستقبل يملأنى اشفاقا وقلقا، تركت القاهرة بموجها الزاخر وأثوابها الغالية وسياراتها الفاخرة، واستقبلت القرية الساكنة بهدوئها الجميل القاتل ، وناسها الطيبين الراضين ، كنت أشعر بالضياع والضآلة في المدينة الكبيرة ، وهأنذا في الموية الصغيرة ، أشعر بالأهمية والمكانة الممتازة ...

وأفضيت الى أبى بكل ما حدث بينى وبين الاستاذ كامل البندارى فقال : لا عليك يابنى ، لقد حصلت على الليسانس فى السن التى يحصل فيها اقرانك على البكالوريا وهم راضون ، لا يزعجك شىء ، اتم دراستك ، سأدفع لك المصروفات فى الجامعة لكى تحصل على الدكتوراه .

وطامن هذا السكلام من خوفى بعض الشيء ، ولسكننى كنت أعرف أيضا أنه أب يريد أن يخفف عن ابنه القلق ، ولم أكن في حاجة الى كثير من الذكاء لكي أشعر أن مستقبلي بدأ يقلق والدى ، لقسد ظهرت النتيجة منذ بضعة أيام، ولكن المسألة ليست أن الايام التي مضت قليلة أو كثيرة، ولكن أن الوسائل ضعيفة أو لا وسائل على الاطلاق ٠٠ نحن في حاجة الى رجل ذى نفوذ لكي يمهد لى الحصول على وظيفة اذا آثرت الوظائف ، وفي حاجة الى رجل يسندني ومال أبدأ به الحياة اذا آثرت المحاماة ٠٠ وليس لنا مال كثير ٠ لنا رجل ذو نفوذ تعنيه مصلحتنا في المقام الاول ، وليس لنا مال كثير ٠

وقضيت ليلتى الأولى في الريف أسترجع ذكريات طغولتي وصبباي ،

وأنا على عتبة مرحلة من الحياة ، لست أعرف الى أين تقودنى ، ومرت الصور سريعة متلاحقة ٠٠ كان ليل الريف فى صمته الناطق ، كأنه صديق يؤنسنى ٠٠ هزات النخيل الباسق كأنها الصعود الى أعلى ، الى السماء، حيث الرجاء والدعاء وانغمرت فيما يشبه سكون الحاطر المطلق، وانسرح الحيال يطوف حياتى من أولها الى حيث أنا الآن ٠٠

ولا بد من كلمة توضح نظام الأسر في الريف وهو نظام أشبه بنظام الباتر فاميلياس الروماني رب الاسرة الاكبر هو المرجع في كل أمورها ، وقد يكون جدا أو أبا ، يستوى الامر . . أولاده لا يخرجون عن طاعته بل عن الخضوع له . أموال الاسرة تحت يده ، وهو الذي ينفق عليها جميعا ، يزوج الابن متى كبر ، ويرعاه ويرعى زوجته وأولاده ، انهم ينضمون ألى هذه المجموعة التى تأخذ مع الايام في الازدياد والتضخم ، لا يستطيع أحد أن يستقل فيها ، حتى ولو كبر ، حتى ولو أصبح ذا أيراد خاص ، حتى ولو أصبح ذا نشاط خاص .

وهو نظام فرضته ظروف الحياة في الريف ، فالأسرة اما أنها تملك أرضا أو تزرع أرضا لا تملكها ، وفي الحالين لا بد من التضامن والتجمع ، فلا تزال في الريف عصبية قبلية أو أسرية ، والاعتداءات فيه كثيرة ، والأمن ليس مستتبا تماما ، وانعزاله عن المدينة وعن سلطات البوليس في كثير من الحالات ، يجعل الاسرات مضطرة الى هنذا النظام لكي تحمي أرضها وزراعتها ومصالحها ، ومن هنا كان الارتباط بين أفراد الأسرة ،حتى ولو بعدت درجة القرابة ، قويا .

وقد نشأت في أسرة من هـذا الطراز ، كان جدى عمدة القرية ، وكان هو رأس الاسرة ، كان يعيش هو وأولاده وزوجات أولاده وأبناؤهم وبناتهم في بيت واحده وحينما أقول بيتا واحدا، لا أعنى مبنى واحدا، ولكننى أعنى مجموعة واحدة تعتمد في كيانها على هذا الجد ، لا تستطيع أن تقضى في أمر أو تنقضه الا بارادته ، كان هـو المسئول عن طعامهم وكسائهم ٥٠ هم أولاده وأحفاده ، وهم «عروته» يثبت بهم هيبته ويصون مركزه ، اذا جد ما يدعو الى الدفاع عن مصالحهم ، خفوا الى الدفاع عنها ، لا امتثالا لأمر القانون ولكن امتثالا لامره هو، كان القانون والنظام شيئين في ظهر الصورة ، أما الشيء البارز فيها فهو سلطة الجد الباترفافاميلياس حتى ولو تعارضت مع القانون والنظام ه

وتوفى جدى فى مستهل هذا القرن ( ١٩١٧ ) بعد أن ظل عمدة فى المقرية ٣٨ سنة ، وآل منصب رب الأسرة الى ابى فأصبح عليه أن يرعى اخوته الاسسقاء ، الصسغير منهم حتى يكبر ، والكبير منهم حتى يتزوج وينجب ، ويرعى اخواته من أبيه ، وكانوا صسغارا ٠٠ فقد تزوج الجد فى آخر أيامه فتاة صغيرة ٠٠ كان هذا هو تقليد الريف ، كان الرجل يتزوج المرأة واثنتين وثلاثا واربعا ، طبقا للشرع الشريف ٠٠ هكذا كانوا يفهمون الحياة وهكذا كانوا يفهمون الشرع الشريف ؟

وكان للأسرة في أواخر القرن الماضي ثراء طويل ، بلغ في بعض الاحيان مائتين وخمسين فدانا ، أخذ الاسراف في الزواج ، والاسراف في المظاهر والوجاعة ، مقرونين بسوء التصرف والنزعات القبلية يضيعان منه شبيئا فشبيئا ، حتى اذا توفى جدى لم يكن لهذه الأسرة سوى ستة عشر فدانا ، ولولا أن أبي كان له نشاط خاص في تجارة القطن ، لما أمكنستر المظاهر الاسرية في قرية محدودة ، اعتادت اسرتنا أن يكون لها فيها مركز خاص • كان الموقف سيئا تماما ، فقد خسرنا مظاهر العمودية ، وأمامنا أسرة منافسة ، أيسر حالا وأقرب احتمالا أن يكون العمدة القادم منها ، وهذا في ذاته كارثة كبرى ، واشتدت الخصومة في القرية أعظم ما يكون الاشتداد وانقسم أهلها فريقين ، فريقا معنا ، وفريقا مع الاسرة المنافسة ، وأنا حينئذ تلميذ صعنير ، أروح كل صعباح الى مدرستي الابتدائية في الزقازيق وأعود منها اذا أقبل المساء ٠٠ لا يشغلني شيء الا ما يشغل صبيا صغيرا ، ولكنني لم أكن أستطيع أن أفصل نفسي عن الجو الذي تعيش فيه اسرتر ٠٠ كان الهمس يدور هنا وهناك ، وكان أبي كثير الهم ، بادي الانقماض ، وزاد من كوارث الزمن أن انهار مبنى « الدوار » ذات صباح فجأة بينما كانوا يعدون العدة لترميمه ٠

حقا ان كوارث الزمن تتنادى ، وكأنها على ميعاد · تحول هذا المبنى الضخم الى تراب ، وكأنه ابى الا ان يلحق بالرجل الذى طالما جلجل صوته فيه ، وهو يتوعد أهل القرية اذا أساءوا السيرة وينذرهم بالعقاب الشديد ، وبدا أن أسرتنا تتدهور الى الحضيض ، فمن اين يمكن بناء « دوار » جديد والارض المملوكة محدودة والأسرة كبيرة والمظاهر المطلوبة أكثر من الطاقة الممكنة ، وأنا وآخرون من أفراد الأسرة يتعلمون فى المدارس أو في الأزهر · · كان هذا أيضا تقليدا من تقاليد الأسر القديمة في الريف · كانوا يتركون أكثر العائلة في القرية تزرع الارض وتتواجه وتحفظ التراث القديم ، ويرسلون الى المدينة واحدا أو أثنين أو ثلاثة الى

المدارس بتعلمون فيها لكى يصبحوا « افندية » موظفين يحمون بعفوذهم فى الحكومة نفوذ الأسرة فى الريف ، ويرسلون واحدا أو أكثر الى الأزهر الشريف بركة وتقربا الى الله ، فلابد أن يكون فى العائلة على الآقل رجل من رجال الدين .

وهذا ما فعلته أسرتنا ولكن بدا أن الانفاق على هذه الصورة بكاد يصبح مستحيلا • كانت التركة التي تلقاها ابي ثقيلة ، وكنت أحسر ثقلها ، واشعر مدى الضنى الذى يواجهه وتواجهه هذه الاسرة ، وارتبط تفكيرى حينئذ بالتفكير في المصير المنتظر • ولم اشهم حولي أى تغيير واضح في أى مظهر من المظاهر التي اعتدتها ، ولكنني كنت أحس شبح الفقر الكريه يزحف علينا رويدا رويدا • وازعجني ذات ليلة همس سمعته • • البنك الزراعي له قسط علىالارض لابد من دفعه (١٥٠ جنيها) والا نزعت ملكية الارض ، ولمحت في الفجر الباكر حركة غير عادية • • بعض أفراد الأسرة يسوقون ما نملك من مواش الى السوق لكي يبيعوه • في ستر من الظلام أرادت الأسرة الم يكن أمامنا شيء آخر نفعله • • في ستر من الظلام أرادت الأسرة الم يتمددنا من افلاس •

وبينما كنت استعد للذهاب الى مدرستى فى الصباح الباكر ، كانت الدموع تترقرق فى عينى ، وذهبت الى المحطة كى آخذ القطار الى الزقازيق وسرت فى أزقة القرية مخفوض الرأس ، شاعرا بالخجل والاسى ، لم يكن احد قد احد فى هذه الساعة المبكرة فى الشاوارع والازقة ، ولم يكن احد قد عرف بعد شيئا عن كارثتنا ، ولكننى توهمت ان كل انسان يعرف ، وتوهمت ان الندى على الشاجر ، والضوء الجميل الطالع مع النهار ، والعصافير الرقيقة التى تتناغى ٠٠ توهمت كأن كل هذا الجمال فى حداد ٠٠

کانت کل هذه الکوارث اقوی من ان تتحملها صحة ابی ، فساءت سوءا کبیرا ، وتولته حالة نفسیة من الحالات التی لم أعرف لها تفسیرا حتی الآن • کان اذا اصبح الصباح ذهب الی الغیط هو أو اخوته وبعض اصدقائه ، حیث یظل هناك الی أن یقبل المساء ثم یعود ، کان أی خیر سیء یصیبه بدوار ، کان یکره ان یری من الناس الا المقربین منه ، وکنت اذا جئت من مدرستی عصرا ، ذهبت الیه فی الغیط ، لا أعرف کیف أعبر له عن أسای وحزنی ، وکان یجهد نفسه کی یبدو أمامی صحیحا معافی ، کان یسالنی ماذا أخذت من الدروس ؟ وماذا حفظت وماذا فعلت ؟ کان

في مظهره معافى تماما ، لم يكن في جسده مايؤلمه ، ولكن متاعبه النفسية كانت ترتد على جسده سوء هضم وقلة نوم ، وانزعاج خاطر ٠٠ كنت أحوم حوله كالقط الأليف ، أحاول أن ابدو أمام نظره ، اينما اتجه نظره لعلني كنت اريد ان يزداد اطمئنانا أو رغبة في الحياة ٠٠ وما احسب ان كنت اريد ان ازداد أنا اطمئنانا أو رغبة في الحياة ٠٠ وما احسب ان هناك علاقات كثيرة بين اب وابن كما كانت العلاقة بيني وبين ابي ، لم يكن الفارق في السن بيننا يزيد على عشرين عاما ، تزوج في بكور عمره وكنت أنا أول أولاده ٠ وعندما كان عمرى سنتين انتابه مرض شديد ٠٠ شروى لى القصة فيما بعد ٠ قال : كنت أنظر الى عينيك واشعر بمرارة وهم يقولون لى : تعال ٠٠ نحن في حاجة اليك ٠ قلت لهم منزعجا : ولكنني شاب صغير وعندى ابن صغير طفل في حاجة اليك ٠ قلت لهم منزعجا : ولكنني شاب صغير وعندى ابن صغير طفل في حاجة الي تربية ٠٠ سألوني ولكنني شاب صغير وعندى ابن صغير طفل في حاجة الي تربية ٠٠ سألوني بأنفسهم ، عقدوا ما يشبه المؤتمر ، ثم اعلنوني بقسرارهم ، وهو انهم سيتركونني ١٩ سنة ٠

وتتابعت الصور امام عينى : عوفى ابى ، وجاءت سينة ١٩١٩ وارتفعت أسعار القطن ارتفاعا جنونيا ، وكسب ابى من تجارة القطن مكاسب طائلة ، وبنى « الدوار » الذى انهدم بناية حديثة جميلة ، ولاح لى أن أمورنا تتحسن باطراد ٠

وجاءت سنة ١٩٢١ وانحدرت اسعار القطن انحدارا سريعا مفاجئا وكان عند ابى آلاف القناطير ، فأصيب بصدمة شديدة ، ولكن مظاهرنا ظلت كما هى معتمدة أساسا على الارض القليلة التى نملكها ، وعلى الأمل الذى لم يكن يتخلى عنه أبى فى ان يكون العام القادم عام خير وبركة ، كنت اذهب الى الغيط فى وقت الإجازات وارقب النبات وهو يكبر والقطن وهو يتفتح ، والذرة وهى ترتفع الى السماء عيدانا انيقة رقيقة خضراء ، ارقب الاولاد والبنات وهم يجنون القطن ويغنسون ، ذاهبين الى الغيط ومنصرفين عنه ، كانت اناشيدهم تثيرنى وتهزنى ، والجداول الجميلة تجرى معهم او يجرون معها ، يقفزون ويتعاركون ، يبتسمون ويصخبون ، ولكنهم كانوا دائما راضين ، أشجار الصفصاف التى تحف بغيطنا ، تلك الحديقةالصغيرة الجميلةالمجاورة لبيتنا ، أشجار الكافور والجازورين ، نبات اللوبية المتسلل ، الفاصوليا التى زرعناها لاول مرة ، النخيل والبلح ، نسائم الصباح والعصر والمساء ، تلك الجلسات على شاطئ

الترعة والحلقة الحافة بابى ، فيها عمد واعيان من الريف وفلاحون ، فيها أحيانا موظفون قادمون من القاهرة وطلاب او مشايخ من الازهر ، صور وشخصيات متعددة ٠٠ اجلس أنا على طرف « المصطبة » اذا كانوا جلوسا عليها او على كرسى فى طرف الغرفة اذا كانوا جلوسا فى الدوار ، اسمع احاديثهم وانصت اليهم ٠٠ فاذا انصرفوا قام ابى يحييهم وابى الا ان يصحب كلا منهم مسافة طويلة او قصيرة ٠٠ كانت سهرات ممتعة ، ندوات فيها كل فن من فنون الحديث ٠٠ الدين والسياسة والادب والصحف والإخبار والزراعة والقطن واسعاره والاحزاب والحكومات ، رجال الادارة ، معاون البوليس ، الحوادث التى وقعت ، الجرائم التى عرت الناحية هزا ٠

وتدور الصور في خاطري ، واتلبث عند واحدة منها : الشيخ محمود وهو يقترب منى وانا بعد تلميذ في المدرسة الثانوية ويهمس في أذني : ان شاء الله حتكون قاضي ٠٠ ابي وهو يقول لي وقد اشتعلت البلاد بثورة سنة ١٩١٩ : ياريت كنت دلوقت وكيل نيابة ٠٠ ولم يكن ابي متحمسا للثورة تماما ، بينما كنت انا شديد التحمس لها ٠٠ كنت قد عدت من القاهرة أنا وعمى نصف الطريق على العربات الكارو ونصفه مشيا على الأقدام ٠٠ كانت المواصلات قد قطعت تماما ٠٠ وكان الانجليز رابضين عند كوبري بنها ، واقتربنا منها والشمس قد غابت ، والحقول من حولنا غام عليها ضوء المساء الباهت الغامض ٠٠ كنا نجد في السير ، إنا معلق في ذراع عمى ، اجهدني طول المسير ، وانا صبى ليست لى قوة البدن وان كان في جلد الاحتمال ٠٠ قال عمى وهو مشفق على : لا عليك يابني ، ها هي بنها قد أوشكنا أن نصلها وسنستريح فيها ٠٠ ولكننا ما كدنا نقترب منها ، حتى التقينا بريفي يسير في الطريق المضاد يسألنا : الى أبن ؟ قلنا إلى بنها ، قال حذار ان تدخلوها ٠٠ ان الانجليز رابضون تحت الكوبري وعند مشارف المدينة ، وهم يطلقون الرصاص على كل داخل بعد غروب الشبمس ٠

والتفتنا الى الشمس التى لم يعد لها وجود ٠٠ وكأننا عتبنا عليها ان تركتنا فى هذه الحيرة ٠٠ لو تريثت قليلا ، اذن لدخلنا بنها ، وارتحنا من هذا الترويع الخطير ٠٠ واضطرب علينا الأمر ووقفنا حيث كنا نتدبر ما نصنع ، وكان معنا ثالث طالب فى الازهر من قريتنا وقريبنا أيضا وهو الشيخ عبد السميع شبانه الذى أصبع استاذا بكلية اللغة اللغة العربية الشيخ عبد السميع شبانه الغزب ، نطرق الباب على أى انسان ونقضى

عنده الليل وليفعل الله ما يشاء ٠٠ وقال عمى رحمه الله: ليس أمامنا الا هذا ، لا نستطيع ان نجازف • لقد هربنا من القاهرة المضطربة بالمظاهرات وبنادق الانجليز وخوذاتهم لكى نلقاهم هنا فى طريقنا ٠٠ لم نجد قطارات تسير ، وعز علينا فى كثير من الاحيان ان نجد حتى عربة كارو تنقلنا ٠٠ سرنا على أقدامنا ، وها نحن آخر المطاف نقابل بهذا الخطر الداهم ٠٠ انت يارب على الظالمين ٠٠ ماذا صنعنا ٠٠ وأخذ يتلو آيات من القرآن يؤكد انها ستحفظنا حتما من عدوان القوم الظالمين ، وتابعه الشميخ عبد السميع ، وأخذ يتلو أدعية وابتهالات ، بينما انطلقت انا اتمتم فاتحة الكتاب ، اقرأها وأعيدها وأعيدها ، ولم اكن احفظ غيرها •

وحزمنا أمرنا على أن نأوى الى عزبة قريبة منا ، لم يكن بيننا وبينها الا مسيرة دقائق وبينما نحن نتأهب لكى نفعل هذا ، اقبل علينا رجل يبدو من لباسه انه من العمال ، كان متوسط العمر ، يلبس طربوشا وبدلة عليها غبار العمل والجهد : اقرأنا السلام فرددنا عليه ، قال : مالكم واقفون هكذا ٠٠ وافضينا اليه بأمرنا فقال في صبوت حازم : لأ ٠ ماتخافوش ٠٠ تعالوا معاى انا نازل بنها ٠٠ وأعدنا عليه مخاوفنا ، ولكنه أكد لنا أن لا مخاوف هناك ٠٠ وقال أنا من بنها ، لا تخافوا شيئا،

وسرنا مع الرجل ، المساء يتقدم والظلام يكثف رويدا رويدا ، المسافة بيننا وبين كوبرى بنها أو المزلقان ليست طويلة ولكننى خلتها دهرا ٠٠ كلما اقتربنا أخذت ركبى تتخلخل ، والصوت المكتوم الذى أدعو به الله يزداد انحباسا ، دقات قلبى تتزايد ٠٠ الصمت القاسى يشملنا فلا نكاد نتكلم ٠٠ حتى أنفاسنا خيل الى أنها لا تتردد ، كنا أشبه بالأموات الذين يسيرون ٠٠ كيف يسيرون ؟ لم يكن ظاهرا فينا من علامات الحياة الا أننا نتحرك ٠٠ حتى وقع أقدامنا غاص فى التراب ، ونحن نقترب من المزلقان ٠٠ النسائم كانت تهب رقيقة ٠٠ لا صوت حولنا الا الصمت ٠٠ ولا دبيب الا القلوب المكتومة فى الضلوع ٠٠ وساءلت نفسى وأنا أسير كالشبح : لماذا ألقينا بأنفسنا الى التهلكة ٠٠ لماذا لم نقض ليلتنا فى أية قرية تربية ، حتى اذا أصبح الصباح انطلقنا فى أمان ٠٠ ولكن ما فائدة التساؤل الآن ٠٠ لقد أصبحنا كمن دخل فى وسط البحر ، لا يستطيع الارتداد ، حتى ولو كان واثقا أن الغرق يترصده ، وأسلمت أمرى لله ٠٠ وليس للانسان حين تنقطع كل أسباب النجاة الا ان يدع لله الام ٠٠ وليس للانسان حين تنقطع كل أسباب النجاة الا ان يدع لله الام ٠٠

واقتربنا ٠٠ خطوات آخرى ٠٠ الليل اقبل ٠٠ الظلام أصبح أكثر كثافة ٠٠ ورأيت شبح جندى ٠٠ لم اتبين وجهه ، بل لم استطع النظر أليه ، كان امامي شبح الموت ، وانتظرت طلقة الرصاص ، ثم رأيت شبح جندى آخر يتحرك ، على كتفه ما يكون على تنف الجنود عادة من ذخيرة ومعدات ٠٠ وانتظرت الطلقة ٠٠ ولكنها لم تقع ٠٠ لم يقع شيء ٠٠ مردنا على نقطة من الجنود الانجليز ، رأينا اشباحا في الظلام ٠٠ لم يعترضونا ٠٠ لم نتحدث اليهم ، ولم يتحدثوا الينا ٠٠ واجتزناهم بخطوات فارتدت الحياة الى قلبى ، وجرى الماء في ريقي واستنشقت ريح الحياة الحلوة ٠٠ وغمرنى نوع عجيب من الراحة والسلام ٠٠ وبعد خطوات أخرى ١٠ أخذت أنفاسنا تظهر ، بدأ صوتها يرتفع ٠٠ وخطوات أخرى بدأنا نتكلم ٠

وفى المعدية التى نقلتنا عبر الرياح التوفيقى الى بنها ، كانت الجواميس والابقار وبنو آدم فى اختلاط تام ٠٠ والمراكبى يجد بمقاذيفه ، والمناس متعددة اغراضهم وحرفهم ، فلاحون وعمال وطلبة هاربون من القاهرة الى الريف ٠٠٠كان منظرنا لافتا للنظر وأخذ الناس يسألوننا عن القاهرة ومظاهراتها ، عن الثورة المجيدة ، عن سعد زغلول العظيم ٠٠عن ابن الوطن وقائد الوطن وامل الوطن ٠٠٠

وهبطنا بنها ٠٠ وبحثنا عن لوكاندة ننام فيها ، وقال صاحبها ليست عندى غرف خالية ٠٠ أفرش لكم حصيرة هنا وتنامون ٠٠ وخلعنا ملابسنا ، واشترينا طعاما وأكلنا ، وشكرنا لله أن انقذنا من شر يوم عصيب ٠

وتتابعت الصور أمام خيالى ٠٠ نزلنا القرية حوالى الظهـر ٠٠ وفرح ابى وهو يتلقانا ٠٠ قال : لقد ارسلت لكم « عمارة » أمس ١٠ الم يلقكم ٠٠ قلنا : لقد تركنا القاهرة فى الصباح الباكر وقد ذهب عمارة الى القاهرة على قدميه ٠٠ وضحك ابى وهو يقول : لابد ان عمارة سيغضب لأنكم لم تنتظروه ٠٠ لقد سـالته : هل تستطيع أن تذهب الى القاهرة يا عماره مشيا على الاقدام ٠٠٠ أجاب : حمامه يا عمى ٠٠ فى دقيقه ؟

كان هذا هو « عماره » لا تسأله ما ١٤١ كان يستطيع ان يفعل شيئاً أى شيء ويقول لك : لا ٠٠ انه يفعله دائماً وفي دقيقه ٠

ولم يصل عمارة في دقيقة بطبيعة الحال · وصل بعد ١٥ ساعة · · ولما علم أننا عدنا ، رجع هو الآخر في اليوم التالي ·

ومر الشريط ٠٠ قضيت في الريف فترة من الوقت ورأيت الجنود الانجليز بدورياتهم يجوبون القرى ٠٠ لقيتهم على جسور المصارف والترع يركبون خيولهم وهم بكامل معداتهم ٠٠ كان منظرهم يرعب الكبار

والصغار ، عسكرت فرقة منهم فى ظاهر قريتنا بين دوحة من النخيل الجميل ، ربطوا خيولهم الى جذوع النخل ، ونصبوا خيامهم هنا وهناك واشتروا من القرية البيض والزبد والجبن ، وألف الصبية والاطفال ان يذهبوا اليهم ويعاكسوهم ، يأخذوا منهم علب « البولوبيف » ويعطوهم سعف النخل ٠٠ لم يكونوا انجليزا ، كانوا استرالين ونيوزيلندين ٠٠ واستدعوا عمدة القرية يسلونه ويخيفونه ٠٠ واستدعوا عمد الفرى المجاورة ، وسألوهم عمن قطع السلكة الحديد ١٠ اين ذهبت الفلنكات والقضبان ٠٠ واجبروا الاعيان والعمد والفلاحين على ان يخلعوا ملابسهم وينزلوا الى الترعة ويبحثوا عن الفلنكات ويرفعوها ٠٠ كانت القرية تنام وينزلوا الى الترعة ويبحثوا عن الفلنكات ويرفعوها ٠٠ كانت القرية تنام وفي رعب وتصحو فى رعب ٠٠ والصحف تأتينا قليلا فنقرأ أخبار الثورة ٠

لم يكن الشيخ عبد الدايم متحمسا للثورة ٠٠ كان يقول: ان الانجليز نظموا بلادنا ١٠ أنت لا تعرف يا ابنى ماذا كان قبل أن يجيئوا الينا ٠٠ « العملية » كان الفلاح يساق لها أياما وشهورا ، لا يعطى الا أقل القليل ٠٠ كان الباشوات يسوموننا العذاب ويرد الشيخ على مؤمنا مؤكدا ان الظلم سيعود وان السمك الكبير سيأكل السمك الصغير ؟

كان الخليط من الحديث في مجالس ابي التي كنت اشهدها يصور مختلف الآراء في الريف ٠ كان الجيل الجديد شديد التحمس للثورة ٠ وكان الجيل القديم منقسما ، بعضه مع الثورة وبعضه يخشى نتائجها ، ويشفق أن يعود الظلم القديم ، ولم يكن ابي – كما قدمت – شديد التحمس للثورة وكذلك لم يكن شديد التحمس ضدها ، وقد عجبت ان يكون موقفه هكذا ، وهو حينئذ في الواحدة والثلاثين من عمره ١٠٠ كان الشيخ عبد الدايم والشيخ على وغيرهما من كبار السن لهم عذرهم اذا توجسوا من الثورة ، لكنه هو ما عذره ؟

 وأجرى بين أهلها ما كان يسمى حينئذ بالترغيب ، جمعنى والمرشح الآخر وقال : ليقف كل منكم فى جانب وقال لاهل القرية ليقف كل منكم فى صف المرشح الذى يريد أن يكون عمدة فى القرية • ويتابع ابى روايته : وانضم الى صهفى ثلاثة ارباع القرية • وقدم المأمور تقريره بنتيجة الترغيب • ولكن الترغيب ليس هو كل شى • • هناك لجنة الشياخات ويرأسها المدير وهى التى تبت فى التعين •

وتلقى المدير توصية من رجل كبير ، موظف كبير ، وعرفت النتيجة مقدما ، ورفضت أن ادخل اللجنة ، تنحيت ٠٠ بينما كان الكثيرون يلحون على أن أدخل ٠٠ وانت تعرف النتيجة بعد ذلك ٠ عين المرشح الآخر ٠٠ لقد حز في نفسي هذا ١٠ انه لا يكفي ان تكون صاحب الحق ، بل لايكفي أن يكون لك حق على الاطلاق ، المهم أن يكون لك في الحكومة من ينصرك ٠

لم يكن متحمسا لثورة ١٩١٩ لانه ظن انها ستفتح الطريق للخواطر والشفاعات ، وتمنى لو جاءت الثورة وانا موظف فى الحكومة ، وكيل نيابة كما كان يرجو ، اذن لجنيت مع غيرى ثمرات الثورة ، واصبحت فى منصب كبير ، احمى فيه أسرتى واذود عنها الظلم .

كانت وجهـة نظر مفهومة الدوافع في وقتهـا · كانت صادقة بالقياس الى الظروف التي مرت به والتجربة التي عاناها ·

ومر الشريط ٠٠ لم يختر لى كلية الحقوق ، ولسكنه ارتاح اذ اخترتها ٠٠ كان يظن انهسا الكلية التي نخرج كبار الموظفين ٠٠ وهو يريدني حتما من هؤلاء الكبار ٠

وملاً وجهى الاسى ، وملاً قلبى الانقباص ٠٠ لقد جاء الوقت الذى كان يرجو أن يقطف فيه الشمرة ويرى ابنه موظفا ، وكيلا للنيابة مثلا ، وها هو ابنه لم يدخر جهدا ٠٠ تعب وذاكر وتألم وتحمل وحصد على ليسانس الحقوق وجاء ترتيبه متفوقا ومع ذلك فهو لا يرى الامل قويا في ان يكون موظفا ، واجهته المأساة نفسها التي واجهته حينما رشح نفسه للعمودية ٠٠ كان يستحق ان يكون عمدة بارادة أهل القرية ، ولكن حيل بينه وبين ذلك لانه لا يوجد رجل كبير في الحكومة يسنده ٠٠ وهاهو ابنه ، أمله ، له الحق في أن يكون موظفا ، وموظفا كبيرا ، ومع ذلك فانه لا يستطيع لانه لايوجد في الحكومة من يسنده ٠٠ ذلك فانه لا يستطيع لانه لايوجد في الحكومة من يسنده ٠٠

لم يقل ابى لى شيئا من هذا ، بل قال العكس ، ولكننى كنت ادرك كل شيء ، وكنت المح الاسى على وجهه ، لقد اســـتقبلنى بقلب الاب ،

والدمع مكتوم في العين ، انه يرى نفسه ويراني ، كلانا عاجز عن أنه يفعل شيئا ٠

ومر شريط آخر ٠٠ وأنا تلميذ في مدرسة الامريكان الابتدائية في الزقازيق اذهب كل صباح وأعود مع المساء الرقيق ٠٠ أرى النبت والزهر والطير في طريقين ، فاذا هبطت المدينة رأيت لونا أخر من الحياة ٠٠ حتم. اذا أخدت الابتدائية ، أقامت المدرسة حفلا في آخر السينة ، وأقامت مباراة في الخطابة بيني وبين طالب آخر وحددت للمباراة جائزة ٠٠ أني لاذكر هذا اليوم تماما ١٠ المساء الجميل الذي هبطت فيه الزقازيق ، حتى اذا أوغل قليلا ، وحل موعد الاحتفال ذهبت وأنا راجف القلب لكم أُلقى الخطبة التي عهد الى ألقاؤها وكان موضوعها « آمال وآلام » وتدور حول نهضة مصر وتقدمها ٠٠ وألقيتها وعرقى لا يجف ، وقدمي الصغيرة لا ثبات لها ، وصوتى لا أعرف كيف أخرجته ، والعبارات ، لاأعرف كيف نطقتها وانزويت بعد ذلك في ركن وراء المسرح أدعو وأدعــو ، أدعــو يائسا ، لم أكن أظن أنني ألقيت كلمتي القاء جيدا ، فقد سمعت منافسي يرفع صوته ويدق برجله ويلوح بيديه ، ولم أفعل شيئًا من هذا ، كان الخجل والخوف يستوليان على ٠٠ هل يمكن أن انجح ؟ هذا مستحيل ٠٠ وتصورت أبي مرة أخرى حين نذهب اليه في الصبباح ، فيعرف انني فشلت ٠٠ كان ابي صورة دائمة امامي ، وأنا طفل ، وأنا صبي ، وأنا فتي ٠٠ وها هي صورته الآن أمامي وانا على عتبة الحياة ٠٠ كنت تلميذا من أجله ، كنت ناجحا من أجله ، كنت كل شيء لديه ولم أكن شيئًا لنفسى ٠٠ كان يخيل الى أنه لابد أن يفرح ، وانني مســــئول عن فرحه ، فاذا اخفقت فانه سيتألم حتما ، وانا مسئول عن هذا الألم! لم أكن أشعر بالفوز والنجاح لنفسى ، كنت انشده اولا من اجله ، كنت أشعر انه رجل مثقل في حياته ، كان رقيق القلب ، يغمرني برحمة لم أر مثيلا لها ٠٠ كانت رحمته الصفة الظاهرة فيه ٠٠ كان يعطى القطة ماتأكل ، ولا يطيق ان يطرد كلبا ٠٠ كان يقرأ أبا العلاء وابا تمام والبحترى وكتاب الاغاني ، والعقد الفريد وكل كتب الأدب القديم ، ويتابع الصحف كلها والمجلات ٠٠ الهلال والمقتطف ٠٠ وكان يشتري كل كتاب جديد : سر تقدم الانجليز السكسونيين ، وقصة مدينتين والاسلام والنصرانية للامام محمد عبده ، والرد على الدهريين وتفسير فريد وجدى للقرآن الخ ٠٠ وحينما كبرت وجدت مئات الكتب عنده ٠٠ روايات وكتبا وقصصا وادبا وتاريخا ودينا ٠٠ كنت لا أراه اذا كان فارغا من العمل الا وهو يقرأ ٠٠ رأيته ذات مرة يمسك بكتاب الجليزي من كتب السنة الأولى الابتدائية يقرأ

أيضا الانجليزى ، وعجبت · ولم أسأله ، ولكن سألت عمى ، فقال لى انه يأخذ درسا فى الانجليزية ، ان جرجس افندى غطاس يقضى معه كل عصر ساعة ، يعلمه الانجليزية · كان أبى يتاجر فى القطن ، وكان يتعامل مع اليونانيين ، وهم حينئذ سادة هذه التجارة ، ولا ريب أنه كان يشعر بشىء من الضيق وهو لا يعرف لغة أجنبية · لماذا اختار الانجليزية ولم يختر اليونانية مثلا ؟ ربما لأنه رأى الانجليزية اللغة الشائعة حينئذ ؟ وربما لأنه لم يجد وسائل تعلم اليونانية ميسرة أمامه · · وربما لأنه قصد أن يتعلم أية لغة والسلام · ·

مرت هذه الصور أمامي وانا منزو في ركن وراء المسرح في مدرسة الامريكان بالزقازيق ، منكمشا كالقط الخائف ، ضارعا لله أن يجبر خاطرى ، ومستبعدا في الوقت نفسه أن يجيب ضراعتى ٠٠ ترى هل يقلب الله سنن الكون من أجلي ٠٠ لقد ألقيت خطابي القاء سيئا والقاه زميل القاء حسنا ٠٠ وسلمت أمرى لله ، وبينما أنا في هذه الخواطر ، أذا بولس افندى ( أحد المدرسين في مدرسة الامريكان ) يقبل نحوى متعجلا متهللا وهو يناديني : عبد القادر ١٠ عبد القادر تعال ٠٠ وهرولت اليه وسرت خلفه وانا لا أعرف شيئا ، واستدار الى الباب الرئيسي لسرادق الاحتفال وسار في الطرقة الفاصلة بين المقاعد ، وسرت وراءه حتى اذا اصبحت في الصف الامامي ٠٠ رأيت عدير الشرقية وكان حينئذ محمود قطرى باشا يقول لى مبروك ، ، ويقدم لى مبلغا من المال على صينية فوقها جوخة خضراء ٠٠ وعرفت ان هذه هي الجائزة وان خطابي نال الاستحسان وكانت لجنة التحكيم حينئذ مؤلفة من بعض المدرسين في المدرسة ومن وكانت لجنة التحكيم عيدئذ مؤلفة من بعض المدرسين في المدرسة ومن فيما بعد ) ٠

واستمر الشريط ٠٠ حصلت على الكفاءة من مدرسة الالهامية الثانوية في القاهرة ، ثم افتتحت مدرسة الزقازيق الثانوية الاميرية ، فانتقلت اليها ، وتابعت دراستى في السنة الثالثة الثانوية ١٠ يا لهذه المدرسة الجميلة الواسعة وذكرياتها الطويلة العريضة ١٠ كنت في القسم الداخلي ١٠ ناظرها محمود بك قاسم ، ومدرسوها هم الاساتذة أحمد محمد العدوى (رئيس قسم الجغرافيا في جامعة الاسكندرية فيما بعد والأستاذ مصطفى عامر بك ( مدير مصلحة الآثار فيما بعد ) ١٠ والأستاذ على حسنين ( المفتش بوزارة التربية فيما بعد ) كان الثلاثة قد قدموا توا من بعثاتهم في انجلترا ١٠ كان الأستاذ العدوى يعطينا التاريخ ، والأستاذ مصطفى عامر يدرس لنا الجغرافيا ، والأستاذ حسينين يدرس لنا اللغة

العربية ، وكان قد نسيها تقريبا بعد ثلاث سنوات بعثة فى انجلترا فلما جاء عينوه مدرسا للغة العربية ، وهى الوظيفة نفسها التى كان يستطيع الحصول عليها من غير بعثة ٠٠ الشر قديم ، وقديم جدا ٠٠

والأستاذ مصطفى عامر يصعب عليه هو الآخر أن يدرس لنا باللغة العربية ، ويعطينا مذكرات مكتوبة بلغة ركيكة مكسرة والاستاذ العدوى أفضل من زميله فى اللغة العربية ، وان كان هو الآخر يعانى نفس المشقة ٠٠ كانت ابتسامته رقيقة ٠٠ كل الفصل عنده محمد ٠٠ اسكت يا محمد ، بلاش ضحك يا محمد ٠

كنا نحبهم ، نحب هؤلاء المدرسين الذين يعاملوننا برقة جميلة ، وابوة اجمل ٠٠ كان هناك أيضا الاستاذ أمين كحيل يدرس لنا الكيمياء كان انجليزيا مائة في المائة ، البيبة في فمه ، والألفاظ عنده بمقدار ، يعطى درسه ويخرج ، ويصحبنا الى المعمل ، فلا نستطيع أن نحدث الجلبة التي يحدثها التلاميذ عادة لأنه كان متجهما ، رسميا مائة في المائة .

## سرت في شوارع القاهرة بلانقود

(( قد يكون الصديق أقرب اليك من كل الناس ، فاذا طلبت منه شيئًا من المسال ، قرضا حسنا، تبن لك انه أبعد الناس عنك»

تتابعت الذكريات أمسام خاطرى وآنا أستعيد فترة دراستى فى مدرسة الزقازيق الثانوية ٠٠ كان هناك مستر «هودجس» يدرس لنا اللغة الانجليزية ويأبى الا أن يعلمنا كيف نؤلف شعرا انجليزيا ، كان أنيقا جدا ، واذا لم تخطئنى فراستى ، فلابد أنه ابن ذوات انجليزى ، ولابد أنه فشل فى دراسته فأراد أهله أن يرسلوه الى مصر للتفرج عليها ٠ لم يكن يتعب نفسه اطلاقا ٠٠ كان يظل خلال الحصة جالسا على كرسيه ، لا يعنى بالمقرر علينا ، بقدر مايعنى بأن يعلمنا الشعر الانجليزى أو يقرأ لنا بعض فقرات أعجبته فى كتابات « رسكن » ٠

وأذكر كيف لاح لنا ذات مرة أن نرد هذا المدرس عما هو عليه من سخف ، فلن نصبح شعراء في الانجليزية ، ولن نجيد « رسكن » ، اننا نريد أن ننجح في آخر السنة ١٠ المقرر علينا رواية « ألان كواترمين » لريدر هاجارد ، ولكنه يتركها الى رسكن ٠ وقررنا أن نقاطعه ١٠ اتفقنا فيما بيننا على ألا نجيب على أسئلته وألا نقف اذا دخل ٠ كان ماقررناه نوعا من المقاومة السلبية ٠ ودخل الرجل الفصل ، وفي ابتسامته الجميلة ، ونظارته الأنيقة وقف في وسط الفصل على عادته وحيانا ، فلم نتحرك ، وكان من عادتنا أن نقف ردا على تحيته ، وأدرك الرجل الروح العدائية التي تشيع بيننا ، فجلس على كرسيه ، وبدأ يسأل من أول الصف ، وكان مقعدى عند أحد طرفى الفصل ، ومن حسن الحظ أنه بدأ بسؤاله من الطرف الآخر ، فلم يتحرك التلميذ الذي سأله ، وتركه الى غيره فكانت من الطرف الآخر ، فلم يتحرك التلميذ الذي سأله ، وتركه الى غيره فكانت

النتيجة واحدة ٠٠ وكانت كذلك مع التلميذ الثالث ، فكف عن السؤال ، ووضع وجهه في كتاب أمامه أخذ يقرأه ، وجلسنا نحن ساكتين الى أن دق الجرس فوقف في وسط الفصل على عادته ، ولكننا لم نتحرك ، وكان من عادتنا أن نقف لتحيته ، فقال بالانجليزية : سأثبت لكم أن عندى أخلاقا ، ولذلك فاننى أحييكم ٠٠

ورفع يده بالتحية ، وانصرف وتركنا نحن جالسين ، ولكننا شعرئا بالخجل والعرق وأدركنا أنه انتصر علينا ببروده وقوة أعصابه

وكان هناك أيضا مستر « براونل » كان يدرس لنا في البكالوريا٠٠ وكان ارلنديا خفيف الدم « مبهدلا » في لباسه ، طربوشه لا خوصة له ، مطبق من الوسط ومنخسف من أعلى ، وجهه مثل وجه الكلب «البولدرج» ولذلك أطلقنا عليه هذا الاسم ٠ كان ذكيا مافي هذا ريب ، ولكنه أيضا كان جريئا وسليط اللسان ٠٠ وكثيرا ماكان يجادلنا في السياسة ويسأل باستخفاف : \_ لماذا تريدون الاسمتقلال ؟ ونشتبك معه في جدل حام فيقول : أنتم تتعلمون مجانا ٠٠ وتأكلون مجانا ٠٠ ( كنا ندفع حينئذ فيها مصروفات للقسم الخارجي و ٤٠ جنيها للقسم الداخلي ) ٠

حدث ذات مرة أن نشب جدال عنيف من هذا النبوع في القسم العلمي بينه وبين الطلبة ، وكان منهم طالب طويل عريض ، يبدو قوى البنية ، فنظر اليه براونل وقال : مجيد هل تقاتلني ؟ أجابه عبد المجيد الشيخ ( فيما بعد اللواء عبد المجيد الشيخ ) نعم أقاتلك بكل سرور ٠٠ وخلع مستر براونل جاكتته ، وخلع عبد المجيد جاكتته ، وانقلب الفصل الى حلقة ملاكمة ، وبين ضحك التلاميذ ومرحهم ، انتصر عبد المجيد وقال له براونل : صحيح ٠٠ لقد هزمتني ٠٠

مر كل هذا على خاطرى ١٠ اننى فى مفترق الطرق ١٠ ان الانسان يحلو له فى مثل هذه المرحلة من الحياة أن يستعيد كل شىء مر به ١٠ وتذكرت ذات يوم وأنا فى القسم الداخلى أننا شكونا من سوء الطعام وقررنا الاضراب عن تنساوله ٠ فلما انتهت الدروس نزلنا الى المدينة ، واشترينا طعاما جافا ، وعدنا قبل موعد اقفال الأبواب ٠ ودقت صفارة العشاء ١٠ فلم نذهب الى قاعة الطعام - ( اليمكخانة كما كانوا يسمونها حينئذ ) وانتشرنا فى فناء المدرسة الفسيح نأكل على الرمل أو على المقاعد جبنة وزيتونا وسردينا وبيضا الخ ١٠٠

وأخذ الفراشون بايعاز من مجدى أفندى الضابط النوبتجي يدعوننا

الى الدخول ، ولكننا رفضنا ، وجاء هو بنفسه ، وكان شديدا قاسيا . وأخد يصرخ ظانا أننا سنهابه ، ولكننا صنعنا ودنا من طين وودنا من عجين ٠٠ وأشفق من النتائج ، وحدث هرج ومرج ، وكنا في بواكير الصيف ٠ وارتفعت أصواتنا بالاحتجاج على سوء الطعام ٠ كنا نقول ان الضباط يأكلون أطيبه ، وأن المتعهدين لا يوردون أصنافا جيدة ، وكان طباخ مدرسة الزقازيق حينئذ رجلا ضخم الجثة جدا ، كنا نقول أن الطباخ أيضا يأكل نصفه ٠٠

وأحس الناظر محمود بك قاسم ( وكان بيتة في المدرسة ) بالضجة ، فلبس بدلته وخرج الينا وسألنا عما نشكو منه ، وأخذ بعضنا يعبر عن مطالبنا ولاح لمجدى أفندى أن يقاطعه فقال له محمود بك قاسم بلهجة آمرة غليظة : اسكت أنت يامجدى ٠٠ وانتهى الأمر بتحقيق مطالبنا كلها٠٠ قرر الناظر انشاء لجنة من التلاميذ تتسلم من المتعهد مايورده من اللحم والفاصولية والارز واللوبية والحبوب الخ ٠٠ وبينما نكون في الفصل منهمكين في الكيمياء أو الطبيعة أو التاريخ أو الجغرافيا ، اذا بالفراش يدق الباب ، ليستدعى عضو اللجنة ، فيخرج من الفصل ثم لا يعود الا بعد ساعة أو أكثر أو أقل ٠ ولم يستمر هذا النظام طويلا ٠ فقد تخلف كل أعضاء اللجنة الواحد بعد الآخر ، فقد كان خروجهم يعطلهم ٠٠ وتحسن الطعام بعض الشيء وبعض الوقت ، ثم عاد الى سابق عهده ٠

وذكرت يوم دخل محمود بك قاسم الفصل في نصف السنة لكي يعلن لنا النتيجة وقال: من الغريب أن الألغه بتاعكم هو أصغركم سنا (وكنت أنا المقصود) وحياني وشجعني ٠٠ ذكرت هذا وقلت في نفسى: كثيرون ممن كانوا معي، سيجدون الآن واسطة تدنيهم من وظائف النيابة والقضاء ٠٠ أما أنا فلا أجد وظيفة ٠٠٠ وتألمت والحبست الدموع في عيني وذكرت يوم أعلن الاستاذ العدوى أنني أخذت أحسن درجة في التاريخ ٢٤ من ٢٥ وأهداني كتابا عن حروب نابليون ويوم أعلن الاستاذ مصطفى عامر أني أيضا أخذت أحسن درجة في المغرافيا ١٤ من ١٥ وأعطاني هو الآخر كتابا هدية ٠٠ ماذا صنعت بهذا كله ؟ لاشيء ٠٠ أنا وأعطاني هو الآخر كتابا هدية ٠٠ ماذا صنعت بهذا كله ؟ لاشيء ٠٠ أنا

وذكرت يوم زار السلطان فؤاد مدرسة الزقازيق وما حدث قبل ذلك بأسابيع ٢٠٠ كان الناظر والمدرسون والتلاميذ والفراشون وكل شيء في المدرسة يرتج ويضطرب وينفعل ٢٠٠ الناظر لا يكف عن الحركة ، والمدرسة كلها لا تكف عن الحركة ٠٠٠ ولما أحس الناظر أن كل شيء قد تم

على ما يرام صف التلاميذ ومر هو والمدرسون بيننا كأنه السلطان والوزراء • كانت تجربة للزيارة ، وكان المطلوب منا أن نهتف للسلطان والوزراء وهتفنا للناظر والمدرسين : يعيش السلطان • يعيش السلطان •

وانتهت البروفة ، كان الهتاف فاترا ، فاترا جدا ٠٠ واذا بمنشور يذاع علينا عقب ذلك بتوقيع الناظر فيه أن أى تلميذ يبدو منه تهاون في الهتاف أثناء زيارة عظمة السلطان للمدرسة سيتعرض لأقسى العقوبات ، منها الطرد فورا من المدرسة ٠٠ وامتلأت المدرسة بجو من الارهاب شديد ٠٠ الانذارات من الناظر والمدرسين تتوالى ، كان التلاميذ بطبيعة الحال كارهن للزيارة وكارهن للسلطان وكارهين لسياسة الحكومة حينئذ، كان سعد زغلول قد عاد من أوربا في أوائل سنة ١٩٢١ ، ووقع الخلاف بينه وبين عدلي يكن رئيس الوزارة حول تأليف الوفد الرسمي لمفاوضة الانجليز وحول الأهداف من هذه المفاوضة • وكان من رأى سعد أن تكون رياسة الوفد له وأن تكون أغلبية أعضائه من الوفدين وأن يكون الهدف من المفاوضة الغاء الحماية والاعتراف بالاستقلال التام داخلا وخارجا والغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف ٠٠ ولم يقبل عدلي أن تكون الرياسة لسعد وقال أن العرف الدولي يوجب أن تكون الرياسة للحكومة ، فرد عليه سعد بخطابه المشهور في شبرا الذي قال فيه انه لو تولت الحكومة المفاوضية لكان معنى ذلك أن جورج الحامس يفاوض جورج الحامس ، • وانحازت أغلبية الشعب لجانب سعد ، ولم يكن مع عدلي أحد تقريبا الا هذا الفريق الكاره للثورة وهو عدد ضئيل وآن كان واسع النفوذ حينئذ ٠

فى هذا الجو تمت زيارة السلطان فؤاد لمدرسة الزقازيق الثانوية · كان التلاميذ والمدرسون والفراشون وربما كان الناظر أيضا وفديا ، ومع ذلك امتلأ جو المدرسة بالارهاب والتخويف حتى لا يشذ تلميذ عما ينبغى من سلوك · · ولا يضعف صوت فى الهتاف للسلطان ·

وأعاد الناظر والمدرسون التجربة ، مروا بين صفوف التلاميذ كما لو كانوا السلطان والوزراء ، وهتف التلاميذ بحماسة أشد ، وارتاح الناظر للنتيجة وجاء يوم الزيارة ، وكان الدرس عندنا في اللغة الفرنسية ٠٠ ومنذ الصباح الباكر وقف مسيو « سوردو » وهو فرنسي طويل القامة عصبي النظرات ، يربي ذقنه على نحو ما يفعل الفنانون ، وكان أشبه بأبي فصادة ، نحيفا ، خفيف الحركة ٠٠ كان يقف لحظة في الفصل ثم ينطلق الى خارجه ، وينظر من الشرفة على قطار السلطان ٠٠ هل أهل أم لا ٠٠ وكان شريط السكة الحديد مما يمكن رؤيته من هذه الشرفة ٠

وانقضت الساعات مسرعة ، وأشرفنا على الحادية عشرة صباحا ٠٠ وسمع أزيز القطار الخاص في الأفق ، فانتفض مسيو « سوردو » وخرج كأنماً لسعته حية ، وما ان رأى القطار حتى عاد الينا ممتقع اللون ، وقال في عصبية ظاهرة : « السلطان · السلطان · · » وأخذ يعيد علينا درسه الذي أعاده عشرين مرة ، وكان موضوعه : « البلح والبرتقال فاكهتان في مصر » كانت هذه هي السنة الأولى لنا في دراسة اللغة الفرنسية • وكانت معلوماتنا صغيرة ٠ والدرس نفسه صغيرا ٠ وقد حفظناه جيدا ٠ ورتب التلاميذ الذين سيسألهم • وارتجت المدرسة حينما وصل السلطان، وجلسنا فی فصلنا نرقب دورنا ۰۰ مامن حرکه ۰۰ مامن همسه سوی مسيو سوردو تخرج الكلمات من فمه بصعوبة ـ كان قلبه يدق ، ووجهه بزداد امتقاعاً • ثم اذا وقع أقدام كثيرة في الطرقة ، واذا الباب يفتح ، واذا الغرفة تمتليء ٠٠ السلطان فؤاد وقف على الأستاد ومن حوله الوزراء ورئيسهم عدلي يكن والناظر ٠٠ حيا السلطان مسيو سوردو ، فكاد الفرنسي المسكين أن يقع من طوله وهو ينحني ، وأخذ الدرس مجراه ، وكان موفقا غاية التوفيق ، وكنت أجلس في أول الفصل ، كان السلطان أمامي مناشرة ، والوزراء حول السلطان ، وحولي من حيث لا يدرون ٠٠ استند الى درجي عبد الفتاح يحيى باشا وزير الحقانية ووقف على خطوة منه مدحت یکن باشا وزیر الاوقاف ۰۰ والی جواره محمد شفیق باشا وزیر الأشغال ونجيب بطرس غالى باشا وزير الزراعة ، بينما وقف على استاد الفصل الى جوار السلطان عدلى يكن باشا رئيس الوزراء وحسين رشدى باشا نائبه وثروت باشا وزير الداخلية ٠٠ وفجأة سمعت كحة عنيفة صادرة من حيث يقف السلطان ، لم تكن كحة ، كان صوتا أضخم ، وكان مفاجئا ٠٠ فاضطربت وكدت أنتفض من مقعدى ، ولكن الخوف والرهبة اللذين شملاني وشملا الفصل كله والجو كله جعلاني وجعلا غبري يجلسون · حيث هم ساكتين صامتين موهومين خائفين ·

ومر الشريط ٠٠ حلقة أخرى انتقلت الى القاهرة ودرست الحقوق وانتهيت من دراستى ٠٠ وهأنذا مرة أخرى في قريتي ٠

ونمت ليلتى وهذه الذكريات جميعا معى ٠٠ عاشت فى عقلى الباطن، وفى خيالى ولونت أحلامى وأصبح الصباح ، وتلاه غيره وغيره ٠٠ أبى فى حيرة وان كان لا يظهرها ، وأنا فى حيرة وان كنت لا أظهرها ٠ أصدقاؤنا فى القرية فى حيرة هم الآخرون ، لقد أعدونى لكى أكون الموظف الكبير الذى يحميهم ، وهاهو الأمل المرتجى بينهم فى قريتهم ، مثلهم تماما

لا موظف ولا يحزنون ٠٠ ليته مادرس ولاذهب الى مدرسة ٠ ليته بقى فى الغيط ، اذن لكان أجدى لأبيه ولنا ٠٠

أحسست بهذه الخواطر كلها ، والايام تتقدم ، أصبحنا الآن فى شهر يوليو ولا جديد ، وضقت بالبقاء فى القرية بلا عمل وبلا أمل ، قلت لأبى : أريد أن أعود الى القاهرة ، قال : لماذا يابنى ، لقد بذلت مجهودا كبيرا ، يحسن أن ترتاح شهرا أو شهرين ، اعتبر نفسك مازلت تلميذا ، .

ولكن هل أستطيع أن أفعل ؟ هل مازلت تلميذا حقا ٠٠ ولمح على وجهى الأسى والقلق والحيرة ، قال : لا تخف ٠ ان عمك الشيخ بندارى عمدة بهنا باى ( قرية مجاورة لنا وموطن انسيد على صبرى ) يعرف راغب بك فودة نائب السنبلاوين ٠ وقد أكد لى أنه صاحب نفوذ في هذا العهد ويستطيع أن يهيى الك الأمر كما تريد ٠٠ سيزورنى الليلة وستسمع منه ما يرضيك ٠

وجاء الشيخ بندارى ، رجل دائم الابتسام ، ريفى مائة فى المائة في المائة في سماحة أهل الريف وطيب عنصرهم ونقاء سريرتهم ، قال لوالدى : لا عليك ، محمد ابنى ، الشيخ عبد الله عمدة اكوه يعرف راغب بك فوده ١٠٠ انه لا يرد له طلبا ، سنسافر معا الى القاهرة وسيكون الاستاذ معنا (الاستاذ هنا هو أنا) ٠٠٠

وفى الصباح كنت ورجلان من الاعيان ، عمدتان ، فى طريقنا الى القاهرة ، وهبطنا المدينة الكبيرة ، كان الحر شديدا ٠٠ شهر يوليو كأنه يغلى ، والقاهرة قطعة من الجحيم ٠٠ وبدا أمامى الموج الزاخر من الحلائق فى باب الحديد كأنه يسخر منى ومن صاحبى ، وماذا يصنع عمدتان ٠ رجلان معممان ، ريفيان ٠ ؟ ماذا يستطيعان فى مدينة ذات قصور ، وقصور ي٠٠ شيخان ، جهد ما يستطيعان أن يرجوا فى سذاجة الريف وجهد ما يعرفان شارعا أو وشارعين وجهدما صبح لهما فى الحياة أحاديث على المصطبة وفى الدوار ٠ يزعجهما ضابط البوليس ومأمور المركز ووكيل النيابة ، وينزل الرعب بهما وكيال المديرية أو المدير ٠٠ أو أرجو خيرا من وساطة كهذه ؟ وأين أنا من وساطة غيرى : تليفون يدق من قصر الى قصر ومن باشا الى باشا ، يعرف الست والاولاد صيفوا معا فى أوربا أو على الاقل فى الاسكندرية ، تشابكت بينهما المصالح ، واتصلت أسباب التعاون ٠

وبتنا ليلتنا ، وفي الصباح ذهبنا كالمقعد والاعمى ، نجوب شوارع الفهره سيرا على الاقدام ، والشيخ بندارى معه ورقة فيها العنوان : شارع الشريفين رقم خ ٠٠ علينا أولا أن نعرف أين يقع شارع الشريفين ، وفيل منا انه على مقربة من شارع المدابغ ( وهو الان شارع شريف ) ٠ واهتدينا أخيرا الى العنوان المقصود ، وصعد العمدتان الطيبا القلب على السلالم في العمارة ٠٠ وهما يقولان : يا ساتر ٠٠ يا ساتر ٠٠ بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠ تقليد من تقاليد الريف اذا صعدا سلما أن يقولا هذا القول ، وتستر المرأة العارية الوجه ٠٠ ولم يسمع أحد لهما ، ان كل انسان ينظر وتستر المرأة العارية الوجه ٠٠ ولم يسمع أحد لهما ، ان كل انسان ينظر ربه المعونة والصبر ، وهو مع ذلك وأثق أو شبه واثق أن هذه الوساطة لن تجدى ٠٠ لكنه كالغريق يتمسك بقشة ٠٠

وفتح « نوبی » الباب ٠٠ كان أنيقا ومؤدبا : قال ان راغب بك نائم ، وطلب أن نعود اليه بعد قليل ٠٠ هذه هی الفاتحة ، انها سيئة مافی ذلك شك ، ولكنها لم تكن غير متوقعة ، وعلی الأقل بالنسبة لی ٠٠ أما الرجلان الكريمان فشعرا بأسف وألم شديدين ، ونظرا الی ٠٠ وفهمت كل شيء ٠ كانا يريدان أن يقولا كثيرا ٠ أحسست أنهما شعرا بمهانة ، وشعرا بما هو أقسی منها ، لأننی اعتمدت عليهما ، وهاهما يبدوان عاجزين ، وأرادا أن يسترا موقفهما أمامی ، فقالا : صحيح دا راجل « خم نوم » وجلسنا علی قهوة قريبة فترة من الوقت حتی اذا أوغل النهار قليلا عدنا واستقبلنا راغب بك بوجه باش وتحية ردت الينا بعض الثقة الذاهبة واعتذر للرجلين الطيبين من سوء تصرف السفرجی ، واصطحبنا الی أخيه أو ابن عمه له لا أعرف سيد بك فودة ، وكان حينئذ سكرتيرا أو مراقبا فی مجلس الشيوخ ٠ واستقبلنا الرجل استقبالا فاترا ، وأفضی اليه الرجلان بما جاءا من أجله ونظر الی الرجل من فوق لتنحت وقال : انت أحسن اشتغل محامی ٠٠

انكسر خاطرى ، وانكسر خاطر الرجلين الطيبين ، وخرجا من عنده يشتمان ويلعنان ، ولكننى أنا شعرت بتحد عجيب للزمن والناس والاشياء . انقلب الخاطر المنكسر فى نفسى الى اسد يتوثب . اشتعلت فى قلبى ثورة من السخط على كل شيء ، ولست ادرى ماذا جعلنى اضحك واسخر وابدو قويا ، اقوى من الرجل الذى اللها اليه ، وأقوى من الرجل الذى اليه ، وأقوى من الرجل كلها .

ان هناك لحظات تمر بالنفس ، تتبدى فيها الموة الكامنة ، وكانها ود على الضعف القاهر والخوف الظاهر والامل الخائب . . وسرف , في الشوارع ، وكأن كل ما فيها عدوى وكأن كل من فيها يسخر منى ، وكأننى أرد لهم عداواتهم بأشد منها وسخريتهم بما هو أقسى منها ٠٠ قلت بينى وبين نفسى : أو هذا ذنب لى ؟ اننى انسان مقطوع الوساطة ، ليس لى قريب بيه أو باشا ، ولو كان ٠٠ أما كان كل شىء يتغير ٠٠ حتى نظرتى للناس والحياة ، حتى حديث هذا الرجل الجاف غير المهذب لى ٠٠ لماذا قال لى : انت تشتغل محامى ؟ ٠ من المؤكد انه فعل ذلك لأنه كان لمن هذا الفريق من الناس الذى يرى ان أبناء الفلاحين لا ينبغى ان يشتغلوا فى وظائف وكلاء النيابة . . انها وقف على أولاد الاعيان والذوات . . لن وجدت المحاماة اذن ؟

واثارتى هذا الخاطر أكثر وأكثر ، ملأنى رعبا وقلقا واحساسا بالثورة والضعف . ومن عجب ان تختلط الثورة في النفس بالضعف كلا بل العجب ألا تختلطا ، ان الثورة تنشأ من الضعف والعجز . والخوف والضعف ميراث من حقب عشناها في هذا الوطن ، وتحن ننظر إلى الأعلى منا ، وكانهم من طينة أخرى .

ولم يسلم الرجلان الكريمان بالهزيمة ، وان حاولت أنا أن اخفف عنهما ، وان اؤكد لهما الني سأشتفل محاميا ، والني لا اريد أن اكون موظفا ٠٠ ولكنهما اصراعلي أن يتابعا سعيهما قالا : نذهب الى محمود حسن باشا أنه وكبل وزارة الداخلية ، وهو من مشتول ، وهي قرية قريبة منا ، ونحن نعرفه ونعرف أسرته ولم أمانع • سحكت ولكنني احسست مرة أخرى بألم أشد . . أنا أشبه بالبضاعة المعروضة الني لا يريدها أحد ٠٠ أو أتعرض لتجربة قاسية أخرى ؟ . . قلت لهما : اذها وحدكما وسأنتظركما . .

وعادا وهما يؤكدان لى ان كل شيء على مايرام ، وان مجمود حسن باشا وعدهما خيرا . وادركت كل شيء . ادركت ان مالقياه عند راغب فودة بك وسيد فودة بك هو عينه مالقياه عند محمود حسن باشا .

ورجعا الى الريف ، وآثرت أن أبقى أنا فى القاهرة • كرهت أن أرجع الى قريتى كسيرا مهيضا ، متألما • قلت سأبقى هنا فى هذا الموج • • ان أحدا هنا لا يعرفنى • • اذا سرت فى الشوارع لن يقول أحد : هـــدا حامل ليسانس متعطل صايع • ثم اننى سأجاهد • • ســأول أن أفتح لى بابا ، أى باب .

والح ألرجلان الطيبان على أن أصحبهما ، ولكنني أكدت لهما أن عندى بعض المصالح التي تتطلب بقائي في القاهرة ٠٠ ودعتهما ، وانطلقت في الشوارع وحدى . منات الالوف من الناس حوثي ولكنني أشعر أنني وحيد ٠٠ سيارات تمرق ، وناس يضحكون ، تراموبات تجلجل وباعة ينادون على ماعندهم من بضائع ، نساء فاتنات وشباب لامع ودنيا معطرة ذات اربح ، وأنا . . أنا . ماذا أنا ؟ وابتسمت . أن في الدنيا فترات لا يستطيع الانسان أن يحزن فيها ، حتى الحزن يعز عليه ، حتى الشكوى لا تجدى ، حتى الأنين كأنه حرام ، ومن يسمع ومن يقف ومن يعنى بك ؟ لا أحد ، لا يكون أمامك الا أن تبتسم ، تبتسم ، ومن الابتسام ماهو أشد ألما من البكاء • أن البكاء يفجر الألم الى قطرات من الدمع ، أما الابتسام فانه يجمده ، وهو باق لم يذهب ، وورت أيام وجاء شهر أغسطس ، وأنا أخرج في الصباح ولا أعود الا في المساء ، فارتمى على فراشى الموحش الخشين ، أرقب واتألم وأفكر واتبسم وأدير أمرى .. وكتب لى أبى برحوني ان أعود . . قال وعباراته لا تزال ترن في خاطري وتعيش عبر السنين في أعمق أعماقي : لماذا يابني تجهد نفسك كل هذا الاحهاد . . أو تظن اننا في ضيق . . كلا بابني ان الله بوسع علينا . . تعال لترتاح بضعة أشهر ، أرجوك • وكتبت اليه أقول اننى باق في القاهرة وليس هناك مايضايقني .

ومرت أسابيع أخرى وحر أغسطس يكاد يسلخ الجلود ، ونفد ما كان معى من مال ، أو أوشك ، وكنت يوما بعد وم انتظر ما يرسله لى أبى عادة من نقبود ، وكنت كل يوم ارتد خائبا وليكننى لا أفقيد الامل في اليوم التالى ، وكنت أعطى دروسا خاصة لابنياء رجل ميسور وكان من قريتنا ، وكان الاجر الذي أستحقه عنده قد تجمع ثلاثة أشهر ، وكنت انتظر يوا بعد يوم ان يدفع ما عليه ولكنه لم يكن يدفيية ، ولم أكن استطيع أن أطالبه ، ولا أرضى أن أفعل ، كنت أشعر ان هذا لا يليق بى ٠٠ ولكن ماذا أصنع ؟ أن لى اقرباء عديدين في القاهرة ، فل الجأ الى أحدهم واقترض منه ٠٠ اننى في حياتي لم أصنع هيذا أبدأ ، ولن أصنعه ، واستبعدت الفكرة ٠٠ وذات صباح جمعت نعو ستين نسخة كانت باقية عندى من رواية « وحيد وسوسن » وقلت أبيعها ، واخذتها في حزمة صغيرة ، ودرت على مكتبات شارع درب الجماميز وعرضتها في استحياء على واحدة بعد أخرى » فكان أكثر من أعرضها عليهم يرفض شراءها • ثم لقيت صاحب مكتبة بدأ يساومني في الثمن : قال : أربعة مليمات النسخة ؟ قلت : لا . . ان النسخة في الثمن : قال : أربعة مليمات النسخة ؟ قلت : لا . . ان النسخة

الواحدة تكلفت قرشين . قال: السوق كده . وبعد جهد قبل ان يأخذ النسخة بستة مليمات . ودفع لى الثمن ٣٦ قرشا . .

ان العبرة في المال ليست بكميته ولكن بمدى الحاجة اليه ٠٠ كانت هذه الستة والثلاثون قرشا أثمن لدى من كل مافي الدنيا من مال ٠٠ شعرت بغبطة شديدة وأنا اتناول المبلغ البسيط من الرجل ٠٠ وقمثل لى حينئذ ـ وهذه بعض خيالات السن الباكرة في الشباب ـ انني اشبه بالعظماء الذين ذاقوا الاسي والالم في أول حياتهم ٠٠ يا للسخرية ٠٠ وضحكت من نفسى ٠٠ ولكن هكذا الانسان يحاول دائما ، حتى وهو في اتعس حالاته ٤ ان يفلسف الدنيا على هواه ٠٠

مسحت حذائى فى باب الخلق ، وقرأت الصحف ، ودخلت دار الكتب أقضى فيها بعض الوقت \_ ونظرت فى الصناديق الزجاجية التى تعرض فيها أحداث المؤلفات ، وسرعان ما اسمستقرت عينى على رواية كنت قد ألفتها وطبعها لى كتبى فى شارع عبد العزيز وسميتها «عداب الشهداء » ، أو « فى سبيل الحرية » . . لا استطيع أن اصور مدى الفبطة التى احسست بها حينئل . شعرب كأننى انسان له قيمة ، والا لماذا عرضت دار الكتب روايتى ؟ لابد انها شىء يستحق الاهتمام والا فلماذا اختاروها دون غيرها لتكون معروضة على الناس ؟

وجلست أطالع بعض الكتب وأنا في شبه نشوة لا مثيل لها ٠٠ اذن أنا انسان معروف ٠٠ ونسيت متاعبي وضياعي ونسيت انني لاأملك من الدنيا الا ستة ثلاثين قرشا نقص منها قرش مسحت به حذائي ٠٠ نسيت كل شيء ٠ ان في الحياة لحظات تعوض الاسي والالم ، وتملأ القلب رضي سسلما ٠٠ فسكرة التعويض أو مذهب التعبويض الذي آمنت به فيما بعد ، فكلما استحضرت حوادث حياتي ، أجهد انه صدق معي ، كما لابد أن يصدق مع كل الناس في كل وقت .

بعد يومين نضب ما معى من مال ٠٠ وواجهت الازمة مرة أخرى ، وتولتنى فى الازمة والضياع الفكرة التى روادتنى مرة : كل الناس الذين سيكتب لهم المستقبل العظيم يشعرون بالضياع والحاجة ، وربما احسوا ألم الجوع ، واستهوتنى الفكرة فساعدت عليها ٠٠ كنت استطيع أن احصل على النقود من أى واحد من اقربائى ، وما أكثرهم فى القاهرة . كنت استطيع ان اطلب من أبى نقودا ولو بالتلفراف ولكننى رفضت الفكرة الاوئى لاننى لم اعتدها ورفضت الفكرة الثانية ، لاننى ، طول حياتى الدراسية ٠٠ لم أطلب من أبى نقودا ٠٠ كان يرسل لى بانتظام حياتى الدراسية ٠٠ لم أطلب من أبى نقودا ٠٠ كان يرسل لى بانتظام

ويعطيني ما إنا في حاجة اليه ، وأكثر مما أنا في حاجة اليه دون ان اطلب اليه شيئا .

وتمنيت لو تأخر وصول النقود لكى تتم الامارة العجيبة على اننى سأكون فيما بعد انسانا له ذكر ومقام ٠٠ سخافة من غير شك ، ولكن هذه السخافه وامثالها • بعض احلا مانصبا ٠٠٠ لم تصل اننقود ، ولم يدفع الرجل الذى أستحق عنده ثلاثة أشهر على تعليم أولاده مالى عنده من بعود ٠٠ والتقيت مصادفة بصديق موظف ممن كانوا منتسبين لكلية الحقوق ، وكثيرا ما ساعدته فى الحصول على المذكرات وفى شرح ما غمض عليه من الدروس ٠٠ كنت له خير عون وخير صديق ٠٠ ولعل المنتسبين يدركون ما هى قيمة الطالب النظامي المجد للطالب المنتسب ٠٠ دعاني هذا الصديق لتناول طعام الغذاء معه ٠٠ قال ان عنده لحما جاءه من بلده المنيا ، وأطنب في ذكر محاسن لحم المنيا ٠٠ ووافقت على الدعوة ٠٠ من بلده المنيا ، وأطنب في ذكر محاسن لحم المنيا ٠٠ ووافقت على الدعوة ٠٠

وبعد أن تناولنا طعام الفداء ، راودتنى فكرة أن أسأله أقراصى ٥٠ قرشا ٠٠ وطوال الفترة التى قضيتها معه كنت بين الاقدام والاحجام ٠٠ ترددت وترددت ٠٠ استكثرت أن أفعل ، ولكننى قلت بينى وبين نفسى خير أن أقترض من انسان غريب عنى من أن أقترض من قريب ، ثم أن هذا الصديق طالما عاونته وطالما اسديت له المعروف ، وهو موظف لا شك عنده مال ، وهو مقتصد مقتر فلا شك أن عنده مال كثيرا .

وأوشكت أن ينطلق لسانى بالكلمة ، ولكننى قتلتها على طرفه . . وجلست قلقا ، متألما ، فى مثل ضياع الأيام التى أقضسيها ٠٠ ثم جاء الوقت الذى لا بد أن انصرف فيه ٠٠ نهضت ، وبينما أنا على الباب أودعه ، شعرت أن انسانى ينطق عبارة متلجلجة ، والعرق يتصبب من جبينى ٠٠٠ كنت كأنى انسان آخر هو الذي يتكلم ٠٠ لست أذكر ما قلت لا لأن الوقت الطويل مر عليها ، ولكن لاننى قلت ما قلت من غير وعى والذا بى اتلقى الجواب ومعه ابتسامة خبيثة صغيرة باهته صفراء : والله أنا آسف جدا ٠٠ ماعنديش فلوس ٠٠

ولم انظر في وجهه ١٠٠ انصرفت ، ونزلت الى الشارع ، وشعرت بألم لا حد له ، وتلقيت درسا لم انسه قط ، أن الانسان لا يستطيع أن يعتمد على انسان ، قد يكون صديقك أقرب اليك من كل الناس ، فاذا طلبت منه شيئا من المال تبين لك أنه أبعد الناس عنك . . ارتبت في كل شيء ، وسرت في الشوارع على غير هدى أضرب حيث اشاء وليس في جيبي غير بضعة قروش أو بضعة ملاليم ٠٠

### مطاب صغيرغيرطريق حياتى

« من عجب أن تجتمع كل المتناقضات فى النفس ، ولكنها كثيرا ما تجتمع ثم يلفها النوم وكأنه غطاء يسع كل المآسى والمباهج »

ان للقدر لمصادفات عجيبة ١٠ أتراه يجرى في خط مرسوم أم أنها مجرد مصادفات ولئن قلت أنها مجرد مصادفات ونقض هذا القول أنها مصادفات تتكرر وبصورة تحمل عظة ومعنى والمصادفات خبط من غير عظة ولا معنى ١٠ ولئن قلت أنها تجرى في خط مرسوم كأن قوة عليا تسيرها وتصورها ولئ استطع أن اجد في كل الحالات ما يؤكد هذا الاحتمال ١٠٠ لاعترف اذن بعجزى عن تفسير الحوادث تفسيرا ثابتا بمدلول علمى لا يتخلف ولأكتف بهذا الاحساس الذي يلهمنى أن القدر فيه من العقل والحكمة ما يفوق أحيانا كل عقل وحكمة وفيه من الجهالة والقسوة ما يفوق أحيانا كل جهالة وقسوة .

كان الزميل الذى اعتذر أو بتعبير أدق رفض أن يقرضنى مبلغا زهيدا ( ٥٠ قرشا ) موظفا حينئذ فى احدى الوزارات ، وكان ـ كمــا قلت منتسبا لكلية الحقوق . . وحصل على الليسانس ، وانتقل من السلك الكتابى الى السلك القضائى ، وبلغ درجة مستشار فى مجلس الدولة . . . حدث فى سنة ١٩٤٢ وكنت حينئذ فى جريدة « الاهرام » الدولة . . . حدث فى سنة ١٩٤٢ وكنت حينئذ فى جريدة « الاهرام » وقال جاءنى ، وكان قاضيا فى المحاكم ، ودفع الى باعلان وفاة لوالدته ، وقال ارجو أن تدفع قيمته وساحاسبك عليها فيما بعد ، ودفعت القيمة وكانت ، ٥ قرشا . . أعجب مافى الأمر ، وما لفت نظرى فيه أن المبلغ الذى دفعته له ، ولم يسدده حتى الآن ، هو نفسه الملغ الذى رفض أن يقرضنى اياه قبل ذلك بستة عشر عاما .

وهذا شيء جانبي محض ، ولكنني تعلمت منه درسا لم انسه ابدا ،

لا بل تعلمت درسين : الاول وهو الأهم ، أن هذا الحادث رج نفسى من أعماقها رجا ، وجعلنى ارتب حياتى فيما بعد ، على الا احتاج الى انسان ابدا • ادركت أن المال مهم جدا فى الحياة ، وانك تستطيع أن تخسر اصدقاءك كلهم اذا دخل المال بينك وبينهم ، وأن الناس قد يبذلون لك كل شيء ، فاذا اقترب البذل من المال ، تبدلوا تبديلا . . أخذت نفسى على ألا أقترض من أحد ، والا أعرض نفسى للاقتراض من أحد ،

اما الدرس الثانى فقد تعلمته متأخرا جدا (فى سنة ١٩٤٢) وهو اللك قد تظن الك لن تحتاج الى الناس ، فاذا الظروف تدفعك دفعا اللى ان تحتاج الى معونة من قد تتصور انهم لن يستطيعوا أن يقدموا لك عونا ٠٠ تعلمت أن اساعد الناس ما استطعت ، والا أكسر خاطر أحد لاننى شعرت بالانكسار أكثر من مرة .

ولأتابع القصة ٠٠ خرجت من عند صدا الصديق ، ولا مال في يدى أو في جيبى ٠٠ وأمر المال يهون ، ولكننى خرجت وقد اضطربت في ذهنى الصغير حينئذ أشياء كثيرة ١٠ ماكنت أظن أن الحصول على ١٠ قرشا أمر عسير ١٠ كنت أحسب في الناس أخوة وشهامة ومروءة تجبر خاطر الكسير ، وتطامن من الصدر الذي ألم به هذا العسر العسير ١٠ أكنت متألما ؟ أكنت ثائرا ؟ أكنت حزينا ؟ كنت كل هؤلاء ٠٠٠ كنت متألما وثاثرا وحزينا ، وكنت فوق كل هذا ضائعا ٠٠ وكان أشد ما آلمنى الني طلبت هذا القرض ٠٠ كان ينبغى الا أفعل ، وان أدبر أمرى بأية صورة من الصور ، الا أن اضع نفسى في هذا الوضع ٠٠ وعضضت أصبعى ندما ، وتمنيت لو كان لسانى قطع قبل أن انطق ، أو عقلى أوقف قبل أن يصدر هذ القرار الاهوج ٠٠

ثم هززت رأسى ، كأننى انفض عنها صنده الهواجس ١٠٠ أن فى خلة صاحبتنى فى حياتى ١٠٠ اخطى، أو أتهور أو اندفع أو تضطرب على الأمور مايشاء الله لها أن تضطرب ، واصيق بها ما اضيق ، ولكننى سرعان ما أطردها طردا ، وأعود الى صفاء الذهن وسكون الخاطر . . ما مضى مضى ١٠٠ أن كنت قد اخطأت ، فقد اخطأت وانتهى الأمر ، لآخذ حذرى للمستقبل . لاتهيا بحيث لا أقع فى الخطأ مرة أخرى ١٠٠ بل لماذا لا أقع ، اننى اتعلم منه ، أتمرس به ، أعيش الحياة كما لابد أن يعيشها كل انسان : مزيجا من الخطأ والصواب ، من الرضى والسخط ،

كان صديقي يسكن في حي السيدة زينب . . فرحت اضرب في

شوارعه بعد أن خرجت من بيته . . الى اية وجهة لا ادرى ؟ كان الناس حولى والزحمة تملأ كل مكان . . كانت الساعة حوالى الثالثة بعد الظهر، والفبار والحر ، . . والألم فى نفسى أشد من الفبار والحر ، . . ماذا أصنع ؟ لابد أن احصل على نقود . . اقترض من أى أحد آخر حتى ولو كان من اقربائى ؟ ٠٠ لا ٠٠٠ ولا ٠٠ ونظرت الى أصابع يدى ٠٠ كان فيها خاتم صغير من الذهب عزيز على عزة الحياة نفسها ، ولكن ماهى الحياة ؟ . هل احتفظ به واربق ماء وجهى ؟ كلا . . . وعرضته للبيع . .

وتخیلت نفسی و کأننی أرد علیه : لن انساك یاصاحبی . . اننی لم اتخل عنك . . تمنیت لو فدیتك بأی شیء ، ولكنك تعرف أن لیس معی شیء . . ستذهب یاصاحبی ، ولكنك لن تذهب .

وصحوت من أحلامى ، والرجل الفظ الجامد القلب ينظر الى من وراء نظارته السميكة الكريهة ويقول : خمسة وثلاثون قرشا ياأبنى . . ولم يكن في يدى أن أقول نعم أو لا \_ أن المسألة لم تكن بالنسبة لى أن الثمن قليل أو كثير . . أن الخاتم يساوى أكثر أو أقل . . كانت بالنسبة لى شهر الخر لايفهمه هذا الصائغ الذي يتعامل بالموازين والدنانير ، بالذهب والحساب والعيار . هززت رأسى ولم اتكلم . . كان في هذه الحركة من الألم والأسف والحزن أضعاف مافيها من الرضى والقبول وفهمها الرجل على الصورة التى اردت أن يفهمها عليها ، وكما لايستطيع أن يفهم صورة غيرها . . . واعطانى المبلغ . . . وتركته ، وسرت بقدم متثاقله ، اتلفت ورائى من وقت الى آخر ، كأننى أريد أن أعود اليه ، مثل الزحمة في غمارها ، وغرقت في تأملات وخواطر لا حد لها .

حقا ما أعجب القدر ٠٠ في هذا المساء بالذات وصلتني من أبي حوالة بثمانية جنيهات ٠٠ وفي هذا المساء بالذات ، دفع الرجل الذي أعطى أولاده درسا خاصا ما كان فى ذمته لى ، وكان ستة جنيهات ... وزاد الندم وزادت اللوعة فى نفسى ٠٠ لو لم اطلب من هذا الصديق القرض الذى طلبته منه ، لو تريثت بضع ساعات ٠٠ لو لم اتسرع فى بيع الخاتم العزيز الذى بعته ؟ ٠

يوم ومسد وليل حفلت باضطرابات وانفعالات لاحد لها • واغرقنى الصمت في التأمل ، وأغرقنى التأمل في النوم وقلت وأنا أغمض جفونى : كان يمكن ألا أتعرض لهذه المحنة لو صبرت سساعات وكان ينبغى ان أقعل . . كنت متعجلا أكثر مما يجب ، وأعود فأرد على نفسى : ولكن من أين لى أن هذا كله سيحدث . . لا فائدة من الندم . . ما فات فات .

نمت مجهدا نادما مسرورا راضيا ساخطا . . ومن عجب آن تجتمع كل المتناقضات في النفس ، ولكنها كثيرا ما تجتمع ، ثم يلفها النوم وكأنه غطاء يسمع كل المآسى والمباهج ، وأصبح الصباح ، وتلاه صباح وصباح والحيرة واحدة . . التفكير في المستقبل يلح الحاحا .

لم يكن فى استطاعتى أن أقيد اسمى فى جدول المحامين ، الا بعد سنتين على الاقل ، حينما أبلغ الواحدة والعشرين ، وكانت هذه الحقيقة غائبة عنى ، ثم عرفتها ، فزادت من حيرتى . . لا وظيفة ممكنة الآن ، والمحاماة نفسها التى تسبع الجميع ليست متاحة هى الأخرى . . لم يكن أمامى الا أن أفعل ما أشار به أبى وهو أن أتابع دراستى فى قسم الدكتوراه . وبر أبى بوعده ، وأرسل لى ١٥ جنيها قيمة القسط الاول ودفعته ، واعددت نفسى لكى استأنف حياة الدراسة من جديد .

وتولانی شیء من الرضاء ،ولکنه کان رضاء زائفا ، فلست استطیع ان أذود عن خاطری اننی حامل لیسانس وأنه یجب أن اکسب رزقی وأن اریح أبی من مصروفات لا شك أنها تثقله ، وان أبدی لی غیر ذلك ٠٠ وحتی اذا لم تكن تثقله ، فانه یثقل علی نفسی أن أبلغ هذا المبلغ من التعلیم والنجاح ، ثم أستمر عالة علی أهلی ٠

ورجنى هذا الاحساس وآلمنى آلما شديدا ، وذهبت اطرق أبواب الوظائف وحدى ، فقدمت طلبا لوزارة الاوقاف رجاء ان التحق بقسم القضايا فيها ٠٠ قلت اذا كانت وظائف النيابة للاعيان والذوات ، فربما كانت وزارة الاوقاف لغيرهم ممن هم ليسماوا من الاعيان أو أولاد

النوات ٠٠ قدمت الطلب بطريقة عادية تماما ١٠ استمارة رقم ٦٧ أد شيء من هذا ، لا شك ان كل من التمس عملا في الحكومة يعرفها . ولست ادرى لماذا نظرت الى وزارة الاوقاف هذه النظرة ٠٠ ربما لان مبناها نفسته اوحاها لى ١٠ ربما لأن موظفيها الذين قابلتهم وأنا أقدم الطلب وما احسست من تواضعهم هو الذي اوحى لى هذا المعنى ٠٠ ربما لاننى اذ تجولت في ابهائها وطرقاتها ولمست عن كثب أكداس الورق والدوسيهات والنوم والتثاؤب والمكاتب الخالية ، والشاى والتهوة ، والساعى الزرى يملأون ابهاءها ومكاتبها وطرقاتها ، ربما كان هذا كله مجتمعا هو الذي ثبت في ذهنى هذا الخاطر ، وجعل وزارة الاوقاف أقرب الى من وزارة الخارجية أو الداخلية أو الحقانية مثلا ٠٠

لست أعرف على التحديد ، ولكن هذا هو ما حصل ... قدمت الطلب ، وهز الموظف رأسه وهو يمر مسرعا على سنى والدرجة الجامعية التى حصلت عليها وقال : خسارة والله ياابنى .. ياريت يقبلوك .. ماعندكش واسطة ، وهزرت رأسى أنا الآخر آسفا حزينا .. الواسطة م كل طريق ، احسست أنها تسد على حتى مسالك الهواء الذى أتنفسه ..

وخرجت أتجول في طرقات الوزارة ٠٠٠ واقرأ ما على الأبواب من لافتات . . قسم الزراعة . . قسم الاوقاف الاهلية . . قسسم السكرتيرية . . قسم القضايا . . ووقفت عند اللافتة النحاسية ونظرت من الباب الى المكاتب الاكثر أناقة ، والى الموظفين الاكثر وجاهة ٠٠ وكنت أرقب بعضهم وهم يخرجون حاملين الدوسيهات ، ذاهبين الى مدير القسسم أو الى الوكيل ٠٠ كنت اتابعهم بعيني وأحيانا بخطواتي مدير واتأمل : ترى هل يمكن أن أكون واحدا منهم ٠٠ أى واسطة كانت لهم ؟ ٠٠ لاح لى من وجوههم البيضاء وأناقتهم الزائدة ، أنه لابد أن يكونوا أولاد ذوات ٠٠ هل يمكن أ نيكونوا مثلى من ابناء الفلاحين ؟ . . ولعنت حظى ومصيرى ولكنني سرعان مارددت نفسي عن لعنة الحظ والصير ٠٠ ماهو الحظ ؟ انه ليس شيئا آخر غير سلوكنا ، ولو سلمت أو استسلمت لما بلغت من حياتي ولا في حياتي شيئا ٠٠

ونفضت تراب قدمى وانا انصرف من وزارة الاوقاف ، ونظرت الى مبناها العربى العربق وكأننى تمنيت لو أكون من موظفيها . . موظف حكومة يأتينى رزق سهل هين لين ، أروح وأغدو بين المكاتب ، أعرض الورق على المدير والوكيل .

وكما قدمت طلبا في وزارة الاوقاف ، قدمت في غيرها من الوزارات والمصالح ٠٠٠ وقلت بيني وبين نفسى : ان تيسرت الوظيفة ، أى وظيفة ، كان بها ، والا فأنا طالب دكتوراه ، لا بأس من سنة أو سنتين اخريين ، ثم أواجه المعركة الحاسمة بيني وبين الحياة ٠٠ اشمستغل محاميا ، وافرغ في هذه الصناعة النبيلة العظيمة كل ماتجمع في نفسي وقلبي وعواطفي من قدرات وانفعالات ، من علم وتحصيل ومعرفة ٠٠ لتكن متنفسي ومن يدرى لعلني حينئذ احتقر الوظائف واشكر لله أن سد طريقها أمامي ٠

وجاء شهر سبتمبر بنسائمه الرقيقة ، وبدأت الحياة تدب اكثر وأكثر في القاهرة ١٠ اخذت حرارتها تخف شيئا فشيئا ، زاد الظل في الشوارع ، وكان مهما بالنسبة لانسان يمشى كثيرا . ، وجاء شهر أكتوبر وتهيأ كل من في المدينة العظيمة الكبيرة للموسم ١٠ الذين كانوا في المصايف عادوا ، التلاميذ والطلاب ملأوا الشوارع ، المدارس بدأت تفتح أبوابها ، والجامعة هي الأخرى على وشك أن تفتح أبوابها ، وأنا أيضا طالب فيها ، في قسم المكتوراه . ، لسب هنا لكي ابحث عن عمل أنا هنا لكي استعد لدخول الجامعة . .

وارضائى هذا التكييف لحالى ، واطمأننت اليه بعض الاطمئنان ، ورحت اتابع ـ كما أفعل دائما ـ ظروف بلدى السياسية . كان البرلمان قد قد أنهى دورته فى شهر سبتمبر . وربما كانت هذه أول دورة منذ وجدت الحياة البرلمانية فى مصر تبلغ نهايتها فى مثل هذا الموعد المتأخر ، ولكن هذا البرلمان أيضا بدأ دورته فى وقت لم يسبق له مثيل بدأها فى شهر يونيو ورأس الاجتماع حسين رشدى باشا ، واجتمع مجلس النواب بعد ذلك وانتخب سعد زغلول باشا رئيسا له ومتمطفى النحاس ( باشا ) والاستاذ ويصا واصف وكيلين . . كان البرلمان والحكومة نتاج الائتلاف بين الاحزاب ، وكان الائتلاف بين الاحزاب نفسه أول تجربة من نوعها فى الحياة البرلمانية المصرية ، وكان الشعب يرقب نتيجة التجربة ويتساءل : هل تنجح ؟ هل يصمد البرلمان فى وقاية المياة الدستورية ودفعها الى الأمام ؟ ، هل يدود عنها شر الائتمار المناء من أى طريق جاء هذا الائتمار : من القصر أو من الانجليز ؟

كانت التجربة فعلا داعية الى مزيد من اليقظة والحدر والأمل . ولم يفت هذا سعد باشك فطالب فى خطبة الافتتاح بوضع التدابير التشريعية لوقاية الحياة الدستورية من التعطيل مرة أخرى • وقال ان أمامنا طرقا تشريعية كثيرة يمكن أن نتقى بها العبث بهذه الحياة

الغالية لأن حياة الأمم تحت حكومة مطلقة ليست حياة مطلقا ، ان الحياة هي التي يشعر فيها كل فرد من الأمة آنه ليس خاضعا الا لأمر واحد هو الدستور والقانون ٠

وهذا الكلام كان مفهوم الدلالة ، فان الأمة لا تعبث بدستورها ، ولكن يعبث به صاحب المصلحة في هذا العبث ١٠ كانت الاسسارة قوية وجريئة وواضحة ، ولكن القصر لم يكن يستطيع ان يفعل شيئا حينئذ . كانت البلاد قد ضجت من الحكم المطلق ، والانجليز أنفسهم كانوا يريدون أن يجربوا الاتفاق مع حكومة تمشل الشعب والاحزاب ، يؤيدها الزعيم الذي أثار روح الوطنية واشعل البغضاء ضد الانجليز ١٠ ترى هل يقبل وتقبل الاحزاب اتفاقا معقولا مع انجلترا ، أو أنه لايزال - كما كان عصيا متطرفا ١٠ كان المندوب السامي ورجاله ودرلته من وراء البحار يرقبون التجربة أيضا ١٠ نظر اليها الشعب من زاويته ، على انها عودة الى سلطانه وارادته ثم لا شيء آخر ، ونظر اليها القصر على أنها تقليم لاظافره ونزع للسلطة منه ، فهو يتربص بها ، ويرجو أن يكسب يوما من الأيام ، قريبا أو بعيدا ، تأييد الانجليز له فيعصف بالحياة النيابية من الأيام ، قريبا أو بعيدا ، تأييد الانجليز له فيعصف بالحياة النيابية

كانت مصر تتمتع حينئذ بدستور وبرلمان وارادة حرة ، ولكنها جميعا كانت معلقة بارادة بريطانيا ٠٠ لم تكن هنده المكاسب كلها نابعة تماما من قوة الشعب وبأملائه ٠٠ بل كانت نابعة اصلا من الارادة البريطانية ٠ ولم يكن هذا ليقلل بصورة أو بأخرى من الحقيقة التي لم يكن هناك مجال للشك فيها ، وهي أن الشعب يريد الحياة النيابية ، وأنه ابتهج بها وشعر بكرامته ترتد اليه ، وانه انتصر على خصومه ممن أرادوا حرمانه منها ، وحقيقة أخرى لم يكن فيها شك أيضا ، وهي أن الشعب يريد الاستقلال الكامل ٠٠. أما ما كان يأمله الانجليز وما كانوا يدبرونه فكان في ظل الصورة ، وليس في ظاهرها الواضح للعيان ٠٠ ثم حدث شيء لم أكن اتوقعه ٠٠ لقد طامنت نفسي ورضيت وبدات ثم حدث شيء لم أكن اتوقعه ٠٠ لقد طامنت نفسي ورضيت وبدات من أبي ، وفي داخله خطاب تلقاه من الاستاذ كامل البنداري يرجوه فيه من أبي ، وفي داخله خطاب تلقاه من الاستاذ كامل البنداري يرجوه فيه أن أقابله في مكتبه في أقرب فرصة لأنه «وفق في ايجاد عمل لي» والعبارة

وفرحت ٠٠ وطغى الفرح على كل ما قاسيته من ضيياع وألم ٠ مسح أساى خلال الشهور الثلاثة أو والأربعة التى انقضت منذ ظهرت نتيجة الليسانس حتى الآن ، ومسح غضبى على الرجل الكريم ، واسفت

الاخيرة هي تماما ماورد في خطاب الاستاذ البنداري ٠

اذ سارعت الى اتهامه ٠٠ اخذت افكر : ترى أى عمل وفق اليه الاستاذ البندارى ٠٠ هل هو وظيفة فى الحكومة ؟ هل هو وظيفة فى النيابة ؟ هل هو الاشتغال فى مكتبه محاميا ؟٠ هل هو ؟ هل هو ؟ وأخذت أفكر وأفكر، ولكننى لم اهتد الى تفسير اطمئن اليه ، ثم كففت عن التفكير ٠٠ ماذا يعنينى ٠٠ انه عمل والسلام ، وأنا فى حاجة اليه ٠

ولم أضيع وقتا ٠٠ ذهبت الى مكتب الاستاذ البنداري في شارع قصر النيل ، وكانت الساعة حوالي الحادية عشرة صباحا ، فقيل لي أنه في محكمة مصر في باب الخلق . . وطرت اليها ، وأنا في أمل يفرحني، وقلق يزعجني وكثيرا ما يكون الفرح مشوبا بالقبلق والخوف ٠٠ سـألت عن الاستاذ البنداري في قاعة المحامين ، وعرفت أنه يحضر مع الدكتور طه حسين في التحقيق الذي تجريه معه النيابة في شأن كتابه عن الشعر الجاهلي • وكان الدكتور طه حسين حينت قد كسب شهرة واسعة بأسلوبه الجديد في الكتابة وآرائه الحريئة . . وكان قد اندمج في الصراع السياسي واشتهر بعدائه للوفد ، واشترك في تحرير جريدة السياسة لسان حال الاحرار الدستوريين منذ صدورها في سنة ١٩٢٢ وكانت « السياسة » تحمل على حكومة الوفد الاولى حملات قوية قاسية ، وظلت على هــذه الحملات الى أن قام الائتــلاف منــذ شــهور ، أو بتعبير أدق الى أن عصف القصر بالحياة النيابية » وبدا أنه لا يريد أن يؤثر الدستوريين بالحكم بل بربد أن يعصف بهم هم أيضًا . . وقد بدا هذا في موقفه من كتاب « الاسلام وأصول الحكم » للاستاذ على عبد الرازق. ٠٠ كانت جريدة السياسة اذن تؤيد الائتلاف مخلصة أو غير مخلصة . . هذا أمر لا يمكن القطع به ، ولكنها في الظاهر كانت تفعل هذا . . وكان طه حسين وغيره من كتاب الجريدة: الاستاذ توفيق دباب والمرحوم الاستاذ محمود عزمي والرحوم الاستاذ عبد الحميد حمدي ورئيس تحريرها الدكتور هيكل قد كفوا عن معارضة الوفد والوفديين وجنحوا الى نوع من الهدوء في العبارة ، بل التأييد للوزارة القائمة حينتُذ برياسة -عدلى بكن باشا \_ وكان رئيسا للحزب أيضا ..

هل كان مصادفة ان كان الرجلان اللذان أثارا في مصر أضخم معارك الرأى ينتميان لحزب الاحرار الدستوريين ٠٠ الاستاذ على عبد الرازق منذ عام أو أكثر قليلا بكتابه « الاسلام وأصول الحكم » والآن الدكتور طه حسين بكتابه « الشعر الجاهلي » ٠٠ هل كان هذا مجرد مصادفة ، أو كان لأن حزب الاحرار الدستوريين كان يضم الصفوة.

المفكرة المتحررة ، الطليعة التي تعمل للآراء الجديدة ١٠ أن الامر ليبدو غريبا أن يكون حزب الاحرار الدستوريين ، وهو حزب كبار الملاك الزراعيين ، هو أيضا الرائد في الأفكار الجديدة والمتحررة ١٠ وعندى أن الحزب بذاته وبطبيعة تكوينه لم يكن جديرا أن يحمل هذا اللواء . بل لم يكن متوقعا منه أن يفعل ذلك ، ولكنه فعل . كيف حصل هذا ؟ والاغرب أن تكون المعركتان اللتان أثارهما الحزب أو بتعبير أدق أثارهما رجلان ينتميان للحزب ، متعلقتين بصورة أو أخرى بالدين والعقائد التقليدية الثابتة في اذهان المسلمين . كيف حصل أن يكون الحزب الذي يتألف من كبار الملاك الزراعيين ، وهم بطبيعة الحال أيضا كبار المحافظين والمتمسكين بتقاليد الدين وغيرها من التقاليد هو أيضا الذي المحافظين والمتمسكين بتقاليد الدين وغيرها من التقاليد هو أيضا الذي أرضت عليه الظروف أن يحمى ويدافع ويحتضن معركتين مهما يكن الرأى فيهما ، فانهما معركتان تمسان الدين أو على الأقل ظن الجمهور حيئذ انهما تمسان الدين ؟

ثم هناك ما هو ادعى للتساؤل ١٠٠ ان حزب الاحرار الدستوريين الذى تألف سنة ١٩٢٢ انما هو امتداد لحزب الأمة الذى تألف فى سنة ١٩٠٧ ، ان لم يكن هو بعينه ٠٠ و « السياسة » لسان حاله الآن هى امتداد « للجريدة » التى كانت فى سنة ١٩٠٧ ان لم تكن هى بعينها وكانت « الجريدة » لمحررها لطفى السييد هى أيضا رائدة للافكار الجديدة وداعية الى حرية المرأة وسفورها واشتفالها بالوظائف ، وكانت مثل هذه الدعوة فى أوائل هذا القرن أقرب أن تكون كفرا ٠٠

تفسير هذا عندى أن الآراء التى كانت تنشرها « الجريدة » والآراء التى كانت تنشرها « السياسة والسياسة الاسبوعية » فيما عدا الجانب السياسى كانت نتاج محرريها وكتابها ، ولم تكن بصورة أو أخرى تعبر عن الرأى الاصيل سواء لحزب الأمة أو لحرب الاحرار الاستاذ الاستوريين ، وإذا كان حزب الاحرار قد وقف سواء فى كتاب الاستاذ على عبد الرازق أو فى كتاب الدكتور طه حسين فى جانب المؤلفين ، وأثار معركتين من أعنف المعارك فى التاريخ المصرى ، فأنما فعل ذلك لاعتبارات عديدة أولها أنالمركتين اتصلتا عن قرب أو بعد بالسياسة والآراء السياسية ٠٠ وهذا واضع جدا فى كتاب « الاسلام وأصول الحكم » اذ كان يمس فكرة الخلافة ، وكان الملك فؤاد يمهد لها ، والحزب المحكم » اذ كان يمس فكرة الخلافة ، وكان الملك فؤاد يمهد لها ، والحزب المنطل وضوحا فى كتاب الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين ٠٠ ولكنه عند النظر العميق يظهر أن الصلة قائمة ، فان طه حسين كاتب سياسى من

كتاب جريدة السياسة ، جريدة الاحرار الدستوريين ، وقد ابار اسلوبه اعجاب القراء وكان شيئا جديدا بالنسبة لهم ، فكان يقرأه خصوم الوفد وأنصاره على السواء ، يقرأه الخصوم فينتشون ، ويقرأه الانصار فيضيقون ولكن لا يسعهم الا أن يؤخذوا ببهر هذاالاسلوب الجديد ، فكان لا بد لهم أن يحاربوا هذا القلم الجديد ، الذي رماه سوء حظهم عند خصومهم . . ومن هنا كانت الثورة على كتاب « الشعر الجاهلي » ليست خالصة تماما لوجه الله ووجه الدين ٠٠ كانت العناصر التي اثارتها خليطا من الخصوم السياسيين والمتزمتين من رجال الازهر وعلمائه : الاولون انتهزو الفرصة للفتك بالكاتب السياسي العتيد ، ووجدوا الرداء الذي يستترون وراءه . . فلم يكن مستطاعا حينتُذ أن يصارحوه بخصومتهم السياسية والائتلاف قائم ، والآخرون كانوا مخلصين في خصومتهم للكتاب ، وأن كان أخلاص بعضهم أيضا مشكوكا فيه ٠٠ ولعل بعض الحقد كان يغلفه ، فطه حسين ازهري انفتحت له آفاق المعرفة ، وانفتح له الطريق الى مجال السياسة والحامعة ، وهو الآن أستاذ في كلية الآداب ، يحميه حزب كبر ويحميه رأى عسام جديد نام مثقف وان كان قليل العدد الآ انه وأسع النفوذ . كل هذا أثار عليه حقد زملائه القدامي فانتهزوا الفرصة هم الآخرون للفتيك به ٠٠ ومن هنا ذهبوا في تأويل ما قاله في كتابه مذاهب شتى ، فهو بشكك في نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفرق بين السور المكية والسور المدنية ويكاد يشعر القارىء أن الفارق بين النوعين يعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر بالحياة الجديدة في المدينة . . وليس بعد هذا كفر ألخ ٠٠

وجاء الاستاذ كامل البندارى بعد ان ظللت انتظره ساعة أو بعض مناعة أتأمل قاعة المحامين وأتمنى اليوم الذى البس فيه مثل هذا الروب الجميل • حيانى الرجل فى رقة بالغة ، وأبدى أسفه لأنه تأخر فى التحقيق وقال: ارجو ان تزورنى فى مكتبى فى الساعة الثامنة مساء •

وذهبت في الموعد . وبعد فترة قليلة صحبني الاستاذ البنداري في سيارته الى دار حزب الاحرار الدستوريين في شارع المبتديان . وقال ان الدكتور هيكل رئيس تحرير « السياسة » كان قد طلب منه ان يدله على شاب متخرج في الجامعة لكى يشترك في تحرير «السياسة» وما أن وصلنا دار الحزب حتى دخل غرفة الدكتور هيكل وسلم عليه كوقدمني اليه تقدمة لطيغة ثم استأذن في الانصراف واصبحت انا والدكتور هيكل وحدنا .

#### أول لفا، ببني وَببنَ الدكوّرهيكل

# « من الناس من تألفه من النظرة الأولى الو من الاتصال الأول أو من اللقاء الأول » •

كان مكتب الدكتور محمد حسين هيكل ( باشا ) في الغرفة الأولى على يمين الداخل الى مبنى حزب الاحرار الدستوريين في شارع المبتديان، كانت الغرفة متوسطة لا هي واسعة ولا ضيقة • فيها مكتب كدست عليه الأوراق من غير نظام ، بينما جلس وراءه الدكتور هيكل بجسمه النحيل ونظارته السميكة ، ووجهه الذي اختلطت فيه سمات الريف الاصنيل بما أضيف اليها من ثقافة باريس وروحها • • كنت أنا كما كنت أنت لا تستطيع أن تقطع بأنه قضى حياته الدراسية كلها في مصر •

تصورت انه من هذا النوع من المصريين الذي لا تقوى ثقافت الغربية مهما يكن عمقها ان تلغى شخصيته ولا ان تكسبه الى صفها ٠٠ كان رجلا التقت فى نظراته ثقافة الشرق بثقافة الغرب دون أن تنتصر احداهما انتصارا ظاهرا ، قال وهو يبتسم ابتسامة جعلتنى آنس اليه : لازم الأستاذ البندارى أعطى لك فكرة عن الموضوع ٠

قلت : نعم ٠

قال: قصدنا ان نرتقى بمستوى الصحفيين ٠٠ أكثر المستغلين بالصحافة لا ثقافة لهم ٠٠ قلنا لو استعنا ببعض المتخرجين في الجامعة تكون خطوة كويسة للمستقبل ٠ دلوقت يمكن أحسن صحفى ما كملش تعليمه ٠

وسكت الدكتور هيكل لحظة ، بينما سرحت بخاطرى في تأملات عديدة مختلطة ، حتى لقد تصورت اننى انفصلت عن الرجل الذي يحدثنى ، وردنى اليه انه تابع حديثه : ما اعرفش اذا كنت تحب تتعاون معانا في « السياسة » والا لأ ·

أجبت : أنا سعيد بالفرصة التي مكنتني من انني أشتغل معك ٠

ولاح على وجهه ابتسام رقيق مختلط باحساس من الرضى لم يخف على ، قال : انت يمكن تحب تشتغل فى النيابة ٠٠ يمكن تحب تشتغل محامى ٠٠ أنا نفسى كنت محامى فى المنصورة لكنى أؤكد لك النى سعيد بعملى هنا فى « السياسة » ٠

قلت : وأنا أيضا ٠٠

قال: فاضل حكاية المرتب ١٠ احنا حنديلك ١٢ جنيه ، وسكت لكى يعرف رأيى ، وقلت متعجلا: زودهم شوية ، خليهم ١٥ جنيه ٠٠ على الاقل علشان ما أحسش اننى أقل من اخوانى اللى حيروحوا النيابة أو أقلام القضايا ١٠ أنا باجتار الصحافة ، وهى مورد رزق غير مستقر ٠٠ أرجو ألا يضاف الى هذا ضآلة في المرتب ٠

تبسم ابتسامة أبوية فيها عطف وقال: أنا ما أقدرش أعدك بأكثر من كده دلوقت ، لازم أرجع لاخواننا في الجريدة ، وعلى كل حال دى مسألة يمكن تتحل بعدين ووافقته شاكرا ، وودعنى راجيا لى التوفيق ثم قال: بكره ، الصبح تكون هنا الساعة حداشر ، حاشوفك مرة تانية .

تباطأت قليلا ، ثم التفت اليه وأنا منصرف وسألته : هل يمنعنى هذا من الاشتغال بالمحاماة • أجابنى والابتسامة الرقيقة على وجهه الطيب « ما افتكرش » •

كانت الساعة قد بلغت الحادية عشرة ليلا ، وأنا أخرج من الباب الضخم لحديقة جريدة « السياسة » وأعود مسرعا الى بيتى ، كنت نهبا لحليط من العواطف والانفعالات ٠٠ ولكننى كنت أسرع الحطى فرحا مبتهجا ٠٠ هل كنت فرحا فرحا خالصا ، هل كان ابتهاجى كاملا ؟ كلا ، لم يكن ٠٠ كنت في هذا الموقف من مواقف الحياة الذي يبدو بسيطا جدا ، واضحا جدا ، مفرحا جدا ، ولكنك تحس ازاءه على الرغم من ذلك بأن هناك شيئا خفيا خطيرا في أعماقك ، وكأنه يقول لك : ان القرار الذي أصدرته الآن ليس بهذه البساطة ، ليس بهذا الوضوح ، وليس مفرحا جدا ٠٠ ما هو هذا الشيء ، لم أتبينه ولكننى أحسسته ٠٠ لم أستطع تفسيره تماما ، وكأنها ليست كاملة ٠٠كان هذا الشيء أشبه بالنقطة السوداء غير الواضحة وكأنها ليست كاملة ٠٠كان هذا الشيء أشبه بالنقطة السوداء غير الواضحة على صفحة ناصعة البياض ٠

لقد أحببت الصحافة والصحف منذ كنت تلميذا في المدارس الثانوية، وحينما دخلت كلية الحقوق كنت أكتب مقالات وأرسلها الى الصحف فكانت تنشرها في كثير من الاحيان ٠٠ وليس هذا فحسب ، بل انني وأنا طالب في كلية الحقوق ، أرسلت الى الاستاذ عبد القادر حمزة ( باشا )صاحب البلاغ رسالة أرجوه فيها أن يأذن لى بالتمرن في جريدته « البلاغ » من غير مقابل ، ولم يرد على بطبيعة الحال ، وقد حزنت لأنه لم يفعل ، وهأنذاً الآن يعرض على أن أشتغل بالصحافة وبمرتب فلماذا الخوف والقلق ، لماذا هذه النقطة السوداء التي أحس بوجودها ؟ ٠٠ لماذا لا أفرح فرحا كاملا شاملا ، لماذا أشعر وأنا في غمرة السعادة وكأنها سعادة زائفة لا حقيقة لها ، ٠٠ لماذا كنت أكتب في الصحف ؟ لماذا رجوت الاستاذ عبد القادر حمزة أن أتمرن في جريدته ٢٠٠ لماذا ألفت روايتين للقراءة ورواية ثالثة للمسرح ؟. أليست هذه الامارات كلها دليلا على أن «اللاوعي» في نفسي يكاد يقول لي هذا مستقبلك ، هذه هي حرفتك ٠٠ ولكنني لم أقتنع بهذا اقتناعا كاملا ٠٠ كان هواي وميلي واتجاهي ، كل أولئك يؤكد لى أنني أسير في الطريق الصحيح ، ولكن شيئًا آخر خفيًا كان يقول لى : بل انك أسات الاختيار ٠٠ كنت تكتب في الصحف ٠٠ هذا صحيح ، كنت تؤلف روايات ٠٠ هذا صحيح ٠٠ ولكن الكتابة في الصحف كانت لمجرد الهواية ، وما قصدت أبدا ان أشتغل بالصحافة ، أما تأليف القصص والروايات فنزوة من نزوات الشباب المبكر ، ولا يمكن أن تليق بمتخرج في كلية الحقوق ، متى نضجت تجربته وتقدمت به السن •

كنت أسير في الشارع مسرعا ، وعقلي يضطرب كأنه في دوامة ، والفرحة تطغي على كل شي ٠٠ مهما يكن من أمر فأنا الآن صاحب عمل ، ثم ما ضرني ما دمت سأقيد اسمى في جدول المحامين وأشتغل بالمحاماة ٠٠ ان أحببت الصحافة ووجدت فيها بغيتي ظللت فيها ، والا هجرتها الى المحاماة التي أعددت نفسي لها اعدادا ٠٠ لا بأس ٠٠ ثم لماذا أنسي ، كنت أقرأ مقالات الاستاذ عبد الله حسين المحامي في الاهرام وأقول بيني وبين نفسي ٠ ليتني أستطيع متى تخرجت في كلية الحقوق أن أكون مثله ٠٠ وها هو الدكتور هيكل محام قديم ترك المحاماة واشتغل بالصحافة ، وان وكنت أعرف ان الاسمحاف محمود عزمي درس هو الآخر الحقوق ، وان الاستاذ عبد القادر حمزة درسها أيضا ٠٠ كلا ، يجب أن أبتهح .

ثم يطرأ على خاطر آخر · الصحافة ليست مستقرة ، والصراع الحزبى يجعلها في مهب الربح ، قد تغلق الصحيفة ويشرد المستغلون بها ، ولكن كل هذه الحواطر المتعارضة المتضاربة لم تقلل من الغبطة التي

شعرت بها ، لا بل من النشوة التي شملتني ٠٠ لقد حلت مشكلتي على خير وجه ٠ أستطيع الآن أن أتابع دراستي للدكتوراه وأن أتكفل بمصروفاتي ٠٠ لم راودني خاطر آخر أزعجني ٠٠؟ أتراني سَاوفق في عملي أو لا ؟ ان هذه أول تجربة لى أواجه فيها المجتمع ٠٠ المجتمع العملي ٠٠ لقد نشأت في حرية مطلقة ٠٠ لم أشعر بقيد يحد من هذه الحرية سواء وأنا طفل أو وأنا صبى ، وبعد أن خطوت الى مراحل الشباب ٠٠ لم أشنعر بقيد وأنا تلميذ في المدارس الابتدائية والثانوية ، ولا وأنا طالب في الجامعة ٠٠٠ لم أتعرض لكلمة شديدة من أبي ولا من أساتذتي ٠٠ كنت أؤدى عمل كما يجب ، ولم أرسب مرة واحدة ، فلم تأذن الفرصة لأحد أن يؤنبني أو أن يقسو في معاملتي ٠٠ كنت أحافظ على المواعيد وأؤدى الواجبات في المدرسة وفي البيت ، فلم أشعر الا انني حر في كل شيء ، آخذ ما آخذ وادع ما أدع ٠٠ كانت مع الحرية مشاعر عميقة من الاحساس بالواجب ، وهذا ما صان لي حريتي ، ثم ان حياتي في الريف علمتني الانطلاق ، كنت آنس اليه في مشرق الشمس وغروبها ، في ظلال الليل الذي لا حد له وفي انفساح الافق حولي ، والحقول الخضراء تمتد الى لا نهاية ، وفي النظر في السماء وتأمل غيومها ، زرقتها الداكنة وزرقتها الصافية ، كل أولئك جعل قلبي ينبض بالجمال والحب والهناء في اطار من الحرية المطلقة ٠٠ وجعلتني اللحظات السعيدة العميقة الطويلة القصيرة التي كنت اتأمل فيها النبت وهو ينمو ، والنبت النامي وهو يكبر ٠٠ جعلتني أؤمن بأعجوبة الخلق ، وأنا أرى الطبيعة تتم معجزتها يوما بعد يوم ، وشهرا بعد شهر ٠٠ وحصادا يعد حصاد ، وموسما بعد موسم ٠٠ رأيت أعواد الذرة تجف ، ولقمة العيش تنبض في أغصانها ، وسنابل القمح كالذهب فاذا نفضناها أعطتنا الخير والنعمة ٠٠ زرعت بيدي الازهار ، وتركت في الريف شجرة بل شجرا عمره من عمري ، حفرت بيدي ووضعت بذرتها ٠٠ وهي الآن نامية هناك ٠.

وهانذا هنا أواجه مجتمعا جديدا ، فيه أناقة ونور وعطور ، مجتمعا مختلفا تماما عن المجتمع الذي نشأت فيه وغذتنى تربته وكونت أحاسيسى ومشاعرى ٠٠ قضيت في القاهرة أربع سنوات في كلية الحقوق ، وقبل ذلك سنتين في المدرسة الثانوية ، ولكننى لا أستطيع الزعم بأننى اندمجت في مجتمعها ٠٠ كنت منعزلا ، ربعا عن طبيعة في ، وربما لأن ظروفي لم تكن تسمح لى بالاختلاط في أوساط كثيرة ٠٠ ومع ذلك فقد كنت شديد الملاحظة لكل ما يدور حولي ، دائم الاهتمام بالنفسيات والشخصيات

والانفعالات ٠٠ كنت أرقب الجموع ويشوقني تأمل تصرفاتها ،وكنت أؤلف من هذا وذاك لنفسى منهجا في الحياة ٠

كيف أواجه المجتمع الجديد اذن ، سأعمل في الصحافة ٠٠ شي، لم أعد نفسى له تماما وان كنت تمنيته في عقلي غير الواعي ، ثم هو مستقبل غير مكفول ولا هو واضح ٠٠ لست أعرف أحدا من زملائي جرت به طرائق الحياة كما جرت بي ٠٠ كنت القي بعضهم ، فاذا فريق يسعى للالتحاق بالنيابة ، وفريق التحق بها فعلا ، وفريق اتجه الى أقلام القضايا وفريق اتجه الى المحاماة أو الى وظائف السلك السياسي . لم أجد أحدا نحا هذا النحو الذي أوشك أن أجري صوبه ٠٠ هل هو خير أو شر ، هل هو ضمان للمستقبل أو أنه يدفع بي الى مستقبل لا ضمان فيه • وتمنيت لو سمعت آراء الناس في هذا الذي حدث ٠٠ تمنيت لو سمعتها لكي آنس بها ، لكي تقويني اذا كنت قد اخترت الطريق الصحيحة ، ونصحح الحطأ اذا كنت قد انحرفت في الاختيار ٠٠ وكثيرا ما يشعر الانسان ـ حينما تضطرب عليه المسالك \_ انه في حاجة الى رأى عام يسنده • والرأى العام هنــا بالنسبة لي هو الوسط الذي يحيط بي ، أصدقائي وأقاربي وأهلي ، ولكم تمنيت في داخل نفسي أن تجيء آراؤهم مؤيدة لاتجاهي وسبيل ٠٠ انني مغتبط لأن الفرصة تهيأت لى للاشتغال بالصحافة ، ولكنني مشفق من المستقبل ، مضطرب ، لا أعرف ما اذا كنت قد أحسنت الاختيار أو أسأت ٠٠

كان يسكن معى حينئذ صديقان طالبان فى السنة النهائية ، وهما شقيقان احدهما الاستاذ ابراهيم نصر على فى مدرسة التجارة العليسا ( فيما بعد مدير ادارة بوزارة المالية أو شىء من هذا ) والثانى الاستاذ أحمد نصر على فى مدرسة المعلمين العليا ( ولا بد انه أصبح من كبار رجال وزارة التربية والتعليم ) ٠٠ أفضيت لهما بما حدث ، فأبديا اغتباطهما وشجعانى وقضيت ليلتى فى خواطر عديدة ومخاوف عديدة ، ومباهج عديدة ٠٠ اننى أبدأ مرحلة جديدة وفى بداية كل مرحلة يشعر الانسان كأنه يطرق باب الحياة لأول مرة وكأن أيامها ليست متصلة تماما ٠٠ كأن بعضها ينفصل عن ماض عرفه لكى يستقبل غدا لا يعرفه ٠

وفى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالى كنت في جريدة « السياسة » ولم يكن الدكتور هيكل ( باشا ) قد وصل بعد ٠

قلت للساعى : ولكنه أعطانى ميعادا فى الساعة الحادية عشرة ٠٠ قال : انه لا يأتى قبل الثانية عشرة ظهرا ٠٠ وتضايقت ٠ بدا على كأننى

ألوم الساعى وألوم الدكتور هيكل ( باشا ) ٠٠ قلت له مؤكدا : ولكنه أعطاني ميعادا ٠

ولمحت على وجه الساعى شيئا من الضجر منى والاستغراب لشأنى وكأنه بينه وبين نفسه يقول: يا لهذا الجاهل ، انه لا يعرف شيئا عن الدنيا ولا شيئا عن الدكتور هيكل ، انه لا يجىء قبل الظهر ، وربسا بعده بكثير وربما لا يجىء مطلقا ٠٠ اعطاه ميعادا ٠٠ هل اعطاه صكا ، ما أكثر ما يعطى من مواعيد ، ونظر الى الساعى وقال فى غيظ: اقعد يا افندى استناه هنا اذا كنت عاوز ٠

ولم يكن أمامي الا أن اجلس و وجلست في غيظ وضيق شديدين و مكذا من انسانا شديد الايمان بالصدق والدقة في المواعيد و وهكذا من أول خطوة أصدم و وكنت أيضا انسانا تعلمت في الريف أن أكرم كل الناس وأقابلهم بوجه باش وقلب فيه ايناس و وها هو هذا الرجل الجلف يضيق بي لمجرد انني راجعته في حديثه و وأحسست كأنني بدأت أدخل سجنا و بل تصورت ان هذا المبنى الضخم الجميل الانيق كأنه أسوار سجن حقيقي و تصورت هذه الصالة الانيقة الواسعة ذات السقف المرتفع والاثاث الثمين كأنها شيء كئيب كريه و وجرى خاطرى مسرعا الى قريتي أو وأنا في القساهرة و له تكن تدليلا بقدر ما كانت احتراما و وتقدير جعلني و وتقدير جعلني و وتقدير جعلني و وتقدير جعلني دائما شديد الاعتزاز بنفسي و

بدأت البهدلة ٠٠

وأفقت من تأملاتي على وقع أقدام وضحكة عالية ، ووجه الدكتور هيكل يطل على وأنا جالس شبه غريب ، شبه متطفل ، وقال الرجل في سماحه : تأخرت عليك شويه ٠٠ تفضل ٠

ودخلت معه غرفته فی ضوء النهار وسرنی ان الساعی الذی أساء استقبالی شهد بعینه ترحیب الدکتور هیکل بی ، فنظرت الیه بعین لیس فیها من الغیظ بمقدار ما کان فیها من الشماتة ۰۰ وأحسست أن کرامتی ارتدت الی ، وان هذا الجلف تلقی درسا لن ینساه ۰۰ هل هو جلف ، ولاذا أظلمه ، ان رجلا کالدکتور هیکل لا بد أن له زوارا کثیرین ولا بد ان بعضهم یدعی انه أخذ میعادا ، لکی یدخل ویجلس جلستی ، ویفرض نفسه علی الرجل فرضا ۰

قال الدكتور هيكل: أرجو ان تعاوننا في قسم الاخبار ١٠٠ الاستاذ عبد الحميد حمدى ، وهو صحفى قديم ، سيصحبك الآن لكي يقدمك الى كبار الموظفين وكبار الشخصيات كي تتعرف اليهم ويتعرفوا بك ٠

وسقط في يدى ، وشحب وجهى ١٠ اذن سأشتغل في قسم الأخبار ، وكان الظن أن أكتب مقالات وينشر اسمى ويذاع بين الناس ١٠ وحتى هذا كنت مترددا في اختياره ، فكيف يكون الآمر الآن ، والمسألة لا تتعدى أن أكون مندوبا أو حتى رئيسا للمخبرين ، وأجبت وأنا أكاد أبلع ريقي ، كانت هزة رأسى بالموافقة أوضح من الكلمات التي نطقت بها حينئذ ١٠ مخبر بالليسانس ، شيء مؤلم حقا ، ولكني لم أتراجع ١٠ لم أتردد في أن أقبل ١٠ كان همى أن أتصل بالصحافة ، أراها وهي تعمل وتدور ١٠ وهي تنطلق كل صباح نداء في أفواه البائعين ، وحقيقة ثابتة من حقائق الحياة ١٠ ولم يكن مندوبو الاخبار في الصحف حينئذ مثل ما هم عليه اليوم ، كانوا أضعف الصحفيين شأنا وأقلهم احتراما ١٠ وكانوا على حظ ضئيل من وكانوا على الاكثر ممن لا ثقافة لهم أو ممن حصلوا على حظ ضئيل من الشهر ، ويبلغ يوم يبلغ غايته ١٥ جنيها ١٠٠

وصحبنى الاستاذ عبد الحميد حمدى فى جولة استغرقت ساعتين تقريبا ، ودار بى على الوزارات والمصالح ، يقدمنى الى كبار الموظفين تقديما رقيقا ٠٠ كان عبد الحميد رجلا فيه طيبة أصيلة ، ونزعة واضحة للظهور ٠ كان شديد العناية بلباسه ، يضع على عينة نظارة من غير أسلاك ، يسندها على أرنبة أنفه ، ولا يكف عن خلعها وتثبيتها من وقت الى آخر ٠٠ بدا لى عصبيا بعض الشىء ، ولكنه لم يكن يكف عن الابتسام لدرجة انك تحس انه جدير أن تأنس اليه ولا تخاف منه ، أحاطنى برعاية أشببه برعاية الاب ، وقال بعد أن خرجنا من عند الشيخ عبد العزيز جاويش ، وكان فى ذلك الوقت مديرا للتعليم الاولى فى وزارة المعارف ، ان الشيخ جاويش من رجال الحركة الوطنية الأوائل ٠٠ حكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر بسبب مقال كتبه فى ذكرى حادثة دنشواى ٠

قلت له: ولماذا يرتدى هذا اللباس (كان لباس الشيخ جاويش الكاكولا والعمامة ولم تكن عمامته شبيهة بالعمامة المعهودة فى مصر بل كانت أشبه بلباس الاستاذ أمين الخولى رحمه الله) • قال الاستاذ حمدى: انه ليس مصريا فى الاصل ، ولكنه رجل من الرجال الذين ضحوا من أجل الوطن ، وقد أعطوه هذه الوظيفة أخيرا مكافأة له ، انها أقل مما يستحق • •

من الناس من تلقاه كل يوم ، ومنهم من تلقاه كل يوم طوال سنوات عديدة ولا تشعر انك عرفته ، بل تشعر انك غريب عنه ، فيه شيء غير واضم ٠٠ شيء يبعدك عنه ، أو يبعده عنك ٠ ومن الناس من تألفه من النظرة الأولى ومن الاتصال الأول ومن اللقاء الأول • كان الاستاذ عبد الحميد حمدي من هذا النوع ، شعرت وأنا أسير معه كأنني أسير مع رجل أعرفه من قبل ٠ له فؤاد رقيق ، ونفس مهذبة ، وروح بدا لي انها مثقلة بأسى الزمن ، ولكنها قادرة أن ترتفع على كل أسى ، وتبتسم وكأنها في راحة وريحان ، وكأن الدنيا على صفاء معه ، ليس بعده صفاء ٠٠ كان من هذا النوع الذي لا يعبأ بالدنيا ، سارت أو تعثرت ، يأخذها على أنها شيء جميل مهما يكن ما يحيط بها من شوك • يعب منها جهد ما يستطيع ، يريد أن يريح نفسه ، ولتجر الدنيا بعد ذلك كما تشاء وكما تريد ٠٠ هل الصحافة هي التي جعلته هكذا ؟ هل هي التي جعلته انسانا رقيقا مع كل الناس ، رقيقا مع نفسه يحبها أشد ما يكون الحب ، يريد أن يتيح لها كل ما يستطيع أن يتيح من راحة بال ونعومة عيش ٠٠ هــل هي التي كونت فلسفته ؟ هل يمكن أن تكون الصحافة التي ذاق حلوها ومرها ولم تمنحه الاستقرار ولا المرتب الدائم الثابت ، وارتفعت به والخفضت ولكنها لم تجرفه قط الى الاعماق ٠٠ هل يمكن أن تكون هي ـ بطبيعتها ـ التي جعلت منه الرجل الذي عرفته ؟ ٠

واستهوتنی شخصیته ۰۰ لیتنی أو لیت الصحافة تجعلنی مثله فلا آسو علی شیء ۰۰ ولکن هل أستطیع ؟ هل أستطیع أن أتخلی عن مسئولیاتی وأعیش لنفسی ؟ هل أستطیع أن أدع الدنیا حولی تضطرب كما یرید لها الله أن تضطرب فلا أشغل نفسی بشیء سوی نفسی ۰

اننی الآن لست كذلك ، فهل تصنع منی الصحافة رجلا كالأستاذ عبد الحمید حمدی ؟ هل تعلمنی فلسفة جدیدة ؟ اننی أعیش فی ضمیرهم مسئول عن مشاركة أبی وأسرتی فی متاعبهم ، اننی أعیش فی ضمیرهم وكیانهم وهم یعیشون فی ضمیری وكیانی ۰۰ هل تصنع منی الصحافة شخصا آخر ؟ ۰

والتقيت بالاستاذ محمود عرمى فى مساء اليوم نفسه ١٠٠ لأول مرة رأيته الم أعرف على التحديد ماذا هو ؟ كانت ابتسامته رقيقة ،وصوته خفيضا ، ولكنه عندما يثور كان يضطرب ويقلب الدنيا رأسا على عقب ، فاذا هدأ فهو وديع كالطفل ، هادىء كالنسيم ، يضحك من الاعماق ومع ذلك فلم آنس اليه أولا كما فعلت مع الاستاذ عبد الحميد حمدى ٠ عرف

اننى حامل ليسانس فابتهج لأنني قبلت أن أشتغل بالصحافة ،كان صحفيا بدمه وقلبه وأعصابه ٠٠ وكان يجلس فى غرفة الاجتماعات الواسعة ، مكتبه فى مواجهة الداخل وأمامه وبعرض الغرفة تقريبا امتدت طاولة ضخمة فاخرة وحفت بها الكراسى والمناضيد ٠ كانت هذه هى غرفة الاجتماعات المخصصة للحزب ٠

كانت في عزمي نكتة ساخرة مكتومة • كنت المح في وجهه عمقــا يبدو كأنه المكر ٠ أنف مفرطح وعينان ضيقتان وفم فيه امتداد الى يمين والى يسار ٠ ولكنه كان رجلا تحس معه انك مع انسان تمثل فيه الفهم الأصيل ، وانطلاقة الروح التي تأبي القيود • كانت فيه لمحات من المفكر ولمحات من الثائر ، ولمحات من المتآمر المكير ٠٠ كان خليطا عجيبا قلما وجدت مثله يجتمع في رجل واحد ٠٠ وعرفت انه من الشرقية ، من مركز منيا القمح من « شبيبة قش » فجذبني هذا اليه ، انه ريفي مثلي ، ومن المديرية التي أنتمي اليهـا ، ومن مركز أقرب مايكون الى قريتي ٠٠ ولمحت فعلا ان كل ما حصله عزمي من ثقافة وتعليم وما صح له من تجربة واسفار ، لم يخف منه طابع الرجل الريفي ، في شكله وفي بعض تصرفاتة ٠٠ اذا مشى فهو مندفع تارة متريث أخرى ، فيه قلق واستقرار ، فيه طيبة ومكر ، فيه ظاهر وله باطن بل فيه باطن وله ظاهر ٠ لم يكن من السهل أن تعرف عزمي تماما ٠٠ كان لابد أن تقرأ مافي داخله أكثر مما تنصت الى حديثه ٠٠ كان لبقا ورقيقا ومجاملا ولكنه كان أيضا « حويطا » اذا صح هذا التعبير ٠٠ ماذا بلغ في حياته ٠٠ كان حينئذ حينما التحقت بالعمل في جريدة السياسة في نحو الاربعين من عمره ٠٠ ماذا بلغ؟ ماذا حقق في دنياه ؟

وتمثل لى كأنه صورة من بعض مستقبلى ٠٠ يحتمل أن أكون مثله حينما أبلغ من حياتى شيئا ٠٠ كان يكتب مقالاته كأنه يقيسها ، كأنه مهندس ، كل شىء له معناه ، وكل عبارة لها مغزاها ٠٠ كانت شخصية عزمى تبدو فى كتاباته : رجلا يكتب ما يكتب ويعتمد على فطنة القارىء لكى يعرف ما وراءه ، لم يكن عزمى فى حياته ولا فى شخصيته واضحا ، وكانت كتاباته هى الاخرى تحمل طابعا من شخصيته ليس فيها الوضوح الكافى ، وليست فيها المعانى الصريحة ، وان كان القارىء يحس ان هذا الكاتب رجل عميق ، يعرف أكثر مما يكتب ، ويخفى أكثر مما يبين ٠٠ لكان خطه مرتبا واضحا ٠٠ وهذا غريب ٠٠ ولكن لا غرابة هناك ٠٠ ان خطه كان يمثل ظاهره الواضح ، أما كتابته فكانت تمشيل باطنه غير الظاهر ٠٠

كنت أحب أن أقرأ له ٠٠ كان يكثر من الاقواس • يكتب المقالة القصيرة فاذا بك لا تقرأ سطرا الا وفيه كلمة داخل قوس ٠٠ وكان مغرما بوضع الفواصل بين الفقرات ، تواجهك « النجوم الثلاثة » في مقالاته كثيرا • ولم يكن عزمي غامضا في شخصيته وتصرفاته وتلميحاته وأحاديثه فحسب ولكنه كان غامضا أيضا في اتصالاته وزواره • • وكانوا ذوى طابع يختلف عن زوار غيره • • ولم يكن عزمي متدينا ، بل لم يكن عزمي مؤمنا ، كان متحررا من كل عقيدة ، وان لم يكن يجاهر بهذا الا قليلا • وكثيرا ما ساءلت نفسي فيما بعد : هل كسب عزمي هذا التحرر والانكار لكل شيء من الصحافة ، أو انه كان سيصبح متحررا ومنكرا لكل شيء حتى ولو لم يشتغل بالصحافة ؟

ولم يكن تساؤلي عبثا وانما كان لانني اخترت الصحافة ، وكانت بغيتي أن أعرف هذه الصناعة لا في ظاهرها ، ولكن في أعماقها البعيدة ؟

ماهو الطابع الذي تتركه على المستغلين بها ؟ الطابع النفسي والعقلى واللدى والروحي ، الطابع الذي يجعل الانسان ماهو الانسان ٠

وشغلتنى شخصية عزمى كما لم تشغلنى شخصية أخرى ٠٠ كان الدكتور هيكل أمامى فلاحا ذهب الى باريس فيه طيبة أهل الريف وأصالة منبتهم ، وفيه ثقافة أهل الغرب وتحرر أفكارهم ، دون أن يقطع صلته ببلاده وتقاليدها وروحها ودينها ، ولكن عزمى كان صورة أخرى ٠٠ بقى فيه من الريف بعض الطابع الظاهر ولكنه طرد الريف جملة من قلبه ووجدانه ، وأحل محله شيئا آخر غريبا ٠ انفصل عنه انفصالا تاما ٠

كنت ألمح نوعا من المنافسة بين عزمى وعبد الحميسة حمدى ١٠٠ كان حمدى يشغل حينئذ فى « السياسة » مركز سكرتير التحرير ، وكان عزمى يعد المحرر الأول ١٠٠ وكان واضحا أن عبد الحميد حمدى أقل عمقا وثقافة ومكرا من عزمى ، وأكثر منه طيبة وصفاء قلب ١٠٠ وأخذت ألمح عن بعد وعن قرب ألوانا جديدة من الحياة ، صورا فيها عراك مر خفى ١٠٠ لماذا ؟ لم أكن أدرى ١٠٠ كانت أخلاقى لا تعرف اللف والدوران وكثيرا ماكنت أسائل نفسى : لماذا الغدر والمنافسة العنيفة ، لماذا هذا الهمس من حين الى حين ؟ ٠

وتقدمت الأيام ولمحت أسبابا والوانا من الحقد والمنافسية والحسد

رجتنی رجا ، وأوقفتنی فی حیرة بینی وبین نفسی ، بین عالمی کما رسمته أو رسمته الاقدار لی ، وبین هذا العالم الذی اندمجت فیه ۰۰ قرأت ودرست ودخلت الجامعة ، وخرجت ۰ خالطت ألوانا من الناس ، ریفیین وغیر ریفیین ، مثقفین وجهالا ، طلابا وأساتذة ، ناسا من صفوة الناس ، ولکننی خالطتهم جمیعا ، فی غیر عمل ، فی غیر مصلحة ، فی غیر منافسة ، والآن ۰۰ هذا مجتمع یلتقی فیه الناس فی العمل ۰

انه جو جدید من الحیاة ؟ عالم جدید ٠٠ أدخله دون أن أعرف ما سیکون مصیری فیه ٠

#### الصحَافة ! ... لأ ياشيخ

## صدق المثل « لما يسعد الفقى تيجى له ختمتين في ليسلة واحسدة »

ما أجمل الحياة في مشرقها ، والعمر غض ، والآمال واسعة المدى 
٠٠ أكانت لى آمال محددة وأنا أغدو كل يوم الى عملي في جريدة 
« السياسة » وأروح منها ؟ كلا ، لم يكن ١٠ وانه لأمر عجيب انني طوال 
الأدوار التي مرت بي ، لا أذكر انني مددت نظرى الى ما هو أبعد من يومي ، 
أو مددت أحلامي الى ما هو أبعد مما أنا فيه ٠ ولكن لا عجب هناك ٠٠ 
كنت انسانا كثير الشك في المستقبل ، كثير الخوف منه ، شديد الارتباط 
بالماضي ، أحيا وأعيش فيه ٠٠ أصبح الماضي ملكي ، عرفت أوله وآخره ، 
أما الغد فماذا أملك فيه ؟ لا شيء ، سوى انني أداة له ، قد يأتي ولا 
يجدني ٠٠

وبهرتنى الحياة الجديدة ، وفي الوقت نفسه ملأتنى خوفا واشفاقا ٠٠ كان كل شيء جديدا ٠ كنت اصطدم بالحياة كل يوم ، وأرى أسياء كثيرة تتهاوى أمامى ، وأشياء كثيرة ترتفع ٠٠ كانت جريدة «السياسة» ، حينئذ رائدة في الفكر والفن والسياسة والأدب ، كانت اللمعة المتحررة في وطننا ، وكانت في الوقت نفسه مكروهة من الناس ، تتهم منهم بكل اتهام صادق وكاذب فهي جريدة الملحدين : هيكل وطه حسين وعزمى ، وهي جريدة المنحرفين عن حقوق الوطن أو على الأقل المتسامحين فيه : عدلي يكن وعبد الخالق ثروت ولطفى السييد ومحمد محمود وأصدقائهم وممن يغسون جريدتهم : الشيخ المراغى والدكتور على ابراهيم والدكتور عبد الحميد بدوى والأستاذ عزيز ميرهم الخ ٠٠ وهي البراهيم والدكتور غبد الحميد بدوى والأستاذ عزيز ميرهم الخ ٠٠ وهي الوفد ، وهي في نظر صحف الوفد ، وهي العدو اللدود في نظر رجال الوفد ، وهي في نظر الشعب كل أولئك مع استثناء قلة مستنيرة مهما يكن نفوذها وفهمها فهي قلة منفصلة ـ أو تكاد ـ عن جماهير الشعب .

ولئن كان الائتلاف الذى كان قائما حينئذ ( ١٩٢٦ ) ردها الى نوع من المهادنة والاعتدال ، وردها الناس الى نوع من حسن الظن بها أو السكوت عنها ، فانه كان واضحا انها فترة مؤقتة ، وان نظر الناس اليها لم يتغير ، وكنت أحس بهذا كله ، ولكننى لم أكن أضيق به ٠٠ كنت سعيدا لأننى أرى هيكل وعزمى وعبد الحميد حمدى وأرى طه حسين وتوفيق دياب، وأرى الشيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ على عبد الرازق، وأرى في زوار الجريدة لونا من الناس ، أشعر أن فيهم فكرا وفهما وانطلاقا وأرى في زوار الجريدة لونا من الناس ، أشعر أن فيهم والفكر والانطلاق ٠٠ كنت أرقب الدكتور هيكل وهو يكتب مقاله اليومى ، وأتأمل خطه الذى لم يكن أحد يعرف كيف يقرأه ٠٠ أراه وهو ينمنم الورقة ويوشيها بخطوط متوازية ومتعارضة ، قلما تزينها نقطة واحدة ، وأعجب آخر الأمر كيف يستطيع صفافو الحروف أن يجمعوه ويظهرره على الناس فى اليوم التالى شبئا بقرأ ٠٠

واخذ الضيق الذي انتابني اول الامر يذهب شيئا فشيئا ٠ ألفت العمل الجديد كما يألف كل انسان عمله ، وكنت راضيها به مغتبطا ٠ ذهبت مخاوفي أو تبددت امام الامر الواقع ٠ وليس لنا ولن نستطيع ان نخاف دائما ، ان الخوف طارى، نحسه عادة ازاء كل شيء جديد ، فاذا الفه الانسان تبدد ٠٠ واخذت اندمج في العمل اكثر واكثر ٠ لم يكن جمع الاخبار هوايتي ولا هو ما يتفق مع طبيعتي وميولي ، والاهم من ذلك انني كنت ارى فيه عملا غير مناسب لي ، كنت اكره ان يسيء احدد استقبالي ، ولم اكن املك الوجه السميك الذي يتحمل الصد مرة ومرة ، ومع ذلك فقد اديت عملي وبذلت غاية جهدى فيه ٠

كان الاستاذ محمود عزمى يذهب الى مجلس النواب ويسجل مايدور فيه على صورة جديدة فى الصحافة المصرية حينئذ ، كان يرسم بالقلم صورة للجلسة ويحرك اشخاصها ويبعث فيهم الحياة ويعرض الصورة على القارىء فاذا هو لايقرأ محضرا ، ولكن يشهد فيلما سينمائيا • وكانت في عزمى لمحات فيها خبث وله غمزات يستطيع اذا احتج المقصود بها ، ان يضحك فى وجهه ويفسرها على النحو الذى يرضيه ، فاذا انصرف، انفجر ضاحكا • • وقال : الحمد لله اللى الناس مابتفهمش •

نادانی ذات یوم وقال: ارجو ان تشهد جلسات مجلس الشیوخ و تسجل لنا وقائعها ٠٠ وانفتح امامی مجال جدید للعمل احببته ورأیت فیه لونا امتعنی ، کنت اجلس فی شرفة الصحافة ، واشرف علی القاعة

الفاخرة وارى حسين رشدى باشا رئيس المجلس بقامته القصيرة الضئيلة وروحه الفكهة وذكائه اللماح ، وارى عشرات الباشوات والأعيان ، ما بين لابس للطربوش ولابس للعمامة ، ما بين عالم فى الأزهر ومالك من كبار الملاك فى الريف ٠٠ كانت مصر تبدو امامى فى هذا المجلس ، مصر الاعيان وكبار الملاك وكبار المشرعين وكبار الساسة ٠

وجریت فی تسجیل الجلسات علی رسم النفسیات والانفعالات دون الحاح فی التفاصیل التی تضایق القاری، ، وأبدی عزمی ارتیاحه الی هذا الاسلوب وشجعنی علیه ۰

كان محمد محمود خليل بك مراقبا للمجلس وكان على غير وفاق مع الصحفيين ، لا يحبهم أو لا يحترمهم ، لست أدرى ؟ وأغلب الظن انه كان لا يحبهم ولا يحترمهم في وقت واحد • وكانت له حركات لا تضايق غيرى من الصحفيين أو يرونها شيئا مسلما به ، كانوا يكثرون من التودد اليه وتملقه ، وكان يرتاح لهذا ، ويزهو ويزداد انتفاخا ، ولم أكن أفعله هذا ، كنت أدى عملي ولا القي بالا اليه ، ولكن هذه المظاهر ردىني مره أخرى الى صلتي بالصحافة ، كنت أحبها كحرفة وكنت سعيدا بها ، ولكن مثل هذه الحركات كانت تجعلني أفكر مرة ومرة ما اذا كنت قد احسنت الاختيار أم انني أسأته ، غير ان هذا الخاطر كان لا يلبث أن يزول امام بهر هذه الصناعة العظيمة المجيدة التي كانت تعطيني كل يوم مزيدا من المعرفة ومزيدا من الضوء ممزوجا بالظلام ، ومن الظلام تتخلله اشعة من ضوه •

وذات ليلة دعانى الدكتور هيكل الى مكتبه وقال متلطفا : انت متعرفش عبد العزيز رضوان ( باشا ) وكنت أعرفه بالاسم طبعا وأراه في مجلس الشيوخ ايضا ٠٠ كان عضوا فيه ٠٠ واستطرد هيدل (باشا): هو له شكوى منك ٠٠ انت بتختصر كلامه في الجلسه ٠

والتفت هيكل الى عبد العزيز رضوان وقال له: انت ماتعرفش ان زكى بلدياتك •

وقال عبد العزيز رضوان وقد ابتسم في رفق وايناس : كده ٠٠ امال يا آخي ليه متقصدني ؟ ٠

قلت له: مش معقول ، وعلى كل حال سأفعل كل مايرضيك وانصرف عبد العزيز رضوان وقال هيكل وقد اصبحنا وحدنا: كل واحد بيجيب كلامه ينشر ، كأن مافيش كلام غيره • وتبسط في الحديث واستطرد

قائلا: انا باشوف الويل من اعضاء الحزب • كل واحد يقول خطبة عاوزها تنشر زى ماهى • • أنا ماكنت مجامى فى المنصورة ومبسوط • • كنت كل سنة اروح اوربا اقضى بها تلات اربع شهور • انا كان مالى ومال الشفلة الزفت دى •

وبعد أن خرجت من عنده ، أخذ هذا الحديث يرن فى أذنى رنينا ويطن طنينا ٠٠ الدكتور هيكل صاحب الاسم الضخم والمتحدث باسم حزب شريك فى الحكم ورئيس تحرير الجريدة ، يضيق بالصحافة ٠٠ ترى ماذا أقول انا وماذا افكر ؟ ٠ لم يكن قد مر على حينئذ فى الصحافة سوى اشهر قليلة ، وذكرت أول التحاقى بالعمل وقول الدكتور هيكل أنه سعيد بعمله فى جريدة « السياسة » ترى ما الذى حوله وجعله يكره الصحافة فى هذه الليلة ؟ ٠ ربما كان طارئا من الضيق من الحزب واعضاء الحزب فى

ربما كان قلقا أصابه كما أصابنى كثيرا وكما يصيب كل انسان فى فترة من فترات حياته و وما أحسب أنه كان يقصد تماما معنى مايقوله وقد غمرت الصحافة هيكل بمجد كبير ، واذا كان قد لمع اسمه فى الادب بعد ذلك ، فان أثر الصحافة فى هذا اللمعان غير منكور و عرف الناس هيكل أول ماعرفوه فى جريدة « السياسة » ثم فى جريدة « السياسة الاسبوعية » بعد ذلك ، وكانت الفصول التى يتبادلها هو والدكتور طه حسين سببا فى شهرة كليهما ، والتفات الادباء والمفكرين والمثقفين الى هذين النجمين الطالعين و

كان كل منهما منذ أوائل هذا القرن يكتب في « الجريدة » تحت كفالة لطفى السيد وأستاذيته ، ولكنهما كانا حينئذ ناشئين ، وكان قراء الجريدة وقراء الصحف عامة حينئذ قليلين ٠٠ أما ظهورهما على صفحات السياسة والسياسة الاسبوعية فقد أعطاهما فرصة ذهبية ٠ وأكثر الكتب أو الجزء الأكبر من الكتب التي صدرت لهيكل أو طه حسين ، انما نبتت بذرتها على صفحات الجريدتين أو نشرت فصولا متتابعة في السياسة الاسبوعية ٠ وكنا نحن الطلاب والشبباب حينئذ ننظر الى الكاتبين الكبيرين في بهر عجيب ، وننتظر حوارهما وفصولهما بشغف شديد ٠٠ للذا اذن قال هيكل ماقال ؟ ٠ كاذا ضاق بالصحافة هذا الضيق ؟ وآثر عليه المحاماة وأصبح حنينه اليها قويا كسف كل بهر وكل مجد أضفته عليه الصحافة ؟ ٠٠

وتأملت الصورة مرة أخرى ، وراجعت نفسى ٠٠ أتراه حينما قبل أن يدخل ميدان الصحافة فعل ذلك على أنها ميدان الظهور السياسى ، ومن ثم

طريق الى الوزارة والمناصب الكبرى ٠٠ كان هيكل يتكلم بأناة ويضحك من قلبه ١٠ أكان راضيا ؟ أكان ساخطا ؟ أكان سعيدا مبتسما حقا ، أم هو طلاء على الوجه لابد أن يلبسه الانسان لكى يخفى متاعبه أو يهوش عليها ٠٠ تصورت أن هيكل سعيد غاية السعادة ٠٠ وكنت أغبطه اذ أرى مكتبه غاصا بذوى الرأى والمناصب في الدولة حينئذ ، وزراء وكتابا وأطباء ومحامن ٠٠ اذن يمكن أن تعطى الصحافة الانسان الاحترام الكبر ٠٠ هل هي الصحافة التي أعطته المركز أو هي السياسة ؟ هل هو القلم أو هو النفوذ السياسي ؟ واضطرب على الجواب ، وأنا أرى ما أراه في قاعات جريدة السياسة من زوار كبار ، وما أراه حينما أذهب الى مجلس الشيوخ ، ويقابلنا محمد محمود خليل بك بوجهه المتجهم ونظراته المتعالية ، وكأنه ينظر الى حشرات لا ينبغي أن تعبش على الارض ٠٠٠ أصدر أمره ذات مرة بألا يختلط الصحفيون بأعضاء المجلس في البوفيه ٠٠٠ واحتج الصحفيون ، وأقاموا عليه حربا شعواء ، فاضطر آخر الأمر أن سبحب أمره ٠٠٠ ولكن الموضوع عمق في خاطري عمقا شديدا ٠٠ لا ينبغي أن يختلط الصحفيون بأعضاء المجلس ٠٠٠ لماذا ؟ هل الصحفيون من طينة أخرى أوطأ وأقل ؟

كانت كل المظاهر تؤكد هذا ، ولكن شيئا عميقا في خاطرى كان يؤكد لى العكس ٠٠ كنت أشعر باعتزاز في نفسى وأنا أشتغل بالصحافة ، ولكن الناس لم يكونوا يشعرون بهذا الاعتزاز ٠٠ قال لى أحد أقربائي وهو آسف حزين : أرجو ألا تستمر في الصحافة ٠٠ لا ٠٠

وحز في نفسى الاسلوب الذي تحدث به ، والطريقة التي ألقى بها كلامه في « الصحافة ، لا » وأعقب هذا الكلام بحركة في وجهه تعنى « ياشيخ بلاش هم ، صحافة ايه » ، وأنا حينئذ كنت ما أزال في حيرتي ، لا أعرف على التحديد هل أحسنت توجيه حياتي أو أسأت ٠٠ كنت لا أريد أن أعدل عن الصحافة الى أي عمل آخر ، ولكنني كنت أريد أن أجد فيما حولي مايقويني ويثبت أقدامي ٠٠

سمعت الدكتور هيكل يحدث وهيب دوس بك بالتليفون يقول له . الله يا وهيب انت بقيت جرنالجي والا ايه ؟ وكانت عبارة هيكل تشعر كأن « الجورنالجي » عمل لا يليق بوهيب دوس بك المحامي الكبير ؟

وأكد هذا الخاطر في نفسى أن أكثر المستغلين بالصحافة ، ماعدا رؤساء التحرير بل وربما بعضهم ، يعيشون في شظف ، وشيء يشبه أن يكون الفقر ، ان لم يكن الفقر نفسه ٠٠ كنت أرى منهم ذوى الملابس

المهلهلة ٠٠ كنت أرى منهم جهالا جهلا تاما ونصف جهل ٠ وكان يزورنا بعض الصحفيين من أصحاب الصحف ، وأرى بعضهم يدق الارض بعصاه ، ويرد طربوشه الى الوراء ، لا ربطة عنق مع بدلته ، أو لا بدلة مع ربطة العنق ٠٠ حذاء يجره جرا ، وعقل يجره أيضا جرا ٠٠ وكنت أراهم في الوزارات يجرون وراء الموظفين ويقدمون لهم تحيات مباركات طيبات . هي الى النفاق والشعور بالضعة أقرب منها الى الاحترام والشعور بالمساواة ٠٠ ولم يكن هؤلاء الموظفون من كبارهم ، بل كانوا في كثير من الأحيان من الصغار ٠٠ رأيت هذا كله ، وقر في ذهني مالابد أن يقر فيه ، وهو أن الصحافة مهنة لاتزال صغرة ضئيلة القيمة ٠٠ وكنت اذا ضمني محلس مع بعض الناس ، وقدموني الى من لا أعرفه منهم على أنني صحفي ، لم أجد احتفالا ولا اهتماما وكان الأمر يزداد سوءا حينما يقال لهم اننى متخرج في كلية الحقوق ، فاذا بهم يبدون الأسف ويقولون : ليه ٠٠٠ تعمل كده ٠٠ شىوفْ لك وظيفة أحسىن ٠٠٠ وكنت أقابل بعض زملائي وكانوا يزورونني في بعض الأحيان ، فأرى منهم المحامي ، وأرى منهم وكيل النيابة ٠٠ وزارني صديق كنت واياه أيام الدراسة لا نكاد نفترق ٠٠ قال آنه مرشح لوظيفة في السلك السياسي وأن أمر التعيين سيصدر قريبا ٠٠ لست أدرى لماذا نظرت اليه باحترام أكثر مما نظرت الى نفسى ، ورأيت أنه أحسن الاختيار ، وبت ليلتئذ في ضيق ٠٠ ان هذا الصديق كان من أواخر الدفعة ، ماذا فعل حتى وصل الى هذه الوظيفة ٠٠ كنت أعرف أن له قريباً ، عمه وكيل احدى الوزارات ٠٠٠ أتراه هو الذي مهد له الحصول على هذه الوظيفة ؟

على أن هذه الخواطر وهذا القلق لم يكن ليثبت معى الا فترات قليلة جدا ، فاذا ذهبت الى جريدة « السياسة » والتقيت بالحياة الحافلة فيها ، ردتنى الى شيء كثير من الرضا ، وشيء كثير من التحمس • وأخذت أترجم بضع قصص لجريدة « السياسة الاسبوعية » وأكتب بعض مقالات ينشر بعضها في السياسة والسياسة الاسبوعية ، فكنت أشعر بتعويض ضخم جدا ، وأحس كأننى انسان له اعتبار ، خير من كل الموظفين ، وخير من كل رجال السلك السحياسي • • أدركت حينئذ ، في كل مرة رأيت اسمى مدرجا في آخر مقال ، ان هذه هي وظيفتي ، وهذا هو عملى ، وهذا هو قدري في المياة •

لم يعترض أبى على اختيارى الصحافة ، ولم يبد لى أية ملاحظة ، وان كنت قد لمحت على وجهه مايشبه الدعاء ألا تكون هذه وظيفتى الى آخر الشوط ٠٠ وعرف أهل القرية بما كان من مصيرى ٠٠٠ ومن حسن حظى

انهم لم يكونوا يعرفون ما هي الصحافة ولا ما هي الجرائد ، فظنوا أنها وظيفة بالغة الأهمية ، وهكذا الانسان يعظم ما يجهله • وحمدت الله انهم لا ينظرون الى الصحفيين النظرة نفسها التي أراها في القاهرة • ولعلهم ظنوا ان الصحافة شيء جديد في الحياة ، وما أكثر ماكانت تأتيهم الحياة بالجديد •

عرفت في جريدة السياسة وزاملت على بليغ: « فرفورة » لا يستقر ولا يهدأ ، ٠٠ يتكلم كثيرا ولا يغضب أبدا ، يعرف الرؤساء ومن بيدهم الأمر فيغرقهم في سيل من المديح والاطراء ٠٠ قصير مع طربوش طويل ووجه لا يخلو من وسامة ، وعين لا تخلو من ذكاء وفم لا يكف عن الابتسام ، وسيجارة في يده كأنها قلم ، وحديث يدور به لسانه ٠ كان على فهم ومعرفة بالناس ٠٠ خفيف الظل ، يخلط أحاديثه بمبالغات ، أو يخلط مبالغاته بأحاديثه ، فلا تعرف هل هو يقول الصدق أو يحاول أن يرضيك ٠٠

وزكريا منصور ، طويل ، شعره كث ، يبدو عالما بكل شيء ، وكأنه هو الذي أنشأ « السياسة » ولولا فضله ما كانت لتظهر ٠٠ كثير الصمت قليل الكلام ، يتحدث بمقدار ويتحرك بمقدار ، ويطلق الكلام من أنفه كأنه هيكل أو عزمي ، يعرف الموظفين ويوهم السامع بأنهم كلهم مدينون له ، وهو ليس مدينا لاحد منهم ٠

وعزيز طلحة ، أنيق طويل ، رقيق يريد ان يكون رئيسا ولو لم يكن ، يشعر انه أفضل من اخوانه ، لانه فعلا أكثر منهم ثقافة ، يعرف بعض الانجليزية ويعرف بعض الفرنسية ، يمسك التليفون بيده ، وكأنه ملك ، ويدير القرص لكى يسأل مدير ادارة عن خبر ، فنشعر كأنه يدير الدنيا ويلفها حول عنقه ٠٠ فاذا وضع السماعة بعد همس قليل أو كثير ، نظر الى من حوله وكأنه عرف أسرار الدنيا جميعا ، فاذا راجعته فى شى قال لك : انت لسه صغير أو انت راجل طيب ٠٠ اذا سار ، سار وكأنه دون جوان ، واذا جلس ، جلس وكأنه صاحب الصولجان ٠

وعبد الحليم الغمراوى ببدلته السوداء ، وقامته القصيرة ، ونظارته التى لا تتحرك ، ووجهه الجامد مثل نظارته ، يدور ويلف ، ولا يكف عن الدوران واللف ٠٠ يعرف الانجليزية ويضع بيبته في فمه، ويحدثك كأنك بالنسبة له مسكين لاتعرف من أسرار الدنيا مايعرف ٠٠ سمت واحد وشكل واحد وقالب واحد ، كنت ترى فيه عبد الحليم الغمراوى ، حتى لتحسب أنه ولد هسكذا ، وتجمعد حيث هو ، لا يرتفع ولا ينخفض ، لا يسرع ولا يبطىء ، لا يتبدل ولا يتغير كأنه الله في سماواته ٠

وأحمد فؤاد رجل متقدم في السن ، لا تراه الا جالسا على مكتبه ، يترجم ويقرأ ويقلب في الصحف ، نظارته على عينيه ، لاتفارقه أبدا ، أنفه ضخم ، وعيناه بهما ذبول واحمرار ، ووجهه فيه هم كئيب وشعور بالحزن مقيم ٠٠ رجل هدته الصحافة ، وهده طول ماترجم وقلب في الصحف وانبرى قلمه وهو يحرر ويحبر ويكتب والمطبعة تدور فتقلب كلامه حروفا ، ثم تطلب منه المزيد ، لا تشبع ، هي حديد وهو دم ولحم ، برته المطبعة أو أوشكت وأغلب الظن أنه كان يشرب ١٠ لماذا ؟ عن رغبة في المتعة أو رغبة في النسيان ؟ ١٠ لا أدرى

وكريم ثابت جاءنا فيما بعد ١٠ وكان واضحا انه ذو مركز ممتاز في الجريدة ١٠ كان يدخل وكأنه قيصر ، وينصرف وكأنه قيصر ١٠ فاذا جلس ليكتب وضع أنفه في الورقة وعينيه أيضا وغاب عن كل ماحوله ، فاذا أفاق ضرب المكتب بقبضة يده طالبا فنجانا من القهوة أو شساخطا «ناطرا» في الفراش المسكن ، وكان مع ذلك رقيقا وديعا ، كثير النكتة ، بادى المرح في غير ظل خفيف عند بعض زملائه وان حاول أن يكون ١٠ قال لى ذات مرة وقد وضع يده على مؤخرة رأسي : لابد انك شامي ١٠ ان مثل هذا الرأس لايمكن أن يكون الا لشامي ١٠ قلت له : ربما ١٠ ولكن سبجلات العائلة المحفوظة عندنا تدل على أن أجدادنا هاجروا من شبه الجزيرة العربية ، وان هناك قبيلة عربية مقيمة في الشرقية لاتزال تحمل اسم عائلتنا ١٠ وضحك وقال : أهو شوف لك طريقه بقي ٠

وكنت قد انفصلت شيئا فشيئا عن عملى فى الاخبار الى أعصال التحرير ، كنت أكتب مقالات فى جريدة السياسة أصور بها بعض الشخصيات ٠٠ فقال لى كريم ثابت ياريت تكتب لى مقال زى دول فى جريدة « العالم » وكانت جريدة « العالم » هى جريدة كريم ثابت يصدرها لحسابه وباسمه ٠ اغتبطت وشعرت بشىء غير قليل من الاعتزاز بنفسى٠٠ هاهو صحفى مرموق ، أبوه صحفى كبير ، يثنى على مقالات لى ، وأنا محتاج حينئذ الى أقل كلمة من كلمات التشجيع ، تثبت قسدمى على الطريق التي اخترتها ٠

وكان أهم عمل يقوم به كريم ثابت في ذلك الوقت هو الاتصال بالدوائر الأجنبية ، بالسفارات والقنصليات ، ولعله أول صحفي مصرى قام بهذا العمل ، وكان يدور على الوزراء المفوضين ومعتمدى الدول الاجنبية بسألهم رأيهم في الامتيازات الاجنبية والغائها ، وحصل منهم كلهم تقريبا على أحاديث كتبت بأسلوب شائق ، واتجه أكثرهم فيها الى ضرورة الغاء

الامتيازات أو تغيير نظامها بعد أن أصبح القضاء المصرى منظما ، واصبحت القوانين المصرية قائمة على أحدث المبادىء العصرية ٠

كان كريم ثابت شعلة من الحركة والنشاط ، لا يستقر ولا يهدأ ، صحفيا يبحث عن الخبر أينما وجد ، يشعر أنه أكثر امتيازا من المستغلين بالصحافة وقتئذ ، فهو ذو صلات عديدة بالدوائر الاجنبية ، يتحدث الانجليزية والفرنسية شديد العناية بلباسه ، ربطة عنق فاخرة وبدلة فاخرة ، ومنديل مهفهف يطل من جيب جاكنته ٠٠ كانت جريدة « العالم » مسلية تماما ، ولعله من أوائل الصحفيين الذين وجهوا عناية الى الأخبار الشخصية ، وكان ينشرها في لباقة وأسلوب لطيف ، ويقبل عليها القراء اقبالا شديدا ٠ وكان كريم اذا مشي دق الارض برجله ، ورفع رأسه ونظر ، واذا تكلم ففي سرعة مع ألفاظ مأكولة في الاطراف ٠٠ ولكنك اذ تسمع اليه تشعر أنه يعرف الغامض من الأسرار ٠٠ وكان يتحمل من زملائه الكثيرمما يغيظونه به ويحاولون أن يخرجوه عن طوره ، فاذا به بارد كالثلج يبتسم وكأن ما يوجه اليه من غمر ، ليس الا المديح والثناء ٠

ودعانی زمیل کبیر لیلة الی مکتبه وقال : یازکی مامعاکشی جنیه٠٠٠ وأعطيته له ٠٠ وهذا حادث بسيط جدا ، ولكنه رجني رجا ٠٠ حتى الزميل الكبير المحرر الاول أو نائب رئيس التحرير والكاتب الكبير ذو الماضي الطويل في الصحافة يحتاج الى نقود ٠٠ وقبل هذا لمحت أمارات عديدة على الحاجة الى المال تستبد بالكثيرين من المستغلين بالصحافة ٠٠ كانوا يقترضون قروشا ويتعاركون من أجل الحصول على سلفة من مدير الادارة • وهو حينئذ الاستاذ المرصفي • • والاستاذ المرصفي رجل عجيب، لا تستطيع أن تعرف من هو على التحديد ؟ هل هو طيب خبر ؟ هل هو كفء أو غير كفء . . هل هو انسان ذو قاب رقيق أو انه انسان قاسي القلب ٠٠ كانت فيه لمحة من الشيوخ ولمحة من اليهود ، خازن مال من الطراز الاول ، أو هكذا بدا لى ٠٠ كان يتنقل في مكاتب جريدة «السياسة» بنظارته التي تبدو فاحصة ، وعقله الذي يبدو ذكيا ، ولمحات خاطره التي تكاد تسأل الناس ان يستغلوا في الجريدة ولا يطلبوا منها أجورا ولا مرتبات ٠٠ وكان مكتبه في آخر طرقة داخلية في الجريدة ، وكان المحررون يدخلون عليه مرة كل شهر ، وعشرات المرات في أثناء الشهر يطلبون سلفة ، وقلما كان يجيبهم • • كان يغتبط اذا رآهم يلاحقونه ويرجونه . وكان يبتسم في كبرياء فيها من الخبث أكثر مما فيها من الطيبة . . كان يسره أن يشعر أن الجميع يحتاجون اليه ٠٠ وقد كففت نفسي عن هذا

كفا ٠٠ لم أدخل غرفته الا مرة واحدة كل شهر ، ومتى دعانى الى ذلك ٠٠ لم أطلب منه سلفة قط ٠٠ كان الدرس الذى تلقيته من قبل مازال واضحا فى ذهنى وضوح الحقائق الكونية ٠ كنت أنفق على مقدار دخلى ٠٠ ولم أكن أدخن أو أشرب أو أجرى وراء النساء ، ولذلك كنت فى مظهر حسن ، دون حاجة الى الاستدانة أو السلفة ٠

وليس هذا هو المهم ، المهم ان الصحفى الكبير حينما طلب منى هذا المبلغ الزهيد ، راجعت فكرى كله مرة أخرى عن الصحافة وعن الاشتغال بالصحافة وعن المشتغلين بها وكأنهم فى فقر أو كأنهم يكافحون الفقر ، وحتى من قضى منهم فترة طويلة فى عمله ٠٠ هل هذه الحاجة المستمرة الى المال بعض خصائص هذه الصناعة المجيدة العظيمة ٠٠

وهل سيصبح مصيرى مثل من سبقونى ؟ ربما كنت لا أشعر الآن اننى محتاج الى المال لان نفقاتى قليلة وليست لدى أسرة أنا مسئول عنها ، وربما لاننى كنت منظما فى حياتى ، ولكن كيف يكون الموقف اذا تقدم بى العمر وزادت أعبائى ؟ ترى هل تمنحنى الصحافة موردا كافيا للرزق أو انها ستضعنى كما وضعت هؤلاء فى الموقف الذى يحتاجون فيه الى الاقتراض ؟

ومرة أخرى ، امتلأت جزعا واشفاقا من المصير ، ولكن القلم الذى أمسكته بهرنى ، والاسم الذى طلع على الناس ظل يسحرنى ، ويغمض عينى عن كل شيء ٠٠ وصدق المثل القائل : يوم يسعد الفقى تيجى له ختمتين فى ليلة ٠٠ ففى صباح اليوم التالى ، صباح هذه الليلة التى أرقنى فيها مصير الافلاس المدمن فى الصحافة ، تلقيت طلبا من وزارة الأوقاف للكشف الطبى تمهيدا لتعيينى فى احدى وظائفها ٠

ووقعت في حيرة جديدة ٠٠ كنت في الليل أضيق بما أنا فيه ، وأكاد أترك الصحافة لانني أخشى أن تعرضني في حياتي للحاجة ٠٠ وهأنذا أدعى لوظيفة لها من الثبات والاستقرار والمستقبل المضمون اضعاف مافي الصحافة وتولتني حيرة جديدة وأصبحت أشبه بالواقع بين حجرين ثقيلين ، كل منهما فيه وقاية وفيه عزاء كأنه الظلام ، وفيه طمأنينة كأنها القلق ٠٠ أيهما أختار ؟ الصحافة ببريقها ومجدها وهدير مطابعها ، واشراق ألوانها ، الاسم الذي يمكن أن يذاع ، والفكر الذي يمكن أن يلمع ، والصوت الذي يمكن أن يرتفع ، مع قلق في الحياة وخوف من المستقبل ، وربما فقر دائم أو ما يشبه أن يكون الفقر ٠٠ كانت أسرتي

حينئذ في الريف ترقبني ، وتظن أنني أصبحت لها سندا أو أوشك أن أكرن ٠٠ ماذا تكون الحال لو ارتددت اليهم بعد سنة أو سنتين متعطلا من العمل ، أرجو معونتهم ، وقد لا يستطيعون أن يبذلوا معونة ٠٠ ؟! هل أختار المستقبل غير المكفول تحف به الأضواء اللامعة ، أو أوثر عليه ركنا في ديوان ، مكتبا في وزارة ، وظيفة في قلم قضايا الأوقاف ، وربما انتقلت منها الى القضاء والنيابة ٠٠ ومع هذا أوامر تطاع ولوائح ثقيلة ، ودرجات أسعى اليها ، وعلاوات أنتظرها وحديث لا ينتهي عن الكادر ومن سبقني ومن سبقته ومن أحقد عليه ومن يحقد على ، وتخيلت الوظيفة سجنا أو شيئاً يقرب منه ٠٠ وكرهت أن أربط نفسي بهذه العجلة ٠٠ ولكن مع هـــذا السجن لقمة العيش مضمونة ٠٠ والترقيات مضمونة والوظائف الكبيرة هي الأخرى ربما كانت مضمونة ٠٠

أيهما أختار : الصحافة أم الوظيفة ؟ ونمت ليلتى دون أن أقطع برأى وقلت : ربما جاء الصباح بالقرار الحكيم ·

# شهدت مصرّع علی فهمی کامل وهو بخطت

« تمثلت امامىقصة الموت والحياة • • مااقصرها • • البرزخ الفاصل بينهما ، ما اضيقه ، لحظة • لحة ، همسة ، برهة من زمن او من كلام »

فى الوقت الذى كنت مترددا فيه بين الذهاب الى الكشف الطبى فى وزارة الأوقاف أو الامتناع عنه ايثارا لعملى فى الصحافة ، زارنا الأستاذ محمد خالد وهو حينئذ محرر فى جريدة الاتحاد وكانت أول مرة أراه فيها • وهو لم يزرنى أنا فلم يكن أحدنا يعرف صاحبه ، ولكنه زار صديقا كان يسكن معى هو الأستاذ سيد أحمد سليم نوار (أصبح فيما بعد وكيل مديرية) وكان نوار قد حدثنى من قبل عن الأستاذ خالد وقال انه من قريته ميت أبو عربى مركز ميت غمر ، وانه استطاع أن يبلغ مركزا حسنا فى جريدة الاتحاد ، وفرحت للتعرف به ، انه صحفى يشتغل فى المهنة نفسها التى اختارتها الأقدار لى ، وأنا فى حيرة من أمرى بين وظيفة معروضة على وبين الاستمرار فى الصحافة •

قال الأستاذ خالد وقد عرف اننى فى جريدة ( السياسة ) : ان الصحافة بالنسبة لك يجب أن تكون عملا اضافيا •

وأسفت مرة أخرى ٠٠٠ ولكن هذا الكلام رجع لدى ان ألبى طلب وزارة الأوقاف ٠٠٠ وزارنا أيضا الأستاذ عبد الحليم الجندى ( رئيس ادارة قضايا الحكومة فيما بعد ) وهو صديق منذ أيام الدراسة ، عرفت فيه انسانا رقيقا دائم الابتسام ، فيه طيبة أصيلة ونقاء قلب ، وصفاء روح ، وشفافية فهم ٠٠٠ كان يهوى الأدب ويحب الكتابة ، وما أحسبه تخلى عن هذه الهواية ، بعد أن بلغت به المناصب مابلغت ٠٠٠ ألف كتابا عن أبى حنيفة النعمان ، لا أزال أحتفظ به فى مكتبتى فارى كيف يكون البحث الخالص للعلم ، فى لغة بديعة منتقاة ، وفى ذهن رائق من الاستنتاج والتخريج ٠

كان عبد الحليم الجندى من الريف أيضا ١٠ وكنت آنس اليه وكان ينظر بأنس الى ١٠ وربما كان حبه الكتابة والأدب هو الذى حمله على أن ينظر الى ، وقد اتصلت بالصحافة كأننى سلكت الطريق المستقيمة ١٠٠ كانت زيارته فى هذا الوقت ذات أهمية كبيرة بالنسبة لى ١٠٠ لم أحدثه فى شأن ماتلقيت من وزارة الأوقاف ، ولكننى أحسست فى وجوده ، مجرد وجوده ، كأنه هاتف يقول لى : لاتعدل عن الصحافة ١٠٠ لاتخف ٢٠٠ تسجع ٠

ولكن لا هذا ،ولا ذاك و لارأى الأستاذ خالد ولاوجود الأستاذالجندى حل لى المشكلة وولا بقيت في خاطرى ، وكان لابد أن أجد لها حلا وحدى، وفلسفتها على نحو ما أفعل عادة ووود لا بآس، اذهب الى الكشف الطبى في وزارة الأوقاف ووودي ندرى لعل الصحافة تطردني من يلاطها ، ولعلها هي كلها يعتدى على بلاطها ، لعل جريدة « السياسة » تقفل أبوابها وو لعل الحكومة تعطلها ووراين ، نعم ، كانت الوزارة حينئذ ائتلافية ، يشترك فيها حزب الاحرار الدستوريين ، ويرأسها عدلى يكن رئيس الحزب ، ولكن من يدرى ماسيكون عليه الموقف بعد شهر أو شهرين ، لا بعد سنة أو سنتين و

كانت الصحافة حينئذ ، فيما عدا ( الاهرام ) و ( المقطم ) ، صحافة حزبية ، تقوم على الصراع الحزبي وتتغذى منه ، تتلقى اعانات من الأحزاب، ولا تستطيع أن تعيش بغرها ، وتتلقى اعانات من الحكومة اذا كانت من الحزب الذي تنتمي اليه ، وتتلقى صفعات منها اذا كانت معادية لها ، فهي من حيث الفن الصحفى ، لم تكن تعنى به ولا تلقى بالها اليه ٠٠ كانت النزعة الحزبية هي الغالبة ٠٠ كان من واجبها من حيث القيمة الصحفية أن تعنى بالأخبار والتحقيقات الصحفية ، وتحور وجوهها وتحقق تطورها، ولكنها في الواقع لم تكن تعنى بالأخبار العناية الواجبة ، كانت المقالات السياسية هي أهم مادة تشتمل عليها ، وكان الكتاب السياسيون هم أهم الشخصيات في الجريدة ، ومن عداهم مساعدون يمكن الاستغناء عنهم ٠٠ كانت الجريدة تباع \_ حينما تباع \_ بسبب كاتب سياسي معين أو كتاب سياسيين معينين ٠٠ في البلاغ عبد القادر حمزة وعباس العقاد وفي كوكب الشرق أحمد عوض ، وفي الكشكول سليمان فوزى وفي السياسة هيكل وعرمي ٠٠٠ جريدتان فقط لم تكونا تعتمدان في البيع على الأسماء أو على الحزبية هما ( الاهرام ) و ( المقطم ) وكانت الصحافة الحزبية ، كل واحدة منها تنشر مقالتين سياسيتين ، احداهما في صدر الجريدة والأخرى في وسطها ، عدا أعمدة صغيرة أو لمحات هنا وهناك لا تخلو من الطابع

السياسى وفيما عدا ذلك كانت الأخبار تأتى فى الصف الثانى أو الثالث من كانت الجريدة لا يعنيها أن يفوتها خبر ، ما دامت تحمل المقالات السياسية النارية المفعمة بالألفاظ الضخمة والعبارات الحماسية ، والشتائم المنتقاة ٠٠٠ كتب العقاد يعارض هيكل ذات مرة ، فلم يعرض لمقاله ولكن عرض لشخصه ، ولمح تلميحا ، بل صرح تصريحا بأن هيكل كتب ماكتب وهو غير واع ، كان في غيبوبة ، اشتهرت عنه حيئذ ،

لقد ألقيت بنفسى فى هذا الغمار ، دون أن أكون داعية سياسيا لحزب من الأحزاب أو شخص من الأشخاص ٠٠ ترى هل يحولنى هذا العمل الى أى لون ؟ ترى هل أصبح حرا دستوريا ، وآخذ المنهج السياسى الذى سار فيه هيكل أو عزمى ٠٠ ترى هل أتقلب بين الأحزاب ، أمدح هذا وأذم ذاك طبقا لمصلحة أو رأى ؟

وساءلت نفسي وأنا أحاورها وهي تحاورني ٠٠٠ أي مستقبل تريده وسط هذه الدوامة الهائلة التي لا تقف ولا تهدأ ؟ ولم أجب ٠٠ ولم يكن في استطاعتي أن أجيب ٠٠٠ التمست العمل في الصحافة ، وفي الصحافة وحدها ٠٠٠ مالي أنا وللصراع الحزبي ، ولست في أعماقي مؤمنا ايمانا تاما بحزب من الأحزاب ٠٠ بل ربما كنت ، ولكنني كنت أشعر بروح من التمرد على أن أكون تابعا أو بوقا ٠٠ وما هو الايمان بحزب الا أن تكون لسانا له أخطأ أم أصاب ؟ كنت حينئذ على الرغم من ضآلة تجربتي وقلة معرفتي ، أشعر بنبض من الرأى المستقل يحول بيني وبين أن أمدح أحدا أو أحرق البخور لأحد ، حتى ولو كنت موافقا على سياسته ٠٠ ولكن المدارج الأولى التي كنت أقطعها في طريق حياتي جعلتني أتأثر بما حولي ٠٠٠ هل كنت حرا دستوريا ؟ ان أجبت بنعم كنت غير دقيق ، وان أجبت بلا كنت أيضًا غير دقيق ، والصحيح انني لم أكن حينتذ قد كونت لي رأيا مستقلا تماما ٠٠٠ كنت في هذه المرحلة من الحياة التي تتشابه فيها الأمور أمام عيني الانسان ، فينحرف الى ماهو متصل به لا عن عقيدة ولكن عن تأثر عاطفي وربما مصلحي أيضًا ٠٠ وكثيرًا مايختلط في نفس الانسان الأثر العاطفي والمصلحي ، فيحسب انه الرأى ، وما هو من الرأى في شيء ٠٠٠ كنت متصلا بحزب الأحرار الدستوريين وبجريدتهم ، أسمع آراءهم وأقرأها ، وأتأثر باللامعين منهم كتابا وأصحاب فكر ومدرسة ٠٠٠ ربما كانت الآراء السياسية عندي حينئذ في الصف الثاني ٠٠ أو ربما كان بهر ذكائهم ولماحيتهم والدعوة الجديدة في الأدب والفن والفكر التي حملوا لواءها ، كسفت ماعداها بالنسبة لي ٠٠٠ ثم لعل التحاقي بالعمل في جريدة ( السياسة ) والائتلاف قائم والزعماء على وفاق وعلى رأسهم سعد زغلول ، يسر لى الأمر تيسيرا كبيرا ٠٠٠ كنت مؤمنا بزعامة سعد زغلول، وان لم أكن في يوم من الأيام من حزبه أو لجان حزبه ، ولكن شجاعته التي غلبت كل شجاعة ، ومضاء نظرته وتهدج صوته ، وارتفاع هامته حتى لكأنه عملاق والحوادث من حوله أقزام ، كل أولئك سحرني أعظم مايكون السحر ، وبهرني أعظم ما يكون البهر ٠٠٠ رأيت شيخا يناهض امبراطورية لها من السلطان ما ليس لدولة في العالم وبلاده صغيرة ، ومع ذلك قام هذا الشيخ يناهض ويناضل ، ويساق الى السجن وتتعرض حياته للموت، ويلوحون له بشتى العروض ، ولكنه لا يمل ، ولا يميل ، ولا يلين ،

هل تخليت حينما اشتغلت في جريدة ( السياسة ) عن هذا الاىمان ؟ كلا ، ما تخليت عنه وما كان لى ان أفعل ، ولكنني حينئذ صغير السن ، ألتمس العمل وقد عرض على ، ومن حسن حظى انه كان في الصحافة التي أحببتها ، ومن حسن حظى أكثر انه كان في جريدة ( السياسة ) و ( السياسة الأسبوعية ) وهما حينئذ فتح في الصحافة ببهر العيون ٠٠٠ التحقت بالصحافة وأنا ألتمس العمل وليس النضال الحزبي ، ألتمس الصحافة كمهنة ، لا كوسيلة أعوم على موجها الى وظيفة أو مركز سياسي ٠٠٠ لم يكن في خاطري شيء من هذا ، ولذلك قست عمل طبقاً لهذه الموازين ، وأحذت أفكر فيه على هذا الاعتبار وحده ٠٠٠ مجردا من المنافع الحزبية التي لم تطرأ لي على ١٠ وأخذت أوازن بن الصحافة كوسيلة أبني عليها حياتي ، وبين الوظيفة المعروضة على ٠٠٠ ان الوظائف عالم لم أشعر مرة واحدة أثناء دراستي انني خلقت له أو أحب الدخول فيه ، حتى وظائف النيابة والقضاء لم تستهوني ٠٠٠ آثرت عليها المحاماة لما فيها من حرية العمل والفكر والانتاج ولما كانت تمتاز به من انها مدرسة خرجت القادة والزعماء والكتاب وصهرت في بوتقتها الكفايات ، ومزجت بين الدراسة النظرية وبين انتفاضات المجتمع ٠

ولكن لماذا لا أجرب الوظائف؟ ولماذا لا أندمج في هذا العالم، أراه وأحسه وأعانيه ٠٠٠ لقد ذهبت الى كلية الحقوق وحضرت الدروس الأولى للدكتوراه وأحسست انها شاقة تحتاج الى جهد كبير، كان أكثرها يلقى باللغة الفرنسية، ومحصولى منها ليس قويا الى الدرجة التى تمكننى من متابعة المعانى من غير مجهود كبير، وتحضير سابق يستغرق ساعات ٠٠٠ واشتغالى فى الصحافة يتطلب السهر والضنى ٠٠ أليست الوظيفة أكثر ملاءمة لى ، حتى أستطيع متابعة الدراسة فى الجامعة ؟ كل ما تتطلبه الوظيفة منى بضع ساعات فى الصباح، أقضيها فى العمل، ثم أفرغ فى المساء الى الجامعة، وأفرغ فى الليل لمراجعة دروسى والتحضير لها ٠٠٠

خيل الى أن الوظيفة أكثر ملاءمة فى هذا الظرف الذى أجتازه ، لانها تساعدنى على اتمام دراستى فى الدكتوراه ، وهذا يعنى أن أترك الصحافة، وعز على أن أفعل ٠

وترددت مرة أخرى ، ولكننى حزمت أسرى ، لابد أن أبت فى الأمر · السالة هنا ليست مسألة هوايتى للصحافة ، ولكنها مسألة دراستى العالية ، وأنا حريص عليها ، وأبى أيضا حريص عليها ، ثم أنا فى سن مبكرة ، ولو قضيت فى الدراسة ثلاث سنوات ـ أخرى لتخرجت وانا فى السن التى يتخرج فيها كثرة الطلاب النابهين فى الليسانس ·

وقررت أن أذهب الى الكشف الطبى ٠٠٠ وراودنى خاطر ، والطبيب يضع ورقة على عينى ، ويطلب الى أن أرى العلامات البعيدة بالعين الاخرى ، لماذا كل هذا العناء من أجل الوظيفة ؟ ولماذا لم أطلب للكشف الطبى حينما التحقت بعملى فى الصحافة ؟ هذا دليل آخر على ان الوظيفة أهم وأثبت وأكثر احتراما ٠٠ ان الصحافة كالباب المفتوح وهو مغلق ، والوظيفة كالباب المغلق ، فاذا فتح فكأن الداخل فيه قد دخل الجنة ٠٠ واستعنت بالله من هذا الخاطر ٠٠ كانت الوظيفة دائما فى نظرى شيئا مكررا كريها ، واذا كنت ألتمسها الآن ، فاننى أفعل على أن تكون عملا مؤقتا محضا ريثما أفرغ من دراسة الدكتوراه ٠

وفحص الاطباء قلبى وصدرى ، قال الطبيب وهو يدق صدرى : كح · وبعد أن تشاور مع غيره فترة قصيرة ، اذن لى بالانصراف · · وبينما كنت أرتدى ملابسى شعرت بضيق شديد ، وأحسست اننى كانسان أهنت اهانة بالغة · · ماذا يريدون من هذا الكشف الطويل العريض ؟ هل هم سيستخدموننى لأكون فرسا للصيد أو بغلا لجر الأثقال ؟

خرجت وبقى ان أعرف نتيجة الكشف الطبى ، وترددت على الوزارة مرة ومرة ثم قيل لى اننى لائق للخدمة طبيا ، وان خطاب التعيين سيصلنى قريبا .

وفرحت ۱۰۰ ان كل نبأ بالنجاح يفرح ، حتى ولو كان نجاحا فى الكشف الطبى ، ولكن فرحى لم يطل ۱۰۰ تمنيت لو لم أكن قد نجحت حتى يذهب ما ينفسى من تردد وحيرة ، ولا يصبح أمامى غير الصحافة وكأنها فرضت على فرضا ثم عدت الى نفسى أحدثها : لا بأس من تجربة فى عالم الوظائف ۱۰۰ لابد ان أرى كل شىء ، اننى فى مشرق الحياة ، ولابأس من سنة أو سنتين أو ثلاث ۱۰۰ ان الرصيد عندى كبير ٠٠

وذهبت في مساء اليوم نفسه الى كلية الحقوق ، واستمعت الى بعض الدروس • ولكننى لم أستطع متابعة الحضور ، فان جلسات الشيوح كانت تعقد ثلاث مرات في الأسبوع ، وتبدأ في الساعة الخامسة بعد الظهر ، بينما تبدأ محاضرات قسم الدكتوراه في الرابعة ، وقلت في نفسى: لابأس ، متى التحقت بالوظيفة استطعت ان أنتظم في الجامعة •

وفى الليلة نفسه نادانى الدكتور هيكل الى مكتبه فلقيت عنده الدكتور حافظ عفيفى ( باشا ) ٠٠ كان واقفا وفى يده جريدة ( التايمز ) وكانت هذه أول مرة أراه فيها ، وان كنت قد سمعت من قبل أنه همزة الوصل بين الحزب والجريدة وأنه ( الدينامو ) الذى يحركها ٠٠ لم يكن الدكتور حافظ عفيفى واقفا تماما ، كان يتمشى فى الغرفة خطوات الى الأمام ثم يعودها راجعا الى الوراء بينما جلس هيكل على مكتبه ، وكله آذان مصغية لما يقوله ، وتحيرت أين أقف ، ولم تمض لحظة حتى قال الدكتور هيكل موجها كلامه الى الدكتور حافظ : زكى من الشهان الكويسين قوى ٠٠٠ وقال الدكتور حافظ من غير ان يرفع عينه عن الجريدة التى فى يده : أهلا وسهلا يا أستاذ ٠ أنا عاوزك تترجم لى الفقرة دى ٠٠ دا ملحق يده : أهلا وسهلا يا أستاذ ٠ وازها علسان ( السياسة الأسبوعية ) ٠

احترمت الدكتور حافظ عفيفي منذ رأيته ، وتأملت وجهه وأنا واقف ، فأحسست انه يختلف تماما عن هيكل وعزمي ، وكل من رأيتهم حتى هذا الوقت من رجال ( السياسة ) و ( السياسة الأسبوعية ) ٠٠ شعرت انه طراز آخر ، رجل في وجهه سكون عجيب وهدوء أعجب ، يتكلم كأنه يقيس كلامه وينظر كأنه يقيس نظراته ، ويفكر كأنه يقيس أفكاره ٠٠ وناداني حتى أصبحت في محاذاته وأخذ يشير لي على القطعة التي يطلب ترجمتها ، وقد حددها بقلم أحمر ٠٠

لقد عرفت الدكتور حافظ عفيفى فيما بعد أكثر وأكثر واتصلت به أكثر وأكثر ، وكان عميق التأثير فى نفسى ، فلادع الحديث المفصل عنه الى أن يجىء موضعه من هذه المذكرات ، ولكننى \_ وهذا شأنى \_ يقودنى احساسى وقلبى أكثر مما يقودنى عقلى ومنطقى فيما يتعلق بتقدير الأشخاص وما ينطوون عليه ، شعرت بانجذاب الى الرجل ، وأحسست من نظرته أنه يشجعنى ، وان لم يتحدث بكلمة ، وأحسست أكثر من ذلك ، أنه يحترمنى ٠٠ لست أدرى لماذا ؟ ٠٠ لقد كانت هذه هى المرة الأولى التى ألقاه فيها وهو قطعا لا يعرفنى ، واذا كان الدكتور هيكل قدمنى

اليه على أننى من « الشبان الكويسين قوى » فانها لا تعدو أن تكون مجاملة أو كلمة عطف من رجل رقيق الاحساس كالدكتور هيكل •

وخرجت من الغرفة ، وأنا مبتهج راض ، أكاد أطير من الفرح ٠٠ ومرة أخرى تذكرت الكشف الطبي والوظيفة التي أوشك ان أوثرها على الصحافة ، وهززت رأسي وأنا أقرأ « ملحق التايمز » وأبدأ في ترجمة القطعة التي طلب الى ترجمتها ٠٠ أتراني في الوظيفة ، مهما تكن ، سأشعر بمثل هذا الشعور ؟ هل يتاح لى أن ألقى الدكتور حافظ عفيفي ومن على شاكلته ومن في طبقته وان أرى مثل هذا التقدير ؟

وتركت الأمور تسير كما يريد الله لها ان تسير ، وكففت نفسى عن التفكير فيما سيحدث غدا ١٠ ليكن ما يكون ١٠ أحسست بحاجتى الى القراءة أكثر مما أحسست في أي وقت مضى ١٠ ان الصحافة ليست تخصصا في القانون أو الأدب أو السياسة أو الاقتصاد أو العلوم أو الهندسة أو الطب ١٠ انها كل ذلك مجتمعا ، انها المعسرفة في أوسع حدودها ، لا معرفة الكتب والحوادث فحسب ، ولكن معرفة الناس والمجتمع وما يضطربون فيه من خير أو شر ١٠ كنت أراجع الصحف الأجنبية وأقرأ مايستهويني فيها ، وأراجع المجلات الانجليزية والفرنسية ، وأرى مقدار مايفصل صحافتنا عنها ، ومقدار الخطوات التي لابد أن تقطعها حتى تقف على مقربة منها ١٠ كانت بالنسبة لى تعليما ولغة وصحافة وفنا ١٠ معينا لا بنضب ٠

ما كان أرق هذا الضحى وأنا أدخل قاعة واسعة فى مبنى وزارة الحقانية ( العدل الآن ) فى الدور الثانى منها ، وأرى أربعة أو خمسة من الشيوخ ، زاهية الوان جببهم وقفاطينهم ، بعضهم خلع عمامته ووضعها أمامه ، وبعضهم شمر أكمام القفطان ،واندمج فى ملف يقلب أوراقه وينعم النظر فيه ، وبعضهم وضع رجلا على رجل ودفع العمامة الى الوراء ، واستدار بكرسسيه بعيدا عن الملفات والأوراق وأخذ يقرأ جريدة من الجرائد ٠٠ والغرفة كلها فيها وقار وهدوء ، لا تكاد تسمع حركة ولا حتى همسا ٠٠ وفى غرفة داخلية جلس شسيخ آخر بدا لى أنه أكثر أهمية منهم ، خلع عمامته ، وأخذ يتحدث الى شيخ آخر جلس فى مواجهة مكتبه ، كأنه يملى عليه تعليمات أو توجيهات ٠٠ كان هذا هو رئيس التفتيش الشرعى ، الشيخ محمد مخلوف ٠ وكانت الغرفة الواسعة ذات الأربعة أو الحسة المشايخ تضم المفتشين فى المحاكم الشرعية ٠

وفى ركن منها على يسار الداخل جلس شيخ وسيم فى وجهه هدوء

رقبق وفي عينيه نظرات فيها نبل واصالة ، وفي صوته رنة عذبة ٠٠ كان هو الشبيخ مصطفى عبد الرازق ٠٠ كان واضحا انه شيء آخر غير زملائه الشبيوخ و كان قد سافر الى فرنسا وأقام فيها فترة من الوقت ، وهو الى ذلك فرع من دوحة عالية ، من أسرة عبد الرازق ٠٠ أخوه الشبيخ على الذي أخرج من زمرة العلماء ، وفصل من وظيفته وكان قاضيا بمحكمه المنصورة الشرعية ، وأخوه حسن عبد الرازق باشا العضو البارز في حرب الاحرار الدستوريين ، والذي قتل هو والمحامي اسماعيل زهدي بك على سلم دار الحزب أثناء خروجهما ٠٠ وبيتهم ، بيت آل عبد الرازق في ظهر سراي عابدين ، لا ينقطع عنه الزوار وأصحاب الحاجات ، ولا ينقطع عنه المثقفون: الكتاب والفنانون ورجال السياسة ، طلاب العلم والمعرفة ، يلقون من أصحاب الدار اكسراما وترحيبا ووجوها نبيلة في غير استعلاء ، رضية راضية ، ناعمة في ثروة واسعة وكرم ليس فيه من ، وطيبة ليس فيها التماس للشكر والعرفان ٠٠ بيت من هذه البيوت التي اجتمعت فيها تقاليد الشرف العريقة أو تقاليد الصعيد الأصيلة في اطار من المدنية ، لا تعرف على التحديد أيهما منح هذا البيت وأهله هذا الرواء والجلال ٠٠ هل هو الاستمساك بالتقاليد أو هو هذا الاطار الجديد ؟

البيت كما قلت في ظهر سراى عابدين ، والملك فؤاد حينئذ ينفس على آل عبد الرازق ما هم فيه من سعة ، وما يستمتعون به من مركز فيه مهابة واحترام وحسب ، ثم هم من خصومه الألداء منذ كانوا أنصارا لحزب الامة أو منشئيه يناوئون ابن عمه الحديو عباس ، فلا يستطيع ان يبطش بهم ، لان المعتمد البريطاني لم يكن يسمح للخديو في أوقات كثيرة ان يسرف في نزواته ، وبعد أن أصبحوا أنصارا أو مؤسسين لحزب الأحرار الدستوريين ، يؤلف واحد منهم كتابا عن الخلافة ينكر فيه أنها من أصول الاسلام في الوقت الذي كان فيه الملك فؤاد يطمع أن يكون خليفة للمسلمين ٠٠ لم يكن الملك فؤاد اذن يحبهم ، بل لم يكن يطيقهم ، ومع في ظهر قصره ، يستقبلون الناس ويرحبون بهم ويرعون كل فكر ناهض ، وكل قلب فيه لمحة من استقلال الرأى واباء الضيم والعبودية للقصر والجالس على العرش ٠٠ وتمنى الملك فؤاد لو الستطاع أن يهدم هذا البيت ويشتريه أنقاضا أو يشتريه بناء عاليا ثم يهدمه ولكنه لم يستطع ٠

وتأملت وجه الشيخ مصطفى عبد الرازق وهو جالس فى هذا الركن من هذه الغرفة ، وتمثلت كل هذه المعانى وأنا أحييه والرجل يرد التحية فى حياء وذوق وترحيب رقيق ٠٠ كان يقرأ فى كتاب باللغة الفرنسية

عن المرأة الأوروبية ٠٠ قال وهو يرفع رأسه انك لا تستطيع أن تدرك أثر المرأة في المجتمع الأوروبي ، انك تراها هناك في كل مكان وتحس بوجودها في البيت والشارع والمكتب وتشريعات الحكومة ٠٠ سأعيرك هذا الكتاب لكي تقرأه ٠

کان هذا هو اللقاء الأول بینی وبین الشیخ مصطفی عبد الرازق ، وطال حدیثنا وتناولنا موضوعات عدیدة عن الجامعة و کلیة الآداب وتدریس الفلسفة فیها ، وحاولت ان ادخل فی السیاسة ولکنه ردنی فی لطف ۰۰ و کانت فی الشیخ مصطفی لمحة من مکر لا تضیق بها ۰۰۰ کان یستشف من ملامح وجهك اکثر مما یستشف من حدیثك و کان دقیقا فی انتقاء الفاظه رقیقا فیها ، یحب آن یشعرك انه یعرف ماتخفیه عنه فی عبارات و تلمیحات فیها شیء من جمال الذوق الباریسی ممزوجا بشیء من مکر الصعید ۰

وراعنى منه انه يتحدث بلغة الصعيد ، ولكنه ايضاً يضيف اليها اسلوب اهل باريس ، ولك ان تتصور لهجة الصعيد منطوقة بلسان اهل باريس ٠٠ وكان فيه تواضع يحملك على المزيد من احترامه واجلاله: كان تواضع النبيل الأصيل ، لا تستطيع أن تخطىء معه أن هذا الرجل ذو خلق مترفع ، وقلب كريم ٠

وفى اثناء الحديث معه ، سبقت الى لسانى وانا أخاطبه كلمة «بيه» فنظر الى من تحت اهدابه وقال وهو يبتسم هو أنا بيه يا أخى ؟

#### \*\*\*

قال لى الدكتور هيكل: يازكى ٠٠٠ غدا ( ٣١ ديسمبر) الاحتفال بذكرى وفاة محمد بك فريد، أرجو ان تحضر الاحتفال في سينما متروبول وتكتب عنه ٠

ولم اكن اتصور ولا خطر ببالى اننى سأشهد فى هذا الاحتفال المنظر الدى شهدت ١٠٠٠ امتلأت قاعة السينما بجمهور كبير من الناس من مختلف الطبقات ممن يحترمون ذكرى محمد فريد ويقدرون جهاده وتضحيته فى سبيل بلاده ٠ كان خليفة مصطفى كامل والرئيس الثانى للحزب الوطنى ، هجر بلاده بسبب ضغط الانجليز عليه وسافر الى اوربا حيث اقام فترة طويلة من الوقت يدعو الى قضية بلاده فى المحافل والمؤتمرات وبين الهيئات والافراد ، ونفد ما كان معه من مال ، فقضى سنوات لايكاد يجد ثمن الدواء والقوت دون ان يلين او يستسلم او يستهويه ما كان يعرض

عليه من مال وسلطان واغراء حتى انتقل الى جوار ربه فى آخر سية ١٩١٩ ٠

ووقف على فهمى كامل بك يخطب فى ذكرى الفقيد وسمعتصوته مدويا متحمسا مثيرا يلتف به من فوق المنصة العلم المصرى ، واشتعل الحاضرون بالتحمس والتأثر ، وما هى الالحظة حتى رأيت الرجل الذى كان منصوبا امامى كأنه شعلة من نار ، يهوى ويصطدم ويتكور ، ويسود الحفل هرج شديد ولا يعرف الناس ماذا حدث ؟ ٠٠٠٠ كانت المفاجأة قاسية ٠٠٠ ظن البعض أنه وقع أو تعثر ، وظن آخرون أنه أجهد من التأثر فاغمى عليه ، وظن الاقلون ماحدث فعلا ، وهو أن على فهمى كامل بك المجاهد القديم وشقيق الزعيم الكبير مصطفى كامل يلفظ آخسر انفاسه ٠٠٠ لم تنجح جهود الطب ، وخرج الرجل الذى دخل الى المنصة قويا ثائرا ، جثة هامدة ٠

ماكان اشد تأثير هذا الحادث في نفسي ١٠ تمثلت قصة المسوت والحياة ١٠ ما اقصرها ١٠ البرزخ الفاصل بينهما ما اضيقه ، لفظة ، لمحة ، همسة ، برهة من زمن أو برهة من كلام ١٠ كان موجودا امامنا أقوى مايكون وأصح مايكون ، وهاهو أمامنا أيضا لا قوة ولا حركة ولا حس ولا ثورة ولا همس ولا زعامة ولا يحزنون ١٠٠ لم تطفر الدموع من عيني ، اخذني مايشبه الذهول ١٠٠ وتجربتي حتى هذا الوقت في هذه الناحية لاشيء ١٠ لم أر احدا يموت ١٠ ولم ار احدا يقف امامي ثم يهوى ويموت ١٠٠ لم أجلس الى فراش مريض يعاني سكرات الموت ١٠ كانت الدنيا الحياة أمامي مزهوة بالصحة والأمل والحب والرجاء ١٠٠ كانت الدنيا رخاء والأهل مكتملين في مدارج العمر الأولى ، والاخوة مازالوا أطفالا ١٠ والأم والأب في شرخ الشباب ١٠٠ لماذا الموت الآن ؟ بل لماذا التفكير في الموت ؟ ٠

كانت تجربة قاسية لمن كان في سنى ؟ بل كانت محنة ١٠ أو هكذا الحياة ؟ لماذا نسعى اذن ؟ لماذا أشق على نفسى بالتفكير في المستقبل ١٠ لماذا احب الوظيفة أو اكرهها ١٠ بل لماذا احب الوظيفة أو اكرهها ١٠ بل لماذا اضطرب بين الاثنتين ؟ لماذا يذهب خاطرى أن أكون أو لا أكون ؟ لماذا أشقى أو أسعى وأدب في الأرض وكأننى قيصر أو هرقل ؟ لماذا ١٠٠ عشرات لماذا ١٠٠ وبقيت بلا جواب ٠

وعدت الى الجريدة أجر قدمى جرا ، وكتبت وصفا لما حدث ، انتزعته من قلبى ووجدانى ، رأيت الالفاظ تتوالى والمعانى تتزاحم ١٠٠ و هكذا يبعث الموت كما تبعث الحياة القوة فى اللفظ والتعبير ١٠٠ ما هو الموت وما هى الحياة ؟ اختلط امرهما فى نفسى ابشع مايكون الاختلاط ،واخذت انظر الى الناس وهم يسعون ويجرون ويضحكون ويتقاتلون ويتفاهمون ويتباغضون ويتحاسدون ، ونظرت اليهم كما لو كنت مسيحا أو نبيا ١٠٠ ياللجهال الاغرار ١٠٠ ياللغافلين المساكين ١٠٠ انهم لايرون المنجل الذى يظل سماءهم ، لا يعرف أحد متى ينقض ومتى ينقض ومتى ينقض ومتى

ولم تطل هذه الحالة بنفسى ٠٠٠ يوم ٠٠ يومان ٠٠ ثلاثة ، ثم اخذت صورة الموت تتلاشى وصورة الرجل الذى هوى امام عينى ترجع الى ظهر الصورة ليحل محلها من جديد النور المتلألئ والحياة الصاخبة والدنيا الناعمة ، وبين السعى والكد والرزق المغموس بالقلق والحوف ، والمستقبل الملفوف فى اطواء الغيب ٠٠ اسأله سره ولغزه ٠٠ اخذت مرة اخرى اندمج فى الحياة ، استولت على وانتزعتنى من خواطر الموت ٠٠ وهكذا الحياة اقوى من الموت دائما ٠

## وأصبحتُ موظفًا

« لقد استعبدته الوظيفة ، لم تصبح بابا للرزق بالنسبة له ، اصبحت كيانا ووجودا حتى ما فيها من خوف وقلق ومهانة » •

ذات يوم في أوائل مارس سينة ١٩٢٧ ، ولم يكن قد انقضى على اشتغالى بالصحافة غير أشهر قليلة ، تلقيت أمر التعيين في وزارة الاوقاف، وصباح يوم شديد البرد ، ذهبت الى الوزارة ، الى قلم المستخدمين ، ثم أسلمنى موظف هناك الى رئيس قسم الاستبدال ، وقال له : هذا هو الموظف الجديد ، ليسانس حقوق ٠

وأذهلتنى الغرفة التى دخلت فيها ، كانت مظلمة كثيبة فيها من الدوسيهات والتراب أكثر مما فيها من الكراسى والمكاتب ، وفيها موظفون خمسة أو ستة لو جمعت أعمارهم لجاوزت ثلاثة قرون حتما ٠٠ وضاقت أنفاسى ، وتولانى شعور من الكآبة عجيب عميق ، تمنيت لو وليت هاربا أستنشق النسيم خارج هذا القبر ٠

ودرت بنظری فی الغرفة ، ورئیس القسم ینظر الی من تحت نظارته السمیکة ویقول لی فی صوت أجش: شرفتنا یا أستاذ ۰۰ ولم أتنبه لکی أرد علیه أو رددت علیه بطریقة تلقائیة بینما كل خاطری مشغول بغرفة جانبیة داخلیة فی الغرفة الرئیسیة وأحد الموظفین قد ارتقی سلما ، وأخذ ینفض التراب ، ینفخه بفمه ویزیله بیده عن دوسیهات لا حصر لها، ویقول وهو یلهث ، وطربوشه الطویل المطبق ، علیه من التراب أكثر مما علی الدوسیهات : یا سید ببلاوی ۰۰ دوسیه وقف المناسترلی مش كده اللی انت عاوزه نمرة ٦٨٦٥ ٠

وتتحرك عيني من السلم الى المكاتب المرصوصة في الغرفة ، فاذا

السيد الببلاوى يرفع رأسيه عن الورق الذي أمامه ويقول له : تعيش يا أسعد أفندي هو ده الل أنا عاوزه •

ومن طرف الغرفة انبعث صوت موظف فى نصف العمر فى وجهه سماحة وفى فؤاده ذكاء ، وعلى عينيه نظارة أيضا وقال ضاحكا : السيد الببلاوى حيدنه ورا وقف المناسترلى لغاية مايخلص عليه ٠٠ ويرد السيد الببلاوى وقد غطى طربوشه أذنيه وبعض جبهته ، ورفع نظارته عن أنفه: وبعدين يا جبريل ٠٠ انت مش حتبعد عنى بقى ؟

وفى ركن آخر جلس رجل ، لاشك أنه جاوز السيتين وربما أشرف على السبعين ٠٠ ولم يكن يتحدث ٠٠ كان يلبس نظارة أيضا ، وفى اصرار عجيب أخذ يقلب أوراق دوسيه أمامه ٠٠ وفى اصرار وغيظ وحقد على الدنيا والناس ، ينبعث من عينيه شعاع ليس فيه خبث ولا دهاء ، ولكن فيه ضعف وقسوة ، وليس العجيب أن يجتمع الضعف مع القسوة ، بل العجيب أن لا يجتمعا ٠

وأفقت من ذهولى ورئيس القسم عبد المجيد أفندى يقول: ياجبريل ٠٠ خد الاستاذ لغاية التوريدات وخلصــوا الاجراءات ٠٠ اتفضــل يا أستاذ ٠٠

ونهض على أفندى جبريل وقال باسما مشجعا متلطفا: اتفضل يا أستاذ ٠٠ ووضع يده تحت ذراعى ، وخرجت واياه فى طرقات الوزارة ، أكاد أدوخ مما رأيت وأكاد لا أنطق وقد تمثل لى هذا المصير المظلم ٠٠ كان خيال الغرفة الكثيبة أمام عينى وأسعد أفندى يرتقى السلم ويتكلم بلثغة فيها بلاهة وخفة روح وسلامة طوية ، والسييد البيلوى يقلب فى الدوسيهات التى لا حصر لها ، وأكداس التراب التى لا حد لها ٠

وأحس جبريل أفندى بما استولى على من دهشة ونظر الى وجهى ، ورأى ما أنا عليه من حيرة ، فأخسل يضحك مع من يقابلهم من الموظفين ويقدمنى اليهم ويقدمهم الى ٠٠ وقال وقد أحس بكل ما فى نفسى وأدرك صغر سنى وقلة تجربتى وضعف تحمسى للوظيفة الجديدة:عندك ليسانس حقوق ٠

وسكت قليلا ثم استطرد:

سيفيدك العمل في قسم الاستبدال ، سترى منازعات وقضايا من نوع جديد •

وأخد الرجل في سماحة واقبال يشرح لى عمليات الاستبدال للاعيان الموقوفة ، والاجراءات التي لابد من المرور بها حتى تصل القضية

الى المحكمة الشرعية ، وهي صاحبة الحق في الاذن بالاستبدال أو اهماله ٠٠ ثم انتقل الى الحديث عن الموظفين في القسم ، وأعطاني صورة سريعة عن كل واحد منهم ، خلقه وطباعه وقدرته في العمل ٠٠ ثم قال : أما انت فستشتغل معي ٠

وكنا قد بلغنا قسم التوريدات ، ودخلنا غرفة واسعة ، فيها مكاتب وأوراق وأقلام ومحابر ومساطر وسجاجيد وكراسي وكنبات النح ٠٠

واختار لى الاستاذ جبريل مكتبا وكرسيا وقلما وورقا ونشافة ودواة ، وغير ذلك من لوازم المكتب ، ووقعت بامضائى ٠٠ ونقلت كل هذه الاشياء الى الغرفة المظلمة الكثيبة ، وجلست فى ركن منها الى جوار الاستاذ جبريل ٠

لم تمض سوى ساعة وبعض الساعة حتى أصبحت موظفا في وزارة الاوقاف ودخلت تجربة من أقسى ومن أخصب التجارب التي مرت بي في حياتي ٠٠ جلست أتأمل شأني وشأن الظروف التي قادتني الى هـذا المكان ، وظللت أدير عيني في المكان والناس الذين حولى ، القاعدين على مكاتبهم ، والخارجين والداخلين ٠٠ كان عالما جديدا تماما بالنسبة لى ٠٠ كنت أتأمله في شغف وخوف وقلق ، وأقيس أمرى وأمورهم ، وأبحث شأني وشؤونهم ٠٠ من أنا ومن هم؟ سنى وأسنانهم ٠٠ عقليتي وعقلياتهم تفكيري وتفكيرهم ، وشغلني هذا كله عن الدوسيهات التي أخذت تنزل على كالمطر ٠٠

انها ساعة أخرى ثم نقل الاستاذ جبريل الى مكتبى أكثر من عشرين دوسيها ٠٠ قال : لا تنزعج ١٠ الذى تريد أن تعسمله اعسله ، والذى لا تريد أن تعمله دعه لى ١٠ ان هذا الرجل كان رقيقا الى حد كبير ، وكان مدركا للدهشة والقلق فى نفسى بالدرجة التى أحس بها تماما ، وحاول أن يبسر من أهرى ، ويهون من قلقى ، ريجعلنى شيئا فشيئا آلف هذا الجو الجديد وأندمج فيه جهد استطاعتى ٠

#### \*\*\*

كانت نيتى أن أدع الصحافة وأقتصر على الوظيفة كى أستطيع متابعة دراسة الدكتوراه ، ولكننى وقد أحسست بالسجن الذى دخلت فيه ، ترددت كثيرا فى أن أترك الصحافة ، وأمهلت نفسى بعض الوقت ، وأضحيت أسعى فى المساء الى الديوان ، وأسعى فى المساء الى الجريدة ، آخذ من هذا بحظ ، وآخذ من هذا بحظ ، كلاهما يمنحنى تجسربة ، وكلاهما يمنحنى هما وقلقا ٠٠ كنت أشرف على الدنيا من الجريدة وأراها

بابا منطلقا لا حدود له ، فيه الفهم والمعرفة والسياسة والادب والفن والمياة ٠٠ وأشرف من كوة في غرفة مظلمة في ديوان عتيق على نوع من الحياة ، فيه من القدم الشيء الكثير ، ولكنه أمتعنى أيضا ٠٠ كنت اذا ضقت بعملي في الجريدة أو وقع ما يمس احساسي قلت : لا بأس ٠٠ عندي الوظيفة ٠٠ واذا ضقت في الوظيفة بشيء قلت : لا بأس عندي الصحافة ٠

كانت الجريدة والديوان يكملان بعضهما بعضا ، ويرسيان في نفسى نوعا من الطمأنينة والشجاعة ٠٠ وشيئا فشيئا ، طردت فكرة ترك الوظيفة أو الصحافة ، واستطعت أن أجمع بينهما دون مشقة أو عناء ، وكنت أحاول جهد استطاعتي أن أجمع اليهما الدراسة المسائية في الدكتوراه ، وكانت تتاح لي حينا ، ولا تتاح أحيانا ٠٠ ثم أغرقتني الحياة في الديوان والحياة في الصحافة ، فلم أعد أجد الوقت الذي يتيح لم أن ألم بالجامعة ولو بعض الالمام ٠٠ ومرت الايام ، وأخذت الدوامة تطويني في عجلاتها فنسيت الجامعة ٠٠ كلا لم أنسها ، ولكنني اضطررت أن أنصرف عنها الى حن ٠

كانت صور الجريدة في المساء تختلط في خاطرى بصور الديوان في الصباح ٠٠ عبد المجيد أفندى رئيس القسم بنظارته السميكة ونظرته الماكرة ، والسبعين أو الستين سنة التي يحملها على ظهره وصوته الاجش الكريه ، يحاول أن يظهر بأنه يحبني ويعزني كابنه ، فتفضحه نظرته التي لا يستطيع أن يخفي ما بها من حقد وحسد للناس والدنيا ٠٠ يبدو وكأنه يخشاني ، ويحسب لي حسابا واذا به من وراء سستار يضربني في ظهرى \_ كما عرفت فيما بعد \_ ونبر أفندى ٠٠ وكيل القسم أو هكذا قدرت من جلسته الى جوار الرئيس ومن سنه المتقدمة ووجهه المتغضن ونظارته التي تبرق من ورائها عينان فيهما خبث مثل خبث الرئيس ومكره ٠٠ يتحدث وكأنه لا يتحدث أو هو لا يتحدث على الاطلاق ، يزيح الدوسيه من أمامه لكي يحل محله غره ٠٠ لايكف عن النظر في الدوسيهات ولا يكف عن العمل ، قلما رأيته واقفا يمشى ، حتى تصورت أنه هكذا خلق · جالسا وأمامه دوسيه وفي عينيه نظرته التي لا تتحول وفي فمه كلمة لا تريد أن تبقى أو تنطلق • وفي دماغه أفكار لا تريد أن تجد طريقها الى النور ٠٠ كتوم ٠٠ كتوم لا يعرف أحد سره ولا نجواه ٠٠ اذا قام أو مشى \_ وقلما كان يقوم أو يمشى \_ يخيل اليك انه شيخ البلد التمثال المصرى القديم ٠٠ يمشى وكأنه متصلب وينقل أقدامه وكأنها عيدان من الحديد تتحرك بزمبلك ٠٠ كان طويل القامة نحيفا معروق اليدين والوجه

٠٠ قلما كلمته وقلما كلمنى ولعله بينه وبين نفسه كان يقول: ما هذه الولد الذى جاء لنا على آخر الزمان ، يجلس مثلنا كما نجلس ويصبح موظفا كما نحن موظفون ، ولا يكاد يعنى بأمورنا ولا يشعر بمهابة لنا ٠٠ لقد فسد الزمان ٠

والمستكاوى أفندى رجل فى نصف العمر ، بل لعله أقرب الى الشباب منه الى الكهولة ٠٠ فى وجهه لمعة من ذكاء غرست فى هذه الغرفة البلهاء ، وفى عينيه نظرة من استسلام ماكر ، عرف كيف يتقرب بها من عبد المجيد أفنسدى الرئيس ونير أفندى الوكيل وان يوازن بينهما ، فلا يحقد عليه أحدهما ٠٠ وعرف كيف يعامل الآخرين ، فيبدو متواضعا وكأنه عصا فى يد كل من فى القسم ، وهو فى حقيقته يعرف من أين. تؤكل الكتف ٠

والسيد البابلي ٠٠ هكذا كانوا ينادونه ، فان نسبه يرتد الى أصل أو فروع من الدوحة النبوية المباركة ، له طربوش كان ينبغى أن يستقيل من الحدمة من أمد طويل ، وهو نفسه ٠٠ لا بد انه قد غالط الوزارة فى عدد من السنين ٠٠ لا بد أن أكثرهم ، فيما بدا لى ، غالطوا الوزارة فى عدد قليل أو كبير من السنين ٠٠ ومن يدرى هل كانت توجد شهادات ميلاد حين وجدوا فى الدنيا ٠٠ السيد البابلي كان فيما أزاه رجلا أخف مكرا من الآخرين ٠٠ له لحية سوداء ٠٠ لست أدرى كيف حدث هذا ٠٠ شعرها منثور فى وجهه على غير نظام ٠٠ كث فى ناحية وخفيف فى ناحية سعرها منثور فى وجهه على غير نظام ٠٠ كث فى ناحية وخفيف فى ناحية كثيرة ٠٠ أنف كبير وعينان حائرتان وفم واسع يبتسم أحيانا أو يبتسم أحيانا تحت الرجل الاخرى وتربع على الكرسى ودفع طربوشه الى الوراء وطلب تحت الرجل الاخرى وتربع على الكرسى ودفع طربوشه الى الوراء وطلب فنجان قهوة واستعاذ بالله من الشيطان ، ونادى أنبياءه المرسلين ، وأخذ يقلب فى أوراق الدوسيه ٠

وهناك أسعد أفندى ٠٠ رجل كموظفى الدوائر وشماشرجية السرايات الكبيرة بدالى انه أقل شأنا من أصحابه ، وأضعف مقاما وعرفت فيما بعد أنه موظف زهورات ولأول مرة يطرق سمعى الاسم ،وكان الاسم الاول فى قائمة الوظائف والموظفين التى عرفتها فيما بعد ، والتى أضافت الى تجربتى القليلة عالما جديدا ، ما أخصب ما عرفت منه ، وما أخصب ما دفع الى صدرى الكثير من التجربة والفهم • كان أسعد أفندى ضعيف الشأن كما قلت ، وهذا ما عطفنى اليه ، شعرت أن كل انسان فى القسم يكلفه بالاعمال الصغيرة • • دوسيه يا أسعد أفندى • • شوف الساعى بره ابعته ياأسعد أفندى • • يا أسعد أفندى • • حتى بره ابعته ياأسعد أفندى • • يا أسعد أفندى • • يا أسعد أفندى • • حتى المسعد أفندى • • حتى المسعد أفندى • • يا أسعد أفندى • • حتى المسعد أفندى • • حتى المسعد أفندى • • يا أسعد أفندى • • حتى المسعد أفندى • • يا أسعد أفندى • • بيا أسعد •

کأنه لم يبق في الوزارة کلها الا أسعد أفندي ٠٠ وهو راض مبتسم ، لا يغضب أو يثور أو يسخط ٠٠ حتى لقد ظننت انهم لو لم يعاملوه هكذا الغضب وثار ٠٠ كل ما كان يقوله وهو يرتقى السلم الذي يرتقيه في اليوم لا أقل من خمسين مرة والرئيس يستعجله : حلمك ياحضرة الريس ٠٠ أما أنفض التراب ٠٠ دى دوسيهات من أيام المماليك ٠٠ وينظر جبريل أفندى من تحت منظاره وهو يضحك متخابثا في وجه الريس : يا حضرة الريس ٠٠ دى لسه بدرى عليها ٠٠ دى مش حدخل الجلسة دى ٠٠

ويتضايق « الريس » لأن جبريل أفندى يقاسمه سلطته أو يحاول أن يفعل ، فيرفع صوته لأسعد أفندى غاضبا ناهرا مستحثا اياه أن يأتى بالدوسيه المطلوب ، وكأنه لم يسمع كلام جبريل أفندى أو سمعه ولا يريد أن يعنى به ٠٠ كل الغضب المقصود وغير المقصود ينصب على رأس أسعد أفندى ٠٠ حتى الالفاظ القاسية التي يريد أحد الموظفين في القسم أن يوجهها الى زميل له تنصب ايضا على رأس أسعد أفندى ٠٠ انه موصل جيد للحرارة والبرودة ٠٠ للشتائم وللكلمات الطيبة ٠٠

ما أكثر ما أثرت فى شخصية هذا الرجل الامين الطيب الصابر ، كان يتحمل الاذى وكأنه الحسين ٠٠ وما أكثر ما التقيت فى الحياة فيما بعد بمئان مثل أسعد أفندى ، وما أكثر ما أحسست بانعطاف شديد نحوهم ٠٠ رأيت فيهم صورا من الحياة حينما تكبو بأصحابها ، فكأنها قذفت بهم من على كاهلها ، وطردتهم من رحمتها ، وأمرتهم أن يعيشوا على الهامش يسمعون ولا يجيبون ، يتألمون ولا يشدكون ، يغضبون ثم يبتسمون ٠

وكنت أنا بالنسبة لزملائي في الديوان طارئا فيه من الشر أكثر

مما فيه من الخير ٠٠ فلم يجدوا في الخضوع الذي كانوا يرجونه من فتي. صغير السن ، قليل التجربة ، جديد في عالم الوظائف ٠٠ يا للمسكين. ٠٠ وماذا يعرف من هذا العالم الواسع الذي داخوا فيه عشرات السني. الى أن استقروا حيث هم ٠٠ ماله لا يزرر الجاكتة حينما يحدثهم ٠٠ ماله حتى اذا جاء في الصباح لم يعن بأن يقرئهم تحية الصباح ٠٠ ماله يخرج اذا أراد ، ويدخل اذا أراد ، وقلما سالهم تفسير شيء ، أو استعان. بهم فيما يعرض له من عمل ٠٠ ماله لا يعنى بغير أسعد أفندى ١٠ اتعس من في الديوان ٠٠ أتراه سينفعه اذا جاء دور العلاوات والترقيات ؟

كنت ألمح وأقرأ في داخلهم هذه الخواطر ٠٠ لم أكن موظفا مثالياً على نحو ما يصورون الموظف المثالي ٠٠ ولكنني كنت موظفا على طريقتي وأسلوبي وطبقا لما نشأت عليه ودرجت أخلاقي وتصوري للمسائل ٠٠ لم أكن أعرف أن المجاملة أو بتعبير أدق النفاق طبع أصيل في عالم الوظائف ٠٠ كنت أعبر عن نفسي وأتركها على سجيتها ٠٠ وكما قلت قبلاً لم أشعر بضغط في حياتي ، لا وأنا طفل ولا وأنا صبى ، ولا وأنا تلميذ ولا وأنا طالب في الجامعة ٠٠ وكان من حظى انني خرجت الى الحياة واشتغلت بالصحافة ومع قوم من نخبة القوم: هيكل وعزمي وعبد الحميد حمدي ٠ لم أشعر انهم أمروني أو وجهوني في عنف ولم أحس قط وأنا أؤدي عملي في جريدة السياسة بشيء يغض من حريتي أو يشعرني بأنني مجرد أداة ٠٠ وعاملت الوظيفة على هذا القياس ٠٠ اذا لاح لي أن أخرج خرجت ، واذا لاح لى أن أبقى بقيت دون استئذان ، فقد كنت أكره هـــذا كرها شديداً ٠٠ أكره أن يكون هناك انسان \_ مهما يكن \_ في يده أن يسمح لي بأداء عمل معين أو لا يسمح ٠٠ كنت أنجز عملي وأفرغ من واجبي على خير وجه فلا سبيل لأحد على ٠٠ ولم أكن مندمجا فيمن حولي ٠٠ ولم أستطع أن أفعل ٠٠ كنت منعزلا بتفكيري وتصوري للامور عنهم تماما ٠٠ كنت أنظر وأرقب وأتأمل وكأنني أجتاز تجربة لا استمرار لها ٠٠ وكانت كذلك في خاطري • جفلت من مجرد التصور انني سأقضى حياتي على المكاتب يأتيني رزق رتيب في آخر كل شهر ٠٠ كرهت أن أحصر نفسي حيث هي الآن ، ولم أكن أنوى أن أفعل ، ولم يكونوا يعرفون ومن ثم. دهشوا من هذا الفتى الذي لا يبدو عليه أنه يقدس الوظيفة كما يقدسونها ٠٠ ولا يأخذ بتقاليدها كما يأخذون بها ٠٠ يتكلم اذا تكلم من غير تحرز وفي انطلاق كان يزعجهم ٠٠ ويبدى رأيه في السياسة ـ اذا أبداه ـ دون تقدير لأي اعتبار من الاعتبارات ، ويتحدث عن الوزير والوكيل ٠٠ وعن

مدير القسم كما لو كانوا أقرانه ٠٠ كما لو كانوا ناسها من طبقته. ودرجته ٠٠

يدخل اذا دخل ، فلايبدو منه الخضوع والاحترام، ويخرج اذا خرج، فلا يبدو منه الحرص على الاستئذان ٠٠ يقرأ الصحف علنا ، يترك عمل الديوان ويأخذ ورقة وقلما وينشىء ويحرر ٠٠ ماذا يصنع هذا الانسان ؟ يا لجهالته انه لا يعرف الدنيا حتما ٠

ولم أكن أعرفها فعلا ٠٠ كنت في كلية الحقوق أدخل الدرس أو لا أدخله ٠٠ أستمع الى المحاضرة أو لا أستمع لها ، أجلس على البوفيه أو أنطلق الى بيتى ٠٠ أفأستطيع وقد أصبحت موظفا أن ألتزم مايلتزمونه ٠٠ كان الامر شاقا على نفسى ولم أكن لأستطيع أن أحملها عليه ٠٠ تركتها على سبجيتها ، ومالى أضغط عليها ٠٠ لقد منحتنى حتى الآن ومع هذه الحرية الكاملة المطلقة ، مركزا ممتازا في فصول دراستى وبين أهلى واخوتى وأبى وأمى ، وأخيرا ، بلغت بى ما بلغته ، ما لى أعدل عنها اليوم ٠٠ وماذا يريد منى هؤلاء القوم غير أن أؤدى عملى ، وانى لأفعل ٠ اليوم ٠٠ وماذا يريد منى هؤلاء القوم غير أن أؤدى عملى ، وانى لأفعل ٠

نعم ، كانوا يريدون شيئا آخر ، لم أعرفه أو عرفته و تجاهلته لأننى أنكرته ٠٠ كانوا ينظرون الى فى استغراب أحيانا وفى اشفاق أحيانا أخرى ٠٠ قال لى نير أفندى ذات يوم: يا ابنى خد بالك ٠٠ الوظايف. مش كده ٠

### وضحكت وقلت له: أمال الوظايف ايه ؟

وتوليت عنه بينما كان يوشك أن يبدأ محاضرة طويلة يردنى بها الى الصواب أو يرد الصواب الى ٠٠ كنت أعرف ما سيقول ، فأرحته منه، انه يظن اننى موظف نموذجى أو أستطيع أن أكون ، وانه لا ينقصنى حتى أكون الا أن آخذ الأمور برفق أكثر ، وأعامل الرؤساء بمجاملة أكثر ، هى النفاق وان لم يسموه ، وان أعد نفسى ليوم الحساب العسير ، يوم العلاوة والترقية ٠٠ لا بل يوم التثبيت ، فقد كنت موظفا تحت التجربة، هكذا كانت أمور الدواوين تجرى ٠٠ لا بد من مضى سنة أو سنتين ، يثبت بعدهما الموظف ويصبح مستحقا للمعاش ٠٠

وكان جبريل أفندى هو الموظف الوحيد الذى يعرفنى أكثر من غيره، واستخلصته من بينهم، أو استخلصنى من نفسى وحاول فى رفق شديد من وقت الى آخر أن يحملنى على نوع من الرضك والاندماج فى.

الموظفين ١٠٠ قال لى: ان رئيس القسم عبد المجيد أفندى يحبك ١٠٠ فقط ١٠٠ أرجوك اذا خرجت أن تستأذنه ، واذا عدت أن تشكر له أن أذن لك بذلك ١٠٠ وكان الامر ثقيلا على نفسى ، ومع ذلك فقد حملتها عليه حملا ، وراعنى ما رأيت من اشراق أسارير الرجل ، وانبهار نفسه وصوته وهو يرانى أستأذنه وأشــكره ، فيقول لى فى عطف جميل : اتفضل اقعد جبيى ، ثم يحاول أن يروى لى قصة أو حكاية عن ماضيه فى الوظيفة وكيف بدأ وكيف انتهى ، فأوافقه وأشكر له وأبنسم راضيا فى الظاهر ، ومشفقا عليه بينى وبين نفسى ١٠٠ نعم ، فما أكثر ما كنت أشفق على هذا الرجل وعلى صاحبه نير أفندى ١٠٠ كانا أمامى صــورة عجيبة أليمة للانموذج الذى تصفعه الوظيفة من الانسان ١٠٠ كان كل منهما آلة لا تكاد تفكر ولا تكاد تتصور فى الدنيا شيئا آخر غير المدير والوكيل والوزير ، وغير هذا العالم الذى يضطرب داخل وزارة الاوقاف ١٠٠ اذا دق التليفون فلا تسمع الا انتفاضات : أيوه ياسعادة البيه ١٠٠ سعادة الباشا ١٠٠ أفندم تحت أمرك ١٠٠ المادة دى حاضر ١٠٠ دقيقة واحدة يكون الدوسيه موجود عيدك ٠٠

ويتكهرب جو القسم كله ، وتقع المصيبة كلها على رأس أسعد أفندى و فاذا به يتحرك بكل جارحة منه ، واذا السلالم تشد من موضعها واذا أسعد أفندى في أعلى السلم يبحث وينقب في الاضابير وقد تولى وجهه اهتمام شديد ، هو انعكاس لاهتمام الرئيس أو الوكيل و واذا يقية الموظفين ، وان لم يكن لهم شأن بالموضوع ، في خوف شديد ، كأن السماء توشك أن تنطبق أو كأن الارض زلزلت زلزالها و

وينهض عبد المجيد أفندى ، وقلما يفعل ، وينهض نير أفندى ، وقلما يفعل ، وينهض نير أفندى ، وقلما يفعل ، الغرفة مظلمة ونور الكهرباء يضيئها طول النهار ، وشبحا الرجلين يتحركان هنا وهناك، وجهاهما في كظم وغيظ وخوف يريدان لو طار كل شيء طيرانا ٠٠ ويقول أسعد أفندى : الدوسيه مش موجود ! ٠

وتقع الواقعة ، ويضطرب الامر اضطرابا شديدا ٠٠ ويدق التليفون مرة أخرى ، ويمسك عبد المجيد أفندى بالسماعة فى يد مضطربة ووجه ممتقع ولسان لا يكاد ينطق ، ثم ترد فيه الروح فلم يكن المتكلم سعادة المدير ولا سعادة الوكيل ٠٠ كان انسانا آخر لا بد انه من صغار الموظفين، وقد رد عليه ردا موجزا جافا سريعا ، وعاد الى بلوته ٠٠ الى الدوسيه المفقود ! ٠٠

ويزداد احساس أسعد أفندى بالمسئولية أكثر وأكثر ١٠٠ اذا كاند الدوسيه غير موجود ، فهو المسئول ، وان لم يكن فى الحقيقة كذلك ، لابد أن يكون كضارب الرمل أو قارىء الكف أو عفريتا من الجن ، لابد أن يجد الدوسيه والسلام ١٠٠ وينجده الله بسر من عنده ، فيذكر عبد المجيد أفندى أن الدوسيه فى مكتبه ، ويعود اليه ويخرجه وهو يحوقل ويشكر لله نعمته، ويتهم أسعد أفندى انه هو الذى أضاع عقله ، وانه كان ينبغى أن يقول له أن الدوسيه فى المكتب ١٠٠ ولا يستطيع أسعد أفندى ينبغى أن يقول له أن الدوسيه فى المكتب ١٠٠ ولا يستطيع أسعد أفندى أن يعترض ، فيضحك وتظهر أسسنانه ويقول وكأنه يشكر : حقك على يعترض ، فيضحك وتظهر أسسنانه ويقول وكأنه يشكر : حقك على يعترض أما صحيح مخى تخين ١٠٠ ويأخذ الرئيس الدوسيه وقد زرر جاكته وعدل طربوشه وساوى شسعره ، واستعان بالله وبدأ رحلته إلى سعادة الوكيل أو سعادة المدير ١٠٠ كنت أنظر اليه وهو خارج فأشفق عليه أكثر مما أضحك منه ١٠٠ انه لا يستطيع أن يفعل أكثر من والاستسلام ١٠٠ وكنت ألمح شفتيه ، فاذا هما تتمتمان ، يقرأ فاتحـة أو والاستسلام ١٠٠ وكنت ألمح شفتيه ، فاذا هما تتمتمان ، يقرأ فاتحـة أو تعويذة ١٠٠ لا شك ١٠٠ انها مقابلة مع القدر ٠٠

وتهدأ هذه الغرفة المظلمة الكئيبة بعض الشيء ، ويعود نير أفندى الى جلسته التقليدية ، ويستنشق ، أسعد أفندى نسيم الراحة بعض الثيء وهو يقول : دوسيهات ٥٠ دوسيهات هو فيه حاجه بتخلص ٠٠ وهو لا يقول هذا الا همسالى ٠٠ بينما يهمس لى جبريل أفندى من أذن أخرى: تصور الراجل ده فاضل له شهور على المعاش ، هاين روحه ليه ؟

ولم أجب ، ولكننى أعرف الجواب ، لقد استعبدته الوظيفة ، لم تصبح بابا للرزق بالنسبة له ٠٠ أصبحت كيانه ووجوده ، حتى ما فيها من « مرمطة » واستعباد ٠٠ كل أولئك أصبح فى دمه ، لا يستطيع أن يعيش بغيره تسلل اليه وجرى فى شرايينه وعاش معه ونما ٠٠ ولو استطاع أن يتخلص منه فلن يستطيع ٠

کنت أعیش فی هذه الصور فی الصباح ، فاذا ذهبت فی المساء الی جریدة السیاسة رأیت صورا أخری ، مفترقة عنها أشـــد الافتراق ٠٠ کانت هذه المرحلة من حیاتی خصبة ممتعــة ، جمیلة عظیمة ، شحنت . خاطری وقلبی ووجدانی ، وجعلتنی أفهم شیئا جدیدا فی الحیاة ٠٠

## سعادة الباشا الوكيلَ عايزك

# « وسرت مع السياعي على سيلالم وزارة الأوقاف كأنني متهم يساق الى قفص الاتهام »

كرهت منذ اليوم الاول لاشتنالى بالصحافة أن يطلق على لقب صحفى ، وظل هذا الكره باقيا معى حتى الآن ٠٠ وفى كل الادوار التى مرت بى لم أقرن اسمى فى أى تعريف بهذه الصفة ، وحتى البطاقات الى كتبت فيها اسمى ، خلت دائما من مثل هذه الصفة ، عامة أو محددة ، وقد توليت فى الصحف التى اشتغلت بها مراكز ، لعل كل انسان ، فى مثل ظروفى ، كان يفخر بذكرها ، ولكننى كنت أضيق بهذا ولا أحبه ولا أذكره أبدا ٠٠ كل ما كتبته فيما مضى وما أكتبه الآن على بطاقتى هو اسمى مقرونا بصفة « المحامى » ثم لا شىء آخر ٠

وقد حرت في تعليل هذه الظاهرة حديرة كبديرة ، انني لا أكسره الصحافة ، فلماذا اذن أكره أن أنسب اليها ؟ بل انني لأحبها حبا شديدا، وقد استولت على شبابي وكهولتي وأرقت فيها ضوء البصر ونبض القلب وجهد العقل ، ولم أضن عليها بشيء أبدا ، لماذا اذن أكره أن آخذ مكافأتي منها ٠٠ كيف أحبها وأكره اسمها أو على الاقل أكرهه منسوبا الى ؟

وكانت المقالات التي أنشرها في « السياسة » و « السياسية الاسبوعية » خلال المراحل الاولى لاشتغالى بالصحافة تظهر وفي آخرها السمى مقرونا اما بكلمة « ليسانس في الحقوق » أو بكلمة « المحامي » •

ربما انحدر هذا النفور من اسم الصحفى ومن اسم الصحافة الى عقلى الباطن لما كنت أشهده أحيانا من استهانة الناس أو من عدم احتفالهم بها ، وربما جاء لأن الكثيرين من المستغلين بها كانوا يتخذونها وسسيلة للارتزاق وليس وسيلة للعمل ٠٠ ربما لأننى سمعت فى أوقات كشيرة

ومن أشخاص لهم احترامهم وثقافتهم في المجتمع ما يشبه الاحتقار لها

لست أدرى على التحديد تعليل أستريح له لهذا الشعور الذي استولى على فيما مضى ولا يزال مستوليا على حتى اليوم ، فاذا كان سببه ضآلة شأن الصحافة والصحفيين فيما مضى وضلالة الجزاء المادى الذي يحصلون عليه وقلة الثقافة التى كانت طابعا لكثيرين منهم ، فلماذا يستمر هذا الشعور معى وقد ارتفع شأن الصحافة ، وزادت مكافآتها المادية زيادة كبيرة ، وأصبح لا يباح الاشتغال بها الا لمن حصل على درجة جامعية ، وأصبح كل متخرج في الجامعة يتمنى لو أتيح له مركز متواضع في أي صحيفة أو في أية مجلة ؟

وانى لأحار أحيانا فى بعض خلجات نفسى وانعكاسات تفكيرى ٠٠ ومن الغريب أيضا أننى بعد أن توظفت كرهت أن أوصف بأننى موظف ، بل ان كرهى لهذه الصفة يزيد اضعافا على كرهى لصفة الصحفى ٠٠ وربما كان تفسير هذا ميسورا ، فلم أكن ، حتى وأنا طالب فى المدارس الثانوية أو فى كلية الحقوق ، أريد أن أكون موظفا سواء أكان فى النيابة أم فى القضاء أم فى غيرهما ٠٠ كان ما يستهوينى حينئذ نوع من الحياة الحرة المملوءة بالنضال الفكرى والعقلى ٠٠ كنت أرجو أن أكون محاميا وعضوا فى مجلس النواب ٠٠ كان هذا هو نوع العمل الذى أحبه ، وكانت أمامى فى مراحل حياتى المدرسية وفى الجامعة أمثلة باهرة من رجال مصر الذين وهبتهم المحاماة والعمل الحر شخصية تستهوينى ، كنت أقرأ مقالاتهم فى الصحف وخطبهم فى مجلس النواب وفى الندوات والاجتماعات، فيبهرنى أن شخصيتهم غلبت على كل عمل يزاولونه ، بحيث أصبح الاسم فيبهرنى أن شخصيتهم غلبت على كل عمل يزاولونه ، بحيث أصبح الاسم نفسه مجردا من كل شىء علما على كل شىء ٠

هل كنت أحب أن يكون اسمى مجردا من كل صفة ، ثم يكون دليلا على صفة بذاتها أو مجموعة من الصفات والاتجاهات بذاتها ، ربما كان تفسيرا مقبولا فيما بعد ، ولكن كيف يكون تفسيرا مقبولا فى أول مراحل حياتى وأنا انسان مجهول الاسم والصفة والاتجاه والميول ٠٠ مهما يكن من أمرى فهكذا كنت ولا أزال ، وهكذا تحيرت فى تفسير نفسى ولا أزال ،

هل كان حبا لها واعتزازا بها ؟ هل كان نوعا من الغرور الخفى ؟ هل كان نوعا من حب الظهور أو الشعور بالامتياز ؟ ٠٠ ربما كانت كل هذه النقائض مجتمعة في ، ولكن كيف التوفيق بينها ـ اذا كانت

موجودة \_ وما كنت أحسه فعلا من ضآلة شأنى ، وضعف تجربتى وقلة علمى واضطراب الأمر فى شأن مستقبلى وخوفى الدائم أن لا أجد الضمان الصحيح فى الحياة ٠

ان المغرور أو الشاعر بالامتياز ومن يحب الظهور ، لا بد أن يكون في الوقت نفسه واثقا من وضعه \_ وعلى الاقل وثوقا وهميا \_ مطمئنا الى أن مستقبله مكفول ، وعلى الاقل اطمئنانا وهميا ٠٠ ولكننى لم أكن كذلك و أكن واثقا من وضعى ولا مطمئنا الى أن عملى في الصحافة أو في الوظيفة ، عمل حسن مرضى عنه ٠٠ كنت في كل وقت أتوقع أن يستغنى عنى سواء في الصحافة أو في الوظيفة ، وليس هذا الشعور شأن المغرور ولا شأن الشاعر بالامتياز ٠٠ أما حب الظهور فلم يكن قط من طبعى ٠٠ ولا شأن المكس هو الصحيح ٠٠ كنت منعزلا ، ولا أذال حتى الآن الى حد ما وكثيرا ما أحسست اننى أبالغ في هذه الناحية الى درجة انها أصبحت نقصا ، وأصبحت شيئا أضيق به ٠٠

كان عملى في جريدة « السياسة » هادئا لينا ، بينما ازداد عملى خَبَى الديوان تعشرا ، كنت من وقت الى آخر أصطدم مع هذا أو ذاك ٠٠ كان حهالة منى أن أجرى على السيرة التي جريت عليها ٠٠ كانت الدنيا أمامي شيئا آخر ، حسبتها حرية مطلقة من غير قيود ٠٠ حسبتها عملا حسنا وأداء جيدا للواجب ثم لا شيء آخر ، ولكن ما أكثر ما فجعتني التجربة وعلمتني الكثير ٠٠ رأيت في الديوان أشخاصا لا يعملون شيئا . بومع ذلك يؤثرهم الرئيس أو الوكيل والمدير والوزير ، ويبدون أمامي أصحاب السلطة والنفوذ وكثرا ما ساءلت نفسى: ماهو السحر الذي وراءهم ؟ ماهي العبقرية التي اختصهم الله بها ؟ • كنت أراهم في نظافة المكتب الذي يجلسون عليه ، وفي أناقة الأثاث الذي يزين غرفهم ٠٠ ثم أراهم لا يكادون يبقـون في مكاتبهم الا أقل القليـل ٠٠ أين هم ؟ ماذا يُصنعون ؟ كنت أراهم يهمسون ويبتسمون ، ويلتقون مع آخرين ، ويلتقي آخرون معهم في غير عمل ظاهر ٠٠ ما أكثر ماكنت جاهلا ، ولكن ما أكثر ماكنت حكيماً أيضًا ، وإن من الحكمة لما ينبع من الجهالة ٠٠ ولو أنني اعتنقت حمكتهم لسرت في طريقهم وبقيت في وظيفتي وبلغت فيها ما أريد وأكثر مما أريد ٠٠ ومن يدري ، لعل هذا الذي أكتبه الآن ما كان ليظهر ولعل الصورة التي أرسمها لحياتي حينئذ لم تكن على هـــذا النهج ولكن كانت تكون على نهج آخر ٠٠ أكان يكون خيرا من هذا أم شرا منه ؟ لست أدرى ٠٠ هل كانت جهالتي بعض ارادة القدرة حتى تسير حياتي في الطريق

التي سارت فيها ، أو كان مصادفة كل أولئك الذي قادني الى حيث أنا الآن ٠٠ لست أدرى ؟

وبينما أنا جالس في مكتبى في ديوان الاوقاف ، اذا بالساعى يقول لى : اتفضل عند سعادة المدير ٠٠ ما كان أثقلها على نفسى ، كنت قلد رأيت هله المدير مرة أو مرتين ورأيت كيف يصلم الغرور بالانسان؟ رجل طويل فيه خفة في الصوت والعبارة ، وذكاء لاشك فيه ، ولكنه من هذا الذكاء الثقيل الذي تكرهه وتكاد كراهيتك له تحيله غباء أو ما هو أسوأ من الغباء ، يحاول أن يكون أنيقا رشيقا ابن ذوات ، ولكن تفضحه لهجة تشير بأصلها الى الريف ، وليس فيه مع ذلك سماحة أهل الريف ، ولا أصالتهم ٠٠ بل لعله كان يحاول أن يخفى أصله أو يتنكر له ، طامعا أن يقنعك بأنه ليس من الفلاحين ولا من أبناء الفلاحين ، وما أسوأ الانسان حينما يحاول أن يدعى ماليس له وينسى ماله ٠٠

قال وهو متعاظم ، يحاول أن يخيفنى : الدوسيه ده ما خلصش ليه يا عبد القادر أفندى ؟

لست أدرى ماذا وقع داخل نفسي من تفاعلات ، ولكن كل الذي. ضئيل ضئيل ٠٠ نسيت انني موظف صغير وهو مدير كبير ، ولم أذكر الا أن لهجة خطابه لم تعجبني ، وانه يحاول بصورة أو أخرى اذلالي ٠٠ لقد نقلوا له قطعا الكثير عني ، ولا شك أن ما نقلوه كان سبيئا جدا ، ولا شك أن أخفه أنني لا أعنى بأحد أو بتعبيرهم « مافيش حد مالي عينه » ٠٠٠ ولم أكن هكذا قطعا ٠٠ كل ما في الامر اني أحسست بقيود الوظيفة أو أحسست بسجنها ، فتحركت في نفسى نزعاتها الطبيعية للنفور من هذم القسود ٠٠ وكأنما كنت أريد أن أثبت لنفسى انني ما زلت حرا ، وان الوظيفة لم تجترىء على الاقتراب من هذه الحرية أو الغض منها ٠٠ كنت أعرف انني موظف غير ذي شأن ، أكثر ما أكون متلقيا الاوامر وأقل ما أكون صاحب الأوامر ٠٠ ولم أكن أحب أبدا أن أصدر أمرا لأحد ، وكذلك لم كن أحب أن أتلقى الاوامر من أحد ٠٠ كانت في خشونة تبدو في أسوأ صــورها اذا أحسست بشيء من هذا ، وكانت في استجابة رقيقة أبعد ما تكون الرقة ، وتواضع جم أكثر ما يكون التواضع ، اذا ا شعرت أن من يحدثني لا يأمرني ٠٠ لقد خفت هذه الخشونة فيما بعد ، براها الزمن الذي علمني الكثير ، وان ظلت أصولها في نفسي ، تبدو كلما بلغت الامور حدا لا أطبقه ٠٠ تهذبت هذه الخشونة ولكنني لم أتخل عنها

مع هذا التعبير صحيح ؟ هل كان في استطاعتي أن أتخلي عنها ، كلا ٠٠ لقد حاولت جهد استطاعتي أن أكون موظفا مطيعا ولكنني لم أستطع أن أكون مطيعا بالصورة التي تعنيها الدواوين ١٠ كنت مطيعا في صورة كريمة ، لا يختفي منها العنصر الاساسي الذي عاش معي وعشت معه وهو النفور من الشعور بالذل ، كان هذا يقتلني قتلا ، ويدفع في نفسي بثورة لا أكاد أعرف نفسي خللها ١٠ وكثيرا ما أنكرت عليها تصرفها ، وكثيرا ما لمتها على هذا الاندفاع الاحمق وهذا التحدي الذي لم أكن أعرف كيف تفاعلت معه فاذا هو شيء يسيطر على ، أحاول أن أسيطر عليه فلا أستطيع ،

قلت للمدير وقد أحسست أنه تعمد اذلالي وأغاظني : ما خلصش لأن أوراقه مش كاملة ٠

كان صونى متهدجا والشرر يتطاير من عينى ، وأعصابى كلها فى ثورة أحاول كتمها فلا أستطيع ٠٠ أحاول أن أبدو مستهينا بالموقف كله فلا أستطيع ، وأحس الرجل بالصورة التى انقلبت اليها فهدأ فى غيظ ، أو اغتاظ فى هدوء ، وحدجنى بنظرة شملنى فيها من فوق لتحت وقال : طيب اتفضل ٠

كنت قد استدرت عائدا الى مكتبى قبل أن يقول ما قال ٠٠ ولما دخلت الغرفة وجمدت كل من فيها ينظر الى بشماتة ، وكأنهم جميعا اشتركوا في المؤامرة ، نعم ، فقد عرفت فيما بعد انها مؤامرة فعلا ٠٠ ومرة أخرى تحركت في نوازع التحدى فابتسمت بل تعمدت الضحك وأنا أداعب أسعد أفندى ، حتى أرد على شمانتهم وحتى أشعرهم أنه ولا المدير أيضا ٠٠

وكانت جهالة منى وخشونة وتصلبا من غير شك ، وقد علمت فيما بعد أن الحياة لا تطيق هذا كله ، وانى لأنصح الشباب الذين أراهم الآن والذين يسألوننى عن فلسفة الحياة ألا يكونوا بهـــذه الحثمونة وهـذه الجهالة ٠٠ وان يلونوا الحياة بشىء من اللباقة ، وكثيرا ما أسائل نفسى حينما تعود ذكريات حياتى الاولى وما ارتكبت فيها من حماقات : هل لو عادت هذه المرحلة مرة أخرى أؤثر أن أسلك خيرا مما سلكت ، وأتصرف على صورة غير الصورة التى تصرفت عليها ؟ ثم لا أستطيع أن أجيب ، ولكن هل وأنا أقف موقف الناصح الآن أبدو مخلصا مع نفسى ومع من أنصحهم ، اننى أتحدث اليهم بعقل وعى الحياة وهو الآن يناقشها وكأنها

كتاب مفتوح ، وكأن الشاب ذا العشرين ربيعا يستطيع أن يسلك طبقاً للكتاب والنصيحة ، وأنسى أن الخطأ والتجربة ضروريان ، وان الاندفاع الاحمق الذي طبع حياتي في الديوان لم يذهب بغير ثمن .

كان امرى في الديوان اذن مضطربا شديد الاضطراب ، ولكنه كان أيضًا ممتعا شديد الامتاع ، كنت أعيش في زوبعة مستمرة ، لا تهدأ الا لكي تثور ، وكنت في المساء أتزود بشيء جديد ، وأنا أرى لونا آخر من الحياة في الصحافة ٠٠ كان هيكل بذكائه اللماح وعزمي بقدرته العقلية التي لاتبارى وزوار السياسة واصدقاؤها الشيخ مصطفى عبد الرازق والشبيخ على عبد الرازق وعزيز ميرهم وعبد الحميد بدوى ووهيب دوس وغبرهم ٠٠ كان كل أولئك يذهب بالصدأ الذي قد تخلفه في نفسي أو عقلى صور الحياة في الديوان في الصباح ٠٠ كنت لا أكاد أنطبع بطبع الديوان ، حتى تذهب حياتي المسائية في الصحافة بكل ما رسب أو أوشك أن يرسب في نفسي مما أكره أن يستقر فيها ، وما قاومته أشد المقاومة ٠٠ واني لأتساءل : ترى لو لجأت الى الوظيفة ابتداء ، ولم تكن الصحافة عملا امارسه ، هل كنت استطيع ان اتخلص من الوظيفة كما فعلت فيما بعد ؟ الم يكن ممكنا أن تتسرب بكل ما فيها من طاعة وخضوع وروتين وخلق في دمي وعقلي وكياني ، فاذا بي موظف ابد العمر ٠٠ لو لم يكن عمل في الصحافة يسند ظهري ، اما كان ممكنا ألا أسلك في الديوان كما سلكت ٠٠ أما كان ممكنا أن تتحول خشونتي الى نعومة ، واحسـاسي المتزايد بفقد حريتي الى خضوع يتسلل شيئا فشيئا لكل ماهو متعلق بالوظيفة ومعاملة الرؤساء والمديرين والوكلاء ، ثم الم يكن ممكنا أن انجح حينئذ في الوظائف التي طبعت بطابعها ، وفهمت قواعدها واصبولها ، واسرارها والغازها ؟

وتكرر احتكاكى بالمدير وتكرر استدعاؤه لى ، وتكررت محاسبته لى على ما أعمل وما لا أعمل ، وفى كل مرة كنت أرده ردا خشنا ، حتى جاءنى ذات يوم جبريل افندى وقال مشفقا : اننى اشعر ان الرجل يدبر لك امرا ١٠٠ انه ناعم ولكنه مكير ، وهو يسكت عنك ريشما يقع لك على غلطة فيفتك بك ١٠٠ خذ حذرك منه ، وشكرت له نصيحته ، ولكنى قلت له ايضا فى غرور او جهالة ، او غرور وجهالة معا : وماذا يستطيع ان يفعل ؟ لا يهمنى ،

وكرر الرجل تحذيره في رفق شـــدبد ، وكررت الظهور بمظهر الاستهانة ، أو الجرأة أو بتعبير أدق التهور ، ولكنني حينما خلوت الى نفسي

راجعت بينى وبينها الامر كله ٠٠٠ وكانت قد وقعت أزمة بين وزارة عدلى، يكن الائتلافية وبين مجلس النواب، اذ تقدم احد الاعضاء باقتراح يتضمن شكر الوزارة لما اظهرته من التعضيد لبنك مصر ويرجو لها الاستمرار فى هذه السياسة ، فاعترض الاستاذ عبد السلام جمعة ( باشا ) على هسدا الاقتراح لما ورد فيه من شكر للوزارة ، ورفضت اغلبية المجلس الاقتراح ، ورأى عدلى يكن باشا في هذا الرفض معنى عدم الثقة بالوزارة ، وحاول مصطفى النحاس ( باشا ) وكان يرأس الجلسة \_ أن يخفف من حدة الموقف فسأل الأعضاء هل جالت فكرة عدم الثقة بأذهانهم ،

ولكن عدلى يكن (باشا) اصر على الاستقالة وذهبت جهود سعد زغلول. باشا في حمله على سحب الاستقالة عبثا ٠٠ وقبل الملك فؤاد الاستقالة ٠٠ وبدا ان الائتلاف كله في خطر ٠٠٠ حدث هذا وانا في ازمة شديدة في ديوان الاوقاف ، وكان له اثره وانا اراجع الامر ــ امرى ــ بيني وبين نفسي ٠٠٠ قد يتصدع الائتلاف وترتد جريدة السياسة الى صفوف المعارضة ، وقد تعصف بها الحكومة القادمة فأصبح بلا عمل ٠٠ أليس من الخير لى أن اطأمن من حدتي وخشونتي مع رؤسائي في الاوقاف ٠٠ قد تسوء الامور واصبح ولا عمل لى غير وظيفتي هذه ٠٠ اليس من الخير ان احرص عليها ولا أعرضها هي الأخرى للأعاصير ١٠ انها أنسب شيء لى الآن ، حتى أتمكن من اتمام دراستي في الدكتوراه وهي ــ أعنى ــ الوظيفة ــ وان كانت أقل. هنانا ــ أفضل عندي من وظيفة في النيابة ستكون حتما خارج القاهرة ٠ شأنا ــ أفضل عندي من وظيفة في النيابة ستكون حتما خارج القاهرة ٠

واضطرب على الامر كما يضطرب عادة ، ولم اعرف وجه الصواب اين يكون ، ولكننى صبح اليوم التالى حينما ذهبت الى الوزارة ، شعرت بغربة اشد وضعف اشد ، وحاولت جهدى ان اتلطف مع عبد المجيد افندى وأن أعدل من سلوكى ازاءه وازاء غيره من الرؤساء ، ولكننى أحسست فى نفسى بما يشبه النفور من نفسى ، حتى لقد اغزورقت عيناى بالدموع ، وتولانى وجوم شديد ٠٠ كان الصراع قاسيا مرا ، أليما ، ولم أشرك فيه احدا ، حتى ابى وهو اقرب الناس الى لم يكن يعرف شيئا عن كل هدف الزوابع التى القاها فى الوزارة وفى الجريدة ولا عن هذه الحيرة التى كانت تنتابنى من وقت الى آخر ٠

کنت اذهب الی الریف مرة فی کل شهر ، اقضی فیه لیلة استعید. ذکریاتی ، وآخذ منه زادا لقلبی وکیانی وفؤادی ۰۰ أری مغانیه فأذکر طفولتی وصبای ، واری ابی واهلی وما یلقون من مشقة فیزداد عزمی علی

اللا أفاتحهم بشيء مما ألقاه ، كان أبي يسألني : هل أنت بخير · ؟ هل أنت مرتاح في عملك ، فكنت أجيب بأنني راض كل الرضي ·

وكثر المال في يدى ، وكثرت المقسالات التي تنشر باسمى في السياسة والسياسة الاسبوعية ٠٠٠ كان المظهر يؤكد تماما ما أعلنه من رضاء ، ولكن القلق كان يزداد شيئا فشيئا ١٠٠ او بتعبير ادق كان يزداد أحيانا ويختفى أحيانا ٠٠ فاذا حسن حالى في الجريدة والوزارة \_ وقلما حسن في الحهتين \_ فرحت وازددت اقبالا وعملا ، فاذا ساء في احداهما \_ وكثيرا ما كان يسوء \_ اقف حائرا ماذا اصنع ؟ هل اترك الصحافة ام اترك الوزارة ؟ ولم اكن استطيع ان اقطع برأى ، فالصحافة وحدها ، وان أعطتني العمل الذي أنا في حاجة اليه ، والوظيفة وحدها وان أعطتني الضمان ، لا تعطيني العمل الذي يمتعني ويسعدني ،

وانتهت الازمة الوزارية باستقالة عدلى يكن وتكليف عبد الخالق ثروت باشا في ابريل سنة ١٩٢٧ بتأليف الوزارة الجديدة مع استمرار الائتلاف بين الاحزاب ، وسرني هذا ، فانه يعنى ان جريدة «السياسة » ستعيش فترة اخرى في امان ٠٠٠ ما هو مداها ؟ لم اكن اعنى بالجواب ولا بالبحث ٠٠ يكفى ان ازمتى انا الآخر قد انحلت ، واستطيع ان اتابع حياتي مرة اخرى على الصورة التي الفتها ، اسعى في الصباح الى الديوان ، فاذا جاء المساء سعيت الى الجريدة ٠

وكتبت في هذه الاثناء في جريدة « السياسة » الحلقة الاولى من سلسلة مقالات جعلت عنوانها « موظفو ديوان » صورت فيها ديوان وزارة الاوقاف تصويرا دقيقا امينا ، ورسمت بالقلم الخطوط البارزة في الموظفين الذين اعمل معهم ٠٠ لم اذكر اسم الديوان ولم اذكر اسم احد منهم ومع ذلك فانني لما ذهبت الى عملى في صباح اليوم الذي نشر فيه المقال ، كنت ارى الموظفين في الوزارة يمرون على الغرفة المظلمة الكئيبة وفي الطرقة المظلمة الكئيبة ، ويطيلون النظر الى عبد المجيد افندي وهمو منكب على اوراقه وملفاته ونظارته السميكة تلمع في شعاع الشمس الخافت الذي يتسلل من بين القضبان في الضحى ، ويطيلون النظر في نير افندي ووجهه ينضح بالضيق والحقد ، وكان بعضهم يدخل خطوة في الغرفة لكي يرى اسعد افندي على السلالم وهو يلهث من اكوام الدوسيهات التي ينقلها من هنا الى هناك بحثا عن دوسيه مطلوب ٠٠ وينظرون الى جبريل أفندي والمستكاوي افندي والسيد الببلاوي ٠٠

وكما يحدث عادة ٠٠ كان كل من يرى يروى لمن لم ير ، فاذا موظفون من الاقلام والادارات الاخرى يفدون لكى يشاهدوا ما شاهده زملاؤهم ٠٠ وضقت ضيقا شديدا لما حدث ٠ لم اكن اتصور ان احدا ممن يقرأون هذا المقال سيعرفون من اقصد ٠٠ لقد غيرت بعض السمات ولم اذكر اسماء على الاطلاق ، لا أسماء الموظفين ولا اسم الديوان ، ، ولا القسم ٠٠ ولم أكن اقصد ان اسىء الى احد ٠٠ استهوتنى الصورة ووجدت انها غنية خصبة فرسمتها وليس في خاطرى الا الجانب الفنى منها ،

وتابعت نشر الحلقة الثانية في الاسبوع التالى ، وكان لها من الصدى ما كان للحلقة الاولى ، وحسبت ان الامور تسير على ما اريد ٠٠ لم يحدثني احد من الرؤساء في الوزارة بشأن الحلقة الاولى ولم يعترض عليها ، بل ان عبد المجيد افندى ونير افندى والسيد الببلاوى وغيرهم ممن تناولتهم بالوصف لم يعتب احد منهم على ولم يعترض ، غير اننى لمحت ان في الجو شيئا ، كان الصفاء الذي يسود الموقف اشبه بالسكون الذي يسبق العاصفة ٠

وانه لاحساس خفى فى الانسان ، هذا الاحساس الذى يجعله قادرا على ان يصل الى الاعماق فلا يخدعه السطح • كان عبد المجيد افندى يبالغ فى اكرامى ، وكذلك السيد الببلاوى • • اما نير افندى فقد ازدادت نظراته ضيقا وحقدا • • كان لايطيق ان ينظر فى وجهى • • ولمحت ان عبد المجيد أفندى رئيس القسم يكثر من الخروج والدخول ، ويكثر من الهمس مع نير افندى والسيد الببلاوى • • لمحت جوا غير عادى • • ما هو ؟ ما تفسيره ؟ ماذا يخفى ؟ لم استطع ان اجيب تماما ، ولكن احساسى لم يكن يكذبنى • • كنت احس ان هناك شيئا ، وكنت اتوقعه من وقت الى آخر •

وكان مدير القسم يطلبنى من حين الى حين ، ولكنه كف عن ذلك تماما • • وكنت انا من ناحيتى اجرى على خطتى ، احضر فى الصباح حوالى التاسعة بينما كلهم يحضرون فى الثامنة ، واخرج اثناء النهار اذا كان هناك ما يحملنى على الخروج ، غير اننى كنت اؤدى عملى تماما ، فلم يكن لاحد سبيل على •

وانقضى يوم ٠٠ يومان ٠٠ ثلاثة على ظهور الحلقة الثانية ولم يقع شيء مما كنت اتوقع ٠٠ وفى اليوم الرابع ، وبينما انا جالس اؤدى عملى وقد خلا بالى ، واطمأنت نفسى ، أداعب جبريل أفندى من وقت الى آحر وأنظر الى أسعد أفندى بوجهه السمح المملوء طيبة وأقول له : يا أسعد

أفندى انت بتشرب سجاير لف ليه ٠٠ خد سيجارة ماكنة ٠٠ فيضحك ملء وجهه الرقيق ويأخذها منى راضيا مبتسما ٠٠ كل هذا وعبد المجيد أفندى يضع عينيه فى الورق يدخن سيجارة وينفخ النفس فى ضيق وهم شديدين ٠٠ نير أفندى ليس على مكتبه ٠٠ جبريل أفندى كالنحلة يدور على هذا المكتب وذاك ٠٠ السيد الببلاوى يضع رجله تحت الأخرى ويضع أنفه فى الورق ٠

كان هذا هو جو المكتب والنهار قد انتصف او كاد حينما فوجئت بساع طويل عريض ، له شوارب كشه وطربوش طويل ووجه كوجه الخارجين من الليمان . . دق الباب ودخل وقال في صوت اجش فيه ارهاب ليس من الساعى المسكين ، ولكن من مصدر آخر قال : عبد القادر افندى . . تفضل . . سعادة الباشا الوكيل . .

کان مجرد دخول الساعی هذا المکتب المتواضع حادثا خطیرا ۰۰ انتفض عبد المجید أفندی و ترك الورق و خلع نظارته بعض الشیء وانطلقت اساریره ۰۰ لست ادری لماذا ؟ و نظرت الی نیر افندی و کان قد دخل فی اللحظة التی دخل فیها الساعی ، فاذا به الآخر قد شد اذنیه لكی یسمع أكثر و أكثر كلام الساعی العظیم ، واذا السید الببلاوی ینزل رجله من تحت صاحبتها و یعتدل فی جلسته و یتأمل الحادث الخطیر ۰

تركت مكتبى ونظرت اليهم ضاحكا ٠٠ فقد ادركت انهم شامتون بى، وقلت وانا منصرف: سعادة الباشا الوكيل ٠٠٠ عاوزنى ٠٠٠ حاجة عظيمة خالص ٠

كان مكتب ابراهيم فهمى باشا وكيل وزارة الاوقاف فى الدور الثانى المام السلالم العريضة التى تتوسط مبنى الوزارة ، وارتقيت السلالم مغ الساعى ، وانا مبتسم ضاحك اسائل نفسى : لماذا يطلبنى سعادة الوكيل ؟

وكان واضحا ان الاستدعاء ليس خيرا ، بل كان واضحا انه شر ٠٠ ماذا كان هذا الشر ؟ تصورت كل شيء الا ما حدث فعلا ٠٠ وتصــورت نفسى وأنا سائر مع السـاعى ذى الشوارب الطويلة الكثة كأننى متهم مساق الى قفص الاتهام حتى اذا بلغنا باب المكتب الضخم ، فتحه الساعى ودخلت ٠

# وقعت تعهدًا بالاستناع عل يختابنه

« نظرت الى ابى وطفر الدمع من عينى او كاد ، وتمنيت لو كنت أقوى مما أنا وأكثر حكمة وتجربة » •

كانت غرفة ابراهيم فهمى باشا وكيل وزارة الأوقاف واسعة جدا ، أنيقة جدا ، وكان المكتب الذى يجلس عليه كبيرا جدا اذا قيس الى حجم الباشا ، لم يكن يظهر من المكتب غير رأسه ، وجه فيه سمرة شديدة وطيبة شديدة ، ألا انه لايخلو من قسوة وتصميم ٠٠ وتحت ظل هذه القسوة والتصيم تلمع ابتسامة لاتعرف ماذا هى على التحديد ، هل هى الطيبة أو القسوة أو التصميم ٠٠ كان واضحا انها انعكاس لشىء فى داخل نفسه ٠٠ ماذا هو بالضبط ؟ لاتستطيع أن تعرف ، كان فيمه غموض شبيه بالشعور الذى يستولى عليك وانت تراه ٠

دخلت من باب الغرفة ، وكان على أن أقطع نحو عشرة أمتار الى أن أبلغ مكان المكتب ومكان الوكيل ٠٠ كنت كما قلت أشعر أن هناك شرا ينتظرنى وتهيأت له ٠٠ تهيأت له بماذا ؟ بشجاعة أو باستهانة ، بخوف واحساس بالمسئولية ؟ • لا أستطيع أن أحدد بالضبط ماذا كان شعورى حينما دخلت ، وماذا كان شعورى وأنا أقترب من مكتب الرجل ، وهو يرقبنى بعين فاحصة متحفزة •

كل ماحصل اننى اذ بلغت المكتب استندت اليه بكلتا يدى ٠٠ وضعتهما على حافته ووقفت فى مواجهة الرجل ، ولمحت على وجهه أمارات لم تخفنى ولكنها أيضا لم تدفع الطمأنينة الى نفسى ٢٠٠ قال وقد أخرج من درج المكتب اعداد جريدة « السياسة » التى نشرت فيها المقالات التى عنونتها « موظفو ديوان » : انت اللى كتبت المقالات دى ؟

ويظهر أن طريقة ردى لم تعجبه ، أو طريقة وقفتى ، لأنه ، ومن غير مناسبة ، قال لى غاضبا : أقف كويس ، وارتددت خطوة الى الوراء ورفعت يدى من فوق المكتب وأنزلتهما الى جانبى واتقدت بالفيظ ولكننى لم أتكلم ، لابد أننى جبنت أو لابد أننى أحسست أننى « زودتهسا شويه » أو لعل ضخامة الغرفة وأناقتها وفخامتها ، ومن على بابها من سعاة واللقب الذى يحمله الرجل والوظيفة الكبيرة التى يشغلها ، لهل كل أولئك أضعف من مقاومتى وشملنى بنوع من الخوف ، وردنى الى حالة من تقدير المسئولية . ولعل أشياء أخرى تفاعلت فى داخل نفسى ولا دخل لها بالشجاعة والجبن ، بالخوف أو عدم الخوف . لعلنى قدرت أن الموظفين القابعين على مكاتبهم فى انتظارى سيشمتون بى حتما لو اصطداما ولعلنى قدرت اننى قد اخسر وظيفتى وانا فى حاجة اليها ،

قال ابراهيم فهمى باشا وقد عادت اليه ابتسامته الطيبة : انت مش عارف ان ده ممنوع طبقا لنص المادة ١٤٤ من القانون المالى ، واخذ الرجل يقرأ نص المادة وخلاصتها انه ممنوع على الموظفين أن ينقلوا أخبارا أو يزودوا الصحف بأخبار ٠٠

قلت له في هدوء: ولكن ماكتبته ليس أخبارا ثم اني لم أخص ديوانا بالذات ولم أذكر اسم أحد ،

أجاب الرجل وقد ازداد طيبة ورقة : احنا بنعينكم علشان ترفعوا المستوى والا علشان تضحكوا عليهم ·

قلت: اننى لم أضحك منهم ٠٠ رسمت صورة من الناحية الأدبية ولا شيء آخر ٠٠ ولم أقصد شخصا أو أشخاصا بذاتهم ، قصدت الصورة باعتبارها نموذجا لحياة الوظائف ، قال دون أن يتخلى عن هدوئه : على كل حال اذا كان عندك موهبة الكتابة ، أكتب في موضوعات تانية ، ومافيش داعى تزعل اخوانك ٠٠ دول اشتكوا منك ٠٠ عاوزك تكتب تعهد انك ماتستمرش في الكتابة عنهم ٠

ولم أتردد ووقعت تعهدا بهذا المعنى ٠٠ وخرجت من غرفة الوكيل ونزلت الى الغرفة الكئيبة المظلمة ، ودخلت باسما أضحك ، وأخذت أداعب جبريل أفندى واسعد أفندى وأنا مبتهج غاية الابتهاج ٠٠ ادركت الجو

كله ، وادركت المؤامرة كلها ٠٠ كانوا ينتظرون حتما أن يشنقنى ابراهيم فهمى باشا أو على الأقل يرفتنى أو يخصم منى مرتب شهر ، ولاشك أنهم كانوا يتوقعون أن يرونى بعد مقابلة سعادة الوكيل متهالكا ضعيفا خائفا كسيرا ، أو كانوا بتوقعون أن يرونى أجمع أوراقى وأودعهم عائدا الى بيتى ، ولكن ادهشهم اننى عدت ضاحكا مبتهجا ، وقد قصدت أن أفعل ، تحركت فى أيضا نوازع التحدى ٠٠ كرهت أن أكون غرضا لمؤامرة وطعنة من وراء الظهر وتعلمت حينئذ درسا لم أنسه ، ان الذين يضحكون فى وجهك ليسوا دائما اصدقاء، قد يكونون متآمرين ، وليس الضحك الاستارا ، ليس الا الدخان الذي يطلقه الجيش المهاجم لكى يستر غرضه ٠

توقفت عن متابعة السلسلة التي كنت أكتبها وفاء بتعهدى ، ولم يضايقنى هذا التوقف ، الا انه لفت نظرى الى حقيقة كانت غائبة عنى أو على الأقل لم تكن واضحة في الصورة أمامي ، وهو اننى لست حرا أكتب ما أشاء ، وان الوظيفة ليست قيدا في الحضور والانصراف واحترام أشخاص قد لا تحس في نفسك باحترام لهم ، والاستماع لأوامر أشخاص قد تشعر انهم ليسوا أهلا لاصدار الأوامر ، ليست قيدا في هذا كله فحسب ، ولكنها أيضا قيد على تفكيرك وحريتك وتصرفك حتى فيما لادخل له بالوظيفة وواجباتها .

وحدث شيء آخر ۱۰ سافرت الى قريتى كما اعتدت أن أسافر في كل شهر وقال لي أبى والأسى في وجهه والألم يعصر قلبه: يابنى ۱۰ هناك مشكلة أريد أن اتحدث فيها اليك ۱۰ لقد نزع البنك الزراعي ملكية ثلاثة أفدنة ونصف من أملاك جدك ، لأن الدين استغرقها ، ونحن لا نستطيع سداده ، لقد ذهبت كل جهودنا عبثا ، وهي أرض عزيزة علينا جدا ، لأن منها الحديقة المجاورة لمنزلنا وهي بمثابة منزلنا ، نلاقي فيها ضيوفنا وسكت برهة بينما ذهب خاطرى الى ماهو أبعد ، وسرعان ما مر شريط طويل بديع جميل اختلط بهذه الحديقة بالذات . . تحت أشجارها جلست وفي سحر أزهارها المتفتحة عشت طفولتي وصباى ۱۰ وعلى حشائشها الخضر سمعت وقرأت ورأيت ۱۰ كانت بعض حياتي ، ونخيلها العالى الخضر مسمعت وقرأت ورأيت ۱۰ كانت بعض حياتي ، ونخيلها العالى الذرى ۱۰ هذا الأنيق الرفيع الرقيق ، الذي بلغ عمره سبعين سنة وربما أكثر ، ونخيلها الصغير ، زرعت بعضه بيدى ، وارتقبت بعضه الآخر وأنا طفل ۱۰ هل يذهب هذا كله ؟ جزء من حياتي وهنائي وذكرياتي ۱۰ وفتحت أذني وقلبي ووجداني لكي اسمع ما يهمس به أبي ۱۰ وتابع حديثه وفي عينه اشفاق الأب على الابن الطرى العود : البنك الزراعي سيبيع الأرض ،

وهو يفضل في بيعها أولاد المالك وأحفاده • تستطيع أن تشتريها بالدين الذي عليها وهو نحو ٣٥٠ جنيها أن هذا الدين أكثره فوائد ولكن ماذا نصنع ؟ • البنك الزراعي خرب بيوتا كثيرة • • لاتنزعج أنا أعرف أن المسألة ستؤلمك • أنا مدرك كم هي عزيزة عليك ، تلك الحديقة ، ونحن لا يعنينا غيرها • • ما بقي من الأرض قطع متناثرة هنا وهناك ، نستطيع أن نبيعها لآخرين •

قلت وقد أدركت خطورة الموقف: ولكن من أين لى هذا المبلغ الكبير الآن ٠٠ قال: لقد قابلت مندوب البنك وهو على استعداد لتقسيط المبلغ مع دفع جزء منه أولا ٠٠ قلت: ان مامعي الآن ٧٠ جنيها ، ادخرتها وهي في دفتر بالبوستة ٠٠

ابتهج أبى وانطلقت اساريره وقال : لقد انحلت المشكلة ، تستطيع أن تدفع هذا المبلغ الآن ، وما بقى يقسط على سنتين ، تدفع كل شهر عشرة جنيهات ٠٠ هل يضايقك هذا ؟ قلت : كلا ، لايضايقنى لو سبارت طروفي كما هي الآن ، ولكنني أخشى أن يضطرب أمرى ٠٠ وكيف يكون الحال لو ارتبطت مثل هذا الارتباط ثم لم استطع أن افي به ٠

#### قال : اعتمد على الله ٠٠ انه لن يفضحنا ٠

واغرورقت عيني بالدموع ، وأنا انظر الى الرجل وقد امتلأ وجهه بالاشراق والنور ٠٠ قال : لم أنم ثلاث ليال ٠٠ كنت أفكر كيف يكون مركزنا في البلد اذا نزعت ملكية هذه الحديقة ٠٠ لم يهمني كل مانزعت ملكيته منا ، عشرات الأفدنة لم تهمني ٠٠ أما الحديقة ، منزلنا ، بيتنا ٠٠ انت لا تعرف كيف يسترنا الله ان ايماني به لاحد له ٠ لقد مرت بنا ظروف شديدة ، وفي كل مرة كنت أظن فيها ان الأمور ستبلغ غايتها من السوء ، ينبثق نور ، لا أدري من أين ، فاذا المشكلة التي حسبتها مستعصية ، تحل من أهون سبيل ٠٠ لم أكن اتصور أن معك مثل هذا المبلغ ٠٠ كنت أغرض عليك المسألة عرض اليائس ، وهاهو ربي يكرمني فيجيء الفرج عن طريق ابني ٠٠ واني لسعيد أن تؤول ملكية هذه الأرض اليك ٠٠

ونمت ليلتى فى الريف ، وخواطرى موزعة هنا وهناك ٠٠ كان الوقت صيفا ، الظلام رقيق والنسائم عذبة ، والقرية كأنها قبر ، لاحركة ولاحس ، لاوقع قدم ، ولا صوت انسان ٠٠ وتأملت الحياة ٠٠ اختلطت صورها الكثيرة فى نفسى وأنا أذود التوم عن عيتى أو تذوده عنها خواطرى الم

وهمومى وقلقى ٠٠ عبد المجيد أفندى ووكيل الوزارة ونير افندى ، والمعركة القائمة في الديوان بينى وبينهم ، وظيفتى التى لاضمان فيها مع هــنا الجو المضطرب ، عملى فى الصحافة وهو أيضا لاضمان له ١٠ ان الائتلاف بين الأحزاب تدخلت فيه الغــايات ، والاغراض والنزوات ، الأحرار الدستوريون يريدون أن يخلو لهم الحكم ، وألو فديون يرون انهم مظلومون في الصفقة ، ان الوزارات المهمة من نصيب الدستوريين ، لماذا ، وهم ــ أعنى الوفديين \_ أصحاب الأغلبية واصحاب السلطة الشعبية ؟ ٠ ماذا لو انفض هذا الائتلاف واقفلت الحكومة جريدة « السياسة » واصبحت مشردا بلا عمل ١٠ لا الوظيفة مضمونة ولا الصحافة مضمونة ١٠ وأنا مع ذلك أقـدم على ربط نفسى بتعهد قد لا اســتطيع الوفاء به ١٠ شراء أرض ، ولكن كيف اترك بيتنا تنزع ملكيته . . الحديقة ، هذه الحديقة أستطيع أن انفصل عنهم مؤثرا أن أكون في مأمن من أحداث الزمان ١٠ المنطيع أن انفصل عنهم مؤثرا أن أكون في مأمن من أحداث الزمان ١٠ المناذ اذن رباني أبي وآثرني بالرعاية التي كانت من حظي ؟

وقضيت الليلة في أرق وهم وتفكير . . لقد ادخرت سبعين جنيها لكى تكون عونا لى اذا تركت العمل ، أو أصبحت بلا عمل ، فهل اجازف بأن أضعها كلها في شراء أرض ، ولو كانت خالصة لهان الخطب ، ولكنها ستربطنى مع ذلك باقساط شهرية . . وماذا لو عجزت عن دفع هذه الاقساط ؟ ستنزع ملكية الارض مرة أخرى منى ؟

وأصبح الصباح . . وحوالى الساعة العاشرة كانت شمس الضحى مملأ الدنيا ، وأنا مرهق مهموم ، وأبى مبتهج راض يسألنى : مالك مؤرق يابنى ٠٠ هل لم تنم نوما كافيا ؟ هل يضايقك شىء ١٠ الا تستطيع أن تبقى يوما آخر بيننا ، تستطيع أن تستريح فيه فأجيبه : لا شىء يضايقنى ١٠ اننى سعيد ، كل مافى الأمر اننى أشعر بصداع ، لعله من أثر بردخفيف ٠٠ لابد أن اسافر ، ان عملى لايقبل التأجيل ٠

لم أشأ أن أكشف له شيئا عن مخاوفي واوهامي ١٠ لم أشأ أن أفجعه في الأمّل الذي بناه ١ لم أشأ أن أقول له أن ابنك الذي تعتمد عليه هذا الاعتمادمهدد في وظيفة الديوان ، ومهدد في عمل الصحافة ١٠ انه ليس قويا كما تظن ، وليس ثابت الأساس كما يخيل لكل أب فيما يتعلق بابنه \_ كان أبى \_ كأى أب \_ يظن أن ابنه لامثيل له ١٠ كان ينظر الى في فخر واعتزاز ، ويشعر اننى سأكون العكاز الذي يسير معتمدا عليه اذا أضناه طول المسير ١٠.

وفيما أنا متهيىء للسفر قيل لابى أن ضيفا يريده ، وجاء الضيف و حداء الضيف و كان هو مندوب البنك الزراعى ، ونظرت اليه ، نظرت الى الرجل الذى جاء كى ينزع ملكيتنا للارض التى تعد بيتنا ، للحديقة التى كانت تعنى طفولتى وصباى \_ واكرمه أبى اكراما شديدا ، كما يكرم عادة كل ضيف كان يبتسم ويضحك ويحدث الرجل فى أشياء كثيرة الا الشىء الذى جاء من أجله .

وما هى الا دقائق ، حتى طرق بابنا فتى رقيق ، ليس غريبا عنا . انه ابن أحد أقربائنا الأقربين وقال دون تحية لنا ٠٠ وجه كلامه مباشرة للافندى الضيف وقال وفى لهجة صوته رنة غريبة : قوم سلمنا الارض .

وسكت أبى ٠٠ كظم غيظه ٠٠ وسكت أنا ٠٠ كتمت غيظى ٠٠ قال أبى فى رحمة ممزوجة بألم ، وفى صبر انتزعه من قلب مجروح لم يعد فيه منزع للصبر: اقعد ياابنى ٠٠ تفضل ٠ قال الفتى موجها كلامه للافندى الضيف مرة أخرى: قوم سلمنا الأرض ٠٠ قال الافندى: حلمك شويه يا ابنى ٠٠ حنسلمك الأرض ٠٠ قول لوالدك أنا حأجيله حالا ٠

وانصرف الفتى • وقال الضيف مندوب البنك الزراعى ان أب هذا الفتى ذهب الى البنك لكى يشترى الأرض • • وان البنك أرسله الينا لكى يتأكد مما اذا كنا لن نشتريها ، وقال ان من تقاليد البنك الا يبيع الأرض الى أى أحد الا اذا لم يكن هناك مشتر من أولاد المدين أو أحفاده •

وقال أبي : ابني حيشتري الارض ٠

لا يمكن لقلم في الدنيا أن يصف كيف قال ابي هذه الكلمة بولا كيف سمعتها ١٠٠ لا يمكن أن أصف هذه اللحظة التي مرت بي في حياتي ١٠٠ ان حياتي بسيطة عادية ، ليست فيها مواقف باهرة ، ليست فيها بطولات ولا أسرار ولا مغامرات ولا ادعاءات ١٠٠ انها حياة انسان فيه نقائص الناس وعيوبهم ، فيه ضعقهم وخوفهم وقلقهم ١٠٠ فيه كل ما فيهم من طمع ورضى وغضب ١٠٠ وفيه أيضا ما فيهم من لمسات القلب الرحيم والعين التي ينديها الدمع ، والفم الذي يعلأه الابتسام ١٠٠ حياة انسان عادي جدا ، وهو يسجلها كما هي في بساطتها ١٠٠ نظرت الى أبي وطفر الدمع أو كاد من عيني ، وتمنيت لو كنت أقوى مما أنا وأكثر حكمة وتجربة ومعرفة ، حتى أستطيع أن أدفع الطمأنينة الى قلب هذا الأب الذي بدا كأن عواصف الدنيا لم تبق منه شيئا ١٠٠ « ابني حيشترى الأرض » ١٠٠ لم عواصف الدنيا لم تبق منه شيئا ١٠٠ « ابني حيشترى الأرض » ١٠٠ لم

والمأساة التي كنا نعيش فيها هذه اللحظة ليست ان أرضنا معرضة للضياع فحسب ولكن لأن أحد أفراد اسرتنا هو وحده من دون أهل القرية الذى تقدم لشرائها ٠٠ ان من تقاليد الريف اذا نرعت ملكية أرض في القرية ، الا يتقدم أحد من أهلها لشرائها اكراما لصاحبها ومشاركة له في مصابه ، لم يتقدم أحد منهم الى الشراء ، تساوي في ذلك أفراد اسرتنا وغيرهم الا هذا القريب ٠٠ وليست اسرتنا في هذا بدعا بين الاسرات ٠٠ لقد علمتني الحياة فيما بعد الشيء الكثير ٠٠ علمتني أن أعفو عن أغلاط الناس وشهواتهم ونزواتهم ٠٠ علمتني أن أقيس نفسي بهم ٠٠ وأسألها كيف تتصرف لو كانت في مكانهم ٠٠ وقد نما هذا الفتي وكبر ، وانه ليعرف مقدار ما أعزرته وأحببته قبل أن يدخل علينا منزلنا ، ويطلب الى مندوب البنك أن يسلمه الأرض ٠٠ وعلى هذه الارض حديقة نجعلها يمثاية بيتنا .

وكثيرا ما عادت هذه الذكرى الى خاطرى فيما بعد ، وكثيرا ما ساءلت نفسى : هل لو كنت فى مكان هذا الفتى اما كنت أفعل ما فعل ؟ أغلب الظن أننى كنت أفعل ، ولذلك لم أكرهه ، بل لم ألمه ، ان الحياة صراع ، الضعيف الذى يسقط لا يجد أحدا يقول له : انهض وان وجد كثيرين يعطفون عليه ويبكون من أجله ، وتبقى القرابة ، كنت أحسبها تعصم من كثير ، ولكن الحياة علمتنى أنها لا تعصم من شيء وأنها عواطف تظهر أحيانا وتختفى فى أكثر الاحيان ، وان من الأقرباء أعداء الداء وانه كلما كان الأمر متعلقا بمال أو ملكية مال ، فلا قرابة ولا يحزنون ،

لم يفجعنى هذا وان كان أرسل الدمع الى عينى ٠٠ واذا كنت قد تألمت فلأن أبى شعر بجرح عميق شديد ٠٠ ولا يستطيع أحد أن يعرف مدى الحرج الذي تتركه أرض تنزع ملكيتها الا اذا كان من أهل الريف ، ورأى كيف يقدس الناس الأرض ، وكيف يجعلونها هى والحياة سواء ٠

وسافرت مع مندوب البنك الى القاهرة ، وتم الاتفاق على أن أدفع ما أملكه وهو سبعون جنيها ، وإن أقسط الباقى ، أدفع كل شهر عشرة جنيهات وأمضيت الاتفاق ، وبعد أيام كان رصيدى صفرا ، وإن أصبحت مالكا لثلاثة أفدنة ونصف الفدان ، مالكا ملكية معلقة على شرط ، من يدرى ما اذا كنت سأوفى به أم يقع معى ما وقع مع أجدادى •

وتابعت حياتى فى الديوان والصـــحافة الا أننى أحسست بثقل المسئولية أكثر وأكثر ، وأصبحت أشد ما أكون حاجة الى الاحتفاظ بالعملين معا ٠٠ كنت فيها مضى أظن أن أحدهما يسند الآخر ، وانه اذا ذهب واحد

فقى الثانى الغناء ١٠ أما الآن فأصبحت اشعر ان احد العملين يكمل الاخر ١٠ كان لابد اذن من شيء من الهدوء سواء في الديوان أو في الصحافة ١٠ أن العاتق المحرر من المسئوليات أجبن من العاتق المحرر من المسئوليات . انتهى الشاب الصغير الذي كان يسير في الدنيا يحسبها ملكه ، يطالبها يكل ما يشاء ، ولا يسمح لها بأن تطلب منه ماتشاء ١٠ ما أسرع ما انتهت هذه الفترة القصيرة ! ١٠ شهورا لم تزد على ثمانية ١٠ حل محل الشاب المحرر من كل قيد ، انسان آخر مثقل بالقيود ١٠ أصبحت حياتي دقيقة جدا ١٠ كنت مرهفا لاخبار السياسة وتطوراتها ، ومرهفا لاخبار الديوان وتطوراته ٠ كنت أعيش في خوف مستمر ، يخيل لى أنني سأصحو غدا ، وتطوراته عملي في الصحافة أو لا أجد عملي في الديوان أو لا أجد الاثنين معا ١٠ وكان مجرد التفكير يزعجني ١٠ ماذا أصنع حينئية ؟ وكيف أستطيع أن أعيش وأسدد الالتزامات التي وضعتها على عاتقي ٠

حاولت جهد ما استطعت أن أحسن أمورى في الديوان ، وحاولت جهد ما استطعت أن أتبع النظم والقوانين ، ولكننى لم أستطع أبدا أن ألائم بين نفسى وبين جو الدواوين ٠٠ قد تستطيع أن تؤدى عملك ، وان تنفذ ما يطلب اليك ، ولكنك تشعر مع ذلك بغربة في المكان الذي تعمل فيه ٠٠ كان هذا هو شأنى ٠ لم يزدني مرور الأيام الا نفورا من هذا العمل ، ورغبة في التخلص منه ، ولكن الأمر الواقع أيضا له حكمه ٠٠ الفت متاعب الديوان كما يألف الانسان أي شيء ، وجعلتها بعض الحبز اليومي ٠٠ وكنت استعجل مرور الأيام لكي أتخلص مما على من دين ، واسترد حريتي في العمل غي الديوان والصحافة ، وقد شعرت أن هذا الدين ربطني بهما يربط ٠

لم يضف ما اشتريته الى ما نملكه شيئا ٠٠ فان الأفدنة الثلاثة تعت يدنا منذ أمد طويل ، ولكننى أصبحت اذ أسافر الى الريف ، أشعر كاننى ازددت ارتباطا به ، وكأننى انسان له اعتبار خاص . قلت لابى ذات يوم: لعلك راض الآن ؟ قال: أن الله سترنا من الفضائح . . لى أم تَفَعل شيئا في حياتك الا هذا لكفانا .

اغتبطت وأنا أسمع منه هذا الكلام ١٠٠ ان ما فعلته شي صغير اقيمه له ، ولكن قيمة الاشسياء لا تقاس بأنها صغيرة ، ولكن تقاس بأهميتها وأثرها . وكما قلت قبلا أن حياتي ليس قيها أشياء عظيمة ، ولكن فيها أشياء كثيرة صغيرة . . ولكن لماذا قال أبي « القضائح » هل الفقر فضيحة؟ وتصورت الأمر كما يلي : أن أبي واخوته لم يستدينوا ، لقد ورثوا أرضا

مدينة مثقلة ، تتكاثر فوائد الديون عليها ، ولا تستطيع غلتها أن تفى بما عليها ، و انهم يدفعون ثمن جهالة ليسوا مسئولين عنها ٠٠ كان أجدادهم مسرفين أساءوا التصرف ٠٠ لماذا يحاسبون هم عن شىء لم يفعلوه ؟ ولماذا اذا ضاعت الأرض سمى الناس هذا فضيحة ؟

كانت الحياة في الريف هكذا ١٠٠ الغنى هو السيد المطاع ١٠٠ من عنده هو الوجيه وهو الفاضل وهو الأمين ١٠ ومن ليس عنده هو الشقى التعس ١٠٠ كل رذائل الدنيا فيه ١٠٠ فضيحة أن تضيع الارض ١٠٠ فضيحة الايجد الانسان المال ١٠٠ فضيحة ألا يحصل عليه ١٠ وشي عظيم جدا أن يكون عنده مال ١٠ سيواء كان بالوراثة أو بالعمل الشريف أو غير الشريف . . المال هو الستر ١٠٠ الشريف .

لأترك الريف والديوان بعض الشيء ، وأرجع الى السياسة وجريدة السياسة ، قال لى الدكتور هيكل وأنا أسأله عن وزارة عبد الخالق ثروت ما هو طابعها : اعتبرها شبيهة بوزارة عدلى يكن ٠٠ الائتلاف مستمر ٠

ولكن هل كان الائتلاف بمثل قوته في وزارة عدلي يكن ٠٠ بدا لي أن هناك أشياء تضعفه ٠٠ الزمن نفسه عنصر من عناصر الضعف ٠٠ يوم تم الائتلاف كان كل واحد يقول انه كالحديد والأسمنت ٠٠ لن يضعف أو يذهب ٠٠ كان الدافع اليه هو صيانة الدستور وحفظه من التلاعب به ٠٠ كان الوفد صاحب الأغلبية الكبرى ، وكان زعيمه سعد زغلول أبا الشعب وموضع ثقته ، والكراسي التي حصل عليها الدســـتوريون حصلوا على أكثرها برضاء من الوفد وبتأييد منه • وكان الوفديون يشعرون لذلك أنهم أصحاب الفضل على الدستوريين ، وانه لولاهم ما اشتركوا في الحكم ولا تولوه ، ولكن زعماء الوفديين كانوا يعرفون شـــيئا آخر ٠٠ كانوا من يعرفون أن من الدستوريين من يستطيع تولى الحكم دون تأييد من الوفد باتفاق مع القصر والانجليز ولذلك كانوا أكثر حسكمة وأكثر رغبة في استمرار الائتلاف وكان سعد زغلول يعرف جيدا حقيقة الوضع ، ولذلك كان يهون على أنصاره ويردهم الى الرفق واللين ٠٠ كان الدستوريون يتولون أهم المناصب الوزارية فثروت باشا رئيس الوزارة ووزير الداخلية ومحمد محمود باشا وزير المالية وجعفر ولى باشا وزير الجربية والبحرية٠٠٠ صحيح كان سعد زغلول هو رئيس مجلس النواب المهيمن على الوزارة ، ولكن أهم المنساصب التنفيذية ، مناصب السلطة المساشرة ، في يد الدستورين • "

وشيئا فشيئا أخذت صفوف الوفد تهمس بالشكوى ، وأخذت صفوف

الأحرار الدستوريين تتأهب للتحفر ٢٠٠ كان هناك فريق الطبقة الثانية في الوفديين ، وهم طامعون في المناصب الوزارية وغيرها التي يحتلها الدستوريون وغيرهم ، وكان هناك صفوف الطبقة الثانية من الدستوريين روهم طامعون أن يخلص لهم الحكم لكي يكون لهم نصيب فيه . . وانهم ليعرفون أن الشعب ليس معهم ، ولكن ماذا يعنى الشعب في تولى الحكم ؟ لقد أقصى الوفديون عنه في سنة ١٩٢٤ وهم أصحاب الأغلبية الظاهرة ، وتولى الحكم الدستوريون والاتحاديون ، ثم الاتحاديون وحدهم وليس لهؤلاء أو هؤلاء نصيب كبير أو قليل من تأييد الشعب .

كنت أحس بالتيارات الخقية التي تيجرى وراء الوزارة وفي داخلها ، وأسمع الهمس في جريدة « السياسة » والحديث العالى بين زوارها وكبار محرريها عن وزارة جديدة يتولاها الدستوريون ٠٠ وكنت أسسمع ان الائتلاف فشل وأنها مسألة شهور وكان سعد زغلول مشفقا أن ينتهى الائتلاف ولكنه أيضا كان مشفقا أن يضطرب أمر البلاد اذا استمر هذا الائتلاف ينخر فيه السوس ويضعف شيئا فشيئا ٠

ولم تكن صحته قوية ٠٠ كانت بوادر المرض تأخذ به من حين الى حين ٠

وفى هذا الوقت وقعت أزمة الجيش طلبت لجنة الحربية فى مجلس النواب الغاء منصب السردار وتحسين أسلحة الجيش وتعديل قانونه بحيث لايكون المفتش العام للجيش ، وكان حينئذ سبنكس باشا ، عضوا فيه . . وعلمت دار المندوب السامى بهذه الاقتراحات فتقدمت بمذكرة شديدة حاسمة طلبت فيها أن يبقى سبنكس باشا فى وضعه وبحريته فى العمل وان يعين ضابط بريطانى كيير مساعدا له وأن تكون مصلحة الحدود وخفر السواحل تحت اشرافه .

كانت هذه المطالب اذلالا تاما لا لمجلس النواب والحسكومة القائمة فحسب ، ولكن للائتلاف كله أيضا ، للشعب ولزعيمه سعد زغلول ، ورد عبد الخالق ثروت باشا رئيس الوزارة على هذه المطالب بمذكرة ليست قوية كما يجب ، كان فيها ضعف كثير ، وان صيغت بلباقة السياسي الذي كانه عبد الخالق ثروت ، كان رجلا لينا واقعيا يظن أن ما يمكنه الحصول عليه خير من التعلق بما لا يمكن الحصول عليه ، ولم تكن هي سياسة سعد خير من التعلق بما لا يمكن الحصول عليه ، ولم تكن هي سياسة سعد ، زغلول ، ولاسياسة الشعب الثائر من أجل حقه ، ولسنا نعرف مااذا كان ، وناسا أعد هذه المذكرة بنفسه ، أو أشرك معه فيها سعد زغلول وأغلب ، وأسانا عد هذه المذكرة بنفسه ، أو أشرك معه فيها سعد زغلول وأغلب

الظن ان سعدا لم يشترك فيها ، وربما ظن ثروت باشا انه يستطيع أن يحل الأزمة بلباقته ، والتسليم بجانب من المطالب والمفاوضة في جانب آخر ...

وسمعت الهمس مرة أخرى في جريدة السياسة وبين زوارها ان الأمور تسوء سوءا شديدا ، وان الوزارة موشكة أن تذهب ، ولم تكن هذه الهمسات تنم عن الأسف بل لعلها كانت تنم عن الرضا ، والارتياح ٠٠ وفجأة أذيع نبأ تلغرافي من لندن ان ثلاث بوارج بريطانية أمرت بالسفر من مالطة الى الموانيء المصرية ٠٠ وتكهرب الجو ، وغاصت فيه الشائعات ٠٠ والصحافة في مثل هذه الأزمات تفرح وتبتئس ٠ فالأزمة غذاء جيد للأخبار ، ولكن الصحافة الحزبية تنظر نظرة أحرى ١٠ انها ليست مجرد أنباء ، انها أنباء من لندن ، قد تؤدى الى تغيير في الوزارة أو تغيير في الوزارة أو تغيير في الوزارة وهذا معناه مناصب جديدة ورئيس جديد ونياشين جديدة ٠٠

وسقط قلبى وأنا أسمع نبأ البوارج القادمة الى ميناء الاسكندرية 

 ترى ماذا يكون المصير ١٠ ومن عجب أن يؤثر خبر قادم من لنسدن 
 وخطبة لمستر تشمبرلين في مجلس العموم البريطاني عن الساسة المصريين 
 المعادين لبريطانيا في شاب صغير يحاول أن يقيم حياته ويؤمن مستقبله 
 ١٠ أمامه أقساط سيدفعها ، وأمامه أيام قد تحسن أو تسوء ١٠ ولكن 
 هكذا كان حالى ، وهكذا وضعتني الأقدار ،

#### سمعت خطبه الوداع من سعد

« ان الرجل العظيم في سير التاريخ أشبه بالاعصارالعنيف يقلب الاوضاع ، من مكان الى مكان »

كان مقدم البوارج البريطانية الى ميناءى الاسكندرية وبور سعيد حادثا هز وجدان الوطن كله ، واحس بمهانة لا مثيل لها ، واضطرم الشعور العام بسخط ممزوج بخوف ، وألم مكبوت فى ثورة عنيفة ، ولم يكن ممكنا أن يتطور هذا الشعور الى ثورة صاخبة ذات مظاهر مادية ، لان الحكومة القائمة بالحكم حينئذ (يونيو ١٩٢٧) كانت حكومة ائتلاف يسندها مجلس نواب يرأسه سعد زغلول زعيم ثورة سنة ١٩١٩ وزعيم الحزب الذى كان يعد حينئذ حزب المتطرفين المعادين عداوة شديدة لبريطانيا وسياستها فى مصر ، وكان سعد زغلول بهذه المثابة يتحمل مسئولية الحكم ويساند الوزارة التى يشترك فيها حزبه بل يتحمل مسئولية كبيرة . . ثم ان اللوقف كان دقيقا غاية الدقة . . جيش الاحتالال منبث فى انحاء البلاد ، فى القاهرة والاسسكندرية والقنال والصعيد " والقصر متربص بالائتلاف كاره له ، ضائق بالدستور والبرلمان يريد ان يفتك بهما جميعا .

كانت هذه الازمة من أشد الازمات التى مرت بالوطن ، الشعب ثائر وهو مع ذلك يكتم ثورته ، والحكومة القائمة فى ورطة ، وحزب الاغلبية وحزب الثورة يسندها وهى ـ اعنى الحكومه ـ بطبيعة تكوينها لا تمثل تماما حقيقة الشعور فى الوطن ، فرئيسها عبد الخالق ثروت من الاحرار الدستوريين وعضوان فيها أيضا من هذا الحزب وهو لا يشارك الوفد وجهة نظره الكاملة فى الوسيلة لاقرار العلاقات بين مصر وبريطانيا ، كان ثروت يرى أن يقنع بما هو ميسر ، ولا يثير ازمة مع قوات الاحتلال ،

خشية ان تعصف الازمة بكل ما كسبته البلاد في هذا الوقت · الدستور والبرلمان وتصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ الذي اعترفت فيه بريطانيا باستقلال مصر واعلنت به الغاء الحماية .

وقد ظن الكثيرون ان الائتلاف يعطى الوطن قوة ، ولكن تبين من هذا الاحتكاك الاول بينه وبين السلطة المحتلة انه ليم يعطه قوة بل اعظاه ضعفا واظهر الثورة ، وقد انطوت تحت علم الائتلاف ، كأنها تؤثر الاتفاق ولو على حساب التساهل في بعض المطالب الاساسية لكل بلد مستقل.

وكانت صحة سعد زغلول كما قلت من قبل قد اخذت تتدهور ، ويلوح لى ان الرجل ، وقد احس بقرب النهاية ، اراد ان يختم حياته الفنية بالكفاح من أجل الوطن باقرار شريف للعلاقات بين مصر وبريطانيا ، ولذلك كان في حيرة ، كما كان انصاره في حيرة ايضا . . يعضهم متحمس متهور ، وبعضهم معتدل متزن ، وهم جميعا لا يريدون ان يهان الوطن ٠٠ ولكن ما هي الوسيلة لرد هذه الاهانة ؟ انها الوقوف في وجه بريطانيا والتمسك الكامل بمطالب الوطن . . هذا هو ما تمليه الوطنية الصحيحة وما يمليه ماضي الكفاح والثورة ، ولكن إلى جانب ذلك توجد القوى المتحفزة للانتقاص من حقوق الوطن . . القصر وهو مستعد ان يبطش بالائتلاف والدستور والبرلمان استنادا الى قوة الانجليز ، وهم مستعدون ان يبطشوا بالدستور والبرلمان ومعهما الحركة الوطنية من أجل تحقيق مطالبهم .

وكان الجيش هو سبب الازمة ، كان مجلس النواب يريد أر يزيد عدده ، ويخلصه شيئًا فشيئًا من نفوذ الضباط البريطانيين وكار البريطانيون يقولون اذا زاد عدد الجيش المصرى وجب أن يزيد عدد جيش الاحتلال ، واذا زادت أسلحة الجيش المصرى وجب أن تزيد أسلحة جيش الاحتلال . . كان واضحا انهم يريدون أن يظلوا محتفظين بتفوقهم العسكرى ، ويظل الجيش المصرى مجرد اداة في أيديهم ليست له قوة ذاتية .

كان الائتلاف ضعيفا اذن ، ومن وراء الائتسلاف بدا الشسعب ضعيفا ، وبدت القوى المناهضة له أقوى منه ، وهزم الائتلاف أمام تحرش الانجليز ، وقبلت السلاد ان تنهى الازمة بالخضوع للمطالب البريطانية ، ومدت الحكومة خدمة سبنكس باشا وانعمت عليه برتبة الفريق وعينت انجليزيا آخر نائبا عنه ،

من كان المسئول عن هذا الضعف ٠٠ ومن كان المسئول عن هذا التسليم وكان فى الاستطاعة ان تصمد السلاد وتقف كاننة ما تكون النتائج ٠

عندى ان المسئول هو الائتلاف ، ولو كانت فى الحكم وزارة ثروت باشا وحدها دون أن تكون مسنودة بحزب الاغلبية ، وحزب الشورة وقائدها ، لما كانت المهانة بهذه الشدة ولا بهذا الشمول .. كان يمكن حينئذ ان يعلن سعد زغلول كما أعلن فى مناسسبات. كثيرة سابقة ان ما ترتبط به حكومة الاقلية لا يربط الشعب وان ما سلمت به لا يسلم به الشعب ، ولكنه لم يكن يستطيع ان يفعل وهو يسند الائتلاف ويسند الوزارة القائمة باسمه .

ولكن لنا أن نتساءل من جهة أخرى . . هل كان في استطاعة البلاد أن تقف في وجه الانجليز ، ولتكن النتائج ما تكون ٠٠ عندى أنه كان يجب أن تفعل ، حتى ونو الفض الائتلاف وعادت البلاد كما كانت مقسومة الى متطرفين ومعتدلين . كان واضحا ان الائتلاف جر الحركة الوطنية الى الاعتدال ، ولم يجر المعتدلين \_ وهكذا كانوا يسمون \_ الى الحركة الوطنية . . لقد القوا عليها من مائهم البارد ، ولم تستطع هي ان تلقى عليهم من ثورتها الساخنة ٠٠ وهذه هي الخسارة ، وهسذا هو الخطأ الاول أو بتعبير أدق كان بعض النتائج المترتبة على انطفأ نار الثورة قبل تحقيق مطالب البلاد الكاملة .

ومع ذلك فلابد ان نكون منصب فين ٠ لم يكن الائتلاف قويا الى الدرجة التى يستطيع فيها ان يفرض ارادته على القصر والانجليز وقد يصلح هذا عذرا للحل الوسط الذى قوبل به قدوم البوارج البريطانية الى المياه المصرية ، ولكنه لا يصلح عذرا بالنسبة للثائر الذى يؤمن بحقه من حيث هو حق دون قيامه بامكانيات الحصول عليه . الاول منطق السياسة والثانى منطق الثائر ٠ وقد تحولت ثورة سنة ١٩١٩ الى منطق السياسى ، فلم يكن في استطاعتها ان تفعل غير ما فعلت ، والا ما قبلت الائتلاف مع عدلى يكن وعبد الخالق ثروت ، ولم يكن ايهما ثائرا . . كان كلاهما سياسيا ، ولست اتهم احدهما بالتفريط في حق الوطن ، ولكننى اذكر فقط طبيعة كل من الحالتين ، كانت خطة ثورة سنة ١٩١٩ استخلاص حقوق الوطن كاملة ، وكانت خطة عدلى وثروت ومن سار سيرتهما الندرج في الحصول على هذه الحقوق ، كانت الوسيلة هي سيرتهما الندرج في الحصول على هذه الحقوق ، كانت الوسيلة هي

المحتلفة ، وان كان من المرجع ان الاهداف واحدة ، ولـــكن كثيرا ما يكون الحتلاف الوسائل أقرب ما يكون الى اختلاف الاهداف .

والائتلاف نفسه الذى ضحى سعد زغلول والوفد بهذه التضحية الكبيرة من أجله لم يستمر الا ريثما تعثر ، والدسيتور نفسه الذى ضحى كل منهما هذه ائتضحية الفالبة من أجله لم يستمر الا ريثما سنحت الفرصة للاعتداء عليه ثم الفائه الفاء .

ترى هل كانت صحة سعد باشا التى اخذت فى التدهور هى السبب فى هذا الضعف الذى بدا ، والسبب فى هذا التعلق بآمال كانت كل الدلائل تدل على انها آمال صعبة التحقيق ان لم تكن مستحيلة التحقيق ؟

اغلب الظن ان الرجل القوى الثائر ، المكافح العظيم ، قد هدت منه بوادر المرض والشيخوخة ، ولا يستطيع انسان ان يقدر كيف كانت الظروف تسير لو كان سعد زغلول في الوج صحته ، وعوامل الثورة والقوة الباهرة التي وهبها يضطرم بها قلبه . هل كان يقبل الانذار البريطاني ؟ • هل كان يحاذر الدخول في معركة اخرى مع القصر ومعركة اخرى مع الانجليز •

لم ار سعد زغلول فى حياتى الا ثلاث مرات . . واحدة منها وأنا طالب بمدرسة الالهامية الثانوية فى سنة .١٩٢٠ ، وكان الوقد مجتمعا فى بيت الامة والمظاهرات تجوب القاهرة شمالا وجنوبا ، وذهبت مع بعض التلاميذ وكنا حوالى عشرة الى بيت الامة واطل علينا سعد زغلول من شرفة البيت وقال : احسن روحوا بيوتكم ولا تصطدموش برجال البوليس . دول اراذل . .

وأنا اذكر هذه الكلمات حتى الآن ، وربما اكون قد نقلتها بنصها ، فان من المساهد ما يثبت في الذهن وكأنه ولد معه وفيه ، ومن الكلمات ما يرسب في العقل والوحدان ، وكأنها بعض الكيان والوجود ٠٠ كان الرجل طويل القامة مهيبا ، وخط الشيب شاربه ورأسه ، وبدأ أمامنا اعجوبة من اعاجيب الخلق والتكوين لا تستطيع وانت تراه الا ان تشعر كأنه رجل يجب ان يأمر ويجبان تطيع ١٠٠م يزد سعد زغلول باشا على هذا وتركنا ودخل غرفته . . ولكننا وقفنا ولم ننصرف ، ترك فينا ما يشبه الوجوم ، لم نستطع ان ننصرف ، وقفنا ننظر الى ردهة البيت والى الشرفة وباب الفرفة التى دخل فيها سعد زغلول . . الذا وقفنا ؟ هل

كنا نتوقع ان يأتى مرة اخرى ، لقدامرنا بالانصراف ، فلماذا لم ننصر ف؟ . . كنا نريد أن تبقى حيث يوجد هذا الرجل . . شعرنا انه يستطيع أن نستند اليها . احسسنا انه قوة تستطيع أن نستند اليها .

والمرة الثانية في نادى سيروس سنة ١٩٢٢ . وسمعته في هذه المرة خطيبا ، كان السرادق المنصوب مكتظا عن آخره ، والانفاس تكاد تختنق نكثرة الزحام ، والناس لا يشعرون ان أنفاسهم تختنق ، كانت معلقة بالرجل الذى جاءوا يسمعونه ، ووقف ، وكنت في آخر السرادق احاول ان أشب على قدمى لارى الرجل الطويل القامة المهيب الطلعة الذى اخذ المشيب بناصيته ، واخذت القوة بنفسه وقلبه ووجدانه . لم استطع ان اسمع الا فقرات محدودة ٠٠ سمعته يتحدث عن صحدقى وثروت وكيف تسللا في الظلام الى دار المندوب السامى لكى يتفقا على اصدار تصريح ٨٦ فبراير ، وسمعته يهاجم التصريح هجوما صريحا عنيفا ٠٠ ورأيته وأنا واقف على كرسى والناس من حصولى يزحموننى ويكادون يوقعوننى ٠٠ انفاسي تكاد تنقطع ولكنى مبهور اريد ان ارى ويكادون يوقعوننى ٠٠ انفاسي تكاد تنقطع ولكنى مبهور اريد ان ارى بصوت صادر من قلب مبحوح مثقل ، «يقولون ان زغلولا يناصب العرش أوسمته وشاراته ٠٠ كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا »

انها جمل متناثرة من هنا وهناك لاادرى كيف بقيت فى قلبى ووجدانى وكأنها بعض القلب والوجدان . . ان صورة الرجل الشيخ وهو واقف فى شرفة بيته أو وهو واقف فى نادى سيروس لا تزال حية فى خاطرى ، كأنها قيلت بالامس القريب .

وفى نهاية الاحتفال ذهبت الى البيت وكنت اقيم مع عمى الطالب بالازهر وكان يرعانى ويتكفل بأمرى قال لى غاضبا : ابن كنت ؟ قلت كنت فى نادى سيروس اسمع خطاب سعد زغلول . .

ولم یکن هو معجبا بسعد زغلول ، ولا کان ممن یعنون بشستون السیاسة و کان من جهة أخرى یخشی علی الاندفاع فی مثل هذه الشئون .. رد وقد ازداد غضبا: ما کنت تخلیك هناك کمان .. جای الساعة مساء .. اقول لابوك ایه ؟

وقلت له : وماذا في هذا ؟ • قال مش ناقص الا أن تشترك في مظاهرات زى التلامذه الضايعين . • تاني مرة مش عاوزك تعمل كده .

ولم اسلم بوجهة نظره ، ولكننى وافقته احتراما له ، وحتى لا اثير مشكلات لا داعى نها . ان الكثير من الآباء وأوليساء الامسور لم يكونوا ينظرون للثورة والجهاد من أجل الوطن من الزاوية التى كان ينظر منها الشباب والتلاميذ والطلاب . ان الانتفاضات الاولى لتفيير المجتمع تجىء دائما من سفح الجبل وليس من قمته ٠٠ من مجموع الشسسعب ، من صغار السن ، اما الذين نضجب منهم السن واستقرت لهم شسئون الحياة فقلما يتحمسون للتغيير ، ان فيهم جمودا او رضاء او تسسليما ، واذا ساورهم بعض السخط ، فانه لا يتجاوز الشكوى ، وقلما يبلغ مبلغ العمل الايجابى .

اما المرة الثالثة التي رأيت فيها سعد زغلول فكانت قبيل وفاته بقليل وفي سرادق اقيم اني جوار بيت الامة ، وشهد الاجتماع اشتات من الناس ، من كل الطبقات والاحزاب والهيئات والاتجاهات ، باشوات وفلاحون ، دستوريون ووطنيون ووفديون ، رجال حكم وموظفون ورحال خارج الحكم والوظائف . . كان الاجتماع لمن يرقب الامور بالقلب الحساس الواعى بمثابة وداع للرجل العظيم الذي جاء الحفل، وهو ملفوف الرقبة في شال والذي دخل السرادق وحوله رجال بكادون يحملونه عن الارض حملا 4 والرجل لا يقوى على المسير والسرادق يلتهب بتصفيق وحماسة يعجز القلم عن وصفهما ٤ . . سار سعد زغلول من بيت الامة الى حيث السرادق والسافة لا تتجاوز بضع خطوات ، ومن أول السرادق الى حيث صدر السرادق 4 والمسافة أيضا ليست طويلة ، ولكنني لمحت الاحهاد والاعياء عليه ، وكان أنصاره يحسون مثل هذا الاحساس وتحيطونه بمزيد من العناية والرعاية ٠٠ والرجل يسير وكانه يودع ، وينظر وكأنه يقول: « اتراني أعود مرة أخرى الي مثل هذا الحفل » بل انه حينما دعى للخطابة حاول ان بعتذر لضعف صحته ، ولكن الشعب المتلهف لم نقبل الاعتذار . . ضبح السرادق بالتصفيق والهتاف والاصرار ، عابزين سعد ٠٠ عابزين سبعد ٠٠ كانت النفمة أشبه بدعه ق من الابناء اللاب الاكبر ، للرحل الذي تركزت فيه حنتُذ كل أماني الوطن ٠٠ كان الائتلاف قائما ٤ كان عدلي بكن وعبد الخالق ثروث وحافظ رمضان ومحمد محمود حاضره ، كان الوطن كله بأحزابه وهيئاته ، بالمتدلين فيه والمتطرفين . . كان بمثابة الوطن وأن الشعب ، الشعب كله معه ...

1 "

ونهض سعد وارتقى المنبر وحوله الكثيرون يسندونه ويحفون به حتى اذا ارتفعت هامته فوق المنبر ، سكت الشعب الصاخب ، وشسمل السرادق الضخم الكبير صمت كبير ، حتى الانفاس حسبتها لا تنبض، كان سعد زغلول وهو واقف مرتفع الهامة ، وحوله هذا الموج من الخلائق ينظر اليه اشبه بالامل المرتفع في السماء أو المرتفع الى السماء . قال بعد برهة من الصمت : « يعز على ان أرى منبر الخطابة مرفوعا ولا أستطيع له رقيا ، وان أرى مجال القول فسيحا ولا أجد لسانا فتيا » .

كان صوت الرجل يرتعش ، ولكنه لم يفقد صلابته التي خيل الى انها تذوب مع العمر المتقدم والشيخوخة التي ترمى ظلها عليه . خيل في ان الرعشة ليست ضعفا ، ولكنها مقاومة نلضعف . والحتار الناس ماذا يفعلون . يصفقون أم يسكتون ؟ أيصفقون لان الرجل الذي طالما هز قلوبهم ومشاعرهم الان إيضا ، أم يسكتون لان الرجل الذي اسرهم ببلاغته وقوته وفصاحة لسانه يوشك ان يضعف ، يقول هو الذي لم يكن احد من الشعب يتصور انه يمكن ان يضعف ، يقول انه ضعيف . ويقول انه لا يجد لسانا فتيا . . هل يمكن ان يجوز عليه الزمن كما يجوز على الاخرين ؟ هل يمكن ان يضعف ويشيخ كما يضعف ويشيخ كما يضعف ويشيخ الآخرون ؟ . . لقد قاد الثورة وهو شيخ ، ولكن احدا من الشعب لم يشعر الا انه اقوى من الشباب واقوى من الفتوة .

وسكت الناس برهة ، ولكنهم لم يستطيعوا الا أن ينطاقوا في تصفيق كالرعد . والمرة الاخيرة التي رأيته فيها . كان محمولا على النعش . نعم ، فان سعد زغلول كان في هذا الاجتماع بودع الشعب ، ويودع منابر الخطابة ، ويودع ميادين الجهاد . . وقد سمعت من في السرادق يقولون: أن الرجل يموت . . انه يخطب خطبة الوداع . وكان هذا هو احساسي ايضا . . مات سعد زغلول مساء يوم السلاثاء ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٧ . وجاءنا الخبر في جريدة « السياسة » . . حقا أن الرجل العظيم عظيم في حياته وفي مماته ايضا . . لم تكن جريدة السياسة ولا الاحرار الدستوريون من انصار سعد زغلول ، ولم يكونوا من المعجبين به المؤيدين له . . كانوا يقولون انه قائد الرعاع ، وائه يلعب بعقول الناس ويفسد عليهم امرهم ، وقد بذلوا غاية الجهد لهدمه بأقلامهم ، فلم تجد اقلامهم شيئا ، خطبواوارسلوا خطباءهم هنا وهناك فلم تجد الخطب شيئا . حاولوا أن يهدموه أذ اشتركوا في الحكم مع

الاتحاديين فلم ينجع الحديد والنار في صرف الناس عنه . . كانوا اكثر خصومه السياسيين غيظا منه وحقدا عليه . . كانوا يظنون انهم اكثر اهل الوطن ثقافة ومعرفة وعلما وحسن ادراك ، ولكن الشعب لم يكن يسمع لهم ، بل كان يسمع لسعد زغاول . . قائوا انه ينوم الشعب هذا الخطيب الساحر ، هذا الرجل الذي صادق الانجليز ، وكان من رجالهم ينتقل فجأة ومن غير تمهيد الى بطل وطنى ، لا يكاد احد يستطيع ان يحول الشعب عما يقوله هو للشعب . . كان كلامه انجيلا ، بلغ من قوة تأثيره الله كان اذا قال أن احداً من الناس غير مخلص للوطن ، نبذه الشعب ، ولم تفد مياه المحيطات في (غسله) من اتهام سعد زغلول ٠٠ بينما كانت كلمة واحدة منه كافية أن ترفع عنه غضب الشسعب وترده الى صفوف المخلصين . .

كان بالنسبة لهم كابوسا تقيلا يحول بينهم وبين قيادة الوطن ، وكانوا يحسبون الهم أولى بها منه ، وقد كان منهم فعلا حكام وقادة وفلاسفة وكتاب ومؤلفون ٠٠ كانوا هم صفوة المثقفين الذين اثاروا في هذا الوطن موجة من موجات التحرر في الفكر ، فلما جاء سسعد زغلول كسف قيادتهم الفكرية والثقافية ، وانتزع منهم كل شيء تقريبا ٠

#### \*\*\*

مات سعد زغلول . . تجاوبت ارجاء جريدة السياسة بالنبأ العظيم . . لم يكن هناك اسف ولا ألم ، ولكن كان هناك وجوم ثم ابتسلم وتفكير . . انه الرجل الذى استولى على مشاعر الناس ثمانى سنوات طوال ٠٠ ترى ماذا يحصل بعد وفاته ٠٠ ايا كان الرجل الذى يخلفه ، فلن يكون سعد زغلول . . لا يوجد الا سعد زغلول واحد ؟

قال لى الدكتور هيكل: غدا ستشيع جنازة سيعد زغلول ٠٠ أرجو ان تصف لى الجنازة في وقت خروجها من بيت الامة ٠٠ وجانبا من الطريق حدده لى ، وعهد الى آخرين أكمال الوصف في بقية الطريق م

ما من شيء في الدنيا يمكن ان يمحو مناظر معينة استقرت في خاطر الانسان لانها انتزعته من خاطره بل من كيانه وشدته اليها شدا. وقد كان نعش سعد زغلول وهو خارج من بيت الامة بعض هذه المناظر. ان جموع الشعب التي كانت تبكى لم تجعل من سعد زغلول زعيما سياسيا ، ولا رجللا قاد ثورة ، ولكنها جعلت منه أبا ، . كان البكاء والنشيج والصراخ العالى من أفراد من الشعب ـ لعلهم لم يروا سسعد

زغلول فى حياتهم ابدا ، منظرا لا يمكن أن ينسى ، ومرت الجنازة بالشوارع ، انتقلت القاهرة كلها الى مشيعين ، ووقف النساء والاطفال فى شرفات منازلهم ، المناديل فى أيديهم ، والدموع فى عيونهم ، كان الوطن كله فى مأتم .

واذاع مجلس الوزراء بيانا نعى فيه للامة بعبيق الحيزن «حضره صاحب الدولة الرئيس الجليل وزعيم الامة العظيم ورئيس مجلس النواب سعد زغلول باشا عقب مرض لم يمهله طويلا ولم يعطف على مستودع آمال الامة ومحل رجائها وقائد نهضتها وحامل لواء الدفاع عن حقوقها » . .

كان هذا هو نعى مجلس الوزراء فى الحكومة الائتلافية التى يراسها عبد الخالق ثروت . ولكن هل يستمر الائتلاف بعد ان مات سعد ؟ ومن يكون خليفته ؟ وماذا يكون موقف الاحرار الدستوريين المستركين فى الائتلاف ٠٠ ؟ وماذا يكون مصير حكومة ثروت ؟

وعدت الى جريدة السياسة فى المساء وسمعت الاحاديث والآراء المختلفة حول كل هذه الموضوعات . لقد بكيت وأنا أسير فى جنازة سعد زغلول ، وشعرت بشىء يرجنى فى أعماقى ، فلما عدت فى المساء الى جريدة السياسة احسست أن اللانيا لا يمكن أن تقف ، وأن القبر الصغير الضيق الذى حوى سعد زغلول ،اطلق وراءه فى أفق السياسة المصرية الفسيح ضحة وهولا ، وكأنه كان يخبىء مع الاقدار مصيرا لهذا الوطن ، للائتلاف والاحزاب وزعامة الوفد . . ترى هل كانت تكون هكذا ، لو عاش سعد زغلول أطول مما عاش ؟

ان الصحف البريطانية ابنته وشهدت له انه كان زعيما قويا ولكنها بعضها على الاقل الم تخف البتهاجها لان خصما عنيدا من خصوم السياسة البريطانية في مصر قد ذهب من على المسرح ، والبلاد العربية المجاورة والبعيدة البنته وبكته وشعرت بالفراغ الهائل الذي تركه الرجل في المنطقة كلها .

والرجل العظيم اذا كان يثير المتاعب ويصنع المفاخر وهو حى ، فانه بعد موته جدير ان يثير المتاعب والقلاقل والمخاوف . . انه فى سير التاريخ أشبه بالاعصار العنيف يقلب الاوضاع وينقلها من مكان الى مكان . . فاذا مات كان موته أشبه بسكون العاصفة أو توقف الاعصار . . هل تعود الاوضاع التى قلبها الى ما كانت عليه ؟

انه أشبه بالأمواج يحرك البحر الساكن وهو حى ، فاذا مات سكت الموج ، ولكن هل يسكت حقا ، أو أن الموج الذى حركه يسستمر فى انطلاقه الى غايته بقوة الدفع ، أو بقوة الشعب الذى اشعل الشرارة فيه أو بقوة الانصار الذين تلقوا رسالته ؟

ان موته ايضا مشكلة ، كما ان حياته مشكلة . . وقد كان سعد زغلول اعصارا قلب الكثير من الاوضاع ، وحرك الكثير من الامواج ، واصطنع الكثير من الخصوم . . قاوم امبراطورية لم تكن الشمس تغيب عن أملاكها حينئذ وهي تحتل بلاده بجيوشها . . وقاوم في المداخل خصوما لم يكونوا اخف في خصومتهم من الامبراطورية العتيدة ، فهو معها يعرف كيف يحاربها ، يعرف طريقه وطريقها . . اما مع خصوم الداخل فكيف بعرف طريقه وطريقهم ، وهم في داخل الوطن يمكن ان يطعنوه من الظهر ، وطالما فعلوا . .

كل هؤلاء الخصوم . . لابد لهم من تعديل خططهم بعد توقف الاعصار الهائل عن الحركة ، وتوقف الموج الصاخب عن الهدير .

لقد خلا مسرح السياسة المصرية من الرجل الذى ملا المسرح ، وجعل كل اللاعبين عليه اقزاما لا يكاد يراهم الناس ٠٠ هل يظهرون ؟ هل يظهر لاعبون آخرون ؟

كان هذا هو السؤال عندما مات سعد زغلول ٠

# و وار محمحمود في شارع الفلكي

# ( كثيرا ما يحب الانسان أن يخدع نفسه ، ففي الخديعية تهسدئة وتبسرير »

اختير مصطفى النحاس باشا رئيسا للوفد ، وكان مقعد سسعد زغلول اخطر من ان يملأه مصطفى النحاس أو غيره ، فقد كان سسعد زغلول زعيما وخطيبا ، له شخصة متسلطة وقوة ذاتية لاتقاوم ، جمع الشعب حوله دون ان يفرض نفسه عليه ، واختاره الشعب زعيما ورئيسا روحيا ، بل جعل له من المكانة ، ماهو ابعد من هذا كله . لم يجتمع بضعة عشر شخصا لكى يختاروه رئيسا ، انما اختارته الملايين في القرى والمصانع والمعامل والدواوين والشوارع والبيوت \_ في كل بقعة في مصر . . لا باقرار كتابي ولكن باقرار نابع من القلوب .

وهكذا الثورات تشعر بفراغ هائل بعد موت زعيمها . ومهما يكن الرجل الذي يخلفه فهو حتما أقل منه . لانه لو كان مثله لكان هو موقظ الثورة وصاحبها . وخليفة الزعيم وارث ، والوارث يجد الشيء مهيأ ، قد يبدده اذا كان سفيها ، وقد يحافظ عليه اذا كان حريصا ، وقد يزيد منه اذا كان ذكيا ، ولكنه في كل هذه الحالات لن يبلغ مبلغ المورث الذي وضع الاساس وأقام البناء .

كل ما يمكن ان يقال حينئذ ، وكل ما قيل فعلا هو ان البلاد فقدت رعيما وعينت رئيسا ، ولم يكن هناك قول آخر يمسكن ان يقال ، كان سعد زعلول متفردا في كل ما وهب من صلابة وثورة واندفاع وقوة وتراجع ، وقد أقام ثورة تزعمها ، وها هو يمضى الى جوار ربه ، فلا بد من رجل يخلفه ، وقد تم أختيار هذا الرجل ، ما هو مصيره ؟ ما هو قدره ؟ ما هو مبلغ كفايته ؟ هل يستطيع إن يحتفظ بالتراث الضخم قدره ؟ ما هو مبلغ كفايته ؟ هل يستطيع إن يحتفظ بالتراث الضخم

الذى آل اليه ؟ وزملاؤه فى الجهاد هل يخضعون له كما خضعوا لسعد زغلول ؟ هل ينظرون اليه نظرتهم الى سعد زغلول ؟ ان أحدا منهم لم يخلق سعد زغلول ، هرعوا اليه وأيدوه وناصروه وفتنوا بشماعته وصلابة جنانه ، كانوا أنصاره واتباعه وحوارييه . . أما الرئيس الجديد فهم الذين انتخبوه ، وهم الذين أقاموه ، وهذا فرق كبير بين الزعيم الذي دان لطاعته الانصار ، وبين الرئيس ألذى اختاره الزملاء والاخوان

لقد انتخب الوفد مصطفى النحاس رئيسا بالاجماع ، ولكن هذا كان شكلا ظاهرا فقط ، فقد كانت فى النفوس أشياء وأشياء وكان فتح الله بركات باشا وهو ابن أخت سعد زغلول منافسا على الرياسة وكان يطمع فيها ، وكان على قدر كبير من الذكاء والدهاء ، ثم هو اقرب الناس الى سعد زغلول ، ولكن التيار فى الوفد لم يكن معه ، ولذلك تنحى ، بل أعطى صوته لمصطفى النحاس ، ولكن هل زالت من نفسه المرارة ؟ كلا ٠٠٠ لعله كان يرى ان وراثة سعد زغلول يجب أن تبقى فى بيته .

وكان هناك كبار أعضاء الوفد من زملاء مصطفى النحساس ، ولعل بينهم من يظن أنه أبلى فى الجهاد أكثر مما أبلى ، ولعل منهم من يظن أنه كان أقرب الى قلب سعد زغلول منه ٠٠ وكانوا حينئذ يرجعون الى الزعيم الميت ، يدرسون تصرفاته ويذكرون أقواله ، لعلهم يستشفون منها اتجاه نيته فى تعيين خليفة له ١٠ القصة واحدة لم تتغير ولن تتغير ٠ كلما مات زعيم عظيم ، حاول أنصاره دائما أن يمدوا حياته وتأثيره حتى بعد أن يموت وتنقطع كل صلة له بهذه الحياة ٠

مهما يكن من أمر ، فقد انتخب مصطفى النحاس رئيسا للوفد ، واختياره ذاته قضى على الكثير من المطامع فى الظاهر ولكنه لم يقتلها تماما، ودخل الرجل فى تجربة مرة وأليمة ، أحس قطعا أن ثوب سعد زغلول فضفاض عليه وحاول جهده أن يرفع قامته حتى تبلغ قامة العملاق الذى كان من نصيبه أن يرثه ، وأن ينفخ جسده حتى يبلغ جسد الرجل الذى حشد الملايين حوله ، وكأنه نومهم تنويما ، وما من مرة بلغ هذه القامة، ولا ادرك القمة التى ارتفع اليها الزعيم الراحل وان بذل غاية جهده أن يفعل ، وكان السؤال الذى يتردد فى كل الأذهان : هل يظل الوفد بقوته بعد أن فقد زعيمه ومنشئه ؟ وما هو مصير الائتلاف ومصيل الوزارة الائتلافية ؟ وكان الأحرار الدستوريون أكثر الناس ترديدا لهذا السؤال ، وكان القصر أيضا أكثر الناس حرصا أن يضعف الوفد وأن ينشق الائتلاف

وان تتمزق البلاد أحزابا وكتلا ليس فيها عملاق يضمهما ضما · وكان الانجليز أيضا يرجون أن يكون هذا هو المصر ·

ولست أكتب تاريخا ، ولكننى أمس شئون السياسة المصرية بمقدار ما مستنى ، فليس من همى أن أحدد المسئوليات ولا أن أوزعها ، ولا أن أحصى التيارات المتعارضة التى خيل الى حينئذ ، وأنا وثيق الاتصال بجريدة « السياسة » ورجال حزب الأحرار الدستوريين ، انها تضطرم أشد ما يكون الاضطرام ، وقد انطلقت أوسع ما يكون الانطلاق بعد أن مات الرجل الذى كان قادرا على أن يحصرها فى أضيق نطاق ممكن ، و أن يعلى عليها ارادته أو يكاد يمليها •

أحسست أن الاحرار الدستوريين بدأوا يظنون ، ان لم يكن قد بدأوا يوقنون ، أن دورهم بعد وفاة سعد زغلول سيكون حاسما في السياسية المصرية وأن ميدان المناورة أمامهم سيتسع الى أبعد الحدود • وكان رأيهم ان مصطفى النحاس لن يكون في ضخامة سعد ولا قوة نفوذه ، بل سمعت من بعضهم ما يشبه التأكيد بأن الوفد قد انتهى •

ربما كان هذا أيضا هو ظن السراى والانجليز ، ولذلك بدا ان الائتلاف . يوشك أن ينفض ، وأن وزارة عبد الخالق ثروت توشك أن تلفظ أنفاسها الأخيرة ، ولم يكن عبد الخالق ثروت فى مصر حينما مات سعد ، كان فى أوربا مرافقا للملك فؤاد فى رحلته وقد انتهز فرصة زيارته لندن ، فأجرى محادثات مع سير اوستن تشميرلين وزير الخارجية البريطانية لتسوية المسائل المعلقة بين البلدين ، وهى المسائل الأربع التى احتفظت بها بريطانيا حينما أصدرت تصريح ٢٨ فبراير ،

وكان لابد أن يعود ثروت الى مصر بعد وفاة سعد زغلول • ولا شك أنه فكر هو الآخر فى أثر هذا الحادث على وزارته وعلى الائتلاف كله وعلى المباحثات التى كان يجريها فى لندن ، وقيل حينئذ انه كان يحيط سعد زغلول علما بها ، أولا بأول ، وعاد ثروت فعلا الى مصر ، والتقى مع أعضاء وزارته ومع أعضاء حزب الأحرار الدستوريين ومع رئيس الوفد الجديد ، ثم عاد مرة أخرى الى لندن لاستئناف مباحثاته •

واستمر الائتلاف بعد وفاة سعد زغلول واستمرت الوزارة الائتلافية تؤدى عملها ، وان كان قد أصبح من الواضح أن التيارات التحتية انطلقت أكثر حرية مما كانت ، وشعر كل متتبع للسياسة المصرية أن في الأفق حوادث خطيرة توشك أن تقع ٠٠ ما هي ؟ لم يكن أحد يستطيع أن يجيب

بالتحديد ، ولكن كل انسان كان يتوقع أن يتعرض الوفد لهزة عنيفة ويتعرض رئيسه لتجربة شديدة يعرف منها مدى صلابته وكفايته ٠٠ نعم، كان لابد من هذه التجربة من جانب القصر والانجليز ومن جانب أحزاب الأقلية اختبارا للمسرح الجديد ومدى استعداده واستعداد اللاعبين عليه ٠

وافتتح البرلمان دورته الجديدة في شهر نوفمبر سنة ١٩٢٧ وانتخب مصطفى النحاس رئيسا له خلفا لسعد زغلول ، وانتخب ويصا واصف وحسين هلال بك وكيلين ، وبدأ من جو المجلس أن روحا جديدة سادته ، ليست قريبة من الائتلاف ولا بعيدة عنه ، ولكنها كانت روح ريبة شديدة بين المعسكرين ، كان ثروت قد أبقى نتائج مباحثاته مع تشيمبرلين سرا لا يبوح به لأحد ، ولكن الشائعات ترامت من هنا وهناك أنه انتهى الى مشروع كامل معد للعرض ، وأخذت جريدة « السياسة » تزيد من تأييدها لثروت ، وتغمز من وقت الى آخر رياسة الوفد الجديدة وان لم تكشف عن نياتها بوضوح لأن الائتلاف كان لايزال قائما ،

ماذا كان موقفى حينئذ من هذا الجو كله، كنت أودى عملى فى الديوان والصحافة راضيا ولكننى لم استطع أن أفصل نفسى عن المخاوف التى يضطرب بها جو السياسة ، ولابد أن مزيدا من الجوف داخل قلبى ، وأنا أرى الجو مشحونا بتيارات عديدة ظاهرة وخفية وكثر زوار جريدة السياسة » وكثرت همساتهم وطالت سهراتهم وانطلق فى عالم الصحافة وعالم المقاهى والأندية هذا النوع من الناس الذين يفرضون أنفسهم على الصحافة والسياسة فرضا ، يسعون بين الاندية يذيعون الأنباء وينشرون انشائعات ، يمطون شفاههم ، ويعقدون ما بين حواجبهم ، ويغمضون عيونهم نصف اغماض ، ويهمسون فى الآذان بما يعرفون ١٠ ان الائتلاف منته ١٠ ان فى الوفد ثورة على وزارة ثروت وان النحاس يريد ان يعرف نتائج المباحثات بين ثروت وتشيمبرلين ، وثروت يراوغ ويطاول مدعيا أنه ينتظر ايضاحات عن بيانات طلبها من لندن ١٠ ان النحاس لن يسكت ١٠ ينتظر ايضاحات عن بيانات طلبها من لندن ١٠ ان النحاس لن يسكت ١٠

نشط الشيخ صالح « روتر » وصالح على عيسى السودانى واضرابهما وهم كثيرون ، يملأون الأندية ، ويسمع لهم الناس ويسألونهم ما عندهم من الأخبار ٠٠ الشيخ « روتر » شيخ ضامر الوجه ، فيه ذكاء لماح ، يضع عمامة مبرومة جيدا ، ليست نظيفة وليست غير نظيفة ، أبيض الوجه فى احمرار ، حتى لتحسبه تركيا أو شركسيا لولا العمامة ومعها الفقر ، ولولا الجبة والقفطان أو « الجلابية » ٠٠ ثم هذا الصوت الهامس ، يقرب فمه من

أذنك ، فاذا لم تسمع تولى عنك وذهبت توسلاتك له عبثا ١٠٠ لأنه يعرف الله لن تعطيه شيئا ١٠٠ ان شغله الأساسى مع المنتظرين من الباشوات والبكوات ١٠٠ مع الطامعين فى المناصب الوزارية والتعديلات الوزارية ، وهو ذكى يعرف من أين تؤكل الكتف ١٠٠ ومن حسن حظه أن هؤلاء المنتظرين لم يكونوا أذكياء جدا ، أو كانوا ولكنهم يحبون أن يسمعوا الأخبار التى ترضيهم وتسرهم ، حتى ولو لم تكن معقولة ولا مقبولة ، حتى ولو لم تكن معاد السياسية ٠

وقد بلغ من شهرة الشيخ « روتر » بهذا الاسم ان قلة قليلة جدا من الناس هم الذين كانوا يعرفون اسمه الحقيقى •

أما صالح على عيسى السودانى فقلما كنت تراه الا وهو يسير فى الأرض ، وتحت أبطه مجموعة من الجرائد قديمة وجديدة ٠٠ لا يكف عن الضحك ، ولا يكف عن الكلام ، السياسة عنده محفوظة ، والأحزاب محفوظة والمشتغلون بها محفوظون ، ما من واحد منهم الا وهو صاحبه أو خله الوفى . . ما من واحد منهم الا وهو صاحبه أو خله الوفى . . ما من واحد منهم الا وهو منه أثير قريب .

كان محمد محمود باشا فوق أنه من رجال السياسة البارزين في أفق السياسة المصرية ، ومن رجال الأحرار الدستوريين المهيئين حتما لرياسة الحزب ، سبك في القاهرة سلوك أهل الصعيد وأبناء البيوتات الكبيرة ٠٠ يفتح بيته الواسع الأنيق الفخم في شارع الفلكي لزواره ليلا ونهارا ، لأصحاب الحاجات والاتباع والانصار والمحاسيب ٠٠ ويعقد ندواته كل ليلة وفيها سماره وحواريوه وهو بينهم أشبه بصاحب الأمر والصولجان ٠٠ قلما رد سائلا أو كشر في وجه محتاج ٠٠ عن أصالة في العـــائلة والمنبت ، عن رحمة بالناس ، عن ايمان بالله وتقرب اليه ؟ . . ربما كانت كل هذه مجتمعة هي التي جعلته قريبا الى نفوس حواربيه وسماره وأصحاب الحاجات ، وهذا الصنف الطفيل من المستغلن بالسياسية والحزبية أو المحسوبين عليهما ، يدخلون عليه ويمثلون بن يديه ويروون له ما يشاء من أخبار وأنباء ٠٠ كان طرازا فريدا من أبناء البيوتات وعواهل الصعيد الاكرمين . . مزج السياسة بالبيوتات ، ونظر اليها كأنها وجاهة قبل أن تكون لباقة ، وفروسية قبل أن تكون مداورة ومداهنة ٠٠ رجل أدنى الى الصفرة منه الى السمار أو البياض ، تقاطيع سمحة وأن لم تكن جميلة ، فيها نبل أصيل وذكاء اختلط بارستقراطية تخفيه أو تجعله الى الترفع أقرب ٠٠ طربوش طويل وزر أقرب ما يكون الى المقدمة وأبعد ما يكون عن المؤخرة ٠٠ صوت مبحوح يخرج من صدر فيه احساس بالتفوق ٠٠ لا في

العلم ولا فى الغنى ولا فى الأدب ، ولكن تفوق فى الأصل والمنبت ٠٠ نشأ فى عائلة غنية ، وانحدر من أرض الصعيد ، حيث التقاليد أعظم ما تكون سلطانا ، وحيث الاسرات الكبيرة أعظم ما تكون مهابة وجلالا . ولد وفى فمه ملعقة من الذهب ، وتعلم فى أوكسفورد وجاء منها ولم تضمع عليه خاتمها وحدها ولكن وضعته الى جانب خاتم الصعيد الأصيل ، تحار وأنت تسمعه وتقترب منه ٠٠ هل هى أوكسفورد التى جعلته هكذا ، أو هو الصعيد الذى جعله هكذا ٠٠ بقدرة قادر امتزج فى محمد محمود طابع أوكسفورد وطابع أصيوط ٠٠ ولعله بين الانجليز لايخطئون أنه تربى فى الصعيد ولم تكن أوكسفورد الاحلم صيف تبدد كما تتبدد الأحلام ٠

« دوار » في شارع الفلكي ٠٠ هذا ما كان يهتم له محمد محمود ٠٠ نقله معه من الصعيد . . « دوار » لا تختلف عن « دواوير » أعيان الوجهين البحري والقبلي الا انه اكثر اناقة واعظم شمولا ، صـــاحبه اكثر اصالة ونبلا واوسع جاها ونفوذا واقدر على اصطناع الانصار والمحاسيب ٠٠ لا تعرف هل انصاره في السياسة هم انصار الوجيه الصعيدي او انهم حقاً مؤمنون بمذهبه السياسي ؟ • يصعب عليك أن تجيب • • كانت كل الشائمات حينئذ ترشحه لكي يخلف الائتلاف بعد أن ينفض وبخلف ثروت في الحزب ورياسة الوزارة ٠٠ وكانت الشائعات تكفي لكي تحيط الرجل المنتظر بهالة لا تخفي على أحد ٠٠ زاد زوار بيت محمد محمود في شارع الفلكي اكثر واكثر ، وازداد هو وجاهة ، اصبحت الاصابع كلها تشير اليه ، وانطلق حواربوه وسمارة ومحاسينه وأنصاره في المحتمعات يروون عنه القصص والحكايات وهي قصص وحكايات لا دخل لها بالمذهب السياسي ،ولكنها قصص وحكايات عن كرمه ونبله وشهامته ومساعدته للمحتاجين ٠٠ كان أشبه بالخلفاء في أزهى عصور الخلافه العباسية ، له شعراؤه وأدباؤه ومادحوه ، وله بطانة تجرى في المجالس هنا وهناك ، وكان الوفد يرقب المسرح جاهدا يقظا خائفا ، مدركا أن الامور لا تسمر كما يجب ، له أيضا حواريوه وأنصاره وأتباعه المؤمنون به ، وهم كثرة الشعب حينئذ تجـــدهم في كل مكان ، يردون على ما ينيره الآخرون ، ويؤكدون أن هناك مؤامرة تلوح في الأفق ، وامتلأت أندية القامة بالهمس والخوف والقلق ، وامتلأت جريدة السمياسة بالزوار ، وعلت ضـــحکات هیـکل باشا ، وکثرت زیارات محمد محمود له ۰۰ وبدا ان الأزمة تشتد بين 'ثروت والنحاس ، النحاس يطالبه بأن يطلعه على ما انتهت اليه مباحثاته مع بريطانيا ، وثروت يستمهله ٠٠ وأفضى اليه ثروت

أخيرا بالمشروع الذي عرضه الانجليز ،ورأى النحاس انه مشروع غير مقبول فرفضه كما رفضه مجلس الوزراء ـ واستقال نروت باشا في مارس سنة ١٩٢٨ والف مصطفى النحاس الوزارة الجديدة واحتفظ بأكثر الوزراء وضم اليهم وزراء جددا هم الأستاذ مكرم عبيد للمواصلات ومحمد صفوت باشا للزراعة وابراهيم فهمي كريم بك للاشتغال ، واستمر الائتلاف طابع الوزارة ولكنه ـ كما قلت ـ كان يلفظ انفاسه الاخيرة واختير ويصا واصف رئيسا لمجلس النواب .

وقل تحمس جريدة « السياسة » للوزارة الجــديدة ، لأن طابع الائتلاف أخذ ينحسر عنها شيئا فشيئا ، كان رئيس الوزارة السابقة من الاحرار الدستوريين ، ورئيس الوزارة الحالية من الوفديين ، بل رئيس الوفد ، وبدا أن الأمور لا يمكن ان تقف عند هذا الحد ، وكثر اتصال محمد محمود باشا بجريدة « السياسة » وكنت اســهر انا بعد خروج الدكتور هيكل ، فقد كان من عملى ان أترجم التلفراف الخارجية . . وكان يبدو لى احيانا ان انتقل الى غرفة الدكتور هيكل فأجلس فيها ، وكان هذا العمل الصبياني يرضيني بعض الشيء ، كنت أحس كما لو أصبحت انسانا ذا أهمية كبيرة ، كنت ادور في كرسيه الفخم واتلقي أصبحت انسانا ذا أهمية كبيرة ، كنت ادور في كرسيه الفخم واتلقي أتلقى أحيانا زوارى ، فيرونني في هذه الغرفة الفاخرة فيدهشــون ولا يسألون ، كانت لعبة صغيرة جميلة ، سخيفة ولكنها سرتني وامتعتني، وذكرتني بحكاية الحاجب والقاضي حينما سئل الحاجب عن مرتبه فقال انني والقاضي نأخذ في الشهر ١٢٠ حنها ،

وذات ليلة دق جرس التليفون ، واذا المتحدث يقول انا محمد محمود باشا \_ وكانت أول مرة اسمع فيها صوته \_ قال ما قاله في نغمة فيها من الاستعلاء ما ضايقني ، ولكنني لم استطع الا أن ابتهج واشعر كأنني كبرت عما انا ادوارا ومراحل ٠٠ ومن الطبيعي انه لم يكن يطلبني ، فمن المؤكد انه لم يكن يعرف حتى اسمى ٠٠ كان يسأل عن الدكتور هيكل قلت له انه غير موجود ٠٠ قال اين ذهب ؟ قلت اظن انه في الانجلو أو في سان جيمس ٠٠ واقفل السكة دون ان يشكرني ٠٠ لابد انه ظن انني ساعى المكتب ، وحتى لو عرف انني انا الذي ارد عليه لما تغير سلوكه ٠٠ ووضعت السماعة وقد تبخر شعور العظمة الذي انتابني لحظة ، وارتددت الى حقيقة الوضع ، فشعرت بضآلة شديدة وضيق اشد وتمنيت لو استطعت ان انتقم لنفسي من هذا الباشا الضخم الذي يحدث

عبيد . له وكأنهم نمل يسعى في الارض مذعورين لانهـا ليست لهم ، للاسياد وحدهم ·

لعلنى ظلمت الرجل ١٠٠ ولعلنى لو اتصلت به اكثر واقرب لرأيت منه غير ما بدر الى ذهنى ١٠٠ ولم تشأ ظروفى ولا طباعى أن أعرف محمد محمود باشا أكثر من هذا ١٠٠ لم أكن من هذا النوع من الناس الذى يسعى الى معرفة الكبراء ، بل كنت أوّدى عملى فى جريدة السياسة ثم لا شىء آخر ١٠٠ لم أحاول ان اتصل بعضو فى الحزب اتصالا خاصا الا الاتصال الذى كان يوجبه عملى ، والا الاتصال الذى لا يتجاوز حدوده المعقولة ، بل الضيقة ١٠٠ لست ادرى لماذا ؟ لعل ذلك راجع الى ما أشعر به عادة من الضيق اذا رأيت من أتحدث اليه ، أو أتصل به لا يحفل بى كما يجب أولا ينظر الى النظرة التى ارجوها لنفسى ١٠٠ ولذلك ذدتها عن ان تتعلق بمجالس الباشوات والوزراء ، وعودتها على ان تعيش في جوها الذى بمجالس الباشوات والوزراء ، وعودتها على ان تعيش في جوها الذى تستطيع ان تتنفس فيه بحرية كاملة ١٠٠

طلبنى الدكتور هيكل بعد ذلك ، وكان صوته غير متماسك ٠٠ بدا لى أنه شرب أكثر مما يجب ، وكنت أحب هذا الرجل وآنس اليه ٠٠ كنت أشعر انه أقرب لى من اى شخص آخر فى الحزب أو فى الجريدة ٠٠ قال وهو يتلعثم : حد سأل على ؟ قلت له : محمد محمود باشا ٠٠

وظلت الطريقة التى حدثنى بها محمد محبود باشا فى التليفون تضايقنى فترة من الوقت و وكعادتى حللت كل شىء ورددته الى اصله وكعادتى أيضا اخذت ارضى نفسى واتصور كأننى رددت على محمد محبود باشا وقلت له : لماذا تحادثنى بهذه الطريقة ؟ اننى انسان مثلك تماما ٠٠ ولكن هل كان مثل هذا الكلام فى هذا الوقت يقبل من أحد ٠٠ محمد محبود باشا صاحب الآلاف من الافدنة ، ابن محبود سليمان باشا رئيس لجنة الوفد المركزية عند تأليف الوفد ٠٠ وعضو حزب الامة منذ عشرين أو ثلاثين سنة ٠٠ محمد محبود باشا الوزير والمرشح لرياسة الوزارة وصاحب الصالون او الدوار الذى لا دوار ولا صالون مشله ٠٠ صديق الأمراء والكبراء والوزراء ، ورجل السياسة المرموق العظيم المخوف ٠٠ من أنا بالنسبة له ؟ ومرة أخرى فكرت ٠٠ هل لو لم أكن محسررا فى جريدة « السياسة » أكان سلوكه يتغير ؟ لو كنت مثلا وكيل نيابة ؟ جريدة « السياسة له كان يعلن ان جريدة «السياسة»

بجانب كبير في نفقاتها ، وهي بالنسبة له اداة سياسية لا أكثر ولا أقل .. عدة الشغل في مجال السياسة والوزارة والوجاهه والنضال الحزبي ٠٠

مرة أخرى اتصلت بمحمد محمود باشا أو بتعبير أدق رأيته ، كان ذلك عقب اختياره رئيسا للحرب وتوليه رياسة الوزارة في منتصف سنة ١٩٢٨ ، وكنت حينئة قد أصبحت سكرتيرا لتحرير السياسة والسياسة الاسبوعية أجلس في غرفة وحدى مجاورة لغرفة الدكتور هيكل ، وبينما أنا مستغرق في عملي اذا بباب الغرفة يفتح واذا بي أرى محمد محمود باشا ومعه الدكتور هيكل ، وانتفضت واقفا، وقال الدكتور هيكل : الاستاذ زكى عبد القادر من الشبان الكويسين قوى ٠٠ واذا بمحمد محمود باشا يمد يده مسلما وهو يقول بصوت كأنه آت من بعيد فيه حشرجة ٠٠ أهلا وسهلا يا أستاذ ، تصورت انه يقول لى : الله يلعنك في أستاذ ، ولم يزد . بعد أن سلمت عليه ، خرج ، وجلست وحدى اتأمل كل ما يدور حولي ٠٠٠ كان محمد محمود باشا بعد أن أصبح رئيسا للحزب ورئيسا للوزارة ، يزور جريدة السياسة ويمر على محرريها وكأنهم موظفون في الدائرة ٠٠

واننی لواثق اننی اظلم الرجل ولیکننی واثق أیضا اننی أصور انفعالاتی ۰۰ فلم یکن محمد محمود باشا بهذا التعالی الذی احسسته ۰۰ کان من یعرفونه عن قرب یؤکدون طیبة قلبه ، ونبل أخلاقه ۰۰ ولیس لی ما اقوله ضد هذا کله ، ولیس لی ما أعرفه ضد هذا کله ۰۰ ولکنی درجت فی هذه المذکرات علی أن أصور ما رأیته وسمعته وعرفته وکابدته ۰۰ ولم أتصل بمحمد محمود باشا اتصالا قریبا ، لم أغش قصره کما کان یفعل غیری ، لم اغش مجالسه کما کانوا یفعلون ۰۰ ولعلنی لو فعلت لغیرت رأیی ۰۰۰ هل هذا ذنبی أو ذنبه ؟ انه لیس ذنب أحد ۰

وبعد قليل في هذا المساء نفسه، زارني زميل من زملاء كلية الحقوق هو الاستاذ محمد حسين عوني ، وقد بلغ فيما بعد منصب مستشار في محاكم الاستئناف ، وكان حينئذ في قلم قضاياوزارة الحقانية (العدلالان) . . . قال وقد رأى الفرفة الجميلة التي اجلس فيها وحدى ورأى المحردين يدخلون عندى ويخرجون ورأى عمال المطبعة يسألونني وأجيبهم، ورأى التليفون يدق من وقت الى آخر ، وأرد على سعادة الباشا أو سعادة البيه . ورأى ما هو أهم ، رأى الدكتور هيكل يدخل غرفتي ، ويعطيني مقاله «حديث اليوم » ويسألني عما اذا كنت أريد منه شيئا . .

وانبهر عونى المسكين ، وهو يجلس فى قلم قضايا وزارة العدن مع ثلاثة أو أربعة فىغرفة واحدة ، يزعجه عبد الروف بك زكى مدير القسم ويزعجه وكيل الوزارة ومعالى وزير الوزارة ٠٠ قال : انت أحسن واحد فى الدفعة ٠٠ ( يقصد الدفعة التى تخرجنا فيها فى كلية الحقوق ) ٠

نظرت اليه وقد ارتدت صورة محمد محمود الى خاطرى ، وهو يحدثنى فى التليفون كأننى ساع أو أقل من ساع ، ثم وهو يسدم على وأنا سكرتير تحرير السياسة والسياسة الاسبوعية وكأنه يشتمنى وقلت له وأنا سارح الذهن ، والصور تتلون أمام خاطرى وتجرى بسرعة ، ثم أرتد منها لكى أثبت له أن ما ظنه صحيح ، أو على الاقل أردت من قبيل التعويض بينى وبين نفسى أن اقنعها انه صحيح : يا شيخ ٠٠ ماتقولش كده ٠٠ ولكنه قال كده ، وقال ماهو أكثر من كده ٠٠ أكد لى اننى أحسن المتخرجين في الدفعة كلها ٠٠ وحاولت أن أصحح له هذا الظن ولكنه لم يقبل ٠ ولم أكن مخلصا بطبيعة الحال فيما حاولته ، وسرنى أنه لم يتحول عن رأيه ٠ ان الانسان يحب أحيانا أن يخدع نفسه ٠٠ ويجد فى الحديعة تهدئة وتبريرا ٠

وفى الصباح ذهبت الى الديوان ٠٠ ما أعظم المفارقات التى كنت أعيش فيها ٠٠ كان نهارى حافلا وليلى حافلا ٠

وكنت أشبه بحقل التجارب ، يزرع فيه بالنهار الفول ، ويزرع فيه بالليل الكرنب ٠٠٠

اية تربة هذه التي تستطيع أن تغذى الفول والكرنب في وقت واحد ؟

### تفضل عندمعالي الوزير

## « ما أسوأ الهدوء لان معه يجيء العقل والمصلحة والحكمة والمنطق »

هدأت المعركة بينى وبين زملائى فى الديوان ، أو قل سكنت ، ولكنها لم تنته ، لم أغير خطتى فى شىء الا اننى لذت بنوع من الرضى المغصوب ، لا بد أن اطامن من ثورتى وأقبل الامر الواقع ، اننى مضطر الى وظيفتى فى الديوان بعد أن أصبحت مثقلا بدين كبير على أقساط ، وكان زملائى ليسوا راضين عنى حتما ، ان الجرح الذى انفتح فى قلوبهم بما كتبته عنهم لم يندمل ، ولم يكن له أن يندمل ، فانما يدخل فى النفس مرة يصعب أن يخرج منها فى سهولة ، وكان ظنهم أن ابراهيم فهمى باشا وكيل الوزارة سيبطش بى ولكنه لم يفعل ، ظللت معهم ، وظل شانى كما كان ، أدخل الديوان بعد أن يدخلوا ، وأخرج قبيل خروجهم ، كنت مؤدبا معهم جدا ، ولكنهم كانوا يشعرون أننى شخص خروجهم ، وأن حسن معاملتى لهم ليس راجعا الى احترام بقدر ما هو راجع الى اشفاق ،

وكانوا لذلك يتربصون بى ، كنت أرى فى ابتساماتهم الصفراء أن المعركة بينى وبينهم قادمة لا شك ، وقادمة فى عنف عنيف ١٠ اما أين ومتى ، فهذا ما لم أعرفه ، ولذلك كنت أسير على حذر ، واتكلم على حذر، وأفتح آذانى وقلبي جميعا لهمساتهم وتصرفاتهم ، وكنت ارتاب فى الهمسات والتصرفات ، ولكنها لم تكن لتلبث معى الا ريثما تنتهى ، ثم أعود الى هدوئى ورضائى ، ويعودون الى نوع من التملق ئى ، اذا صبح هذا التعبير ١٠ لم أكن أرقى منهم درجة ولا أكثر مرتبا ، ولا أقوى نفوذا - ولكنهم كانوا يروننى أكثر توهجا وأقرب اندفاعا ومن التوهج والاندفاع

تكون القوة ، لا يعرف أحد مأتاها وان كان يخشاها ٠٠ وهى قوة مستندة الى وهم أكثر مما هى مستندة الى واقع ، وخاصة فى ديوانمن الدواوين ٠٠ ولكنها كانت موجودة ، وقد افادتنى بعض الشىء ونشرت على وجودى فى الديوان نوعا من الهيبة أرضانى ، وان كان اخافنى أيضا ، فأنا قبل كل الناس ، أعرف أن لا قوة لى فى هذا الديوان ، واننى أعيش فيه يوما بيوم ، بل ساعة بساعة ومع ذلك فقد قبلت المصير ورضيته ، وتمنيت نو تعجلت الايام فى سيرها حتى أخلص مما على من دين واسترد حريتى كاملة ٠٠ وكان الدين التزاما آخر وهو قيد على الحرية ثقيل ٠

وسارت الايام هادئة حينا ، عاصفة حينا ، ولكنه لم يكن هدوا كاملا يريح ويطمئن ، ولم تكن عاصفة قوية تقتلع وتدمر ٠٠ كان الهدوا اذا وجد \_ هدوا الحياة التي تخفى الغدر وأن لم تفصيح عنه وكانت العاصفة \_ اذا وجدت \_ عاصفة التذكير أن الهدوا كاذب ٠٠٠ الى أن كان يوم ، قال فيه عبد المجيد افندى في صوت أجش فيه تعال وأمر ، ليس مصدره منه ولكن مصدره من الصيغة التي نطق بها : معالى الوزير أمر أن الموظفين يرجعوا بعد الظهر علشان يخلصوا الشغل المتأخر ١٠٠ الامر ده حينفذ من النهارده ، الساعة ٦ تكونوا كلكم هنا ٠٠

وسبكت ، وأحس انه أرضى نفسه وأرضى مركزه وأرضى سبنه المتقدمة ١٠٠ انه موظف قديم عتيق ١٠٠ اعتاد أكثر ما اعتاد أن يتلقى الاوامر، وحتى الاوامر التي يكون من حظه أن يصدرها ، يصدرها على لسان غيره وكان راضيا بهذا كل الرضاء ، انه يرجو أن يتلقى كل سباعة الاوامر ، اذا كان بدوره سيلقيها على غيره ، ليكن الوزير هو الآمر أو الوكيل أو المدير ١٠٠ انه في كل الحالات ناقل الاوامر وناقل الاوامر سبيد بصورة أو أخرى ١٠٠ كانت عملية تعويض عن ذل في النفس أصيل أو مكتسب من طول العهد بالوظائف ٠

نظرت دهشا وأنا أسمع الامر الجديد ١٠٠ ان الحضور بعد الظهر سيضايقنى أنا أكثر مما يضايق أى انسان آخر ١٠٠ اننى لا أكاد أشعر أن الساعة بلغت موعد الانصراف من الديوان ، حتى أشعر أننى انطلقت من أسر ١٠٠ هل أعود اليه مرة أخرى فى المساء ١٠٠ ثم هناك عملى فى الصحافة ، وهو يتطلب منى أن أكون فيه حوالى هذا الموعد ١٠٠ وهناك أيضا محاولاتى التى أخذت تضعف شيئا فشيئا فى أن أذهبالى الجامعة واستمع الى بعض المحاضرات فى قسم الدكتوراه ، وموعدها قبيل هذا الموعد أيضا ١٠٠ وأفضيت بما

فى نفسى الى جبريل افندى فقال: الراجل عبد المجيد افندى هو السبب ٠٠ هو اللى قال لهم لازم الموظفين يرجعوا بعد الضهر ، وكل ده علشانك انت ٠٠ علشان يغيظك ٠٠

وزادت المرارة فى نفسى وزاد الغيظ ، وأدركت كيف تجرى الاوامر أحيانا ، وكيف ترتدى مظهر الحرص على انجاز العمل المتأخر ، وهى ليست فى جوهرها الاكيدا لبعض الناس .

وجئت فى الموعد المحدد تماما بعد الظهر • وظللت فى مكتبى الى الساعة الثامنة مساء ، ولكننى لم أتلق ورقة واحدة ، ولم أؤد عملا قليلا أو كثيرا ، ولاحظت أنالآخرين أيضا لم يؤدوا أى عمل، كانت عملية حبس بسيطة لفريق من الناس دون سبب ظاهر أو معقول، وتحقق لدى ما قاله جبريل أفندى ، لم يكن هسناك عمل متأخر ، ولسكن هناك حقد دفين فى نفس انسان •

وجئت في اليوم الثاني ولم أجد عملا يذكر ولم يجد الآخرون عملا يذكر ٠٠قضيت وقضوا الوقت في شرب القهوة وتبادل النكت والقفشات٠٠ بعضها سمج جدا ، وأقل القليل يثير الضحك ولكنهم كأنوا يضحكون من الاعماق ، وعبد المجيد افندي سعيد كل السعادة ، ينظر الى أحيانا من تحت منظاره السميك ويقول: آنستنا يا أستاذ عبد القادر ٠٠ وكان أحيانا \_ اذا لم يستطع أن يخفى غيظه يقول: يا عبد القادر افندى٠٠ كان يرفعني ويخفضني طبقا لحالته النفسية ومدى رضائه عني أو غضبه على ٠٠ ولم أكن لا رتفع أو أنخفض أمام نفسي ، ولكنني كنت أتعجب كيف يتصرف الناس ، وكيف يحلو لهم أن يؤذوا الناس ٠٠ وكنت أرد له التصرف تصرفين ، والكلمة كلمتين ٠٠ كانت حركة واحدة منى تثيره الى أقصى حد ثم لا يستطيع أن يفعل شيئا ، لا نه لا يستطيع أن يفسرها تفسيرا واحدا ٠٠ لعلها كانت حركة أدب لو حسنت النية ، ولكنها تكون حركة استهتار واستهانة اذا كانت النية سيئة ، وكانت نيتي سيئة حتما ، كما كانت بيت سيئة حتما ٠٠ ولم أكن الباديء ، كنت أرد الاهانة المقصودة المستورة الملفوفة في عبارات الترحيب ، فاذا بدا منه روح طيب جازيته علىه اضعافا ٠٠

وانى لاعود بخاطرى الى هذه الايام ، وأرى اننى وقد بلغت من التجربة ما بلغت ، ما كنت مستطيعا الا أن أسلك هذا السلوك ١٠ انه سلوك انسان ،ولن استطيع الا أن أكون انسانا ١٠ لا أستطيع أن أكون ملاكا أه مسيحا ١٠٠

وتخلفت في اليوم الثالث، لم أذهب في موعد بعد الظهر وتخلفت أيضا في اليوم الرابع ، ولم يحدث أن سالني أحد عن هذا التخلف وأحسست ان عدم مساءلتي امارة سيئة ، انك حينما تريد أن تحفر حفرة لانسان تتركه على عماه ، تمد له في حبال التسامح الذي يبلغ حد الاهمال، وقد ادركت هذا كله ، ولكن روح التحدي عاودتني و ليس لانني زدت في وظيفتي طمأنينة ، أو تحسن حالي هنا أو هناك ، ولكنني لم استطع أن أخلص نفسي من طبيعتها، حلا لي أن اتحدي مرة أخرى، وليكن مايكون، كنت لا ازال حتى هذا الوقت موظفا تحت التجربة ، لا حق لي في المعاش، ولا حق لي في المعاش، القردة للموظفين المنبتين ، ولكنني مع فيك، وفي دوامة التحدي التي شملتني ، نسيت كل شيء ، الا أن قوما يأتمرون بي ، وليس ادعي الى اثارة كل قوى المقاومة في النفس من الشعور بأن مؤامرة تحاك في الظلام لك ، قد لا تعرفها وو ولم أكن أنا أعرفها ، ولكنني كنت أحسها ، وقد كابدتها مرة حينما شكوني الي وكيال الوزارة ، وها هي الظروف تتكرر و ما هو نوع المؤامرة الجديدة ؟ لم أكن أعرف ، ولم تكن تجربتي الصغيرة حينئذ تسمح لي أن أعرف ،

وبينما كان الجو في الديوان على هذه الصورة ، كان الله يعوضني جزاء أحسن وأوفى في الصحافة ٠٠ ناداني الدكتور هيكل وقال لي : ان شوقى سيسافر الى لندن مراسلا للسياسة فيها ٠٠ ساعهد اليك بسكرتيرية تحرير السياسة الاسبوعية ٠٠ لا أستطيع أن أصور مدى البهجة التي غمرتني حينتُــد ٠٠ ان في حياة الانســـان لحظات من الحبور يشعر فيها أن موجاتها أكثر مما يستطيع أن يتحمل ٠٠ نظرت الى الدكتور هيكل وقد انفتحت اساريري ، ولو استطاع أن يرى لوجد أيضا قلبي وروحي قد اتسعا حتى لاحسست انهما يشملان العالم كله ،يسعانه ٠٠ ويسعان ما هو أضخم منه ، أحسست بأن الدنيا تعطيني كلما تعثرت بي ٠٠ ان الانسان المذعور الخائف يترقب الشر أكثر مما يترقب الخبر ، يترقب الطرد من الوظيفة والصحافة أكثر مما يترقب التثبيت فيهما أو في احداهما ٠٠ قلت له : أنا شاكر لك هـذه الثقة الـكبرة ٠٠ كانت ألفاظي قليلة ، ولـــكن شعوري كان أضـــعافا مضاعفة ٠٠ أحسست أن الدكتور هيكل أب لي أكثر مما هو رئيس ٠٠ أحسست لبريق عينيــه وانطلاقة وجهه أكثر ما أحسست لهما في كل مرة مضت ، شعرت أنه لا يخاطب شابا صغيرا مبتدئا ، هو رئيسه ، ولكنني أسست أنه أب أكثر من أي شيء آخر ٠

وقد مس هذا الشعور قلبي مسا عنيفا رقيقا ، حتى الوشكت الدموع أن تطفر الى عيني وأنا أنظر الى وجه الرجل الرقيق الكريم ٠٠ كنت في حاجة أشد الحاجة الى شيء يعيد الى ثقتى بنفسى ، أو يشبتها ٠٠ كنت في مرحلة دقيقة جدا في حياتي ٠٠ أمرى في الديوان مضطرب شديد الاضطراب وأنا مثقل بأقساط الا بد أن أدفعها ، وأهلى ينظرون الى نظرتهم الى جبل راس يستطيعون أن يعتمدوا عليه ويفخروا به ٠٠

قال الدكتور هيكل: لا تشكرني يا زكي ٠٠ انت أهل لكل ثقة ٠

وانحدرت دمعة من عينى ، ولم أستطع أن أرد عليه مجاملته الرقيقة والى لاعرف فى نفسى اننى عاطفى أكثر مما يجب ٠٠ أحسست أن هذه الكلمات أشبه ما تكون بطوق النجاة لانسان صغير ضعيف مضطرب غارق ، لا سند له فى الحياة ٠٠ ليس له قريب ذو نفوذ ولا ثروة يعتمله عليها ولا أهل ذوو جاه وسلطان ٠٠ وحرجت من عنده الى مكتب الاستاذ محمد شوقى ، وكان يعرف طبعا أننى سأتولى عمله قبل سفره ، بل انه شهد لى شهادة حسنة عند الدكتور هيكل ، وشوقى من الاشخاص الذين أحببتهم حبا جما ، كان رقيقا دقيقا ، صوته خفيض فيه حياء بديع رائع اتحدث اليه ويتحدث لى ، شمعرت نحوه بانعطاف سريع ، وكنت اترجم بعض القصص فينشرها لى فى « السياسة ، وكنت أجلس واياه كثيرا ، الموضوعات والصور الريفية والاجتماعية فيثنى عليها ويشجعنى ، بل بلغ من اهتمامه بى ، انه كان فى بعض الأحيان يسائنى أن أكتب بلغ من اهتمامه بى ، انه كان فى بعض الأحيان يسائلنى أن أكتب للسياسة الأسبوعية ، كأننى أصبحت كاتبا أو انسانا له اعتبار ، يطلب للسياسة الأسبوعية ، كأننى أصبحت كاتبا أو انسانا له اعتبار ، يطلب اليه أن يكتب بدل أن يرجو نشر ما يكتب .

نظر الى شوقى وأنا داخل الى مكتبه بابتسامة فيها ارتياح ورضا وصفاء قلب ٠٠ قال : الدكتور هيكل قال لك طبعا ٠٠ أنا مسرور انك حتشوف السياسة الاسبوعية ٠٠ انت تعرف أن الدكتور حافظ عفيفى مهتم بيها خالص ٠

قلت له: أرجو أن أوفق في هذا العمل الجديد · وفي رقة وعطف ومحبة طبيعية، أخذ شوقى يشرح لى عملية اخراج السياسة الاسبوعية · قال هناك مقالات ستأتيك دورية وفي مواعيدها ، الاستاذ عبد الله عنان يترجم قصة كل أسبوع · • الدكتور هيكل يكتب السياسة في أسبوع، عزمي يكتب السياسة الدولية · • سليم عبد الاحد يترجم في كل عدد

موضوعین او ثلاثة ٠٠ وعندك بعد ذلك طه جسین و توفیق دیاب و فكری اباطه ، والشیخ مصطفی عبد الرازق ٠٠ والد كتور سید كامل و كثیرون غیرهم یساعدوننا و یكتبون لنا من وقت الی آخر ٠

كانت « السياسة الاسبوعية » تصدر حينئة في قطع كبر ، هو قطع الجريدة اليومية ، ولعلها أول مجلة أسبوعية صدرت بهذا القطع ، ولم تكن فيها صور فيما عدا بضع صور تنشر في صفحتين متقابلتين وسط العدد ، مأخوذة في الغالب من الصحف المصورة الانجليزية والفرنسية ثم صور كاريكاتورية عن السياسة الدولية ٠٠ وكانت تنشر . في اعدادها الاولى بابا ثابتا عنوانه « في المرآة » يتناول كاتبه ، وكان في الغالب الشيخ عبد العزيز البشرى ، واحدا من رجال السياسة أو الاقتصاد ، بالتشريح الجسمي والنفسي والعقلي في أسلوب بلغ من الرصانة حدا كبيرا ومن خفة الدم حدا أكبر ٠٠ تناول عبد العزيز البشري أحمد حسنين وأحمد زيور وحسن نشأت ويحيى ابراهيم وتوفيق نسيم وعلى ماهر ومحمود أبو النصر وموسى فؤاد ومحمد توفيق رفعت وعبد الخالق ثروت والشبيخ محمد شــاكر ٠٠ ولا أستطيع أنِ أحصى الاســماء كلها ، ولكنني أذكر أمثلة فقط ٠٠ وكان الباب ناحجا جدا وربَّما كان أول باب من نوعه في الصحافة المصرية ، ولست أدرى لماذا اختفى منها ، وكان الظن أن يستمر أبدا ، فقد تعدد اللاعبون على مسرح السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية في هــذا الوطن ، ولـكن أحدا لم يتناولهم بالتصوير الدقيق الانيق كما تناول زملاءهم منقبل قلم الشيخ عبد العزيز البشرى، وكانت هذه الجريدة أيضا رائدة فيميادين الاقتصاد والسياسة والاجتماع والادب والفنون ٠٠ وكانت مشعلا باهر الضوء يطالع الناس صباح كل سبت ، فيقبلون على قراءتها اقبالا شديدا ، ولذلك شعرت بفخر وزهو وأنا أنظر الى نفسي وقد أصبحت سكرتيرا لتحرير هذه الجريدة ولم ينقض على اشتغالي بالصحافة سوى سنة ونصف السنة •

وما من واحد ممن لمعت اسماؤهم فيما بعد في الادب والفن والاقتصاد والسياسة والاجتماع الا نشرت له السمياسة الاسبوعية ، واحتضنته وكان فخورا انه استطاع أن يقف في حمى العمالقة حينئذ ٠٠ طه حسين وهيكل وعزمي والشيخ مصطفى عبد الرازق وتوفيق دياب وسيد كامل٠٠ نشرت قصص محمود كاملوشعر على محمود طهوالدكتور ابراهيم ناجي وكامل الشناوي وابحاث سلامه موسى والدكتور سيد كامل ومقالات مدحت عاصم ٠٠ كان توفيق يونس المندوب الفني للسياسة

الأسبوعية وكان سليمان نجيب المندوب الرياضي ٠٠ عالم خطير عظيم ، مدرسة مفتوحة الابواب ، لها وقار المعاهد العليا ، وفيها اصالة الفكر النابض ٠٠ هذه الجريدة هي التي آل الى أمرها ، واشفقت على نفسي ، وأنا اتلقى الجبر من الدكتور هيكل ، واتلقى قواعد العمل من الاستاذ شوقى ٠٠ ولم أكن في يوم من الايام مغرورا ، ولا أنا أعطيت نفسي أكثر مما تستحق ٠٠ كنت على النقيض من ذلك أبخسها حقها ، وارتاب فيها ، لا رغبة في التواضع ، فلست متواضعا ، ولا راغبا أن أكون ، ولكن هو شعور أصيل بأن كفايتي أقل مما ندبت له، واستعدادي أضعف من تحمل المسئولية الجديدة التي خيل لى أنها عظيمة وخطيرة بالنسبة لانسان في مثل سنى وظروفي وتجربتي ٠

وكما يحدث عادة في كل عمل جديد ، غرقت فيه جهد استطاعتي وبذلت فيه غاية ما أملك من قدرة ، وأحسست بنشوة ، وربما بزهو وكبر ، ولكنهما سرعان ما كانا يذوبان ويحل محلهما شعور من الخوف والقلق ٠٠ ما أعجب الانسان ؟ ان العواطف لتضطرب فيه وتضطرم ، تتضارب وتتناقض ٠٠ وكما يحرص الانسان على الشيء العظيم الذي حصل عليه ويشعر بالزهو انه وفق اليه ، يكون خوفه أن يذهب ، وقلقه الشديد ألا يستطيع الاحتفاظ به ، وحتى اذا استطاع هو أن يحتفظ به ، بقيت الظروف وهي ليست تحت سلطان أحد ، كنت مشفقا وخائفا ، ومزهوا الظروف ومن ليست تعرف له أولا من آخر ، ومع ذلك شعرت فيه بالغبطة والرضاء والأمل الواسع ٠

وأصبحت لى غرفة وحدى ، وأصبحت ألقى الدكتور هيكل أكثر مما كنت القاه ، واتصل به اكثر مما كنت اتصل به ٠٠ وأصبحت غرفتى يدخله كبار الكتاب والمفكرين ٠٠ رأيت فيها أول ما رأيت سلامة موسى وقد جاء ومعه مقال عن التفسير المادى للتاريخ لنشره فى السياسة الاسبوعية ٠٠ وكنت أقرأ له قبل أن أراه وسلعدت ان رأيته ، رجل فيه دروشة وشيطنة ، فيه سذاجة لمن يريد أن يغلب فيه السذاجة على كل شيء ٠٠ وفيه مكر ودهاء لمن يريد أن يغلب فيه المكر والدهاء على كل شيء ٠٠ انسان تحس وانت تتحدث اليه ببساطة وراحة وتشعر انك تستطيع أن تسلطيع أن تستخلصه صديقا ، فإذا اقتربت منه أكثر وأكثر ، تبين لك انه أعمق وأعمق ٠٠ لم انفر منه ، بل لعلنى انعطفت اليه ٠٠ قال : انت من الشرقية فيما علمت ، وأنا من هناك أيضا ٠٠

وزاد صونه انخفاضا وهو يقسول: من أى بلد؟ • قلت: من فرسيس ، قال: وأنا من كفر سليمان موسى • وعرف أبى وعرف عائلتى وقال: اننى • أيتك قى محطة فرسيس وانت صبى صغير ببذلة قصيرة • • لا تذكر هذا طبعا؟ ولكننى أذكره • • لقد كنت مسافرا الى الزقازيق ، وكنت أنت أيضا ذاهبا الى مدرستك فى الزقازيق • • اننى أصلح أن أكون أبا لك • • قلت ؛ وأنا أقرأ لك • • يسعدنى اننى تتلمنت عليك يعجبنى أسلوبك البسيط الواضح المضى • • لقد تعلمت منه الكثير • • اننى لفخور انك من كفر سليمان موسى المجاور لقريتى ، اننى أعرفه وأبى يعرفه ويزوره وله أصدقاء فيه • • قال سلامه موسى : انت لا تعرف اننى بعت قطنى فى سنوات كثيرة لابيك •

وربط هذا الحديث بينى وبين الرجل برباط جديد ٠٠ كنت أقرأ له قبل أن أعرف انه « بلدياتى » وها هو أصبح أقرب وأقرب بعد أن عرفت انه هو الآخر أقرب لى وأقرب ٠٠

وانصرف سلامة موسى ، وقرأت مقاله وأشهد أننى استمتعت به استمتاعا كبيرا وكان أول مقال أقرأه عن نظرية ماركس فى التفسير المادى للتاريخ ، ولعله من أول المقالات ان لم يكن أول المقالات التى نشرت عن هذا الموضوع فى مصر •

وعرفت الشيخ عبد العزيز البشرى ٠٠ كان رجلا أنيسا رقيقا ، لا وسامة في وجهه ، ولكن فيه طيبة تضفى عليه ما هو أكثر من الوسامة، شيخ مجبب مقفطن ، له عمامة رفيعة العماد ، مبرومة بدقة وفوضى ، ومن عجب أن تجتمع في لفة عمامته دقة وفوضى ، ولكن هكذا كانت عمامة الشيخ عبد العزيز تبدو أمام عينى ، وهو نفسه كان أنيقا وغير أنيق ، وربما استبدل من عدم أناقته أناقة لفظ وخفة لفتة ، وصوتا أجش ولكن فيه رجولة ، ينظر اليك وكأنه لا يراك ، ويراك وكأنه لا ينظر اليك ، في يده مسبحة وفي عقله مسبحة أكثر انتظاما من حبات مسبحته ٠٠ عقل مستنير وفكر مرتب ، وبديهة حاضرة ونكتة لا تستطيع وانت تسمعها لا أن تضحك من قلبك ، ولو رواها غيره لبدت تافهة وربما بدت كئيبة ، ولكنها من الشيخ عبد العزيز البشرى شيء جميل خفيف ، كأن روحه يضفى عليها رقة وخفة ، أو كأن روحه نغم فيه رقة ملاك وقسوة رجل يضفى عليها رقة وخفة ، أو كأن روحه نغم فيه رقة ملاك وقسوة رجل كأنه ساحر وفي عينيه شعاع نافذ ٠

وبينما حسن حالى فى « السياسة ، على هذه الصورة التى ملاتنى اعتزازا وزهوا ، كان أمرى فى الديوان يتدهور تدهورا سريعا ٠٠ كان الجو يزداد قتاما ، وزملاء الديوان يزدادون عصبة ضدى ، وسألنى مدير القسم : لماذا لا أحضر بعد الظهر ؟ قلت له : اننى مضطر أن أذهب الى الجامعة فى هذا الموعد لدراسة الدكتوراه ، ثم اننى جئت يوما ، بليومين، ثم لم أجد عملا أؤديه ٠

وقال الرجل في عصبية : عليك أن تطيع الاوامر ، أما وجود عمل أو عدم وجوده فمسأله مش من شغلك ٠٠

كان يخاطبنى بصورة أحسست فيها صيغة الامر وثقل التصنع ، قلت له : هو احنا بنيجى بعد الظهر لان الاوامر كده والا لانه فيه شغل متأخر ؟٠٠٠

أجاب في اقتضاب : علشان الاوامر كده ، وده مش أمرى أنا دا أمر معالى الوزير •

قلت وقد ضاق صدری: نیجی مخصوص علشان نتعذب ، ننجبس٠ قال بلاش فلسفة یاعبد القادر أفندی ٠٠ انت عارف کویس ان الباشا الوکیل مش مبسوط منك ٠

قلت له : وحضرتك طبعا مش مبسوط ٠

قال: انت مثل سىء أمام الموظفين ، وصعد الدم الى وجهى ٠٠ كلّ كلمة قبلتها ولم تثر فى الا الاستخفاف ٠ اما أن أكون مثلا سيئا أمام الموظفين فكلمة جرحت كرامتى ، ماذا فعلت ؟ هل سرقت ، هل ارتشيت ؟ هل أهملت ، هل أنا غبى جهول ؟ هل أنا لا أؤدى عملى فى الديوان كما يجب ؟ كل ما فى الامر اننى لا أنافق ، لا أذهب اليه أو الى غيره من الرؤساء وقد زررت جاكتتى ، اسأل عن الصحة والسلامة ، وعما اذا كان الجو باردا أو دافئا ، وما اذا كان نام ليلته الماضية مستريح الخاطر مبتهج الوجدان ٠٠ كل ذنبى اننى لا أقول له سعادة البك ، ولا أسأل عن صحة الست والاولاد وأعرض خدماتى له ولهم ٠

وزادت المرارة في نفسى أضعافا مضاعفة ، وأثارت الكلمة ، هذه الكلمة الصغيرة كل كوامن التحدي ، التحدي الجاهل الغشيم الذي

لا يؤمن بمصلحة ولا منفعة ، وينسى كل الظروف التي أنا موجود فيها ٠٠ نسيت أهلى المنتظرين في الريف ، نسيت الافدنة الشلائة \_ وهى كل ما أملك \_ والاقساط المطلوبة عليها ، نسيت الحديقة التي طفر الدمع الى عيني وهي توشك أن تذهب منا ٠٠ نسيت كل شيء ، نسيت حتى مستقبلي ، نسيت حتى كياني ، ولم يبق الا الانسان المجروح في كرامته قلت له : انت لا تعرف كيف تتحدث ١٠ انني لست مشلا سيئا لأحد ١٠ ان الامثلة السيئة تجدها في كثيرين غيرى في هذا الديوان ، وانت تعرفهم ٠

وتركته وانصرفت ، وعدت الى مكتبى وأنا أغلى من الغيظ ، ثم هدأت قليلاً ، وما أسوأ الهدوء ، لان معه يجيء العقل والحكمة والمصلحة والمنطق. وقد جاءت كلها فعلا ، وبدت أمامي منصوبة ، تزداد ظهورا ووضوحا ، كلما ازددت هدوءا ، حتى اذا تبددت ثورتى ، رأيت أمام عينى مدى حماقتي ، وشعرت أن مصلحتي تقف كالسد وتقول لي : أنت مغفل ، متعجل ٠٠ انت تبالغ في تقدير نفسك ٠٠ ما أنت الا انسان صغير في هذه الحياة ، ليس لك أن تقف في وجه الرؤساء الكبار ١٠٠ انت شخص تافه لا قيمة لك ، لماذا تسبب لنفسك المتاعب ٠٠ وماذا بكون مصبرك ، اذا طردوك من الاوقاف ٠٠ صحيح ، عندك الصحافة ، ولكنك محتاج الى النقود التي تأتيك من الاوقاف أيضا هل نسبت انه مطلوب منك سداد عشرة جنيهات كل شهر ٠٠ سيشكوك مدير القسم الى وكيل الوزارة وانت لك سابقة مع وكيــل الوزارة ، وسيتحقق لديه فعــلا انك مثل سيء ٠٠ لا يهم تفكيرك في نفسك ، لا يهم دفاعك عنها ٠٠ ان أحدا لن يسمع لك ، كل انسان سيدينك ، ليس لك أصدقاء ٠٠ اغضبت رؤساءك جميعا ٠٠ وهم الذين بيدهم الامر والتوجيه ٠٠ لم تعقد صداقات الا مع البائسين من الموظفين ، أسعد أفندى واضرابه ، انك تعس في تفكيرك ، انت غير صالح للحياة ٠٠ يجب أن تذهب لتعتذر عما بدر منك ٠٠ وكدت أتهاوي وكل هذه الخواطر تلح على الحاحا ، ولم أشعر الا وأنا أضع رأسي بين يدى والدموع تطفر من عيني ٠٠ كنت انسانا ضائعا ، شعرت أكثر من كل وقت بالضياع ٠٠ وتركت مكتبي حتى لا يشهد أحد مظاهر الضعف التي أنتابتني وعدت الى بيتى ٠

وفى بيتى أخذت أجرد الحساب بدقة وساءلت نفسى : ما هى الحياة ومن أنا في الحياة ٠٠ هل أستطيع أن أعيش وحدى ؟ هل أسستطيع أن أجبر الناس على أن يسيروا كما أريد ، أو لابد أن أسير أنا كما يريدون ولكننى لم أخطىء ، لم أرتكب ذنبا لا فى حق عملى ولا فى حق أحد ،

وساءلت نفسى ما هو الذنب؟ هل أنا الذى أحدده أو الوسط والظروف والبيئة والمجتمع؟ وعند هذا الحد انبهم على الامر وازداد غموضا، وشعرت بالألم يعصر قلبى ، وقام صراع عنيف مر بين ما أريد فعلا ، وما ينبغى أن أريده اذا شئت أن يصلح حالى ٠٠ وانتصب أمامى شبح آخر ٠٠ شبح والدى وقد ابتهج ورضى لاننى سلكت فى الحياة سلوكا حسنا موفقا ، ماذا يصبح اذا عرف اننى فصلت من عملى فى الديوان ؟ وشعرت اننى لست حرا فى أن أتصرف كيف أشاء ، انها لم تعد حياتى أنا وحدى ، أصبحت حياة الآخرين قبل حياتى • وقضيت ليلة قلقة مهمومة، وذهبت فى الصباح الى الديوان ٠٠ وما كاد النهار ينتصف حتى رأيت ساعيا ضخما فخما يدخل الغرفة الكثيبة المظلمة التى كنت أحتل منها ركنا صغيرا ٠٠ وقال : عبد القادر أفندى ٠٠ تفضل معالى الباشا الوزير ٠ صغيرا ٠٠ وقال : عبد القادر أفندى ٠٠ تفضل معالى الباشا الوزير ٠

فى المرة الماضية حينما دعيت لمقابلة وكيل الوزارة ابراهيم باشا فهمى لم أنزعج ٠٠ كنت أتبسم مستهينا أو هكذا بدوت ، ولكننى فى هذه المرة شعرت بانزعاج شديد ٠٠ قد يمكن العفو عن خطأ واحد ، ولكن الخطأ الثانى يكون أثقل وأضخم ٠٠ ومع ذلك نهضت وفى وجهى ابتسامة مغتصبة ، كانت تخفى ألما شديدا ، قاسيا ، مرا ٠ كنت أبدو متجلدا تماما ، ولكن ما كان بداخلى كان انهيارا تاما وخوفا لا مزيد عليه ٠

ودخلت غرفة معالى الوزير ( وكان نجيب الغرابلى باشا ) فرأيت وكيل الوزارة ابراهيم فهمى باشا جالسا الى يمينه ، ومدير القسم ورثيس القلم وآخرين من الموظفين وقوفا صفا واحدا ٠٠ وانضممت الى الطابور ٠

لست أدرى ماذا حصل حينما انضممت الى طابور الواقفين أمام معالى الوزير • كنت داخلا وأنا خائف مضطرب قلق ، أقرب الى أن أكون منهارا ، ثم تحرك في نفسي تحسد عجيب خشن ، حينما رأيت هؤلاء الواقفين ، ورأيت الوزير جالسا والى جواره وكيل الوزارة • • أحسست انني أمر بتجربة ارهابية لم يسبق لها مثيل في حياتي • • كل المتآمرين هنا ، كل المكارهين يقفون كي يروا كيف أتصرف مع الوزير • • أنهم لم يروني وأنا أتحدث مع سعادة الباشا الوكيل ، ولا ريب انهم سعداء جدا وهم يرونني متهالكا خائفا • • ربما كان هذا الشعور هو الذي حملني على أن أتجلد وأتحدى وليكن ما يكون • وان الانسان في أحيان كثيرة ، لينسي المصلحة والعقل والحسكمة في انفعال واحد من الانفعالات الطارئة • • يتضاءل كل شيء وتتضاءل كل مصلحة حينما يرى معنى يسوؤه أو جوا

يثير فيه المهانة والذل ٠٠ وقد أحسست بهذا ٠٠ أحسست اننى انسان يراد اذلاله ، أو يراد الانتقام منه ، أو يراد كما يقال وضع أنفه فى التراب ٠٠

ولم أشهد مثل هذا المنظر ولم أقفه وأنا تلميذ في المدارس الابتدائية والثانوية ولا وأنا في الجامعة ، لم أقفه في بيتى بين أهلى وأبي وأمى ٠٠ لم أقفه وأنا طفل يمكن أن أذنب ٠٠ وهأنذا أقفه وأنا شاب أكسب قوتى بيدى ، وأكون أو أحاول أن أكون لى حياة مستقلة ٠

اشتعلت نظراتی بشاع غریب من الاستهانة ، وقفت منصوبا ، وعلت وجهی ابتسامة فیها ثقة ، لا أدری مصدرها ۰۰ هل کانت ثقة نتیجة تعقل وتفهم وشمول ادراك ۰۰ کلا ، لم تکن ثقة ، کانت انفعال تحد ، لا أکثر ولا أقل ، تحد جاهل قلیل التجربة والفهم ۰۰ و کان الغرابلی باشا وزیر الاوقاف حینئذ رجلا طویلا عریضا ، منتفخ الوجه ، ومنتفخ الجسم ، هائلا کأنه جمل ، ودیعا أیضا کأنه حمل ، له وجه مستدیر ، وشارب بدأ الشیب یتخلله ، ورأس انتشر بها السواد والبیاض وعینان فیهما بریق طیبة غالبة تکاد تکون سذاجة مع ذکاء لیس باهرا ، وان کان لا شك فیه ۰

نظر الى الرجل فى انعام ، أكثر مما نظر الى أى أحد آخر ٠٠ لاشك انهم نقلوا له عنى صورة لونوها كما يشاءون ، ولاشك أن نظرة الرجل لى تلونت بما سمعه ، ولعله لو رآنى من غير أن يكون مملوءا باسطوانة الرئيس والمدير والوكيل لما وجد فى وقفتى مايدعوه الى أن يقول ماقال ٠٠ قال : طلع ايدك من جيبك ٠٠ أقف كويس ٠

ولم أكن قد تنبهت الى انى أضع يدى فى جيبى ، ويظهر اننى فعلت ذلك حينما تولتنى نزعة التحدى التى أشرت اليها ٠٠ فعلته دون وعى وتدبر ، لو كان العقل هو المتحكم لما فعلت هــــذا ٠٠ واخرجت يدى من جيبى ، ولكن الوزير الكبير الخطير ، أراد أن يظهر سلطانا وجبروتا أكثر، قال موجها كلامه الى وكيل الوزارة ابراهيم فهمى باشا : أنا بمجرد ماوقع نظرى عليه عرفت انه متعب ٠

هل كان الوزير صادقا فى دعواه أو كان متأثرا بالآراء التى قيلت له عنى ، بالمؤامرة المحبوكة التى اشترك فيها أكثر من شخص ٠٠ هل كان عالما نفسانيا ، قادرا أن يعرف الناس من وجوههــــم ومن أول نظرة ؟

اشفقت على الرجل وخفت منه فى وقت واحد ٠٠ أشفقت على الوزير الذى يتأثر بكلام الناس ، ولا يحاول أن يكون له رأى خاص به ، يكونه بنفسه وبعد تجربة كافية ٠٠ واشفقت أكثر وأكثر أو قل انتابنى مايشبه خيبة الامل ، لا فى الغرابلى باشا الوزير ، ولكن فى الاستاذ نجيب الغرابلى المحامى غير الكبير ، غير المشهور ، الذى كان قابعا فى مكتبه فى طنطا ثم اختاره سعد زغلول وزيرا للحقانية (العدل الآن) ، وقال الناس حينئذ هذه هى الديموقراطية ؟ ٠ وظننت وظن كل الناس أن تعيبنه وزيرا ، يعنى أن عهد الكبر والتسلط والارستقراطية فى منصب الوزير قد انتهى ، ولكننى رأيت الرجل الفلاح الديموقراطى فى منصب الوزير فاذا هو أسواأ من الوزير الشركسى أو التركى أو الذى يرتد الى أصل تركى أو شركسى أن الزير المالات يوردوا الجاكتة وينحنوا اذا قابلوه ؟ ٠٠ لعله ظن ان الناس الن يزردوا الجاكتة وينحنوا اذا قابلوه ؟ ٠٠ لعله ظن ان الناس المشهانوا به يوم عين وزيرا فأراد أن يثبت لهم انه وزير أصيل ، فاكتسى أكثر من ثوبه ، وكلف نفسه أكثر من طبعه ، أو لعل الديمقراطية التى أرادت ثورة سنة ١٩١٩ أن تطبع البلاد بها لم تدخل قلبه ٠

مهما يكن من أمر فقد مرت كل هذه الخواطر بنفسى وأنا أقف في غرفة الوزير شابا صغيرا قليل التجربة مضطرم الفؤاد والقلب والروح ، وها هو يجد باشوات وبكوات لا يعترفون به ويريدونه آلة أو ماهو أشد صمما من آلة ٠٠ ولا ريب اننى بالغت فى تقدير نفسى ، وبالغت فى فهم الظروف المحيطة بى ، ولم أستطع أن أتأقلم تماما على الرغم من كل ما جاهدت نفسى أن تقبل الجو الذى وجدت فيه ٠

قال الوزير والجميع سكوت ٠٠ مدير القسم ورئيس القلم وغيرهما من الموظفين وقوف كأن على رؤوسهم الطير ، ووكيل الوزارة جالس هو الآخر ساكت وكله آذان للوزير الخطير وان كان قد لف ساقه بالاخرى وارتد الى الوراء في كرسيه الوثير وكسا وجهه بابتسامة هي اعجاب بالوزير أكثر مما هي ابتسامة رضاء أصيل ٠

قال الوزير موجها كلامه لى : آنت مابتجيش بعد الضهر ليه ؟ ٠٠ قلت : أنا باروح الجامعة ٠٠ قال : احنا هنا مش فى الجامعة ، انت هنا موظف عندنا فى الوزارة ٠٠ الجامعة دى ما نعرفهاش ٠٠ قلت : أنا جيت يومين مالقيتش شغل ٠

غضب الوزير وقال بصوت فيه شيء من الصخب المفتعل : دا مش شغلك ٠٠ قلت : حاضر ٠٠ آجي بعد الضهر ٠

سكت الوزير لحظة ، والتفت الى الجمع الواقف والى الرجل الجالس وكأنه يقول لهم : انظروا مدى سلطانى ٠٠ هـذا الذى استعصى عليكم جميعا سرعان ما خضع واستأنس ٠٠ وهنا قال ابراهيم فهمى باشا : ماهو دا الل كتب المقالات ٠

كان لا بد أن أنثنى أمام العاصفة ٠٠ لقد كنت أشبه بالقط البرى الذى عاش عمره من غير قيود ولاحدود ، عاش منطلقا فى الريف ، والريف سنحر وانطلق ٠٠ رافقته الطبيعة فى صباحها ومسائها ، فى صفائها وكدرها ٠٠ ومرت صور عديدة على خاطرى وأنا أتأمل الوزير الجالس كالاسد ، والموظفين الواقفين كالقطط ٠

و توقفت خواطری فی شبه صدمة أو صحوة من أحلام والوزير يقول: تانی مرة مش عاوز حد یشکی منك ۰۰ فاهم ، قلت : فاهم ۰

ولم أكن في الواقع فاهما شيئا، كان كل شيء مضطربا أمام ذهني٠٠ المجتمع ، الناس ، الحكومة ، الموظفون ١٠٠ السلطة ، الامر ، الطاعة ، الخضوع ، الحرية ، الكرامة ، المستقبل ١٠٠ الاقساط المطلوبة ، الاصدقاء والخصوم ١٠٠ لشد ماضايقني أن تنقسم الحياة أمامي هكذا مسرعة الى أصدقاء وخصوم ١٠٠ تمنيت أن أكون بغير خصومات وعداوات ، ولم أسع الى احداهما ، ولكنهما معا سعيا الى ١٠٠ سوء حظ من غير شك ، ولكنه كشف لى شيئا في الحياة صدمني دائما ١٠٠ مهما تكن عزلتك عن الناس ، فانهم لن يتركوك في عزلتك ١٠٠ مهما تكن أمينا معهم ، راضيا عنهم متسامحا ، فانك لن تعدم أشخاصا يكرهون ويحقدون لمصيلحة ولغير مصلحة ، هواة الحقد والحسد كما أسميهم ٠

وكثيرا ما ساءلت نفسى : هل وجودهم خير أو شر ؟ وحرت فى الجواب ، ولكننى أميل الى القول بأن وجودهم ضرورى ، لانهم هم الذين يمسحون الصدأ عن النفس ، ويثيرونها بكل ما فيها من قوة وتصميم للسعى والعمل والجهد ، ولو خلت الدنيا من الحاسدين والحاقدين والكارهين لسبب أو من غير سبب لخلت من عنصر أساسى ، يغيظ ولكنه يثير ، يؤلم ، ولكنه يدع للانسان فرصة الاستمتاع بالتسامح والعون يبذلان على الرغم من الحسد والحقد والكراهية .

خرجت من غرفة معالى الوزير الغرابلى باشا كسير الخاطر · وأحسست شماتة الشامتين ، ونظرات السخرية من هذا الذي كان يبدو كأنه قوى كالجبل ٠٠ ولم أكن قويا كالجبل ولا شيئا من هذا ، ولكنهم

هكذا تصوروا لفرط ماعانوه في وظائفهم ولفرط ما استقر في نفوسهم من أن الوظيفة كل شيء ٠٠ ولم تكن كذلك بالنسبة لي ٠٠ كانت شيئا ولكنها لم تكن كل شيء ٠٠ ولا أريد أن أظلمهم ٠٠ لعلني لو كنت في مثل أعمارهم مثقلا كان سلوكي يكون مثل سلوكهم ٠٠ لعلني لو كنت في مثل أعمارهم مثقلا بالولد والبيت ومطالب الصحة والمرض ومآسى الحياة التي لم أكن حتى اليوم عرفت منها الا أقل القليل ٠٠ لو كنت في مثل تعليمهم البسيط ونظرتهم المادية لكل شيء الصبحت مثلهم في الشعور ، وشمت كما شمتوا بشاب يظن في نفسه الظنون ٠

ومرت على فى الديوان بعد ذلك فترة قاسية مؤلمة ١٠ لم أكف عن الضحك والسخرية بكل شىء ، ولكن فى داخلى كان يضطرم شعور من الخوف والقلق ، وشعور بأننى ضعفت أو انهزمت ١٠ وكنت أتوقع أن أعامل معاملة أسوأ ، ولكننى دهشت حينما وجدت معاملة مدير القسم لى تزداد تحسنا ١٠ وقد أرضانى هذا بعض الشىء وحرت فى تفسيره الى أن عرفت فيما بعد سببه ٠

وغمرنى عملى فى السياسة والسياسة الاسبوعية ، بحيث تضاءلت متاعب الديوان ، أو أوشكت أن ترتد الى ظهر الصورة ٠٠ ولولا ما حدث بينى وبين الغرابلى باشا ، لما أحسست بضيق كثير أو قليل ٠٠ وأخذت مقالاتى تنشر فى السياسة الاسبوعية أكثر مما كانت تنشر قبلا، وأعطتنى قيمة جديدة فى أعين الناس وفى أعين موظفى الديوان ، وبدا واضحا ، اننى انسان ممتاز بينهم ، لا بالوظيفة ، فانها وحدها لم تكن لتعطى امتيازا ، ولكن لشىء خفى كانوا يحسونه ولا يعرفون ما هو ٠

ذات يوم استدعانى الدكتور هيكل الى مكتبه وقال: الاستاذ توفيق فرغلى مراسلنا فى الاسكندرية ٠٠ كتب مقالا عن قومسيون بلدية الاسكندرية وأرض سموحه ٠٠ خطه لا يقرأ ، كما ترى ، أرجو قبل أن ينشر أن أراجعه ٠

ونهض توفيق فرغلى يحيينى ، وقسف الرجل ، فرأيت كأنه عصا تنثنى قبل أن تصلب عودها ٠٠ كان ضامر الوجه والجسم ، تقاطيع وجه منفر ، ولكن روح انسسان مرح الى غير حد ، هده الشراب ، وكسا هده أعطاه لماحية وذكاء ٠٠ يتكلم وهو يرتعش ، الالفاظ نفسها تخرج من فمه مرتعشة ، ولكنك تحس فيها معنى وطعما ٠٠ وبدا لى ان الدكتور هيكل يأنس له ويحبه ويرى فيه شخصية جميلة رقيقة ذات طابع خاص٠ وقد كان توفيق فرغلى هذه الشخصية فعلا وكان نديما لهيكل باشا اكثر مما هو مراسل للسياسة في الاسكندرية ، وكان مع ذلك كفئا مقتدرا ، فاهما ما يجرى في مدينته ، اذا كتب نقد في عنف ، واذا سخر سخر في عنف ، والقومسيون البلدي عنده مادة لا تنفد للكتابة ، وقد كان هذا القومسيون حينئذ هو الاسكندرية ، هو اختلاط المصلحة الاجنبية بالمصلحة الوطنية ، تشكيلة يجعل السلطة كلها أو أكثرها في يد الاعضاء الأجانب ، وهم عواهل الاسكندرية وأصحاب المصلحة الحقيقية فيها ، احياؤهم تضارع احياء أوربا ، بينما احياء الوطنيين مثل اوجار الكلاب أو اسوأ ، كان توفيق فرغلي يقف ضد هذا ، ويسأل القومسيون دائما عن مصلحة المدينة ، مصلحة أهلها الوطنيين كسكانها الاجانب ،

كان يشرب حتى لا تبين له الاشياء ، وكثيرا ما ساءلت نفسى ، كيف يكتب هذا الرجل وهو يكاد يغيب عن الوعى • وكان اذا زار هيكل باشا ، سمعت ضحكاته من قلبه تجلجل في غرفته وتصل الى غرفتى المجاورة له • • وكنت اذا سمعت هذه الضحكات ، قدرت ان توفيق فرغلى هناك • كان وجوده معناه المرح والبهجة ومقال صاحب عنيف ضد القومسيون البلدى • • ولعل جريدة « السياسة » هي أول الجرائد التي حملت لواء النقد العنيف ضد هذا القومسيون ، وكان ذا سلطة يقف أمامها الشعب وتقف الحكومة مكتوفة لا تستطيم أن تعمل شيئا •

وذات يسوم وجدت الحزن الكئيب المر على وجه الدكتسور هيكل ٠٠ كان ينضح بالالم العميسق الذي يرج السكيان كله ٠٠ قال لى : ان توفيق فرغلى مات ٠٠ كانت الكلمات قليسلة ولكن سسسحابة الحزن التي غطت وجهه ، أشعرتني كم يتألم الرجل ٠

وبعد قليل ، أقام هيكل باشا حفلة تأبين لتوفيق فرغلى وخطب فيها ٠٠ كانت لمحة الوفاء أصيلة في نفس هيكل ٠٠ وذهب مع توفيق فرغلى جو من الضحك والامتاع والنقد آلمر لقومسيون بلدية الاسكندرية ، ولعل أعضاءه ارتاحوا من قلم لاذع وعقل فاهم ، وضمير مستيقظ ٠٠ ولم يستطع أحد ممن راسلوا « السياسة » في الاسكندرية بعد ذلك أن يملأ الفراغ الذي خلفه توفيق فرغلى ٠

وجاء تعيينى سكرتيرا لتحرير « السياسة الاسبوعية » سببا فى اثارة موجة من الضيق والحقد فى نفوس الكثيرين ممن كانوا أقدم منى وأكبر سنا ، وأدركت الجو من اليوم الاول ، ولكننى اعتصمت بالعمل

وحده ٠٠ كان شعوري ان اجادتي عملي هو أحسن سلاح أقاوم به الكارهين والحاقدين ولذلك كنت في المراحل الاولى من العمل أكاد أقتل نفسي فتلا ٠٠ كنت أقرأ كل كلمة وأراجع كل عبارة وأدقق في العنوانات والترتيب ومراعاة التوازن في الموضوعات جهد الاستطاعة وجهد الامكانيات الصحفية في هذا الوقت ٠٠ وذات يوم دخل غرفتئي الاستاذ محمد عبد الله عنان وأعطاني مقالا للسياسة الاسبوعية جعل عنوانه « من نوادر الملوك » واحتفيت به احتفاء زائدا ، ولكنني لمحت في نظرته وتصرفاته ما جعلني أحس انه غير راض عن تعييني في هذا المركز ، له وجه فيه عصبية ظاهرة، وعينان فيهما بريق عجيب تحار في تصويره وفهمه ٠٠ ان قلت انه السخط على الدنيا كلها كنت صادقا ، وإن قلت إنه القلق في الحياة كنت صادقا ، وإن قلت أنه الجهد الصهارم كنت صادقا ، وإن قلت أنه الأفق الواسم في الفهم أو الافق الضيق فيه كنت صادقًا ٠٠ كان عنان كل هذه المتناقضات ٠٠ كان يمشى اذا مشى ، ينقــل قدمه كأنه جندى ، ويسمر منتصباً ، كانه ذاهب الى ميدان ، ويسمر دون حركة كأنه تمثال ٠٠ قلما التفت الى يمن أو يســار أو خلف ٠٠ وأكاد أقول أو أمام ، فقد كنت أحسبه يستر كالمندوم ، يفتح عينيه ولا يرى ، أو يفتحهما ويرى بقلبه وليس بهما ٠٠ وعنان باحث أصيل ورجل دقيق ٠٠ كان يترجم قصة في كل اسبوع عن موباسان أو غيره من الكتاب الفرنسيين ، أسلوبه فيه اشراق ورصانة وحسن تخير للألفاظ وأمانة في الترجمة والنقل ، وكان يكتب في بعض الاحيان مقالات تاريخية تمتاز بالدقة والتحليل وتدل على اطلاع واسع وجهد أصيل •

لم يعجبنى العنوان الذى وضعه عنان وهو « من نوادر الملوك » وراجعت المقال ووضعت له عنوانا آخر أكثر تشويقا ٠٠ وكنت ألاحظ ان المقالات تنشر فى السياسة الاسبوعية وفى رأسها اسم الكاتب، ثم تعاد كتابته فى آخر المقال ، ورأيت أن يكتفى باسم الكاتب فى صدر المقال ولا معنى للتكرار باعادة الامضاء فى آخر المقال ٠٠ ونفذت هذا فى كل المقالات ٠٠ وظهر العدد ٠٠ واذا بالاستاذ عنان يدخل مكتبى متجهما ويسألنى كيف رفعت اسمه من آخر المقال وكيف غيرت العنوان ٠٠ فقلت له : لقد رفعنا الاسماء من آخر المقالات كلها ٠

قال : ولكننى آريد أن يظهر امضائى فى آخر المقال أيضا ٠٠ قلت: هذا نظام أرى أن نسير عليه ٠٠ ازداد غضبا وقال : مش فى سلطتك انك تشيل اسمى ٠٠ قلت له : مش عاوز تكلمني باللهجة دى ٠٠ اشكيني للدكتور هيكل اذا كنت عاوز ٠

وفى الليلة التالية نادانى الدكتور هيكل الى مكتبه ، وكانت الساعة حوالى العاشرة ليلا ، وقد فرغ من عمله ، ولم يكن عنده أحد من الزوار ، وقال فى ابتسامة لطيفة حانية : انت مزعل عنان ليه ؟ •

قلت: أنا مازعلتوش ٠٠ كل الحكاية انى شلت الامضاءات اللى تحت المقالات كلها ٠٠ ضحك هيكل وقال: ابقى سيب اسمه هو ٠٠ انتم من دراسة واحدة ليه تزعلوا مع بعض ٠٠ وماتنساشى ان عنان محام قديم ومتخرج قبل منك بكتير ٠

قلت : أنا عارف دا كله وأنا باحب كتابته وباستفيد منها ٠٠ ومش ممكن أكون قصدت انى أضايقه ٠

وحدث غير هذا كثير، من نوعه أو من نوع آخر ٠٠ ولم أكن متجنيا على أحد أو قاصدا أن أسىء الى أحد ٠ وقد تعلمت درسا لا أدرى هل وعيته أم لا ، وهو انه لايكفى أن تكون حسن القصد صادق النية ، متفانيا فى عملك ولا شىء غير عملك ، بل يجب أيضا أن تكون لبقا ، ترضى الناس قبل أن ترضى عملك أو على الاقل وانت ترضى عملك ٠٠ كان فى ظنى ان العمل وحده هو المطلوب ، ثم عرفت انه مطلوب فى الحياة أشياء أخرى ٠٠ أن ترضى الناس أيضا ٠٠ المسكلة نفسها التى واجهتنى فى الديوان أن ترضى الناس أيضا ٠٠ المسكلة نفسها التى واجهتنى فى الديوان واجهتنى فى الديوان منا الفييق الذى أحسسته فى الديوان ، بل تعلمت منها ، وخير مايعلمك هو الشىء الذى يصل الى نفسك من غير أن يجرحها أو يثيرها ٠٠ ولم أشعر بجرح قط فى عملى الصحفى ٠٠ كان الدكتور هيكل رئيسا وأستاذا ومعلما ٠

قلت له ذات مرة: يظهر ان الايمان ضرورى للانسان ٠٠ قال: انه ضرورة أولية ٠٠ انظر آلى الدكتور طه حسين انه يتولاه الجزع الشديد اذا أصاب أهل بيته أذى أو مرض ٠٠ انه يتهاوى ويضعف ضعفا شديدا ٠

ولست أدرى لماذا سألت الدكتور هيكل هذا السؤال أو لماذا أثرت بينى وبينه هذا الموضوع ٠٠ لعل هذا راجع الى ماكنت أسمعه من الناس عن ضعف الايمان فى قلوب رجال جريدة السياسة ورجال حزب الاحرار الدستوريين ، أو لاننى شعرت أنا الآخر ان ايمانى يهتز ، فأردت أن أثبته

أو لانني كنت أحب الدكتور هيكل فأردت أن أستوثق من ايمان الرجل ٠

وعرفت الشيخ محمد الاسمر ، رحمه الله ، لاول مرة ، شيخ وسيم جميل التقاطيع ، عمامة أنيقة وجبة وقفطان أكثر أناقة ٠٠ كان مصححا ، يجلس مع المصححين في الدور الارضي ولكنه يخرج من وقت الى آخر الى مكاتب التحرير ، ويجلس الى المحررين ، ريعطيني بين حين وحين قصيدة جميلة لنشرها في السياسة الاسبوعية ٠٠ كان يشعر انه مظلوم ، وانه كانوا يشتغلون بالتصحيح ٠٠ كان هو عملهم الذي يرى القائمون على كانوا يشتغلون بالتصحيح ٠٠ كان هو عملهم الذي يرى القائمون على الصحف انهم يصلحون له أكثر من غيره ٠٠ عليهم أن يصححوا الإغلاط النحوية والمطبعية ، وكانوا بسبب هذا الوضع يشعرون انهم أقل من النحوية والمطبعية ، وكانوا بسبب هذا الوضع يشعرون انهم أقل من نفوسهم ، وكان الشيخ الاسمر أكثرهم ضيقا بهذا الوضع ٠ ولعله، وقد وهب حاسة الادب وروحه ، حسب انه أولى بمركز من مراكز التحرير ، فقد كانت الصحافة حينئذ أوثق ما تكون صلة بالادب ٠٠ لم تكن قد انفصلت عنه هذا الانفصال الظاهر الذي نشهده في هذه الايام ٠

وكنت ألمح فى الشيخ الاسمر اعتزازا جميلا بالنفس ، كان يضيق اذا راجعه أحد فى خطأ وقع فى الجريدة ، وكان يبدو على وجهه الاسى والألم ، ولا يستطيع أن يكتمهما ، فيبدو أثرهما فى حديثه واشارته وردوده ٠٠ وأحببت الرجل وأنست اليه ٠٠ كان فيما يبدو لى لا يزال متأثرا بنشأته الازهرية ، ليست فيه الليونة التى تضفيها على الانسان حياته فى المجتمعات والصالونات ٠٠ وهذا ما عطفنى اليه أكثر وأكثر ٠

قال لى ذات مرة ان الاستاذ كامل الشناوى يدعوك الى الغداء فى بيته ٠٠ واصطحبنى الى بيت الشناوى فى السيدة زينب ٠ وسرعان ما ذكرنى « بدواوير » الارياف ونظامها وكرمها وحسن وفادتها ٠ سرعان ما أحسست اننى فى بيتى وكان أول لقاء طويل بينى وبين كامل الشناوى ٠ وأذكر اننى لم أكن منطلقا فى الحديث ٠٠ كان فى حياء شديد وخجل أشد ٠٠ ولست أدرى ما اذا كان هذا وذاك لا يزالان باقيين معى حتى اليوم على الرغم من كل ما كابدت وعانيت أو انهما زالا أو خفيا بعض الشيء ٠

ليس في وجه كامل الشناوى ما يثيرك تقطيعا تقطيعا ، ولكن فيه كمجموع جاذبية رقيقة ٠٠ تشعر انه انسان يعيش بعاطفته أكثر مما

يعيش بالحساب الدقيق ٠٠ صوت أجش ولكن له جرسا عذبا ، يستولى عليك من غير مشقة ، ويجعلك تأنس اليه وان كنت تراه لأول مرة ٠٠ له ضحكة لم أسمع مثلها ، ولعلها طراز اختص به ، ليس لها وقع جميل فى الاذن بقدر مالها نسم رقيق فى القلب ٠٠ وأدركت لأول وهلة ان كامل الشناوى ينسى الدنيا أو لا ينساها ولكنه يعيشها بفلسفته وكأنه ينساها، وهو فى الوقت نفسه يعيشها بكل ذرة فى جسمه وكيانه ٠ واستهوتنى شخصيته ، واحسست انه طراز جديد جمع من الريف شيئا ومن المدينة شيئا ، من علوم الازهر القديمة شيئا ومن العلوم الحديثة شيئا ٠٠ عقل متفتح غير مغلق ، يقبل كل شىء ولا يضيق بشىء ٠ ذكى ، لماح ، فيه بديهة حاضرة ، ونكتة لاذعة ، وسخرية فيها رقة وعنف ٠

امتدح كامل بعض ماكنت أكتبه فى « السياسة الاسبوعية » لست أدرى عن كرم فى الضيافة أو رغبة فى ارضائى ، أو لانه فعلا كان يقرأه ويقدره ٠٠ مهما يكن من أمر فقد اغتبطت ورضيت وشكرت له حسن ظنه ٠

صاحب البيت اضفى سحره على الطعام وتناولت طعاما شهيا مع شاعرين فزاده طعما ، والاسمر أضفى روحه الشاعرية على الجلسة كلها، فاذا ساعة أو بعض ساعة لا تنسى ٠٠ وحينما حان وقت الانصراف نهض كامل الشناوى معنا الى باب البيت فذكرنى بما نفعله فى الريف لكثرة ما غمرنا بحفاوته واكرامه ٠

وقد ذهب كامل الشناوى ـ رحمه الله ـ الى جوار ربه ، ولو كان حيا لارتبت فيما اذا كان يذكر هـ ذا أم لا ، فقد قرأت له ان ذاكرته ضعيفة ، ولـ كننى لن أنسى اللمحات الرقيقة والعنيفة التى مرت فى حياتى ١٠ انها لتحفر لها مجرى عميقا ، وكأنه بعض كيانى ١٠ وانى لأعيشها الآن كما عشتها فيما مضى ، واستجمع فى خاطرى ذكرياتى وكأنها كتاب مفتوح وقد لا يصدق أحد اننى وأنا أكتب هذه الحادثة ، تتصب أمام ناظرى الغرفة التى جلسنا فيها والتى تناولنا فيها الطعام ، ووسط ضباب السنين الطويلة ، المح شكل البيت كله ١٠ وكيف كان كامل يجلس على الكنبة الاسهوطى وقد وضع رجله تحت الاخرى ، واستدار بوجهه الينا ، الاستاذ الاسمر وأنا ٠

اذكر هذا كله ، كأن لم تفصل بيننا وبينه أعوام وأعوام ، وكأن الزمن لم يتحرك أو كأنه عاد يجرى وكأن ما قطعه من مراحل العمر وهم لا حقيقة له ٠٠ وقد خرج كامل الشناوى من بيت ذويه فى السيدة زينب،

وخرجت أنا من قريتى فى مديرية الشرقية ، ورأينا الكثير وعلمنا الكثير، تلكنا وفرحنا ، صفت السماء أحيانا وغامت أحيانا ، ولكن أجمل شىء يظل فى نفسى وأنا واثق انه ظل فى نفسه أيضا الى أن لقى ربه الكريم ، تلك الايام الرقيقة العذبة التى قضاها فى بيته فى السيدة زينب ، وتلك الايام الرقيقة العذبة التى قضيتها فى قريتى البعيدة ، ان للماضى لسحرا ورواء ، ومرور الزمن هو الذى يعطيه هذا السحر والرواء ، ولعلنا نتمنى لو لم يمر الزمن ، ولكننا ننسى ان مروره هو الذى يعطينا جمال الذكرى ، ولو رسب ، ما كان لنا ماض ولا حاضر ولا مستقبل ، ولست أدرى كيف تكون الحياة من غير مرور الزمن من غير أن يكون لنا ماض وحاضر ومستقبل ،

ولأعد الى الديوان ، فانه كالمارد البشع ، كلما لفتنى الحوادث الرقيقة الجميلة وانستنى اياه بعض الشيء ، ظهر كانه عفريت من الجن و تصورت ان مقابلتى للغرابلى باشا انتهت عندما انتهت اليه ، ولكن يظهر اننى كنت مخطئا ، فقد دعيت بعد ذلك لمقابلة أحمد بك على مدير الاوقاف الاهلية ، ولم أدر سببا لهذه الدعوة ، ولكن الرجل استقبلنى ببشاشة وقضى معى فترة من الوقت يتحدث معى فى مختلف الشئون، ثم انصرفت، ودعيت بعد ذلك لمقابلة مدير قسم محاسبة النظار (نظار الاوقاف طبعا) وكما حدث مع أحمد بك على ، قضيت معه فترة من الوقت ثم انصرفت ودعيت أيضا لمقابلة آخرين من مديرى الاقسام ، وتحدثت معهم وتحدثوا معى ثم انصرفت ،

ولم أكن أعرف سببا لهذه الظاهرة العجيبة التي تفردت بها دون موظفي الاوقاف حميعا ٠٠ وغمض على تفسيرها ، وكم كان في الديوان من أشياء كثيرة غامضة ، بعضها فهمته فيما بعد ، وبعضيها الآخر لا يزال غامضا أمام عيني حتى اليوم ٠٠ ان حياة الدواوين لغز كبير لا يؤتي علمه الا الأقلون ، ويظهر أنني لم أكن من هؤلاء الأقلين ٠٠ لعلني كنت أشبه بالقط الأبيض الذي يحسن عرضه على المديرين والرؤساء قبل البت في شأنه ٠٠

وتم البت فى شأنى فعلا ، صدر الامر بنقلى الى قسم المدارس • ولم أدهش ولم أسخط ، ولكننى أحسست ان النقل نوع من العقوبة ، وحمدت الله ان الجزاء لم يكن أسوأ من هذا • • ونظر الى الموظفون فى قسم الاستبدال شامتين أو مغتاظين لست أدرى ؟ ولكنهم على كل حال كانوا راضين لانهم سيرتاحون من موظف لا انسجام بينه وبينهم ، ولا تفاهم بينه

وبينهم · · لعلهم كانوا يريدون لى شيئا أسوا من هذا ، ولكن مالا يدرك كله ، لا يترك كله ·

قال جبريل أفندى: احوانك يريدون أن يقيموا لك لمناسبة نقات حفسلة تكريم ٠٠ وكنت أعرف ان جبريل أفنسدى مخلص فى هذا كل الاخلاص ٠٠ كان صديقا ودودا رقيقا ، ولكننى اعتذرت له ورجوته ألا يفعل ٠٠ فليس هناك ما يدعو الى التكريم ، ان بضعة الاشهر التى قضيتها فى هذا الديوان كانت مشحونة بالخلافات والشكاوى والاتهامات ٠٠ ان تكريما كهذا يكون مجاملة أو نفاقا ولست فى حاجة الى أيهما ٠

كان أشد الناس حزنا على نقلى أسعد أفندى ، ولا أزال أذكر عينيه المنداتين بالأسف العميق وهو يهز يدى ٠٠ كان يشعر شعورا آخر ، كان يرى في دمزا للتمرد على الأوضاع ، وكان يرتاح أن يرى انسانا يهز جهد استطاعته الضعيفة هذه الأوضاع التي كانت تظلمه ظلما شديدا ، ولا يستطيع حتى أن يئن أو يشكو ٠٠

وفى صباح اليوم المحدد للنقل ذهبت الى قسم المدارس ، فرأيت لونا جديدا من حياة الوظائف ·

## مادت صغیر<sup>س</sup> وعاصفهٔ کبیرة

## « كان هذا هو كل حصاده « من الدنيا وهو حصاد عظيم جميل

كان قسم المدارس في مبنى ملاصق لقصر عابدين ٠٠ مبنى قديم ، لعله من ايام الماليك او بعدهم بقليل ، وكان فيه ايضا قسم سادس ،ولجنة الآثار العربية ٠٠ كان قسم المدارس في الدور الثالث ، وارتقيت السلالم صباح اليوم ، وقدمت نفسي للمدير ٠٠ وقبل ان ادخل على المدير دخلت في غرفة واسعة جميلة انيقة ، لها نوافذ تطل على ميدان عابدين او بتعبير ادق على الشارع الواصل من ميدان عابدين الى ميدان الاوبرا ، هواء طلق منعش ، ووجوه رأيتها اصغر سنا واكثر وسامة ، وأهدأ حالا ٠٠ مكاتب انيقة ، وارض مفروشة بالسجاد وسرعان ما قارنت بين الغرفة المظلمة الكثيبة القابعة في ركن من ديوان الاوقاف وبين هذه الغرفة الوسيعة المطلة على الدنيا ، يدخلها الهواء ، وتدخلها الشمس ٠٠ ورحب بي عبد الحميد افندي فهمي رئيس القلم ، وكان عنده اخطار بحضوري ٠٠ ووال : تفضل سلم على زكى بك ٠

ودخلت غرفة المدير ، فألفيت رجلا وقورا ، اسمر الوجه بصورة غير عادية فيه صلابة وابتسامة تومض قليلا ، شارب اشيب ورأس وخطه الشيب ، وعينان فيهما شعاع عميق عنيف ، وسلمت عليه ، ورد السلام بصوت اجش ، حسبت انه آت من بيد ، كان هو محمد بك زكى الاستاذ السابق في مدرسة القضاء الشرعى ومدير قسم المدارس في وزارة الاوقاف حينئذ ، ووالد الاستاذ احمد زكى وكيل وزارة التربية فيما بعد ،

لا أستطيع ان اقول ماذا كان شعورى نحو زكى بك ٠٠ هل احببته، هل ارتحت اليه ؟ هل قدرت انه سيكون خيرا من المدير السابق ؟ هل

اطمأننت ان امرى في الديوان سيحسن مع هذا المدير خيرا مما كان مع سابقه ١٠ لا استطيع ان احدد بالضبط ١٠ لقد تركت مقابلتي السريعة به في نفسي شعورا غامضا ، لا هو الرضى الكامل ، ولا هو السخط الكامل ، ولا هو الخوف الكامل ١٠ ويظهر ان تجاربي الماضية في الديوان جعلتني اقدم الاسوأ على الاحسن ١٠ ومهما يكن من امر ، فقد ابتهجت بالصحبة الجديدة والمكان الجديد ، وحمدت الله ان انقذني من جوار الوزير والوكيل ، وجعلني في طرف الدنيا بعيدا عن الرياسات العليا ١٠٠ احسست في قسم المدارس البعيد عن الوزارة كانني استرددت جزءا كبيرا من حريتي ١٠ وهذا درس آخر تعلمته من حياة الوظائف ١٠ انك اذ تكون في مكان بعيد عن الرياسات العليا ، يكون صدامك في الوظيفة اقل ، ومتاعبك فيها اقل ، وأوامرها اقل ١٠ نحن كلنا ندور في فلك الوزير ومتاعبك فيها اقل ، وأوامرها اقل ١٠ نحن كلنا ندور وهو قريب والموكيل ، ولكن هناك فرقا كبيرا بين الكوكب الذي يدور وهو قريب من مركز الشمس ، يتحمل حرارتها ورذالتها والكوكب الذي يدور في الفلك البعيد لابد ان يكون حظه من الحرارة والرذالة اقل ١٠

ولكن بعض الموظفين يحبون ان يكونوا في الكواكب الدائرة حول الشمس ، القريبة منها ، حتى يفيدوا من نعمتها وخيرها ، ولم يكن لى المل في نعمة او خير ، فشكرت لله ان ابعدني بعض الشيء عن الشر والرذالة ، كنت أذهب الى الديوان في الصباح حوالى الساعة التاسعة ، وكان هذا يعد مخالفة لان الموظفين في الديوان العام يذهبون كلهم في الساعة الثامنة ، ولكنني في قسم المدارس كنت أذهب في التاسعة صباحا ، فأجد اكثر الموظفين لم يأت بعد ، وقد ارضائي هذا وابهجني ١٠٠ انه يتفق مع رغبتي وفي الوقت نفسه يتفق مع نظام الديوان فلا مخالفة هناك ولا يحزنون ١٠٠ والواقع ان هذا التأخير كان مخالفة ، فان موعد الساعة الثامنة موعد مقرر للموظفين في الديوان العام وفي الفروع التابعة له ، ولكن بعد هذه الفروع عن الوزارة كان يتيح لها ان تخالف الاوامر ، دون ان يحصيها احد او يحاسب عليها احد .

وكانت نظافة المكتب والغرفة التي اجلس فيها ، واناقة المكان كله ، تتبح لى أن ابقى مدة أطول ، وأن أقرأ الصحف بانعام ، وأن أكتب ماأريد كتابته أو مراجعته ، وأن أتم عملي في الديوان على خير وجه .

عبد الحميد افندى فهمى رئيس القلم رجل ربعة ، سمين ، مترهل ، وجه مبتسم منتفخ ، يسير اذا سار وهو يهز مائة كيلو من اللحم الطرى ، لا يكف عن الابتسام ، ولا يكف عن الترحيب بى ٠٠ كان قد جاوز نصف

العمر ، اقترب من الحمسين ، ولكنه كان عريسا جديدا ، وهكذا عرفت من احاديثه واحاديث زملائه ٠٠ ان نجفة غرفة النوم موضوع طويل للنكتة والحديث بينه وبين زملائه ٠٠ يوسف افندى شهدى من الطرف المقابل لعبد الحميد افندى فهمى ، يضع رأسه فى الورق ويضحك وهو يؤكد لحضرة «الريس» ان النجفة أهم شىء فى غرفة النوم، ويعقب ابراهيم افندى لبيب ، وهو يخرج من الغرفة الداخلية على حديث النجفة ، ويأخذ لبيب ، وهو يخرج من الغرفة الداخلية على حديث النجفة ، ويأخذ عبدالحميد افندى بالحضن ويؤكد له انه سيكون سعيدا فى زواجه ويقول ضاحكا « اودة النوم يا ابو عبده وما ادراك ما اودة النوم ؟ » •

کان زواج «حضرة الریس» هو موضوع الحدیث فی الایام الاولی ، وفی الایام التی تلتها ، وکان «حضرة الریس» یشرك معه زملاءه فی التفاصیل ویشکو احیانا من اهل العروس ، حتی ادوات المطبخ عرفناها ، حتی اثواب العروس ، کل شیء کان یجری فیه الحدیث وسط ضحکات وابتسامات حتی اذا خلا لبیب افندی ببعض زملائه تهامسوا علی «حضرة الریس» ومنهم من ابدی رأیه فی انه یتزوج بنتا صغیرة وهو رجل تقدمت به السن ، حتی اذا جاء عبدالحمید افندی ، نهض الجمیع یحیونه ویسألونه عن آخر اخبار الفرح ، وعن تفاصیل الموبیلیات ، ولا ینسون ان یکثروا له من التبریك والتهلیل ، کما لا ینسی لبیب افندی ان یضمه الی صدره وهو یضحك ضحکة مجلجلة ، کأنه هو الذی سیتزوج!

کان لبیب افندی کثیر العنایة بهندامه ، ینتقی أحسن البدل وأحسن القمصان وأحسن الاحذیة ، طویلا بعض الشیء ، ذا قوام معتدل ، ووجه جمیل فیه بیاض کثیر ، حتی لیبدو لی أنه من أصل غیر مصری ۰۰ کثیر الحركة ، لا یكاد یجلس علی مكتبه الا أقل الوقت ، دائم التردد علی مكتب عبد الحمید افندی ومكتب علی افندی النكلاوی ۰

وعلى النكلاوى طويل اسمر ليستفيه وسامة ولكن فيه طيبة ورقة، ابوه ضابط طبيب فى الجيش برتبة الاميرالاى ، لا تخطى، أن ترى اثر النعمة عليه، وأثر المنبت الحسن ، صوت خفيض، وضحكة أكثر انخفاضا، ولكن تصدر من قلبه ، ممزوجة بطيبة أصيلة تدنيه منك ، وتدنيكمنه وفان مرهف الحس ٠٠ أنيق ، رشيق ، هادى، ، صبيح الوجه ، ولعل الله الذى حرمه وسامة الوجه ، عوضه عنها اضبعافا مضاعفة ٠٠ صديق منعطف أكثر نحو لبيب افندى ، صديق للجميع أيضا ٠٠ وحلمى افند رقيق لطيف فيه طيبة شديدة ، كل من فى القسم يحبه ، وهو يحب كل

ساعرفكما بشاب له صوت حسن واداء جميل ٠٠ كان هذا الشاب هو عبد الغنى السيد ، وقد عرفهما به فعلا ، وكان الاربعة يلتقون في مسكن لبيب افندى بالقلعة ٠

وفي ركن من الغرفة الفسيحة جلس بهجت افندى برتو ، طراز آخر مختلف عن كل زملائه ، يخلع طربوشه فيبدو كالتركى الذى افلس، ويضع طربوشه فيصبح كالسنجق وكأنه يقول للناس : اشرب من دى وسيب دى ٠٠ رجل يحب أن يضحك دائما ، يشرب الخمر حتى لم تبق منه شعرة لم تتسرب فيها ٠٠ يشرب وهو في المكتب ٠٠٠ زجاجة الحمر معه ، كأنها صديق يؤنس وحشته ٠٠ لا زوج ولا ولد ٠٠ بلغ نصف العمر وجاوزه ، فاذا سألته لماذا لاتتزوج قال لك : الزواج زى الاكل البايت ٠٠ مفيش أحسن من اللهفة والخوف والقلق ٠٠ ويتبع ذلك بنكت وقصص مريحة صراحة خادشة ، ولكنه يرويها ويضحك من أعماق قلبه ٠٠ لست ادرى ماذا كان يصنع للديوان ، ولكنه كان يصنع شيئا حتما ، فأحيانا ادرى ماذا كان يصنع للديوان ، ولكنه كان يصنع شيئا حتما ، فأحيانا يضع نظارته على عينيه ، ويبدو جادا تمام الجد ، وجهه فيه تفكير عميق كأنه يحل الالغاز ٠٠ ثم يضحك بعد فترة ويقول وقد انفتحت أساريره وذهب عنه الجد الصارم : علشان نحلل القرشين اللي بناخدهم ٠

ويأتيه لبيب افندى ويميل على أذنه ، ولا تسمع ماذا قال له ، ولكنك تسمع الاثنين ينطلقان كالصاروخ الواحد في ضحكة مشتركة ، ويضيق عبد الحميد افندى أحيانا بهذا الجو الضاحك اللاجب اللاهى ، ولكنه رجل رقيق ، فلا يزيد على أن يقوم بحركة خفيفة تعنى أنهم « زودها شويه » • • ويفهم الآخرون ماذا يقصد فاذا بهم يكفون عن هزلهم لمحة او فترة ، واذا المكتب كله قد انصرف الى نوع من الجد الذى تلمح انه ليس طابعه ، ولكنه شيء مفروض ، لا يلبث ان يزول ثم تعود الحالة الى ما كانت عليه •

وفي ركن مقابل لبهجتافندي برتو ، يجلس يوسفافندي شهدي، رجل يبدو أكثر اتزانا وهدوءا من اصحابه ، واكثر معرفة بالعمل منهم ، وارقي درجة كما عرفت فيما بعد ، يأخذ من الهذر بنصيب ، لكنه يحرص على أن يظهر بمظهر الجاد «الدوغري» ٠٠ نظرة فيها بعض شخصيته أو كل شخصيته ، ليست فيها طيبة خالصة ، بل ليس فيها غير طيبة قليلة أو شبه مفتعلة ، رجل يبحث عن مصلحته ، ومصلحة الديوان عنده هي وسيلة لمصلحته ، غامض بعض الشيء ، كثير التردد على سيد بك ابراهيم وكيل القسم ، كثير الخلوة به ٠٠ ويظهر ان الثقة بينهما كانت متوافرة

بسطارة من شهدى افندى ، بعضها عمل متقن ، والكثير منها لسان حلو ١٠ اما سيد بك ابراهيم فرجل فيه وقار وهدوء وسسمت جميل ، اذا دخلت عليه في مكتبه شعرت بأنس وراحة وطمأنينة ١٠ قلما رفع صوته وقلما احتد أو ثار ١٠ اذا خرج هو والمدير لجولة في المدارس ، وكثيرا ما كانا يخرجان ، حسبتهما كالخليفة وكبير وزرائه ١٠ زكى بك يمشى ولا يتحرك ، وسيد ابراهيم يتحرك ولا يمشى ١٠ المدير يصرخ ، والوكيل يهمس في أذنه ، ودنيا الديوان من حولهما ووراءهما ، كأنها الرعية ١٠ ديوان صغير ، ولكنه أيضا صورة من الديوان الكبير ، فيه كل سمات الديوان الكبير ، فيه الأوامر والنواهي ، فيه الترقيات والعلاوات، فيه الرياسات الصغيرة والكبيرة ، فيه الخوف والمكر والسعى والدس والحظوة ١٠ صورة صغيرة كالطفل فيه كل مافي الرجل الكبير ٠

وكما كان شهدى افندى دقيقا في عمله ، كان دقيقا ايضا في حياته ، ولم يكن عبد الحميد افندى فهمي راضيا عنه ، ولم يكن هو راضيا عن عبد الحميد افندي فهمي ٠٠ لعله كان يرقب الفرصة لكي يصبح رئيسا ، ولعل عبد الحميد افندي كان يحس هذا ، فهو اقرب اليه في الدرجة ، ومدته في الخدمة اقرب المدد اليه • ولم يكن عبد الحميد افندي كفئا تماما ، بينما كان شهدى افندى فيما يبدو لى انصح واكثر كفاءة ، وهو على صلة طيبة بالوكيل ٠٠ ولذلك كان عبد الحميد افندي يحاول أن يوثق صلته بالمدير ٠٠ وكنت اشهد كل هذه الحركات حولي ، ارقبها ولا اتدخل ، فلسبت اريد أن أكون اثرا عند احد منهما ، وليس لي مطمع في شيء الا أن اترك في حالي ٠٠ لم أكن ادخل عند المدير الا في القليل النادر ، ولم اكن ادخل عند الوكيل الا في القليل النادر ، وان كنت لم الق منهما الا المعاملة الطيبة ، لم يكن زهدى في لقائهما راجعا الى شيء سوى انني بطبعي لا احب ان احشر نفسي فيما لا شأن لي به ٠٠ ولست طامعا في درجة ، بل لست طامعا في ان ابقي في الوظيفة ، كل ما ارجوه أن اترك فيها بعض الوقت ريثها اشعر اثني استغنيت عنها ماديا ، كانت بالنسبة لي عملا آليا محضا ، أؤديه ، لابروحي ، ولكن بجسدي •

کان النهار یمر هادئا رتیبا منظما کأنه دقات الساعة ۱۰ ادخل الدیوان فی التاسعة صباحا ، وبعد ربع ساعة أو نصف ساعة ، یمر علی عبد الغفار بصینیة علیها فناجین القهوة والیانسون والشای ۱۰ کان یعرف ما أریده وما یریده غیری ، فیضع أمامی فنجان قهوة سادة ، دون

ان يحدث اية حركة • كان رجلا يؤدى عمله كأنه نسيم هادى، يتحرك ، ووجهه الاسمر فيه سكون ايمان عجيب ، وبدلته التى كان يحرص أن تكون نظيفة ، فيها مثل هذا السكون ، وكأن فيها مثل هذا الايمان • • فاذا فرغت من فنجان القهوة انصرفت بعض الوقت الى عمل الديوان ، وقلما كان يستمر الا فترة قصيرة ثم اسمع ضمحكة مدوية من الغرفة الداخلية ثم ارى لبيب افندى يخرج ، ويده على كتف النكلاوى وهما يضحكان ويجريان الى حيث يجلس « حضرة الريس » ويميل لبيب افندى يضحكان ويهمس فيها فاذا ائتلائة يضحكون • • ويتضايق شهدى افندى لانهم لم يشركوه معهم ، ولعله كان يظن ان الهمس سر ، وانه متعلق بالديوان وعمل الديوان ، الدرجة القادمة أو الترقية الآتية في الطريق •

كان هناك موظف آخر أشد غموضا من زملائه ، اسمه الجمل افندى . رجل جاوز الحمسين ، قلما رأيته مشتركا في نكتة أو مطلقا ضـــحكة ٠٠ كان دائم الجلوس في مكتبه او دائم الترك له ٠٠ اذا جاء بقى ملتصقا به ، فاذا ذهب ظل غائبا عنه ، فاذا طلب نمرة في التليفون ، حرص على أن يطلب الارقام بالايطالية « أونا ، دونا ، تريو ، كاترو ، تشنكو · · » لست أدرى لماذا ؟ قلما تحدث الى بل قلما تحدث الى احد ٠٠ كان يبدُّو لى كأن الوظيفة بالنسبة له عارض لا قيمة له ، وانها مجرد مركز يلقى فيه زواره ، ويطلب أرقام التليفون التي يريدها ، ويؤدى اعماله الخاصة ٠٠ ولاح لى انه لابد أن يكون صاحب الملاك وعقارات وأطيان أو صاحب اسهم وسندات ، كان يذكرني كلما رأيته بكوهين ٠٠ وكوهين ليس كوهين ، ولكنه الحاج راشد ٠٠ كان صاحب بيت سكنت فيه وانا طالب مع أثنين من زملائي واطلقنا على الرجل اسم الخواجة « كوهين » لانه كان يحاسبنا على نقطة الماء الزائدة ، والقوش الناقص في الاجرة ، والسلالم المستهلكة ، وفتحة الياب التي زادت على المقرر ، وكاد يحاسبنا على الانفاس والاصوات فاذا احتججنا عليه قال : أنا راجل حاجج بيت الله أنا فلاح ، وعندى بنات ٠٠ وكانت بناته مع ذلك يعثن في البيت فسادا ، وقد لاح لواحد منا ان يكون داعى فضيلة مؤمنا برسالة الحاج كوهين ، فلاحظ ان احدى بناته تختلي بشاب اعزب ساكن في غرفة بالسطح ، وظن انه اذ يمنع هذا المنكر سيحظى باحترام الحاج كوهين وشكره ٠٠ وكان ان اعترض زميلنا طريق الشاب المغرم والفتاة الضالة ، وطن انهما سيشعران بالحجل أو سيحاولان الهروب منه ، ولكن الشاب اعطى زميلنا الداعية للفضيلة لكمة في وجهه وانفه أسالت دمه ، ولم يكن موقف البنت أقل قحة من

مسلك حبيبها ، فساعدته على ان يفتك بزميلنا ، وكانت قضية حققها البوليس ، وعلم بأمرها الحاج كوهين ٠٠ وعجب زميلنا وعجبنا كلنا ، لأن الحاج كوهين شهد في البوليس لصالح الشاب المتيم ٠٠ وعدنا ليلتها من القسم زميلاى وانا ونحن نجر اذيال الحيبة والفضيلة ٠٠ ولمت صديقي على مسلكه وقلت له : مالك انت والفضيلة ٠٠ ولم تجر علينا الا البلاء وضياع الوقت وقد رأيت كيف تصرف الحاج كوهين :

ضحك وقال: الراجل التسيتوس ده كل ساعة يقول انا راجل دوغرى انا عندى بنيات ١٠٠نا فلاح ٢٠٠ قلت له: انه درس أخذناه مبكرين ١٠٠ لاتصدق الناس لا تصدق من يقول لك انه حاج ١٠٠ لا تصدق الحاج كوهين ١٠٠ كوهين ١٠٠ كوهين ١٠٠ كوهين ١٠٠ كوهين ١٠٠

وهذا استطراد من غير شك ، ولكنني ما أحسب إلا إن الخواجة كوهين يستحق اكثر منه • في علم النفس ما يسمى بتداعي المعاني ، وقد ذكرني الجمسل افندي بالخواجة كوهين ، فكان لابد أن أعرض للخواجة كوهين ، حتى اصل الى تصوير الجمل افندى ٠٠ وما اكثر ما تتشابه الاشخاص والشخصيات ، وما اكثر ما ترى في الحياة نماذج من الناس تذكرك بنماذج من الناس او نماذج من الحيوان ، واذا قدر لي وخضمت للالحاح الكثير وعرضت في هذه المذكرات أو في مذكرات خاصة أخرى للمرأة في حياتي ، فلا شك ان الحاج كوهين وبناته الثلاث سنية وحكمت وفردوس سيكون لهن ولبيتهن في درب البندق بشارع خرت نصيب كبير ، فقد اضطربت في نفوسنا حينئذ معان كثيرة ، وعرفنا الخبر والشر اين يكونان ٠٠ لقد علمنا « الحاج راشد كوهين » المسكثير ٠٠ علمنا ان دعاة الفضيلة ليسبوا هم دائما الكاسبين ، هل كنا دعاة فضيلة حقا ، أم كنا حاقدين لأن انسانا آخر هو صاحب الحظوة عند الأم والبنات ٠٠ مالهن وما لتلاملذ مساكن لا يكادون يدفعون أجرة السكن الا بشلق الانفس ٠٠ مالهن وللمفلسين ، وهن ينشه دن زوجا جاهزا ، يكسب وينفق ويقدم الهدايا ، ويكون مغنما للحاج كوهين والحاجة والبنات المحروسات ٠٠

ولكن هذا موضوع آخر ، فلأعد الى الجمل افندى ، ووجهه الطرى المكير ، وعينه البراقة الخادعة ، وصوته الخفيض المرتفع ، وارقامه الايطالية يزهو بها علينا ، وكأنه يقسول : انظروا ٠٠ انى أعرف مالا تعرفون ٠٠ وكان يرطن أحيانا بالايطالية ، ثم يتركها الى الانجليزية ومنها الى الفرنسية ، ثم يضع السماعة ، وينظر الينا باحتقار شديد ٠

وكان هناك أيضا محمد أفندي كامل ٠٠ رجل حج٠٠ بيت الله ، بل كل بيوت الله ٠٠ لايدع فرضا ، ولا يترك فرصة دون أن يسبح ويحوقل ويدعو ويبتهل ٠٠ جاء الديوان مرة وعلى رأسه طاقية صـــوف وبدلة كاملة ٠٠ ورآه زملاؤه فضحكوا وضحكوا وكتموا ضحكهم ، والرجل منصرف الى شأنه لا يدرى شيئا مما يدور حوله ٠٠ عبد الحميد افندى فهمي لا يجرؤ أن ينبهه ولا أحد من زملائه يجرؤ ان يفعل ، خشوا ان يكون الرحل قد اصابه مس من طول الصلاة والسجود ، فسكتوا ، ولكنهم لم يستطيعوا الا أن يضحكوا ويتغامزوا وطال الضحك والتغامز ، وتنبه الرجل آخر الامر الى ان فيه شيئًا غير عادى ٠٠ ووضع يده على رأسه، فلم يصطدم بطربوش صلب ، ولكن بشيء لن انخسف عند أول لمسة ، بالطاقية الصوف ، فتولاه ارتباك شديد ٠٠ وفي هذا الوقت بالذات دق الجرس ، واذا زكى بك المدير يطلبه ، وفي لحظة رمي الطاقية الصوف على الارض وخطف طربوش « عم حسين » الساعي من على رأسه ودخل عند المدير ٠٠ كان طريوش « عم حسين » واسعا ، دخل في رأس الرجل وغطاه ، وامتد الى عينيه وأذنيه ، كانت نظارته سميكة ، وشاربه وشعر رأسه أبيضين تماماً ، والرجل درويش ملأته التقوى بهدلة ودروشة ٠٠ ونظر زكي بك ودهش لمنظر الرجل ، ثم خطر له أن يطلب « عم حسب في الشأن من الشئون ، فتحر الرجل كيف يدخل على المدير عارى الرأس ، ولكنه لم يستطع الا أن يفعل ، لم يكن أمامه الا أن يدخل كما هو ، ومثل بين يدى المدير عاري الرأس • وكانت داهية سوداء ، ان يدخل موظف على رئيس عارى الرأس ، فما البال بالساعي المسكين ٠٠ وادرك زكي بك الموقف ، عرف ان الطربوش الذي على رأس كامل افندي هو طربوش عم حسين وأغرق المدير في الضحك ٠٠ وحينما أقول أغرق في الضحك ، اعني انه ضحك فقط ، فقِد كان زكي بك متحفظا في كل شيء ، حتى في الضحك •

ودرج كامل افندى فى مكتبه أعجوبة من الاعاجيب لا تجد فيه أوراق الديوان بمقدار ما تجد فيه « جزمة الست » وقد أخها كامل افندى لاصلاحها ، او كراريس ولد من الاولاد ، أو فيونكة شعر اشتراها لبنت من بناته ، أو قليلا من الطعام يتبلغ به ٠٠ كان « درجه » امتدادا لبيته ومطالب بيته ومطالب « الست » بصفة خاصة ٠٠ كان رجهل بيت من الطراز الاول ، لا يعنيه شىء غير بيته ٠٠٠ ويعطى بيته كل جهده ونشاطه ويعطى ربه كل قلبه ووجدانه ٠

کان موکب زکی بك وهو داخل وهو خارج یلذنی ویمتعنی ۰۰ کان

في ديوانه الصغير يمثل دور الوزير في الديوان الكبير ٠٠ كانت تسبقه كوكبة وتتبعه كوكبة ٠٠ عم حسين ساعيه الخاص اشبه بالارنب ، يقفز في خفة ، واشبه بالراديو لايكف عن الكلام ، فيه خبث الثعلب ، وسذاجة البغل ٠٠ يحب المال حبا جما ويحب المدير حبا جما ، ويحب الديوان حبا جما ، وهو في عالم السعاة مقدم معزز مكرم يكفى انه الساعى الخاص للمدير في هذا الديوان الصغير ، فهو اشبه بالساعى الكبير في الديوان الكبير ، ساعى معالى الباشا الوزير ٠

«عم حسين » ٠٠ شخصية ممتازة لا بين السعاة ، ولكن بين الموظفين أيضا ٠٠ لاح لى أنهم يخصونه ويؤثرونه بالرضاء ٠٠ من يدرى ؟ انه رفيق المدير في الغدو والرواح ٠٠ يحمل له الحقيبة والشمسية والعصا ، والكتب والأدوات ٠٠ من يدرى ؟ لعله يهمس في أذنه بعض الهمس ، ولعله ينقل له من أخبار الديوان مالا يعرف ٠٠ ولعله \_ أعنى المدير \_ يسأله ويستمع اليه ويثق فيه ٠٠ وسع ياجدع ، سعادة المدير طالع ٠٠ هس أنت وهو ٠٠ يا عبد الغفار ٠ بلاش ظيطه ٠٠ ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذا الدور خيرا من «عم حسين » انه يحدث ضسجة لا يحدث مثلها عشرة سعاة ٠٠ انه يدق الارض بقدمه ، ويلهث وهو يقفز السلالم قبل سعادة المدير ، فتكاد تسمع رجع انفاسه قبل دقات قدمه ٠٠ ولم يكن رجع هذه الانفاس تعبا من ارتقاء السلم ، بقدر ما كان نوعا من الخشية والرهبة لان سعادة المدير شرف ٠

لم أكن أرتاح لعم حسين ، كنت أرى انه ممثل بارع ، وأكثر من أكرههم فى الحياة هم هؤلاء الممثلون البارعون ، بينما كنت أرتاح لعم عبد الغفار الرجل الامين الرقيق المبتسم المتوكل على الله ، الساكت لايتكلم الا بمقدار ٠٠ يميل على وهو يضع فنجان القهوة على مكتبى ويقول هامسا دنياترفع وتخفض ، تعز وتذل ٠٠ شوف عم حسيين ده ٠٠ كان ايه ، دلوقت ساعى قد الدنيا ، أنا عارف زكى بك عاجبه فيه ايه ١٠ وأبتسم فى وجه الرجل الطيب وأقول : خليك فى حالك يا عم عبد الغفار ، الدنيا ماتسواش ١٠٠ انت عندنا احسن من عم حسين ميت مرة ٠٠

ويمتلىء وجه الرجل الطيب رضى وغبطة ويقـول : ربنا يطول لنا عمرك ويخليك ٠٠

وكان المبنى الذى يشغل ديواننا الصغير دوره الثالث يضم ايضا قسم سادس أوقاف ولجنة الآثار العربية • في قسم سادس كامل كيلاني بقامته القصيرة وسبحته الطويلة ووجهه الرقيق المبتسبم وادبه الرائع يملأ ذهنه وقلبه وعقله وكل جارحة منجوارحه ، يراجع قسائم المستحقين ويرقب الطوابير ويحصل الايجارات ، وينحت في صخر الاوقاف الذي لا يقبل النحت ، وقد عرفته فيما بعد أكثر وأكثر ، وأحببت فيه خلالا حميدة ، وصبرا لاينفد ، وروحا متقدا يقفا ، وقلبا شاكيا راضيا ، يبتئس احيانا لانه لا يلقى التقدير ، ويرضى احيانا لانه يجد لمحات هنا وهناك تجعله من التقدير أقرب وأدنى · أبو العلاء في لسانه وقلبه وعقله ، والبحترى وابو تمام والشعراء القدامي والمحدثون الأحياء والأموات يروى لهم ويروى عنهم ، وقلما لقيني دون ان ينعي الزمان ويشكوه ، ودون أن يتحفني ببيت من الشعر أو ابيات ، واستأذنه في أن أتناول وقال وهو يبتسم : أبو العلاء قاله وينشد :

على الذم بتنا مجمعين وحالنا من الخوف حال المجمعين على الشكر

وعشرات الابيات عن ابى العلاء وغيره فى الوصف والحكمة والناس والحياة والجنة وجهنم ٠٠ طاقة يقدمها لى كلما لقيته أو لقينى ، سواء طال اللقاء أو قصر ٠

وفى لجنة الآثار العربية كان الأستاذ حسن عبد الوهاب : صوت مرتفع ، وحركة دائبة ، وبحث لا يقف ولا يتوقف عن الآثار العربية يكتب للصحف ويعنيه ان يتصل بها ، له اصدقاء هنا وهناك ، فيه ما فى الباحثين فى الآثار ، والآثار العربية خاصة ، من تحمس لها وحرص عليها واشادة بها ، كان المبنى الذى فيه لجنة الآثار هو نفسه أثرا ، فى هذا الجو عشت فترة من الوقت اغدو مع الصباح الى الديوان الصغير ، بدلا من الديوان الكبير ، وتطالعنى وجوه اصغر سنا واكثر اشراقا وأدنى ان اتفاهم معها ، ولكننى مع ذلك ظللت أشعر بغربة عن الجو كله ، خف ثقلها ، ولكنها ظلت قائمة بنفسى ، لم يكن أساس الغربة ان الديوان ان طبعى ليس طبعا ديوانيا ، وخلقى ليس خلقا ديوانيا ، كنت ارقب ما يجرى حولى واسخر بينى وبين نفسى من الناس ومن نفسى ، من الديوان يجرى حولى واسخر بينى وبين نفسى من الناس ومن نفسى ، من الديوان ومن موكب زكى بك وهو داخل وهو خارج ، من صوته الأجش وهو يصدر وهو يعد لزفافه ، من شهدى افندى وهو يحاول أن يصـــطاد الدرجة وهو يعد لزفافه ، من شهدى افندى وهو يحاول أن يصـــطاد الدرجة

والرياسة ، من لبيب افندى وهو يحاول ان يبدو أنيقا زير نساء ، ومركز فتنة للعذارى وغير العذارى ٠٠ من الجمل افندى ، من كوهين ، من كامل ٠٠٠ رجل البيت الذى اشتغل فى الديوان ٠٠ وكان بهجت أفندى برتو يعطينى صحورة أخرى من صور الحياة ، انسانا يعيش بالمصادفة ، يوما بعد يوم ، ساعة بعد ساعة ٠٠ لم يتزوج ، فاذا سائله احد لماذا لا تتزوج ، برقت عيناه وكاد يفتك بالسائل فى نظرة كلها دهشة وعجب ثم ينطلق ضاحكا : اجوز ٠٠ ليه هو انا مجنون ٠٠ فتح يا أخينا ٠٠ انت شايفنى مغفل ٠٠ ؟

ويخرج الزجاجة ، زجاجة دواء او خمر لا أحد يعرف ، ويعب منها قليلا ، ثم يقول لك : تفضل خد فنجان قهوة ٠٠ ياعم عبد الغفاد ٠٠ قهوة لكل الافندية ٠٠ شاى ، ينسون ٠٠ طلباتهم

كان كريمسا كرما غير عادى ، وينظر اليسك وهو مبتهج متفتح الاسارير ويقول : ماحدش واخد منها حاجة ٠٠ هكذا كانت فلسفته ، لا المال جدير أن يحرص عليه ولا الزواج والولد شيء يبتغى ٠٠ لا شيء في الدنيا سوى اللحظة التي هو فيها ٠٠ لا شيء سوى ضحكة رقيقة تأتى من قلبه ٠٠ من أعماق قلبه ٠٠ هـذا كان كل حصاده من الدنيا ٠٠ وهو حصاد عظيم جميل ٠

يا لله ، كأنما حياتي لابد فيها من مطبات ، لاتكاد تصفو قليلا، حتى يلاحقها الكدر هنا وهناك ٠٠ لم يمض على نقلى لهذا الديوان غير ثلاثة أشهر ، قضيتها في هدوء لطيف وسكون ارضائي كل الرضاء ، حتى حدث ذات يوم وانا داخل الى الديوان في الصباح ان قابلني عبد الحميد افندى فهمي متعجلا وفي وجه غير رقيق ، فيه الغضب والتأنيب ٠٠ قال : اتأخرت ليه ٠ ؟

ولم أكن قد تأخرت عن الموعد المعتاد ، ولذلك دهشت ، واستأت وأنا أرى وجهه الغاضب ولهجته المليئة بالتأنيب ، ومرة أخرى ركبنى عفريت التحدى ، قلت له : ماهو كلكم بتتأخروا ٠٠ انتفض الرجل فى حركة عصبية ، وأخذ ورقة بيده ، ودخل مسرعا الى غرفة زكى بك ٠٠

كان هذا الحادث الصغير بداية عاصفة شديدة ٠٠ شديدة جدا ٠

## أصدرالوزير أمرًا بفصلى من الديوان!

## « ما أكسش ما كنت غرا جاهسلا وما أعمسق بحسور الدواوين! »

لم تمض لحظة حتى استدعانى محمد بك زكى ١٠ انتصب أمامى « عم حسين » متعجلا مضطربا يبدو فى وجهه الجد والخطورة وقال : سعادة البيه المدير ١٠٠

ودخلت غرفة زكى بك وثورة نفسى لم تهدأ ، والتوتر الذى أصاب الموقف فى برهة بل فى أقل من برهة يرسم كل طيوفه وظلاله على وجهى و عال زكى بك وهو متجهم وقد ازداد وجهه سلمرة اقتربت أن تكون سوادا: انت اتأخرت ليه يا أفندى ٠٠ قلت دون تدبر أو تفكير ٠٠ قلت فى انطلاق سريع متجهم لا يقل تجهما ولا سوادا عن الجو الذى ألفيت فيله نفسى : كلهم بيتأخروا ٠

قال الرجل دون تدبر أيضا وفي تجهم أشد وغيظ أحد : طيب روح دور لك على وظيفة تانيه ·

رددت دون تمهل : أدور قوى ٠

وتركته وانصرفت وعدت الى مكتبى وعفاريت الأرض و السماء تلعب أمام عينى ١٠ ماذا صنعت ؟ ايه جريمة ارتكبتها ؟ لا شىء ١٠ سوى أننى جئت فى الموعد الذى أجىء فيه كل يوم ، ويجىء فيه أيضا زملائى ، كل ما حدث أن سعادة المدير تكرم وجاء مبكرا بعض الشىء ، ولاح له أن يراجع كشف الحضور فوقع ما وقع ١٠ منذ ثلاثة أشهر وأنا أجىء فى هذا الموعد دون أن يعترضنى أحد ، منذ ثلاثة أشهر ولم أر زكى بك جاء قبل هذا الموعد ١٠ مل اذا لاح له لأى طارىء أو لأى سبب أن يجىء يوما بعد ثلاثة

أشهر مبكرا تنطبق السماء على الأرض ٠٠ ويكون انطباقها على رأسى أنا وحدى ٠٠ لا بأس ١٠ ان الحياة تعلم الانسان كثيرا ١٠ لم أكن وحدى الذى جاء بعد زكى بك ٠٠ جاء آخرون بعده ، ولكنهم اعتذروا برقة وأبدوا أسفهم والمهم ، وابتسموا في وجه « حضرة الريس » ورجوه أن يصفح عنهم ٠٠ يصفح عماذا ؟ لاشيء ، ولكنها اللباقة ، وخلق الديوان وتقاليد الديوان ، تتطلب منك أن تعتذر عن لاشيء وتبتسم حتى ولو لم تكن مذنبا ، وترجو حتى ولو لم تكن قد ارتكبت ما يستحق الرجاء والعفو ٠

ولو كنت أخف حدة ، والين عريكة وادنى أن انتنى اذا هبت العاصفة لسارت حياتي فى الديوان اكثر امنا واكثر رخاء ، ولكننى لم استطع أن أكون · كانت المسائل أمام عينى حقا أو لاحق ، واجبا أو لا واجب · · لا بحال اذن للرجاء والتوسل والابتسام والاستعطاف ، ولو ابتسمت فى وجه عبد الحميد أفندى وابديت له أى عذر ولو كان كاذبا ، لانتهى كل شىء ، ولم احتج الى الدخول عند سعادة المدير · · وهكذا ادركت أن الكذب فى بعض الاحيان يكون أقرب الى قلوب الناس من الصدق · · لقد قلت لحضرة الرئيس « كلكم بتتأخروا » ومعنى هذا اننى لم أتأخر فلا داعى لأن أسأل عن خطأ لم أرتكبه · · ولكن هذا الكلام الصادق لم يعجبه ، واحس اننى اهنته أو لم اعطه ما ينبغى أن أعطيه أياه من احترام وتوقير ، فسرعان ما دخل عند سعادة المدير ، ولست أدرى ماذا قال له · · ولكن لاشك فى انه قال شيئا كثيرا ، كاذبا من غير شك ، لأن الكذب والصدق يختلطان فى نفس الانسان حينما يشعر انه جرح أو أهين · · وقد أحس عبد الحديد أفندى انه جرح وأهين ·

وحينما دخلت عند زكى بك كان هو الآخر مستعدا أن يشتبك معى وكان يظن اننى سأرجوه أن يعفو ، ولكننى لم أفعل ٠ لم أكن فى هذه الحالة التى تسمح لى بأن أحكم العقل أو المنطق أو المصلحة ، كنت فى هذه الحالة التى يضطرب فيها العقل والمصلحة والمنطق ، وتبدو جميعا تافهة لاقيمة لها ٠٠ ولو زاد زكى بك فى كلامه معى لزدت معه أضعافا مضاعفة ٠٠ وشعرت مع ذلك اننى مظلوم ٠٠ قلت الصدق لحضرة الريس وقلت الصدق لسعادة المدير ، ولكن الصدق لم يعجب أحدهما ٠

جلست فى مكتبى مضطربا قلقا ، شعرت أن الجو كله حولى قد تغير ، وجه حضرة الريس أصفر كالليمونة ٠٠ ووجوه الآخرين تشعر أن حادثا خطيرا وقع ٠ ما أتفه الدواوين ٠٠ تقوم وتقعد من أجل كشف الحضور ولا تقوم أو تقعد من أجل عمل تأخر أو خطأ وقع أو جريمة

ارتكبت ٠٠ هل قامت وقعدت من أجل كشف الحضور أو من أجل تأخير بضع دقائق ؟ ٠٠ كلا ، انها قامت وقعدت لاننى لم اتبع تقاليد الدواوين ٠٠ لم أرج وأستعطف وأبتسم وأعترف بالتأخير ثم ألتمس العفو والمغفرة ١٠٠ن الآخرين يغيبون ساعات ولا أحد يستألهم ، لأنهم يعرفون كيف يرجون ويستعطفون ويبتسمون ٠٠ أما أنا الذى لم أتأخر حتى دقيقة واحدة ، وأؤدى عملي خيرا مما يؤديه الآخرون وألتزم مواعيد الديوان أكثر مما يفعل الآخرون وألاقي هذه المعاملة ٠

دارت كل هذه الخواطر في نفسى وأنا ارقب وجوه الموظفين حولى ، وأراجع عمرى في عالم الوظائف ، وكان حينئذ لم يزد على بضعة شهور ٠٠وساءلت نفسى : ماذا يكون شأنى اذا طال بي الأمد في هذا العالم ٠٠وساءلت نفسى : ماذا يكون شأنى اذا طال بي الأمد في هذا العالم ٠٠وساءلت نفسى : ماذا يكون شأنى اذا طال بي الأمد في هذا العالم والنشافة وقلت لهم : السلام عليكم ٠٠ لعنة الله عليكم وعلى ديوانكم وعلى كل ديوان ٠٠

وتوقعت الشر السريع ، ولكن شرا لم يقع · مرت ساعة وساعتان ولم يحصل شيء · وانقضى النهار ولم يحصل شيء ، وتتابعت الأيام دون أن أرى شيئا غير عادى · ظللت أؤدى عملى كما كنت أفعل · · كل ماحدث أن حضرة الريس عاتبنى لأننى رددت عليه ردا فيه شيء من الحدة ، فقلت له انه أيضا خاطبنى بشيء من الحدة ، واعتدر بأن زكى بك جاء مبكرا وطلب كشف الحضور وانه كان محرجا · · وقال الرجل : انه أخر الكشف خصيصا الى أن أجضر واوقع عليه ، وان سؤاله لى لم يكن من قبيل التأنيب، ولكنه كان بسبب الحرج الذى كان يعانيه ، المدير يطلب الكشف ملحا ،

شكرت له عواطفه ، واعتذرت له عمـا حدث ٠٠ ورجعت المياه الى مجاريها ، أو هكذا تصورت ٠٠ لم أعلق أهمية على الحادث كله ٠

ما أكثر ماكنت غرا جاهلا ٠٠ ما أعمق بحور الدواوين ، وما أكثر ما تخدع المظاهر ٠٠ مهما يكن من أمر ، فقد انساني مرور الأيام كل ماحدث في هذا الديوان الصغير ، واستأنفت حياتي وضحكت وابتهجت وأنا أرقب لبيب أفندي والنكلاوي وبرتو أفندي وكامل افندي وحلمي وسائر الطاقم وعم حسين وهو يلهث طالعا السلالم معلنا قدوم سعادة المدير ٠

كان كل شيء يبدو أمام عيني تمثيلية مسلية جدا ٠٠ نظار المدارس يفدون الينا ، فيهم الوان من الناس ومن الخلق ، ما أكثر ما أمتعني أن أرقبهم واصورهم وافهمهم واسخر منهم أحيانا دون أن يلحظوا السخرية ، أو يدركوا عمق النظرة التي كنت أنظر بها اليهم • الشيخ سيد الألفى وعمامته « المقلوظة » ولسانه الذي لا يكف عن التحيات الطيبات المباركات ، يوهمني أنه يعرف كبار القوم ، الوزراء والكبراء ومديري الادارات في وزارة الداخلية ، فأظهر له الاهتمام وأعطيه من التحيات ما يشاء وأقول ضاحكا : ربنا يجعلنا من بركاتك ياعم الشيخ سيد •

واحمد أفندى ناصف يدنو بمنشنته الأنيقة وطربوشه وبدلته ، ولم يكن أمره يخفى ، أو يستطيع أن يخفى انه شيخ معمم انقلب افنديا ٠٠ والشيخ حمرة ناظر مدرسة بشير أغا بطوله الفارع ، وصوته الأبله وضحكته التي يتبعها سعال طويل حاد ٠ وجبته وقفطانه وشاله في البرد الشديد وعباءته التي كان يرتديها أحيانا ، وابراهيم افندى نظيم ناظر مدرسة السلحدار بهندامه الجميل ووجهه الوسيم ، وكلامه القليل واتزانه وطول باله ٠٠ رجل فيه رجاحة عقل وسلامة منطق ٠٠ وآخرون وآخرون ٠٠ كان المكتب لا يكف طول النهار عن استقبال نظار ومدرسين ، فيهم لماحية ذكاء ، وفيهم أحيانا ، روح كيب ٠٠ وفيهم أحيانا ، روح كئيب ٠٠

لأدع الديوان قليلا يضطرم بما يضطرم به وينبثق عما انبثق عنه فيما بعد ولأعد الى عملى في الصحافة • كان جو السياسة المصرية حينئذ يضطرم هو الآخر اضطراما شديدا ، وزارة النحاس الأولى في الحكم ، الانجليز يأتمرون بها يريدون استقاطها ، أزمة التشريعات التي يريد البرلمان اقرارها ، وازمة قانون الاجتماعات • • لم تغتفر دار المندوب السامى للنحاس باشا وحكومته انه رفض مشروع ثروت \_ تشيمبرلين فكان لابد ان تبلغ الامور غايتها باحراج الوزارة وارغامها على الاستقالة كنت أحس كما كان كل انسان يحس ان الجو منذر بأحداث خطيرة • ولكنني كنت أتابع عملى الجديد في السياسة الاسبوعية مقبلا راضيا سعيدا ، كنت أعرف كل يوم تقريبا أشخاصا جددا •

الشيخ التفتازانى ، لاول مرة أراه ، جاء ذات ليلة والساعة قاربت الحادية عشرة يسأل عن الدكتور هيكل ولم يكن موجودا ، فجلس فى مكتبى فترة من الوقت ، شيخ أنيق لطيف رقيق محدث بارع ، كنت قد سمعت عنه الكثير ، ومن فى القاهرة حينئذ لم يكن يعرف الشيخ التفتازانى ، وجل طويل عريض ، شيخ فى السمت وعقل يبعد عن المشيخة فى الواقع ، شيخ طريقة ، وسيد أتباع فى بيته الواسع العريض كالدوار الكبير ، يجلس شيخ طريقة ، وسيد أتباع فى بيته الواسع العريض كالدوار الكبير ، يجلس

بينهم ، هؤلاء المريدون ، وهمخضوع للشيخ الكبير صاحب النسب والحسب فاذا جاء الليل ، فالشيخ علم من أعلام الأندية والسهرات ، يعطى ويأخذ يأخذ ويعطى في عقل متحرر من كل قيود النهار قيود المريدين والمشيخة العريضة الهائلة •

وانست الى الرجل وانس لى وأدرت الحديث أو شئت ان أديره الى الاسلام والدين ١٠ قال الرجل: ان الناس يخطئون فى فهم الاسلام انه ليس دينا فحسب، انه قومية أيضا ١٠ وقال انظر ان المسلم التونسى والمسلم المغربى والمسلم العراقى والمسلم اللبنانى ، يعرف كل منهم صاحبه ويرتاح اليه ، وينسى كل منهم جنسيته وتبقى رابطة الاسلام ١٠ ان الاسلام رابطة قوية جدا ١٠ إنه ليس دينا فحسب ، انه نظام كامل من أنظمة الحياة والدولة ٠

وتطور الحديث الى الشيخ محمد عبده والكواكبى وجمال الدين الافغانى والجامعة الاسلامية والجامعة العربية والاستعمار والعلماء ودعوة المندوب السامى لهم لكى يفطروا فى داره ٠٠ وتحدثنا عن مشيخة الطرق فى الاذكار والعهد والاتباع وفائدة الطرق الصوفية ٠٠ ولمحت فى الرجل أفقا واسعا وفهما عميقا ، مع رحابة صدر وطلاقة لسان ٠

وعرفت الاستاذ حافظ محمود لاول مرة ٠٠ شاب رقيق فيه حياء شديد ٠٠ وجه غائرة فيه العينان ، ضيقتان لا تكادان تظهران ، شفتان غليظتان بعض الشيء ، وجه فيه حمرة يزيدها الحياء تعبيرا جميلا ٠٠ أنف مفرطح ولكنه ليس ضخما ٠ اذا خذت وجهه تقطيعا تقطيعا لم تجد فيله شيئا جميلا ، ولكنه اذا نظرت اليه أحسست فيه وسامة ، يتحدث اذا تحدث بصوت خفيض ، ويشير اذا أشار في رقة ولباقة ، يشلعرك انه يعرف الكثير ، وهو فعلا يعرف الكثير عن الاشخاص والاشياء ، ولكنك لاتخطىء فيه بعض المكر ٠٠ حويط ، اذا صلح هذا التعبير ، في طيبة ظاهرة ورغبة في خدمة اصدقائه والناس ٠٠ لايكاد يتحدث عن الناس بغير الخير وان كان يرغب في ان يشعرك دائما انه اكثر امتيازا منهم ، وانه يعرف عنهم أكثر مما يظهر منهم ٠

أسلوبه شائق وعبارته سهلة ، تستهويك ان تتابعها ، له ديباجة فيها اشراق ، وتصويب الى الغرض دون لف كثير أو دوران ، حريص على انتقاء الفاظه ، فيه نزعة واضحة للسيطرة ، والرغبة في تزعم الآخرين ، اشترك مع سلامه موسى في انشاء جمعية « المصرى للمصرى » فلما رأى

أن سلامه موسى استولى على السلطة في الجمعية ، نافسه بانشاء جمعية أخرى ٠٠ اشترك مع أحمد حسين وفتحى رضوان في جمعية مصر الفتاة وفي جريدة « الصرخة » لسان مصر الفتاة ، واشتغل معهم ، ورافقهم في جهادهم فترة طويلة ، ثم ادى اختلاف المراج بين الثلاثة الى افتراقهم شيئا فشيئا ، فأصبح لكل منهم طريقه ومنهجه في الحياة ، وإن ظلت ذكريات الزمالة القديمة اجمل مابقي في نفوسهم ، وحافظ محمود فيه وفاء جميل . وهو انسان يعتمد عليه ، وقد اتصلت بيني وبينه صداقة طويلة ، لاتزال حتى اليوم بعض ذكريات حياتي الجميلة التي أعتز بها ، ولئن كانت مشاغل الحياة التي رمت كلا منا في طريق تحول دون التقائنا كثيرا ، فان اعزازي له باق كما هو لم يتغير ، لانه هو نفسه قطعة من حياة شبابي وما تلا الشباب ، وقد مرت فترة من فترات الحياة علينا ، كنا نلتقى فيها كل يوم تقريباً ، وكنت ارقب زيارته كشيء جميل عزيز ، أحرص عليــه وارتاح اليه ٠٠ زاملته وصادقته وشعرت دائما انه انسان أحس في الحياة بالم كبير ، وغبنته الحياة كثيرا • وهو قادر أن يكسب ثقة الناس في يسر وسهولة لما طبع عليه من طيبة ووفاء ٠٠ تقلب به القدر والعمل والزمن ، فكان في كل مرحلة سواء أكانت طيبة أم سيئة انسانا صامدا قويا معتزا بنفسه ، لايقبل الضيم ولا يرضى المهانة ٠

ولا شك أن الصحفيين جميعا يذكرون له الخدمات الكبيرة التي أداها لنقابتهم ولهم في الفترة الطويلة التي كان فيها عضوا في مجلس النقبة ووكيلا لها ونقيبا •

وعرفت الأستاذ محمد أمين حسونة من أدباء الشباب حينئذ ، موظف في السكة الحديد ، فيه هدوء وانتفاض ورغبة في التقدم ، يترجم ويكتب ويروى ويحدث ، يعرف شيئا عن كل شيء ، لا يكف عن الحركة والنشاط ويروى ويحدث ، يعرف شيئا عن كل شيء ، لا يكف عن الحركة والنشاط وطويل أنيق دائم الابتسام ، مارأيته مرة ساخطا ، تقبل حظه تقبل الراضين المؤمنين ٠٠ وكأنما شاء له القدر مصيرا أشبه ما يكون بحياته ٠٠ هوت به طا ئرة كانت عائدة من دمشق منذ سنوات ، فذهب وغيره من غير مصير معروف وان كان قد أضحى معروفا ٠٠ وعبر السنين أذكر أمين حسونة ، الانسان المهذب العذب، ظل يزورني حتى بعد أن تركت « السياسة الاسبوعية » وطوحت بي الاقدار والاعمال حيث طوحت ٠٠ ظل على وفاء جميل فيه مثل رقت وعمقه وهدوئه ٠٠ ظل موظفا في السكة الحديد الشطر الاكبر من حياته في أذونات الصرف والايراد ، وظل مع ذلك يكتب ويترجم ويؤلف ويطبع الكتب ويؤرخ لمصر في الادب والفن والسياسة ،

حتى أختير قبيل وفاته فى منصب فيه بعض التقدير وفيه بعض الاعتراف بفضله وأدبه ٠٠ ولقيته حينئذ ، فادا هو راض مبتهج ، شاكر لله فضله ٠٠ بعد طول جهد دام أكثر من عشرين سنة ، بدأ الناس يعترفون له ببعض الفضل و بعض الجهد ٠

كان في مشرق حياته يأتى الى بمقالاته لينشرها في السياسة الاسبوعية ، وكان يعرض أن يساعدني في كل ما أريد أن يساعدني فيه ، كانت فيه تلك اللمحة العذبة من الصديق الذي يعطى كل شيء لصديقه ٠٠ قال لى ذات مرة : هل تعرف الاستاذ محمود تيمور ؟ قلت : قرأت له وأتمني لو عرفته ، وما هو الا يوم أو بعض يوم حتى اتصل بي الاستاذ تيمور ودعاني الى فنجان شاى في بيته أو قصره في الجزيرة ، وكان أمين حسونة مدعوا أيضا ٠

وكان مساء فيه رقة الجو العذب والصيف الذي بدأت مشارفه ، والمضيف الذي يهمس وكأنه يوحى ، يتكلم وكأنه ينغم ، يتحدث عن الادب وكأنه يتحدث عن أعز شيء لديه في الدنيا ، كان هذا أول لقاء بيني وبين محمود تيمور ٠٠ لشه ما أحسست وأنا مع الرجل بنبل الأصل كيف يضفى على الانسان مهابة وجلالا ٠٠ لشه ما أحسست وأنا أنظر اليه كيف ينطبع النبل مع المولد ، وكيف يرث الانسان خصائص جيل من اسرة كان لها في تاريخ بلادنا أعظم الذكر وأجمل الأثر ١٠٠نيق في غير تظاهر ٠٠ كأن الاناقة هبة لا اكتساب فيها ، مهذب لا بسهب التعليم ولا الثروة ، ولكن خيل لى انه ولد هكذا ١٠ متواضع في ترفع ، منتج في سكون ، نفس راضية وقلب وسع حب الناس جميعا ٠

كان تيمور قد برع حينئذ في تصوير الشخصيات الشعبية ، ورسم صورا رائعة للاحياء البلدية والشخصيات التي تضطرب بها ، كان يكتب بالعامية ، فتشعر وانت تقرأ له نبضا حيا ، واشخاصا يسعون ويتكلمون ويفرضون انفسهم فرضا ٠٠ لم تكن صورا بالقلم ، كانت صورا بعث فيها الفن الأصيل حياة دائبة الحركة ٠

وعرفت أيضا الأستاذ محمود عزت موسى ١٠ شاب ضئيل الحجم ، سرعان ما تأنس اليه ، فيه رضى وله فلسفة في الحياة ١٠ يسخر من كل شيء ويضحك من كل شيء ، له تعليقات لاذعة يطلقها في صوت كأنه الهمس ، يدنو منك ويقترب شيئا فشيئا ، فاذا أنت تشعر أنك لا تستطيع أن تستغنى عنه ، وقد كنت أفتقده اذا لم يجيء ، وأشعر له بوحسة

اذا غاب ، أوشك أن يكون ملازما لى فى كثير من الأوقات يروى أخبار الناس ٠٠ كل الناس ٠٠ حتى لتشعر أنه لا يوجد فى القاهرة أحد لايعرفه عزت موسى ٠٠ الأدباء والكتاب والفنانون والساسة ورجال الصالونات والمجتمعات ٠٠ وتعجب كيف عرف عزت موسى كل هؤلاء ٠٠ وهو فيما يبدو لك انسان منطو على نفسه ، لا يغشى المجتمعات ولا الصالونات ، كان هذا بعض أسراره ، وما أكثر ما كان له من أسرار ٠٠ يسكتب اذا كتب فى أسلوب رقيق وتحليل بديع ، يميل الى القصص الوصفى ، فيه نزعة أدبية واضحة ، واستعداد أصيل لفن أصيل ٠٠ ولست أدرى لماذا نوقف ؟ ٠٠ كان فى مطلع الحياة مبشرا بمستقبل أدبى عظيم ٠٠ لعل الحياة لفتته عن فنه وأدبه ، ولفته فى دوامتها ، فشغلته مطالب الوظيفة والعيش والزوج والولد عن كل ما كان هواه وفنه ورجاؤه وهو فى مشرق الحياة ٠٠

التأمت من صحبتنا: حافظ محمود وأمين حسونةوعزت موسى وأنا، صداقة جميلة فيها نبض الشباب الطامح ، وطموح الأيدى الرفيقة ، وسلام النفوس التي أحست ذات يوم ، ومصر حينئذ تضطرم بنهضة عميقة راسية الجذور في السياسة والأدب والفن والاقتصاد وكل مظهر من مظاهر الحياة ، بأنها لابد أن تفعل شيئا ٠٠ وماذا تستطيع هذه الصحبة القليلة المتواضعة أن تفعل ؟ ٠٠ قلنا نؤلف جماعة الأدب القومي ، وألفت الجماعة فعلا ، كان الأدب أكثره حينئذ مترجما منقولا نقلا أو مقتيسا اقتباسا ،وكله تقريبا لا يعنى بالبيئة المصرية ولا يصدر عنها أو ينبع منها ، وكان كبار الكتاب حينئذ ، العقاد وطه حسين وهيكل والمازني والزيات يعرضون لهذا النوع من الأدب بين وقت وآخر ، ولكن كثرة ماكان ينصرف اليه المستغلون بالأدب هو الترجمة عن الكتاب الأجانب ، حتى طه حسين وهيكل كان كل منهما يترجم في أكثر الأحيان ، وفيما عدا رواية زينب التي ألفها الدكتور هيكل في مطلع حياته لم يقدم على محاولة من هذا النوع الا في وقت متأخر جدا ٠٠ كانت في الجو الأدبي حينئذ محاولات صغيرة ولكنها صادقة وعميقة للتعبير عن البيئة المصرية ، وانتزاع القصة والصورة والمسرحية منها ٠٠ كان طاهر لاشين ويحيى حقى ومحمود كامل ، وقبلهم تيمور يحاولون أن ينشئوا قصصا مصريا خالصا ، راجعا الى انفعالات مصرية خالصة وحالفهم من التوفيق حظ كبير ٠

وعرفت فيما بعد أديبا سودانيا هو الأستاذ معاوية محمد نور ، كان من المترددين هو الآخر على ندوتنا في السياسة الأسبوعية ، كانت في معاوية لمحات من قلق وامتياز مبكر ٠٠ كان ـ شأن السودانيسين

المثقفين ـ يجيد الانجليزية اجادة تامة ، ويلم بها الماما شاملا مع احاطة وافية بحركات التجديد الأدبى في مصر وما عداها من البلاد العربية ٠٠

وكنت ألمع في وجه معاوية الجميل التقاطيع حدة في الطبع وانطلاقا من غير حد ٠٠ كان أشبه بالماء المنساب بعد سد كان يحتجزه ، فهو يتدفق في عنف ، حريصا على أن ينطلق ، حريصا في الوقت نفسه أن يعبر عن نفسه تعبيرا أدبيا فنيا خالصا ، يحاول أن يجعله هادئا جهد الاستطاعة ، ولكن كوامن الثورة تنضح منه فلا يخطىء القلللوريء أن يحس وراء العبارة المهذبة الرقيقة نفسا فيها قلق عنيف وخوف عنيف وانطلاق عنيف .

لم أجد شخصية كشخصية معاوية نور ، امتزجت فيها الثورة بالهدوء ، وتجاورا تجاورا عجيبا عظيما ٠٠ كنت المح في عينيه القلق وفي مخارج ألفاظه الهدوء المضطرم ٠٠ وكان يضيق أحيانا بما يلزم نفسه به من هدوء ، أو ما تلزمه به الظروف ، فاذا به ومن غير مناسبة ، وبعد سكوت طويل ، ومن غير سابقة تدعو الى أى انفعال من الانفعالات ، اذا به يقول ، وقد برقت عيناه : أنا قرفان ٠

ولا أسأله لماذا هو « قرفان » فانه لن يجيبنى ٠٠ كنت أحس أن معاوية يخفى فى نفسه سرا أو قلقا أو ثورة أو الما ، يختصها به ، لأن له قدسية تأبى الاعلان ٠

وكان معاوية يرتدى قبعة ، وجه أسود جميل التقاطيع ، واسنان في مثل بياض الثلج ، وقوام رشيق ، وصوت فيه قلق واطمئنان ، وعقل فيه معرفة وفهم ، وانسان متارجح في الحياة لا يعرف متى يستقر ولاكيف يستقر ، وأحيانا كان معاوية ينظر الى في وجوم ، وانظر اليه فأشعر أن هذا الانسان فنان عظيم ، ثم اذا بي أراه يقول ومن غير مناسبة : أنا قرفان معموت أحسن ٠

وكان في شرخ الشباب وميعة الصبا ، صحة تبدو في مثل قوه الحديد ٠٠ فأضحك وأقول له : انت متشائم ليه يا معاويه ؟

يسكت ولا يجيب ويحاول أن ينقل الحديث الى الأدب والى جماعة الأدب القومى ٠٠ انضم معاوية الينا كما انضم الينا طاهر لاشين ، وأيد جهودنا وباركها محمود تيمور ٠

كان أعضاء هذه الجماعة الصغيرة روادا في مرحلة من مراحل الخلق الأدبى في مصر جعلت من السمياسة الاسبوعية منبرا لها • وكان جديرا

بالسياسة الاسبوعية أن تفعل ، فقد تبلورت فيها حينئذ كل حركة أدبية وكل نزعة أدبية ، وكل اتجاه الى الفكر المتحرر ·

ما كان أسعدها أياما ، والعود طرى ، ومشكلات الحياة اليوميــة لا تشغلنا ، كما شغلتنا فيما بعد ، نلتقى والليل موغل ، نلتقى والليل فتی ، ونسهر حتی یشیخ لیست وراءناً مسئولیات ، ولیس أمامنــــا الا ســـنوات من العمر الباسم والأمل الزاهر ٠٠ الأدب ، القصــة ، السياسة ، الدين ، الوطن ، الحرب والسلام ، الصالونات وأخبارها الدنيا كلها كنا نديرها ونبدى فيها آراءنا كأننا ملكناها أو كأننا سنحكمها ٠٠ الأدب القومي ٠٠ نحسب أنه يمكن أن يوجد برابطة أو جماعة من خمسة أو سنة من الشبان ، الأحزاب كنا نقضى في أمرها حيث نحن ، نوزع الأخطاء والأمجاد ، الحكومات كانت هي الأخرى موضع نقد وتندر٠٠ كل شيء في مصر وخارج مصر نتحدث فيه ونتحدث عنه ، ما من شخصية مهما تكن كبيرة في داخل البلاد أو في خارجها الا كانت في ندوتنــــا ومجالسنا موضوعا للتشريح والوزن والتقدير ٠٠ وآراؤنا كأنها وحمي الحكمة في الفهم والدرس الذي لا يأتيه الباطل من أمام ولا من خلف ٠٠ لا بأس بهذه المرحلة الباكرة من مراحل الحياة ، يبدو كل شيء أمامنا وكأن من اليسمر تغييره ، ومن اليسمر اصلاحه ٠٠ وما أكثر ما كانت تنبت في أذهاننا فكرة اصدار مجلات أدبية غير السياسية الأسبوعية ، كأننا نحن الذين نحرر السياسة الأسبوعية وحدنا ، كأننا نحن الذبن نكفل لها الرواج والنجاح ، ذهب من الصورة ، امام أعين الشهباب ، العمالقة : هيكل وطه حسين وعزمي وعبد العزيز البشرى وعبد الحميد حمدي وتوفيق دياب ومصطفى عبد الرازق والدكتور محمد صبرى ومحمد عبد الله عنان واسماعيل صدقي باشا ، وكان أيضا يكتب في السياسة الأسوعية ، كتب افتتاحية العدد الأول عن المعرض الزراعي الصناعي العام ٠٠ ذهب كل هؤلاء من الصورة التي أمامنا ، وحسبنا ان جماعة الأدب القومي ستأتي بالجديد الذي لا جديد بعده ، وانها سترث هذا المجد الضخم العظيم ٠

ولم تصدر لنا مجلة صغيرة ولا كبيرة ٠٠ كانت اسمهار أمسيات جميلة ، أحلام شباب صغير ، يحسب أن الدنيا بين يديه كالجوارى بين يدى المولى العظيم ٠

وذهبت الى الديوان في الصباح ذات يوم على عادتي ، فاذا عبد الحميد أفندي يبالغ في الترحيب بي ، وما هي الا ساعة أو بعض ساعة حتى

أنتقل الى مكتبى وجلس الى جانبى ، وسألنى مشيفقا: هو انت قدمت استقالة ؟ ،

رددت في دهشة وبراءة : أنا ٠٠ أبدا ٠ قال الرجل : الأرزاق على الله ٠٠ الله ٠٠

وقدم لى ورقة لكى أوقع بتسلمها وقرأتها مشدوها مضطربا ، كانت قرارا أصدره الوزير بالاستغناء عن خدماتي ابتداء من أول الشهر التالى ، ولم يكن قد مضى على التحاقي بالوزارة غير أحد عشر شهرا أعنى أقل من سنة ؟ •

## استقال عزمى احتجاجا على فقض الدستور

« كثيرا ما تنشأ العقبات في الحياة لأنك تكره أن تخضع أو تنافق أو تتجهاوز حدود الخلق والأمانة » •

كانت تجربة قاسية جدا ، واجهتنى فى مطلع حياتى المبكرة ، بعد اقل من سنة واحدة من معاناة حياة الوظائف ٠٠٠ الناس يفصلون حتى للرشوة أو العجز أو سوء السيرة أو الاهمال ٠٠٠ وقلما يفصلون حتى لهذا ، انهم يتلقون جزاء اقل من الفصل ٠٠ وهأنذا لم اكن عاجزا ولا مرتشيا ولا سىء السيرة ولا مهملا ، ومع ذلك أفاجا بقرار الفصل ٠٠ ماذا صنعت ؟ كيف سارت الأمور حتى أدت الى ما أدت اليه ؟

وماذا يكون موقفى فى الحياة فى المستقبل لم أكن حريصا على الوظيفة فى الديوان صورة من أى الوظيفة فى الديوان صورة من أى وظيفة فى الحياة ، وأليست الحياة فى الديوان صورة هى الأخرى من الحياة فى أى مكان آخر ٠٠٠

أصبت بصدمة شديدة ، لا لأن الوظيفة ذهبت منى ، ولكن الأسلوب الذى ذهبت به ، عمق فى نفسى أسى وألما وحيرة • • ماذا أصنع ؟ هل أتقبل أمر الفصل وأنصرف الى شأنى والأرزاق على الله - كما قال لى + حضرة الريس + او أبذل محاولات أخرى ؟

کان لابد ان اعرف سبب الفصل و کیف حدث ؟ ولکن کیف اعرف ، وانا بعد انسان لاصلة لی باحد من کبار الموظفین فی الـــوزارة ولا من المتصلین بالوزیر الکبیر الخطیر الذی اصدر قرار الفصل ۰۰۰ وشعرت بألم قاس ، وانا عائد الی بیتی بعد ان تلقیت أمر الفصل ۰

لم أقل لاحد ، لا لابي أو لاى انسان آخر ، كتمت كل شيء في صدرى

انها مشكلتى انا وحدى ويجب ان أحلها وحدى ووسرعان ماتوالت على خاطرى متاعبى كلها ١٠ الاهل القابعون فى الريف ، والارض التى لم اسدد بعد كل الاقساط المطلوبة عليها ١٠ وعملى فى جريدة السياسة والسياسة الأسبوعية هل يطير هو الآخر وأصبح بلا عمل ولا مورد وأنا انسان مثقل بالتزامات كثيرة ١٠ نعم خشيت اكثر من كل وقت مضى على عملى فى الصحافة وتصورت انه هو الآخر ضائع لا محالة ١٠ وهسكذا الانسان اذا مسه الضر فى ناحية ، تصسور أنه سيمسه فى كل خطوة يخطوها ٠

وصباح اليوم التالى ، ذهبت الى روض الفرج ، الى « فيلا » انيقة تحيط بها الازهار من كل جانب ٠٠ وقلت للنوبى المهذب الذى لقينى : ابراهيم بك نور الدين موجود ٠

قال: نعم ٠٠ تفضل ، نقول له مين ٠٠ وأعطيته اسمى ، وجلست في الفراندة المشرفة على الحديقة أنتظر ٠٠

كان ابراهيم نور الدين عضو مجلس الشيوخ عن دائرتنا ، وكان وفديا في المذهب والنزعة والحزب ، وصديقا قديما لأسرتنا ، لأبي ولجدى من قبل ، عرفته وعرفني في زيارات كان يؤديها لنا ٠٠ ، وزيارات كان يؤديها ابي له ٠٠ عرفني منذ كنت طالبا ، وكان يشملني بعطف واهتمام كنت احمدهما له ٠٠ فكرت ان اذهب اليه واعرض عليه امرى ، انه عضو بارز من اعضاء الهيئة الوفدية ، والغرابلي باشـــا وزير الاوقاف وزير وفدى في ذلك الوقت ، قلت بيني وبين نفسي : لابـــد انه يعرف الوزير ، ولابد أن خاطره عند الوزير كبير ، وعن طريقه استطيع أن أحل المشكلة التي واجهتني ٠٠ كنت قليل الامل وانا ذاهب الى ابراهيم بك نور الدين ، لا لائن الرجل قد يهمل أمرى ، فهذا ما لم أكن أتصوره ولكن لاحتمال الا تكون علاقته بالغرابلي باشا حسنة ، او لاحتمال أن يركب الغرابلي باشا رأسه وهو وزير قد يظن ان الوزارة جاءت له على غـــــر انتظار وعلى غــــر جدارة ، وأن من سمات الوزير الخطير أن يصم أذنيه عن سماع الشكوى من خطئه أو من تسرعه ٠٠ كانت أول تجربة لي في الوبساطة ، وشد ما كرهتها منذ نعومة اظفاري ، شد ما احسست بالظلم الذي ينطوي فيها ، وظل كرهي لها مصاحباً لي في حياتي كلها ٠ كانت تجربة مبكرة ، ومن التجارب المبكرة ما يظل في النفس وكأنه قد حفر فيها مجرى عميقا لايذهب ولا يذوب ولا تأخذ منه السنين ، بل لعلها تعطيه عمقا جديدا ٠٠ وكرها

جديدا والوساطة ليست شيئا آخر الا الشعور بالضعف وشد ما كرهت أن أشعر بالضعف ، شد ما كرهت أن أقف هذا الموقف ·

وبينما انا في هذه الخواطر ، دخل ابراهيه بك نور الدين ، وفي وجه باش رقيق ، رحب بي الرجل ترحيبا انسهاني كل ما كنت فيه ، واشعرني انني الجأ الى أب ، بل الى من هو احنى من اب ، واغرورقت عيناى بالدموع والرجل يقول : لقد تتبعت نجاحك وتقدمك ١٠٠ اننى مسرور فانت ابن صديق وحفيد صديق ١٠٠ انك لا تعرف كم كان جدك رجلا عظيما لقد حمانى من اللصوص والمتسلقين واكلة الحقوق ٢٠٠ كان عمدة لامثيل له ٠٠

شنجعنی هذا الاستقبال الحافل ، وأفضیت للرجل بكل ما حدث ، فاكتسی وجهه أسفا عمیقا ، ثم قال فی عزم : كیف حدث هذا ؟ تعال ، سأذهب معك الآن الی الغرابلی باشا ٠٠

وفى سيارته الانيقة اخذ الرجل يطرفنى بحديثه الجميل ، وكان أديبا يتذوق الأدب ويروى الشعر ٠٠ له صوت جميل فيه تأثير ونغمة تمس القلب ، محام قدير ، أنشأ نفسه بنفسه ، وأصبح فى سنوات قليلة أشهر محام فى الزقازيق ، وجمع ثروة طائلة بجده وجهده ، وجه أبيض ناصع البياض ، فيه حمرة تنافس البياض ، فلا تعرف هل البياض هو لون الوجه أو الاحمرار ، عينان فيهما ذكاء وفم لا يكف عن الابتسام والكلام ، محام بالشكل والحرفة ، وكأن المحاماة ولدت معه ٠

وعادت الى ثقتى بنفسى وأنا جالس الى جوار الرجل فى سيارته ٠٠ اعطانى بترحيبه الحسن وحديثه الجميل كل ما كنت قد فقدته من أمل ، وما أصاب نفسى من فتور ٠

وما ان وصلنا وزارة الأوقاف ، وبلغنا سكرتبرية معالى الوزير ، حتى انتفض السكرتير مرحبا بسعادة البيه ٠٠٠ ابراهيم نور الدين بك طبعا، ولست انا ٠٠ وما هى الا لحظة حتى انفتح الباب الضخم ، ودخل ابراهيم بك نور الدين وانا معه ٠٠٠ نهض الغرابلى باشا يرحب بالشيخ المحترم ترحيبا حارا ، دلنى على ما بين الرجلين من صلة وثيقة وود اسسيل ٠٠٠ والتفت الغرابلى باشا بعد أن فرغ من ترحيبه بنور الدين بك وابتسم لى قائلا : أهلا بالأستاذ العاصى ٠٠

وابتسمت آنا أيضا وسلمت عليه وجلست ، وبدأ أبراهيـــم بك نور الدين كلامه أو قل بدأ مرافعته ٠٠ كان الرجل يتحدث من كل قلبه

وشعوره وكيانه ٠٠ قال للغرابلي باشا شيئا كثيرا عنى وعن اسرتى وتطرق الحديث الى جدى ٠٠٠ وقال نور الدين بك : ان اسرته لها فضل كبير على ٠٠٠ وهو شاب رقيق مهذب مجتهد متفوق فكيف حدث هذا ؟ ٠٠٠

قال الغرابلى باشا: ليس عندنا ما نأخذه عليه ١٠ انه كما تقول مجتهد متفوق ، ولكن يظهر ان وزارة الأوقاف مش عاجباه ٠ كان أولا فى قسم الاستبدال ، فشكا منه رؤساؤه ، لم يكن ينفذ الأوامر ولا يخضع لتوجيهات الديوان ، وهذا مخالف للنظام ، فرأيت أن أنقله الى قسم آخر ، وأوعزت الى المديرين أن يستدعوه ويتحدثوا اليه ٠٠ وأخيرا قررت نقله الى قسم المدارس ، وهو قسم هادىء بعيد عن الوزارة ، وهو من أهم ألأقسام فيها وأكثرها نظام ٠٠ لاحظت أن الموظفين الذين اختلط بهم يكبرونه فى السن جدا ، ورجحت أنه قد يجد جوا من التفاهم أفضل فى قسم المدارس ٠٠ وتابع الغرابلى باشا حديثه : وأنا حاقول لك على سر هو نفسه ما يعرفوش وتابع الغرابلى باشا حديثه : وأنا حاقول لك على سر هو نفسه ما يعرفوش م٠٠ لكن مافيش مانع انه يعرفه دلوقت ، لاأنه مبقاش موظف عندنا ، قلت لرؤسائه أن يعاملوه معاملة خاصة ٠٠ نهايته ، بعد مدة قدم نى رئيسه الجديد محمد بك زكى مذكرة طالب فيها بنقله ، لأنه أهانه ورد عليه ردودا شديدة ٠٠ لم أجد بدا فى هذه الحالة من أن أفصله ٠٠ لاحظت أنه غير راض عن عمله ، وهو لا يزال تحت التجربة ٠٠ ثم أنا ما حبيتش أضره فى مستقبله فقررت فصله بالاستغناء ٠٠

وسكت الغرابلى باشدا لحظة ثم قال: أنا ما عنديش أى اعتراض ، اذا حب يرجع لشغله ، بس عليه أن يستسمح رئيسه ، لأن رئيسه هو اللى وقعت عليه الاهانة •

وانثهت المقابلة عند هذا ، وقال الغرابلي باشا وأنا أسلم عليه مودعا : عليك تراضى زكمي بك ، وخليك لين شويه يا أستاذ ·

عرفت كل شيء اذن ـ عرفت ان زكى بك قدم مذكرة الى الوزير ٠٠ لم يكن الهدوء الذى تلا المشادة التى وقعت بينى وبينه هدوءا صحيحا ٠٠ كان صدوء التدبير والمذكرات والعقوبات ، ولم ألحظ شيئا ، ولم أفهم شيئا ، قد يكون زكى بك كتب المذكرة بنفسه ، ولم يعلم بها أحد من الموظفين ، وقد يكون أحدهم عرفها ولم يشأ أن يفضى بأمرها الى ٠٠

قابلت زكى بك واعتذرت له عما حدث • قال الرجل : المسألة مثر بسيطة يا ابنى • • لازم نشوف لها حل • • وأنا لم أطلب فصلك ، طلبت مجازاتك بخصم ثلاثة أيام • • أنا آسف لما حدث كله \_ أنت لا تستحق هذا ، ولكن لا بأس ، انه درس يمكن أن يعلمك الكثير في حياتك •

وقد كان درسا ، هذا صحيح ، ولكن لم يعلمنى شيئا أنتفع به فى حياتى ، بل عمق احساسى بأن الحياة ليست عملا خالصا ، ليسست استقامة خالصة ، أنها محتاجة الى شىء من الذكاء الاجتماعى اذا صح هذا التعبير ، وقد تكون أحسن الناس خلقا واستقامة وعملا وضميرا ، ولكنك قد تجد من هم أقل خلقا واستقامة وعملا وضميرا يجدون من الجزاء خيرا مما تجد ، وذلك لأنهم يلونون الضمير بشىء من التسامح ، ويلونون الحلق بالقليل من النفاق ، ويلونون الاستقامة بلمحات من الانحراف ، هذا هو ما أسميه الذكاء الاجتماعى ، انه ليس الذكاء الاخلاقي ولا الذكاء الاخلاقي ولا الذكاء العملى ، انه مزيج غريب ، لابد أن تصنعه أنت نفسك ، تأخذ فيه من هنا وهناك ، وتجعل له هذا الطعم أو ذاك واذا نجحت فيه فأنت المستقيم ذو وقد تشعر بينك وبين نفسك انك تتجاوز الخلق المطلق والفضيلة المطلقة ، والضمير المطلق ، ولكن هذا التجاوز هو الذي يوطد الصلة بينك وبين المجتمع ، ويزيل من طريقك العقبات ، وكثيرا ما تنشأ العقبات لأنك تكره المجتمع ، ويزيل من طريقك العقبات ، وكثيرا ما تنشأ العقبات الخلق والامانة ، كراهية مطلقة أن تخضع أو تنافق أو تتجاوز مقتضيات الحلق والامانة ،

وقد سبوى الأمر في الديوان ، وصدر قرار الوزير باعادتي للعمل والغاء قرار الفصــل مع خصــم ١٥ يوما من مرتبي ٠٠ ولـكن الحادث ظل مع ذلك راسبا في نفسي ، وأعظم ما سرني فيه ، انني تصرفت وحدى دون أن يعرف أو يحس أحد من أهلي أو أصدقائي ، وشعرت أنني كفء لمواجهة متاعب الحياة واكثر من ذلك لم يستطع احد من اصدقائي ولا من أهلى على الرغم من أن الأزمة رجتني رجا ، أن يلاحظ شيئا في سلوكي يختلف عما اعتدت ٠ لم يستطع احد ان يرى في وجهي علامة ضيق او تفكير او ألم ، وهدأت اموري بعض الشي، وعدت اتابع حياتي الرتيبــة المنظمة بين الديوان في الصباح والصحافة في المسساء ٠٠ ومرت الايام ، مرت ثلاثة أشهر أو أربعة حتى اذا كان شهر يونيو سنة ١٩٢٨ ، اذ بنا في جريدة السياسة واذا الافق السياسي المصرى كله يفاجأ باستقالة محمد محمود باشا وزير المالية في وزارة النحاس باشا الائتلافية • وكانت هذه الاستقالة ايذانا بتصدع الائتلاف ، فقد كان محمد محمود باشا وكيـــل حزب الأحرار الدستوريين أحد ممثليهم الرئيسيين في الوزارة ٠٠ ولم تمض سبوی أیام حتی استقال أیضا جعفر ولی باشا وزیر الحربیة ، وهو دستورى أيضا ، واتضح للجميع أن الأمور موشكة أن تبلغ مداها ، وأن الائتلاف يترنح، وأن القصر سيفتك حتما بالنحاس باشا ووزارته وبالائتلاف والوفد ٠٠ كان واضحا من قبل أن الانجليز ضاقوا بحكم النحاس باشا ، فأطلقوا يد القصر في الأمر ، والقصر كان أكثر ضيقا به من الانجليز ٠٠ ولم تكن المشكلة اقالة حكومة النحاس باشا ، ولكن التماس السبب لهذه الاقالة ، ومن هنا كانت استقالة الوزيرين الدستوريين صدمة كبرى للائتلاف وموضع فرح كبير عند الانجليز وعند القصر وعند الراغبين في اغراق سفينة الائتلاف من رجال الأحزاب ٠٠

وكنت بحكم عملى فى جريدة السياسة وثيق الاتصال بهذه الحوادث ، مرهف السمع لها متتبعا لتياراتها ٠٠ كانت كل الآراء والتكهنات ترشم محمد محمود باشا ، أو اسماعيل صدقى باشما للوزارة الجديدة ٠٠ وتولية محمد محمود باشا الوزارة معناها أن حزب الأحرار الدستوريين سيكون الحاكم الأول أو الشريك الأول فى الحكم ، وان جريدة السياسة ستعبح لسانا للحكومة ، وأن الحصومة بينها وبين الوفد ستعود الى أشد ما كانت وأقسى ٠

وتتابعت الاستقالات ، استقال خشبة باشا وزير الحقانية (العدل) واستقال ابراهيم فهمي كريم باشا وزير الاشغال ٠٠ وما هي الا أيام أخرى حتى أقال الملك فؤاد النحاس باشا ، واستند جواب الاقالة الى أن الائتلاف الذي قامت الوزارة على أساسه قد تصدع • وشعرت البلاد كلها بخطورة الأحداث ، وظهر أن هناك ترتيبا مدبرا من قبل القد أقيلت وزارة النحاس باشا في ٢٥ يونيو سنة ١٩٢٨ ولم تمض سوى ٤٨ سياعة حتى صدرت المراسيم الملكية بتأليف وزارة محمد محمود باشا وقد أعطيت له الرياسة ووزارة الداخلية ٠٠ ومما يلفت النظر أن الوزراء الذين استقالوا من وزارة النحاس الائتلافية عينوا كلهم في وزارة محمد محمود باشا التي خلفت الائتلاف ، عين ابراهيم فهمي كريم باشا وزيرا للاشغال كما كان ، وجعفر ولي باشا وزيرا للحربية كما كان ، وأحمد خشبة باشا وزيرا للحقانية كما كان ٠٠ وأضيف اليهم أحمد لطفي السيد وزيرا للمعارف وعبد الحميد سليمان باشا للمواصلات وحافظ عفيفي باشا للخارجية وعلي ماهر باشا للمالية ونخلة المطيعي باشا للزراعة ٠٠ كانت الوزارة خليطا من الاحرار الدستوريين والاتحاديين ، وكان واضمحا أنها وزارة جات لتنقض حكم الدستور ، وتخضع بصورة أو أخرى للقصر أو الانجليز أو لهما معا ، فلم يكن للحزبين اللذين تتألف منهما غير أعضاء قليلين في مجلس النواب ، وكان أكثرهم قد فاز تحت ظل الائتلاف ٠٠ وكان واضحا أنها لا تستند الى قاعدة شعبية صغيرة أو كبيرة ، بل كان واضحا أنها

جاءت لتكبت ارادة هذه القاعدة وتقضى عليها أو تحولها ـ اذا استطاعت ـ للتيار الجديد ·

ألم أقل من قبل أن محمد محمود باشا كان يعالج أمور السياسة كما يعالج أمور الدائرة الزراعية ، وأنه كان عينا من أعيان الصعيد ، انتقل الى القاهرة وأرادت الظروف ـ التي لا دخل له فيها ، ظروف الثروة والجاه والتعلم في أوكسفورد ـ أن تجعل منه شخصية لها وزنها وطابعها وقيمتها في أفق السياسة المصرية ٠٠ فألف حزبا أو انضم الى حزب، لم يكن بالنسبة له الا أداة لتولى الحكم ، وبسط نفوذ الاسرات القديمة الكبيرة عليه ٠٠ ولم يكن الأحرار الدستوريون يوما من الأيام من أنصار القصر ولا من أتباعه ٠٠ كانوا على النقيض من ذلك أشد الناس سخطا على سلطان القصر ، وأكثرهم ضيقا به ، ولكنهم من جهة أخرى ، وهم على الأغلب أبناء بيوتات كبيرة عريقة اعتادت أن تعيش في الريف والقاهرة كما يعيش الأعيان هنا وهناك ، يحسبون أنهم ، بما وهبوا من ثروة ونفوذ ، أعلى درجة من طبقة الفلاحين والمزارعين الصغار ٠٠ لم يكونوا يكرهونهم ولم يكونوا يسيئون معاملتهم ولكنهم لم يكونوا يشعرون أنهم أهل لأن يتساووا معهم في الحقوق ٠٠ كانوا يكفلونهم كما يكفل الأب الأولاد ٠٠ يحسنون معاملتهم ، ويغدقون عليهم ولكنهم لم يكونوا يسمحون أن يكون لهم غير رأى غير رأيهم أو اتجاه غير اتجاههم • كانوا يسمونهم « رجالتهم » أعنى عصبتهم اعنى الشعب الصغير في المقاطعة الصغيرة للسيد الكبير ، ومن هنا ضاقوا بحركة الوفد ، وضاقوا بالدستور الذي يقرر حق الاقتراع العام ، لانه يشعر جمهور الشعب بالمساواة ، وهم \_ اعنى الاحرار الدستوريين - لا يؤمنون بمساواة الشعب لهم ، وهم السادة ، هم الاعيان الوجهاء ، ابناء البيوتات القديمة •

ومن هنا وقع الأحرار الدستوريون في تناقض انعكس على تصرفاتهم وسياستهم · كانوا من أشد الناس تمسكا بالدستور · · لكى يحميهم من طغيان القصر ، وكانوا يكرهونه أيضا لأنه يساويهم بالفلاحين أو يجعل للفلاحين مثل حقوقهم · · كانوا يكرهون سلطة القصر لأنه كان ينظر اليهم كما ينظر الى الفلاحين ، طبقة أدنى من الاتراك والشراكسة ، وكان يضيق بهم ، لانهم ذوو ثراء ، ومنهم من ينافس العرش في بعض مظاهره ، وكانوا قبل الاحتلال يعانون الامرين من اضطهاد الشراكسة والاتراك والولاة وأسرة محمد على لهم ، فلما جاء الاحتلال رأى فيهم طبقة ساخطة على القصر ، فحظوا برعايته فاختصهم واحتضنهم وبسط عليهم حمايته ضد

طغيان القصر ، فاستطاعوا ان يتنفسوا ، ويزدادوا ثراء وجاها ونفوذا ٠٠ وهذا كله كان يضايق القصر ، فلما قامت ثورة سنة ١٩١٩ انضموا اليها لا نها كانت تنادي بالاستقلال ، وهو مطلب طبيعي ، ولا بهم ظنوا أنهم سيكونون حكام هذا البلد متى نال استقلاله ، وسيضيقون من سلطة القصر أو يلزمونه حدوده ٠٠ وعاشوا مع ثورة ١٩١٩ وكانوا من أسنادها الأول • ولما أوغلت الثورة قليلا في طريقها ، واتضح اتجاهها الدستوري الديمقراطي ، وشملت زعامة سيعد زغلول جماهير الفلاحين والموظفين الصغار والكبار وأصحاب المهن الحرة من المحامين والاطباء والمهندسين والتجار ، وبدا أن كبار أصحاب الأطيان لن يحصلوا على ما كانوا يأملونه ، وهو أن يخلص حكم هذه البلاد لهم ، بدأوا يراجعون موقفهم ويتحسسون مصالحهم ، وبدأوا يترددون في تأييد الثورة الى بقية غاياتها ٠٠ ووقعوا معلا بين نارين ١٠٠ اذا أيدوا التيار الشعبي ، فإن سلطانهم في قراهـــم وأقاليمهم سييضعف ، وسيتساوى بهم من هم أقسل منهم في نظرهم واذا تركوا التيار الشعبي وأرادوا أن يقاوموه لم يجدوا أمامهم الا سلطة الانجليز في جانب وسلطة القصر في جانب ، وتعاونهم مع الانجليز يجني عليهم ولن يفيدهم شيئا الا الابتعاد عن الشعب ، فضلا عن أنه تعاون غبر طبيعي ولا مقبول ، واذا تعاونوا مع القصر رموا أنفسهم في أحضان أعدى أعدائهم ٠٠ ولذلك كانوا في حيرة شديدة ، ولعل هذا ـ كما قدمت ـ هو الذي جعل موقف الأحرار الدستوريين متناقضا في كثير من الأحوال ، ولكن الناظر بعمق للامور لا يجد تناقضا ولكن يجد مصلحة وهدفا ، تتحقق تارة مع التيار الشعبي وتارة ضد التيار الشعبي ٠

لقد وقفوا في سنة ١٩٢٥ ضد التيار الشعبي وارتموا في أحضان القصر واشتركوا مع الاتحاديين في وزارة واحدة ، ولكن لم تمض سوى شهور قليلة ، حتى بدا أن القصر يبطش بهم ويتخلص منهم ، ويمعن في اذلالهم ، فلم يجدوا الا أن ينضموا الى الكتلة الشعبية ويأتلفوا مع الوفد م ثم لاح لهم أن قيادة الوفد لا تثق فيهم ولا ترتاح اليهم ، وأنها لا تعطيهم من الائتلاف الا الفتات ، أن انتصار الوفد معناه انتصار الفلاحين وضياع نفوذهم في قراهم وأقاليمهم ، فوقفوا في نصف الطريق وعادوا مرة أخرى الى القصم ،

هل عادوا حقا الى القصر وقد لاقوا منه يوما من الأيام المذلة والمهانة، جين أقال لبيرهم عبد العزيز فهي باشا وتخلص من اشتراكهم فى الحكم، وأراد أن يحكم البلاد برجاله المخلصين الأوفياء من حزب الاتحاد، أغلب الظن ان محمد محمود باشا حينما قبل تأليف الوزارة في يونيو سنة ١٩٢٨ كان يظن انه لن يمكن القصر من الانفراد بالسلطة وانه سيستطيع مع أعضاء حزبه ونفوذهم التقليدى فى القرى والأقاليم ومساندة الانجليز له أن يقلل من نفوذ القصر وسلطانه ، وأن يبلغ مع حزبه مبلغ الاتفاق مع الانجليز لحل المسائل المعلقة بين البلدين ، وهم \_ أعنى الأحراد الدستوريين \_ أقل تشددا وأكثر اعتدالا من الوفد • •

على هذه الصورة جاءت وزارة محمد محمود وليست مستنده تماما الى القصر وليست مستندة تماما الى الانجليز ، وليست مستندة تماما الى الانجليز ، وليست مستندة تماما الى الشعب ، كانت تأخذ شيئا من كل من القوى الثلاث وتحاول ان توجد نوعا من التوازن بين تطرف الوفد وتشدد الانجليز ، وطغيان القصر ·

أما أثر الانقلاب فى الشعب فكان سيئا جدا ٠٠ شعر الناس أن هناك مؤامرات دبرت بين القصر والانجليز والأحرار الدستوريين ٠ وأن هدفها هو اقصاء الوفد عن الحكم وافسها المجال لعقد اتفاق تهدد به مصالح الوطن ٠٠

أما أثره في جريدة السياسة ، فكان حركة وهمة ونشاطا ولمعة من الفرحة المسوبة بالادراك الخفى ان الامر ليس ان سلطان الحصكم اعطى للأحرار الدستوريين بطريق سليمة مشروعة خالية من المأخذ ، ولكنه كان نوعا من التدبير الذي لايعد نظيفا كل النظافة ٠٠٠ لمحت في الجريدة حركة غير عادية ولمحت على الدكتور هيكل اهتماما غير عادى ٠٠ لم يكن الرجل مبتهجا ابتهاجا تاما ٠٠ كان يحس ان مسئولية الوزارة ثقيلة ، وأن التجربة التي توشك أن تبدأ تجربة قاسية مرة غير مأمونة العواقب ٠٠ وكانت التجربة في عبارة وجيزة هي تحويل الشعب عن الالتفاف حول الوفد ، وعقد اتفاق بين مصر وبريطانيا لحل المسائل المعلقة بينهما ٠ الوفد ، وعقد اتفاق بين مصر وبريطانيا لحل المسائل المعلقة بينهما ٠

وكان له أثر آخر في دائرة أضيق ، في جريدة السياسة ذاتها ، استقال الأستاذ محمود عزمي من عمله في الجريدة ، رأى أن وزارة محمد محمود باشا اعتدت على الدستور ، اذ قبلت الحكم وليس لها في مجلس النواب غير ثلاثين عضوا ٠٠٠ كان هذا في نظره ثورة على الدسمور وتمهيدا لطغيان القصر ٠٠ وانتهز الفرصة عبد الحميد حمدي واستقال هو الآخر ٠٠ ولست أعرف على التحديد ما اذا كان عزمي استقال فعلا من أجل الدستور المعتدى عليه ، أو أنه فعل ذلك لأسباب أخرى فقد كان عزمي — كما قدمت عامضا في كل تصرفاته ١٠٠ اما عبد الحميد حمدى ، فقد سمعت المرصفي مدير الادارة يقول : وكمان سي حمدى عامل لى ابو على ٠٠٠ عايز يستقيل ٠٠٠ يستقيل ٠٠٠

وهذا الكلام يشعر انه يرتاب في ان حمدى يستقيل بسبب الدستور ويشعر بأنه أيضا لا يعتقد أن عزمي استقال لهذا السبب ٠٠

مهما بكن من أمر ، فقد استدعانى الدكتور هيكل مساء اليوم الذى استقال فيه حمدى ـ وكان سكرتيرا لتحرير السياسة ـ وقال لى : يازكى ٠٠ حمدى سابنا ، أنا عاوزك تشوف شغله وتاخد بالك من الجريدة ٠

وابتهجت ، وصدق المثل القائل « مصائب قوم عند قوم فوائد » وأصبحت سكرتيرا لتحرير السياسة والسياسة الأسبوعية ، وسرعان ما جلست في مكان الأستاذ حمدى ، في غرفته ٠٠ ومر هيكل بعد ذلك بقليل فشاهدني ، وابتسم وهــو يقول : الله انت اخترت الأوده دى ، قلت : أنا حارجع أودتي ٠٠ بس حاقعد شويه هنا علشان أكون قريب من المحررين ٠٠ أودتي أحسن وأهدا ٠

قال : انت حر ، الأودتين لك ٠٠ اختار اللي تعجبك ٠٠

لم أكن واعيا تماما لمعنى الاعتداء على الدستور ٠٠ ولم يشغل بالى هذا الحادث قليلا أو كثيرا ، ربما لأننى استفدت منه ، وربما لأن مجال العمل والتقدم فى الصحافة انفتح أمامى ، وكثيرا ما تتلون المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة ٠٠ وكثيرا ما يضطرب الحكم على الامور فىضمير الانسان حينما يكون على مسرح الحوادث ذاتها ٠٠ وربما لأننى مع طول عشرتى للاحرار الدستوريين ما أصبحت أدين برأيهم فى الدستور والحكم البرلمانى ٠٠

مهما يكن من أمر ، فان دوامة العمل الجديد لفتنى مرة أخرى ، فنسيت الدستور والبرلمان والاعتداء عليهما ولم يكن ماثلا أمام ذهنى حينئذ الا أن عملى اتسع فى جريدة السياسة وزاد مرتبى وحسن حالى فى الديوان ، وذهب الوزير الذى فصلنى ، واصطدمت به أكثر من مرة ٠٠ ثم مالى أنا وللدستور والبرلمان ، ولم أكن من رجال السياسة ولا من رجال الأحزاب ؟ ٠٠ لأدع أمرهما لمن هم أقدر منى على فهمهما وأقدر على التأثير فى الحوادث ٠

كان هذا موقفا سيئا منى دون شك ٠٠ لأعترف ، ولكننى حينما بدأت كتابة هذه المذكرة ، لم يكن فى خاطرى غير أن أسجل ما حدث ، دون أن أحاول ادعاء بطولات لم تقع ، أو انتحال مواقف عظيمة لا وجود لها ٠٠

## قال بيصتائح علوم باشا " الراجل سائدنا"

« ونظرت فى اسف ، وأنا أرى « السياسسة الاسبوعية » تنهار ، لانها بدأت تنسساق الى السياسة الحزبية » •

تحولت جريدة «السياسة» الى معسكر وتحول محرروها الى قوم مكروهين منبوذين من الأمة ، وكنت أحس وأنا داخل اليها أنني أرتكب كل يوم ذنبا ٠٠ بدأت وزارة محمد محمود باشا أعمالها بتأجيل انعقاد البرلمان شهرا ، فأعلنت بذلك عن سياستها واتجاهها ، واضطرمت الأحزاب كلها بالقلق والسخط ، واضطرمت الأمة كلها بما هو أشد من القلق والسخط ، احتج الحزب الوطني واحتج الوفد وأعلن حربا شديدة على الوزارة وعلى الانجلمين الذين ظهر أنهم يؤيدون الانقلاب ويقفون من ورائه ٠٠ والقصر أيضا كان سعيدا لان الامر انتزع من الامــة انتزاعا ٠٠ وهو لم يعد اليه خالصا ، ولكن عاد بعضه ، من غير شك ، واذا كان الانجليز قد ارتاحوا للانقلاب ، فأن اسناده الظاهرين وهو حزب الاحرار الدسور بين وأسرهم واقطاعياتهم وفلاحوهم وأتباعهم . . وما كان أكثرهم حينئذ مصافا اليهم أصحاب المصالح وطلاب الوظائف والمنافع ، وما أكثرهم في كل وقت ، ثم القصر ، والقصر حينئذ قوة لا تستند الى الشعب ولكن تستند الى مظاهر الملك ، والى شرعية السلطة ، والى الاسر التركية والشركسية والارمنية والارناؤوطية ، وما اليها من الجنسيات غير المصرية أصلا٠٠ يرضيها حتما أن ينتصر القصر، ويرضيها قبل كل شيء أن تنزاح عن الكاهل سلطة الشعب •

كان القصر طامعا أن يتخلص يوما من الأحرار الدســـتوربين متى استنفدوا أغراضهم واذا كانت السلطة البريطانية تقف فى صفهم ، فهى تقف أيضا فى صفه ، وقد يستطيع يوما أن يستميلها كلها الى صفه ،

ويقنعها بأنه وحده قادر مع حزب الاتحاد، وهو صورة له ، على أن يسيطر على البلاد · · كان توزيع القوى غريبا بعض الشي · · · الأمة كلها في جانب واقفة من أجل استقلالها وحريتها ، وفي الجانب الآخر كانت قوى الانجليز والقصر والاحرار الدستوريين والاتحاديين متفقة في الظاهر أمم المد الشعبي الشامل ، ولكنها من حيث التحليل الدقيق ، كان كل منها يأتمر بصاحبه : الانجليز يتخذون من القصر والأحرار الدستوريين وسيلة لتحقيق أغراضهم في أضعاف الحركة الوطنية وتفريقها والأحرار الدستوريون يتخذون من الانجليز والقصر وسيلة لحكم البلاد والتخلص من سيطرة الوفد على أمل أن يبلغوا هم من ضمير الشعب مبلغ الثقة والنفوذ ، والقصر يتخذ من الانجليز والاحرار الدستوريين وسيلة لتمزيق الحركة الوطنية لحسابه ، وهو السلطة الشرعية التي يمكن أن تقبل الموركة الوطنية لحسابه ، وهو السلطة الشرعية التي يمكن أن تقبل بأيسر مما تقبل سلطة الانجليز ·

كان هذا هو الوضع، وكانت جريدة السياسة مجالا لهذا التناقض، تعجد القصر وهي تتمنى له الضياع ، ويبالغ رئيس الحزب الذي تنتمى اليه ورئيس الوزارة في الانضواء تحت لوائه ، وهو يتمنى لو كان هذا اللواء في مثل ضيق الرقعة التي تتألف منها الراية .. ومن عبث الأقدار أن الناس الذين وقف رئيسهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ينعى على القصر سلطانه وجبروته وطغيانه ، يقف اليوم وكأنه يمجد السلطان والجبروت والطغيان .. ولكن هكذا السياسة لا قلب لها .

وكان الشيخ حامد رئيس المطبعة يتسلم مني أصول المقالات والأخبار بعد مراجعتها ، وكان الرجل يهز رأسه وهو يتسلمها ويقول في ابتسامة فيها طيبة واشفاق: كل الكلام ده كدب ٠٠٠ ما تتعبوش نفسكم يحيا الوفد ٠٠٠

وابتسم في وجهه أيضا ، وأعرف أنه صادق وأضحك وأنا أقول له: يا شيخ حامد ٠٠ أكل عيش ٠٠

ويهز الرجل رأسه ١٠٠ رأسه المثقل بأربعة كيلوجرامات من اللحم على الأقل هي محيط وجهه العريض المنتفخ ، وطربوث ه لا يكاد يستر قعر رأسه بينما تبرز من الجانبين بقيته ، وتنتصب نظارته على عينيه، وتنتشر في وجهه شعرات بيضاء لم يمر عليها موسى الحلاق منذ أيام ١٠٠ رجل طويل هبيل عبيط ، هكذا يبدو ، ولكنه كان في حقيقة أمره رجلا حريصا ذكيا من هذا النوع الذي انتشر في المطابع حينئذ ، أصله شيخ ، صفيف حروف، أخذ يرتقى بالخير والشر، بالصنعة والحداقة واللعبطة الى أن أصبح

رئيس مطبعة السياسة ٠٠ وكان وهو يرتقى السلالم الصغيرة الموصلة بين غرفتى وبين حديقة الدار ، أحس بها ترتج ، وهو يلهث لما يحمل من شحم على جسمه ، وما يحمل من هم فى قلبه ٠٠ كان وفديا صميما ٠٠ او قل كان شعوره مشل شعور بقية الشعب ، ضيقا بالحكومة ، وضيقا بسياستها التى اتجهت الى الغاء الدستور وحكم البلاد بالحديد والنار ٠

وقد سميت حكومة محمد محمود فعلا حكومه اليد الحديدية ، لأبه أعلن أنه سيحكم البلاد بيد من حديد ، وسينقذها من الفوضى ٠٠ ولم يكن أحد يعرف اين هي الفوضى ؟ هل هي في مطالبة الشعب بأن يحكم نفسه أو هي في البرلمان والدستور ٠٠ ولكن هكذا أكد محمد محمود باشا ، وأكد أيضا أن حكومته ستعنى بالاصلاحات الداخلية ، ستردم البرك والمستنقعات • وكان من المتناقضات أيضا أن يشترك في الوزارة لطفي السيد ، وهو الذي أفني شبابه بدعو في « الجريدة » الى الديموقراطية ويحارب الطغيان ، هو الذي استهدف في أوقات كثيرة لغضب القصر في أوائل هذا القرن . . ولكن تفسير هذا التناقض يسير ، فأن الأحرار الدستورين كانوا قسمن كلاهما ممتاز، احدهما يمتاز بالثقافة العالية، الأوربية في الغالب ، مثل مصطفى عبد الرازق وأحمد لطفى السيد والدكتور هيكل والدكتور طه حسين ، والآخر يمتاز بالجياه والنفوذ الاقليمي والأسرى أمثال: أسرة عبد الهازق وأسرة محفوظ وأسرة خشبة وأسرة محمود باشا سليمان التي ينتمي اليها رئيس الوزارة ورئيس الحزب ٠٠ وكلا الفريقين في الحزب كان ينظر الى الدستور والبرلمان على أنه وسيلة لأن يتيعللحزب المتاز حكم البلاد ، فاذا لم يفعل ، فالعيب فيه ويجب أن يفصل بحيث يطابق أوصاف السادة أصحاب الامتياز ·

وجنى هذا التغيير أو هذا الانقلاب على «السياسة الاسبوعية» جناية كبرى وكانت « السياسة الاسبوعية » الى هذا التاريخ ، أبعد ما تكون عن السياسة الحزبية ، وكانت عملا ناجحا وبارعا ، شق فى الحياة المصرية طريقا لم يسبق لها مثيل ، وتبلورت حوله الاتجاهات الادبية والفنية ، وأقبل عليه الناس من كل الاحزاب والهيئات والنزعات ، وكان قراء السياسة الاسبوعية لا ينظرون الى لون الدار التى تصدرها من الناحية السياسية ، ولا الى لون محرريها السياسى ، لأنهم كانوا يقرأون أدبا وفنا وبحثا جامعا نافعا فى كل الأحوال ولكن حزب الأحرار الدستوريين ، أو القائمين عليه ظنوا أن رواج السياسة الاسبوعية يمكن أن يستغل خدمة السياسة الحزبية والمبادىء التى تنادى بها حكومة محمد محمود ماشا ،

كانت جريدة « السياسة » قبيل الائتلاف وفي اثنائه رائجة رواجا يعد عظيما في هذه الايام ، كانت تبيع حوالي ٣٠ ألف نسخة ، فلما وقع الانقلاب الدستورى انحط توزيعها انحطاطا كبيرا وذهبت كل الجهود التي بذلت لانقاذها عبثا ، وكان أن حولوا « السياسة الاسبوعية » شيئا فشيئا عن خطتها الناجحة القائمة على البعد عن السياسة الحزبية ، فأخذت تنشر الصور الكاريكاتورية السياسية الملونة ، وكانت من حيث الاخراج واتقان الرسم فتحا جديدا في الصحافة المصرية ولكنها من حيث الاثر في الرواج أشبه بدش ماء بارد على نار حامية ٠٠ وأقرب تصوير لهذا أن « السياسة الاسبوعية » ، مسخت مسخا ، وأصبحت تطالع الناس كل أسبوع بوجه انكروه منها غاية الانكار ، وربما كنت أنا أشد الناس اسفا وألما لهذا ، لن نفسي ممتزج بها امتزاجا، كنت أراها ندوة ومجالا جميلا للرأى والفكر والفن والادب والنقد ، على صفحاتها تربى جيل كانت له القيادة في الفكر والفن والأدب والصحافة فيما بعد ، وقد جاء اندماجها في السياسة الحزبية بمثابة هدمها من أساسها .

وكنت أنظر اليها وفي قلبي حسرة ، وكنت اصنعها مع ذلك ، وقد افضيت الى الدكتور هيكل بكل هذه الخواطر قلت له : تمنيت لو ظلت « السياسة الاسبوعية » على نهجها القديم ، تمنيت لو ظلت خالصة لرسالتها التي التزمتها ٠٠ ووافقني الرجل وفي قلبه مثل الحسرة التي في قلبي ، وبدا لى أنه أيضا مغلوب على أمره ، وان قرار استخدام «السياسة الاسبوعية» في الخلافات الحزبية كان قرارا من الحزب ، وأن ملكية الجريدة وقد كانت خالصة للدكتور حافظ عفيفي قد آلت آخر الأمر للحزب ، وشأنها في ذلك شأن جريدة ، «السياسة» اليومية .

وسارت الأمور من سىء الى أسوأ ، فبعد أن انتهى شهر التأجيل البرلمان ، استصدر محمد محمود باشا مرسوما ملكيا بحل البرلمان وتعليق الدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وكان قرارا خطيرا جدا ، بل كان قرارا فيه ثورة عنيفة لم تشهد البلاد لها مثيلا من قبل ، واجتمع البرلمان الذى صدر المرسوم بحله فى دار مراد بك الشريعى بعد أن عجز عن الاجتماع فى دار البرلمان لأن الحكومة احاطتها بقوات البوليس والجيش وحالت دون الوصول اليها ، وأصدر البرلمان فى هذا الاجتماع قرارا بنزع الثقة من الحكومة القائمة لانها ثائرة على الدستور ، واعتبار كل تشريع تصدره باطلا بطلانا أساسيا ،

وكما اشتدت المعارضة للحكومة على هذه الصورة اشتدت هي الاخرى في أجراءاتها الاستثنائية ، فاعادت العمال بقانون المطبوعات القديم ، وأصبح لها سلطة الغاء الجرائد ووقفها ٠٠ عطلت جريدة البلاغ ومجلة روز اليوسف وجريدة وادى النيل وأنذرت الاهرام وكوكب الشرق ٠٠٠ وأخذت تشن حربا عنيفة على أعضاء البرلمان لتشويه سمعتهم ومضايقتهم في أرزاقهم ومحاولة اتهامهم بالحق والباطل ٠٠٠ وقد شهدت شيئا من هذا ٠٠٠ كنت في مكتبى بجريدة « السياسة » واذا بسيدة رومية أو ايطالية تدخل على ٠٠ كان واضحا انها من بنات الهوى ٠ زينة باهرة فاجرة ونظرات خائنة ظامئة ٠ امرأة تاجرت بكل شيء وتجردت من كل شيء ٠٠٠ ملابس أنيقة ومع اناقتها صورة شوهت كل اناقة ، امرأة كأنها تنادى الرجل ، أي رجل ٠٠ واستأت وأنا أرحب بهـا ، وما كدت أفعل حتى انطلقت في لهجة نصف عربية ، نصف رومية قالت انها حاءت تشكو شخصا معينا ، وكان حدا الشخص عضوا في البرلمان المنحل ، قالت أنه خليلها أو صديقها أو عشيقها ... كانت ألفاظها حارجة صريحة . . قالت أنه عاشرها ووعدها بالزواج ثم تخلي عنها ، واندفعت تروى لبالي الفرام بينها وبينه في أسلوب ضائقني ، وصراحة أحرجتني وانصرفت عنها ، أو تظاهرت بعدم الاهتمام بأمرها ولكنها لم تكف عن الحديث ٠٠ أخلت تطعن في النائب المحترم وتصلفه بشتى النعوت والأوصاف ...

قلت لها : وماذا تريدين أن نصنع لك ياسيدتي ٠٠٠

وكان سؤالا أعرف أنا جوابه ٠٠ لا بد أن هذه السيدة سمعت أن جريدة «السياسة» وحزبها يتسقطان أخطاء النواب والشيوخ السابقين، ويريدان أن يطعناهم في شرفهم وكرامتهم ، وسمعتهم ، فجاءت الينا نحن الكلاب المسعورة لكى نقضى على النائب المحترم ، نحن باسم السياسة الحزبية ، وهي باسم العلاقات الغرامية ، لكى نجبره على أن يعوضها أو يتزوجها سترا للفضيحة ،

أجابت: الجرنال . . . تكتبوا في الجرنال دا راجل . . . وانطلقت في شتائم كثيرة ·

فلت لها : لحظة باسيدتي ٠٠ ودخلت عند الدكتور هيكل وكان قد سمع ضجتها ، فقد كان صوتها عاليا قال : ايه الحكاية يازكي ؟ \_ لخصت له الموضوع وأنا مشمئز وأشهد أن الرجل كان أكثر اشمئز ازا منى .

قال : اصرفها ٠٠ وصرفتها ولكنها خرجت تشتم وتلعن وتصخب ٠

كان هذا أيضا سلاحا من الأسلحة التي استخدمت في سبيل تشويه سمعة رجال البرلمان المنحل ، أما سائر الأسلحة فكانت أيضا أقسى واشد ايلاما ٠٠ لم تكن الناحية الاخلاقية فحسب ، كانت هناك أسلحة الضرائب والرهون العقارية والعموديات واضطهاد البوليس والمراقبة ٠٠ كان كل شيء مباحا بصورة مزعجة من ١٠٠ لا الصحافة لها وزن ولا القانون له حرمة، ولا البرلمان له وجود ٢٠٠ كانت أدوات الدولة موجهة لمقاومة خصوم الحكومة حينئذ وهم الشعب كله ٠٠

واستغلت جريدة السياسة أيضا ماسمته وثائق قضية سيف الدين، ونشرت هذه الوثائق بالرنكوغراف في صدر صفحاتها، وقالت أن مصطفى النحاس باشا والاستاذ ويصا واصف وجعفر فخرى بك اتفقوا مع والدة الامير أحمد سيف الدين على اتعاب باهظة لرفع الحجر عنه واشترطوا أن يستحق مؤخر الاتعاب بعد كسب الدعوى ٠٠ وقالت ان الاتعاب باهظة ، بل ان القضية نفسها لم تعط لهؤلاء المحامين الا نظرا لمراكزهم السياسية ، واحيط نشر الوثائق باتهامات عديدة أقلها استغلال النفوذ ، وقدم المحامون الثلاثة الى مجلس تأديب المحامين ، وكان مؤلفا برياسة حسين درويش باشا وعضوية محمود سيامى بك وبهى الدين بركات بك وعبد المنعم عسكرى بك ٠

وكان القصد من هذا كله ، الاستمرار في حملة التشويه للمطالبين بالدستور واجلاء حكومة محمد محمود باشا عن مقاعد الحكم ٠٠

وصدر الحكم بتبرئة المحامين الثلاثة ، فكانت البراءة صدمة قاسية للحكومة ولجريدة السياسة ولمحمد محمود باشا ، ولكن الحملة لم تقف بل ازدادت ضراوة وازدادت تجردا من كل حق وعدل ٠٠٠ اضطرم النضال السياسي الحزبي كما لم يضطرم ابدا من قبل ، وانقسم الوطن انقساما خطيرا ، وأحس كل انسان أن المعركة لا بد بالغة نهايتها ٠٠ ولم يكن ينقضي يوم دون أن تنظلق شائعة من هذا الحزب أو ذاك ، وجرت في هذه الايام عبارة كان ينطقها اللين يعرفون الانجليزية والذين لا يعرفونها ، المتعلمون والجهال هي No Change ومعناها انه لا تغيير هناك ، والكلمة كانت تنسب عادة الى دار المندوب السامي البريطاني، وأحيانا الى لندن نفسها وتنسب عادة الى دار المندوب السامي البريطاني، وأحيانا الى لندن نفسها

كان أنصار الحكومة والمنتفعون من ورائها اذا قابلوا الوفديين قالوا الهم في تحد No Change وكان الوفديون من جانبهم يطلقون شائعات No Change مضادة معن الجو مضطربا لا من الناحية السياسية فحسب ، ولكن من الناحية النفسية أيضا ، وكان القصر يتربص والحكومة تتربص ودار المندوب السامي تتربص والشعب يتربص ، الثلاثة الاولون يريدون ان تنجح التجربة مع افتراق في نوع النجاح ، القصر يريد أن يخلص له وجه الحكم ، والحكومة تريد أن يخلص لها وجه الحكم ، والانجليز يريدون أن يخلص له يخلص لههم الامر كله ، يلعبون بالقوى كما يشاؤون معن اذا رأوا أن الحكومة تقوى ، اغروا بها القصر ، واذا رأوا أن القصر يطغى ، اغروا به الحكومة تقوى ، اغروا بها القصر ، واذا رأوا أن القصر يطغى ، اغروا به الحيوط من أيديهم ، أو تذهب الفريسة من بين أنيابهم ، وكانت الفريسة هي الشعب ،

ذات مساء دق جرس التليفون في مكتبى ، واذا المتحدث هو صالح لملوم باشا من مغاغة ٠٠ سألنى الرجل وهو مضطرب: صبحيح المندوب السامي حينشال ٠٠ ؟

قلت له : أبدا ٠٠ مش صحيح ٠٠ قال : الله يسترك ٠٠ أهـو الراجل ساندنا ٠

كان هذا التعبير الريفي البسيط يلخص الوضع أجمل تلخيص واعمقه . «الراجل» اهو ساندنا ، والراجل هو جورج لويد المندوب السامي البريطاني ،من أشد الناس تحمسا للتجربة التي يقوم بها محمد محمود باشا · وكان خروجه من منصبه معناه التغيير وبقاؤه معناه الا تغيير هناك · واطمأن صالح لملوم باشا وابتهج ·

وشهدت في هذه الاثناء ولاول مرة في حياتي افواجا من النصراء الحزبين ،المعلم أحمد داود ٠٠ لست أعرف ما هو مصيره الآن ٠٠ كان رجلا طويلا رشيقا صعيديا له وجه نحاسي ، وغين فيها ذكاء وصوت فيه حشرجة ٠٠ كان يدخل ، وعلى رأسه عمامة أو شبه عمامة ، وعليه جلابية تتناسب مع طوله الفارع ، وفي يده عصا طويلة ٠٠ ويقول : أهلا ، مساء الخير يا أستاذ . . فأرحب به ويجلس ، واذا وراءه كوكبة من العمال . عمال امبابة ، كان المعام أحمد داود هو رئيس عمال امبانه ، أو هكذاكان يقول ، ويؤكد أنهم في يديه لا يمكن أن يخرجوا منها ، ويؤكد أيضا أنهم في يديه لا يمكن أن يخرجوا منها ، ويؤكد أيضا أنهم

کلهم أحرار دستوریون ۰۰ ویهتفون وهم داخلون غرفتی ، یحیا محمد محمود باشا ۰۰ وکثیرا ما ساءلت نفسی ، هل یستطیع هؤلاء الناس أن ینطقوا بشیء من هذا فی الشارع ، انهم لو فعلوا لفتك بهم الناس فتكا ۰

\_ قهوة للمعلم . . كازوزة . . . شاى . . لأخينا . .

ولم يكن لى شأن بأعمال الحزب ، ولكن وجود الجريدة فى المبنى نفسه الذى يوجد به الحزب ، كان يلزمنى أحيانا أن أستقبل مثل هذه الوفود •

ويجرى الحديث بينى وبين الوفد المؤيد لسياسة الحكومة والجريدة، ويرتفع صوت المعلم أحمد داود: تعرف يا أستاذ · كل الناس مع الباشا · · ( والباشا هنا هو محمد محمود باشا ) كل الناس بتحبه · · هو بقى فيه وفدجية في البلد · · الباشا الله يستره لبسهم طرح · · دول نسوان · · ايوه أجدع واحد فيهم مايقدرش يرفع عنيه في · · امبابة كلها في ايدى ·

وينصت زملاؤه القادمون معه ، ويضعون رؤوسهم في الارض ويمصمصون بشفاههم : صحيح يا معلم ٠٠

انهم كاذبون مائة في المائة ، المعلم وصبيانه ، ولم يكن معه أكثر من خمسة أو ستة ، يصحبهم كلما زار الجريدة أو الحزب ٠٠ وقبل أن يدخل يهتف ويهتفون ، فنعرف ويعرف كل واحد في الجريدة أو الحزب انه المعلم أحمد داود ٠٠

كان أهم من المحررين ، وأهم من الكتاب والادباء ٠٠ كان يدخس مكاتب التحرير وكأنه صاحب البيت ونحن عالة عليه ٠٠ ولا بد من تقديم الشاى والسجاير والقهوة ٠٠

وبين وقت وآخر تنشر « السياسة » برقية تأييد من المعلم أحمد خاود رئيس نقابة عمال امبابة للباشا ، وفيها امضاءات لا نعرفها ولا يعرفها ٠٠

ويجىء الدكتور حامد المنزلاوى ٠٠ رجل فى لسانه عشرون راديو ، وفى عينيه مليون أشعة تذهب هناوهناك ، وأسنانه غير نظيفة ، وضحكته أوسع من فمه ، وكلامه أضخم من جسمه ٠٠ رجل قصير لا يكاد يظهر من الأرض ، على رأسه طربوش عاش من أيام فرعون ، وله يد لا تكف عن الحركة ٠٠ أفندى ، دكتور هكذا كانت تكتب « السياسة » مؤيد خطير

من مؤيدى محمد محمود باشا ٠٠ تلقفت أمره صحف الوفد فقالت ان هذا الدكتور زائف ٠٠ وتحدت جريدة السياسة أن تذكر لها متى حصل هذا الدكتور على شهادته ، وأين هي عيادته ؟

ولم يكن الدكتور حامد المنزلاوى دكتورا ولا حاجة ٠٠ كان طبيب أسنان من تحت السلاح ، أخذ الحرفة بالمران والمزاولة ، وليس بالتعليم والشهادة ٠٠.

وأراد الدكتور هيكل أن يرد على هجوم جرائد الوفد ، وكان واضحا أن الدكتور حامد المنزلاوى ليس دكتورا ، وحار الدكتور هيكل ماذا يقول ٠٠ قال وهو متضايق : يسموهم ايه اللى زى حامد المنزلاوى ٠٠ دا مش دكتور صحيح ٠٠ قلت له : ان جرايد الوفد سمته صانع أسنان٠

وكانت جريدة السياسة ودار الحزب ، يوم يجتمع الحزب ، تمتلىء بالعمد والاعيان من أقصى الصعيد والوجه البحرى ١٠٠ الباشوات والبكوات يدخلون قاعة الاجتماع وهم ينبثون في مكاتب التحرير وغرف الحزب ، أصناف وأشكال، شيلان من الغالية والرخيصة تلف رقابا غليظة ورقيقة، عمائم من كل الانواع ، ضخمة وصغيرة ، انيقة ومبهدلة ١٠٠ وهات ياقهوة ٠٠ وهات يا كلام ١٠٠ لا تسمع الا كلمة « الباشا » من وقت الى آخر ١٠٠ والباشا هل يوجد غيره ١٠٠ هو محمد محمود باشا ٠

وينفض الاجتماع ويخرج أعضاء الحزب ، منهم الوزراء وغير الوزراء وغير الوزراء، فيهرع الأعيان والعمد والمنتظرون من كل الأنواع والثقافات ، أفندية وعمال وعلى رأسهم المعلم أحمد داود وصانع الاسنان حامد المنزلاوى ، يهتفون من الاعماق ، ويصرخون ويجرون ، وينحنون يلثمون أيدى الباشاوات والبكوات ، وفي كل لشمة هتاف بالحياة أو دعوة بطول العمر وفضلك علينا ٠٠ وربنا يخليك لنا ، ولا تعدم أن تسمع في هذا الوقت شتما متصلا للوفد ، وتأكيدا انه خلاص انتهى ، والبركة في الباشا ربنا بطول عمره ٠

ويخرج الباشا محمد محمود ، فاذا ضبجة ، وهتاف عال ، وان كان الهاتفون قلائل ، وحركة غير عادية ٠٠ جند وضباط من طرف الحكومة

التى يملكها الباشا وزملاؤه ٠٠ ويسير الباشا ٠٠ رأس مرفوع ويد مكنونة ، ونظرة استهانة ورضاء وضيق ونبل ومروءة وشهامة ٠٠ فيها كل المتناقصات التى فى الدنيا ، رئيس قد الدنيا ، رئيس حزب قد الدنيا الانصار من يمين وشمال ، والتأييد من يمين وشمال ، ولكنه بينه وبين نفسه ، يعرف أن كل هذا باطل من الباطل ٠٠ ولكن من يدرى ، لعله لطيبة قلبه ، كان يظن أن الشعب كله أصبح يؤيده ٠٠

الليل موغل ، وأنا منصرف الى عملى ، أراجع الأخبار والمقالات والشيخ حامد واقف بظله الضخم وابتسامته الساخرة وهو يقول لى : انت بتصدق الكدابين اللى بييجوا هنا ويقولوا البلد كلها بقت مع الحكومة ٠٠

وأرفع عينى من الورق ، وابتسم وأنا أجيبه : أنا ما بصدقش حد ، ويقول الرجل : والله انتم صعبانين على ٠٠ مافيش فايدة ، البلد كلها وفدية ٠٠

وفجأة أجد أمامي الاستاذ محمد محمود بدير المحامي الشرعي ، نصير قديم مهم من نصراء الاحرار الدستوريين ٠٠ رجل فيه لباقة وقدرة على الحديث ، طويل نحيف، يلبس طربوشا وبدلة ونظارة ٠٠ حييته وجلس واستأذنته في أن أنصرف قليلا الى انجاز عملى ، حتى اذا فرغت منه وانصرف الشيخ حامد ٠٠ جاء زوار آخرون ٠٠ وكان يسرني أن يكون في غرفتي أكثر من واحد ، لآنهم يستطيعون أن يتحدثوا بعضهم الى البعض الآخر ، بينما انصرف أنا الى عملى ، مشتركا معهم من وقت الى وقت بكلمة أو ملاحظة خاطفة من هنا وهناك ٠٠

وبعد فترة قصيرة، لمحت الاستاذ بدير يمسك بورقة صغيرة ويكتب فيها عبارة صغيرة ، ثم يسلمها لى وأنا منهمك فى عملى ، وقرأت الورقة ، فاذا فيها : ان لجنة شباب الأحرار الدستوريين يريدون أن أرأسها . وابتسمت له شاكرا ، وأومأت برأسى بها معناه أن نؤجل الحديث فى هذا الموضوح الآن . .

ولما حرج الزوار ولم يبق الا الأستاذ بدير ، أبديت له أسفى واعتدارى ، وقلت : انه أولى بهذه الرياسة ، لأنه يوفق فيها أكثر منى ، ولأن واجبى فى جريدة السياسة لا يتيح لى الوقت المناسب لهذا العمل .

وخرج الاستاذ بدير ، وساءلت نفسى : أين هم هؤلاء الشبان من الا حرار الدستوريين ، لا بد أنها لجنة شبيهة بلجنة المعلم أحمد داود ٠٠ فئة من المرتزقة الذين يريدون أن يصطادوا في ماء الصراع الحزبي منفعة أو وظيفة أو منحة ٠٠ وما أكثر ما كان الصراع الحزبي حينئذ يتيع للمتطفلين من الناس أن يحصلوا على الوظائف والمنع ٠٠

ویجی، صالح علی عیسی السودانی ، وقد فتح فمه عن آخره وبرزت أسنانه ، ورد طربوشه الی الورا، ، ومعه حزمة الصحف التقلیدیة، وبیده عصاه ، التی لم تكن تفارقه ، ویقول وهو یضحك فی وجهی No Change

## تحت القبة .. وفارج القب

« قل الزوار أو لم يصبح هنساك زوار على الاطلاق • أصابها ما كان يصيب الجرائد الخزبية حينما يأفل نجم الحزب الذي تنتمي اليه » •

العموديات في الريف لا احد يعرفها الا من عاناها ، وعلى الرغم من اننى كنت كثير العمل في القاهرة ، فاننى كنت افرغ من وقت الى آخر ، كل اسبوعين او كل شهر ، فاذهب الى الريف اقضى فيه ليلة استروح فيها نسماته العذبة ، واستعيد ذكريات طفولتي ، وارعى شئون الذين تركتهم وكان يمكن ان ابقى معهم ، لبست طربوشا وبدلة وحصلت على التعليم في الجامعة ، وكان يمكن ألا أتعلم وألا ألبس بدلة ولا طربوشا ، ولكن أمسك فأسا أدق بها في الارض كما يدقون .

وأنا في جريدة الحكومة ، فالحكومة لا بد أن تكون تحت أمرى ، هذا هو منطق الريف • كنت اعود – اذا ذهبت الى الريف – وفي جيبى طلبات توظف ، وطلبات تعويض عن أرض ضاعت في مصرف أو طريق عمومي وتأخر صرف مايستحقه صاحبها ، وطلبات انشاء طريق زراعي، واحيانا انشاء مدرسة وفي احيان كثيرة تعيين عمد ومشايخ • وكنت أبتسم وأنا أقبل هذه الطلبات وأقول لأصحابها انني لا حول لى ولا طول، لست محمد محمود باشا رئيس الحكومة ولا انا وزير فيها ولا سلطة لى، فيقولون وهم واثقون : يا ابو عبد القادر • • احنا عارفين كل حاجة تحت امرك • • انت كل يوم بتسهر مع دولة الباشا •

وعبثا أحاول أن أصحح أغلاطهم وعبشا أحاول أن أذكر لهم أننى انسان صغير لا شأن لى مع الحكام ولا اصدقاء الحكام ٠٠ ويقول الشيخ سليم وهو يحدجنى بنظرة ذات مغزى : قول كلام غير ده ٠

واصر على الا اقول كلاما (غير ده) ويصر هو على اننى صاحب شأن وصاحب سلطان ، وكان الريفيون معذورين في هذا الظن ، كانوا يجدونني اوقع باسمى في جريدة الحكومة ، ولا يعدمون ان يقرأوا ان رئيس الحكومة زار الجريدة أو أنه أفضى اليها بحديث أو تصريح ٠٠ لا بد أننى ألقاه كل يوم ، ولا بد أنه على استعداد أن يستجيب لطلباتى ، وم أكن ألقى رئيس الحكومة ولا احدا من الوزراء واذا حدث ان لقيت احدهم ، فلم يكن مابينى وبينهم يتيح لى أن أرجو أو أطلب ٠٠ وشد ما كرهت الرجاء والطلب ٠

ولو اقتصر الامر على قريتى لهان الامر لكن القرى المجاورة كان لها الاخرى نصيب · كنت ادى فور وصولى الى القرية ( الركايب ) يتابع بعضها بعضا · · و ( الركايب ) اذا لم تكن من ابناء الريف هى الحمير والبغال تحمل اصحابها ، يسعون بها من قرية الى قرية · · ولـم اكن اعرفهم ، ولكنهم كانوا اصدقاء اسرتنا ، وفى الريف مجاملات وعلاقات يصعب ان تفهمها او تهضمها ، ولكنك لاتستطيع الا ان تشعر انها تراث من تقاليدنا ·

وكان ابى كثير الاشفاق على ، يريد ان يحبنى الناس فلا اردهم ، ويعرف عنى أكثر مما يعرف طلاب الحاجات ، فيقول لى ، ابذل ، ماتستطيع ولا عليك اذا لم ينجح مسعاك ٠٠ عدهم بالخير ، ان الناس هنا يتبعون المثل المعروف : « لاقينى ولا تغدينى » ، ولم اكن احب ان اتبع هذا المثل، كنت أتبعه مرة وأنساه مرات ، فأعتذر بأننى لا أستطيع أن أفعل شيئا ٠

وخلا منصب العمودية في قرية مجاورة ، وقال ابي : ان الشيخ ( وسمى شخصا اعتدت ان اراه بين زوار بيتنا منذ كنت طفلا وصبيا ) مرشح لهذا المنصب ، ألا تستطيع أن تساعده ١٠٠ ان أمره سيعرض على الجنة الشياحات بعد أسبوعين ١٠٠ ولو أراد المدير أن يعينه لتم التعيين ٠٠

كان مدير الشرقية حينئذ هو احمد فهمى حسين باشا ، وكان احد المديريين المعروفين بعداوتهم للوفد فى هذا العصر ، وقد اشتهر بهذه الصفة أيضا ، هارون أبو سحلى باشا ، وعبد السلام الشاذلى باشا ، ونيازى باشا ، كان هؤلاء المديرون ، هم طاقم الاحرار الدستوريين ثم طاقم اسماعيل صدقى باشا بعدهم ٠٠ وكانوا حقا اداريين من الطراز الاول قبل كل شىء فى متابعة الوفديين والتضييق عليهم ٠

وحينما عدت الى القاهرة ، انتهزت فرصة وجود احمد فهمى حسين باشا عند الدكتور هيكل ، وافضيت اليه بالأمر ، ويظهر ان الدكتور هيكل لم يكن مصغيا تماما لقصتى ، فقال :

ـ انت عاوز تعمل عمدة يازكى ٠٠ ؟

ضحكت وقلت : وهل هذا ممكن وانا اشتغل بالصحافة ؟ قال : وهل الصحافة وظيفة ؟ • يمكنك الجمع بين الاثنين • • قلت تبقى اول سابقة في تاريخ الصحافة •

ضحك هيكل من قلبه وقال: والله دى تبقى لطيفة ٠٠٠ عمسدة وصحفى ٠٠ ووعدنى فهمى حسين باشا ببحث الأمر، وارتحت لأنني اديت ما طلبه الى ابى ٠ ولم يكن تعنينى النتيجة، بمقدار مايعنينى اننى وجدت الفرصة وقمت بالوساطة المطلوبة ٠

وقال فهمي حسين باشا : لما تيجي الزقازيق أبقى فوت على ٠

وحادث خطير في الريف في هذا الوقت ان يستقبلك المدير ، وان يحتفل بك ، وقد استقبلني فهمي حسين باشا احسن استقبال في مكتبه بالمديرية ، بمجرد ان وصلت وابلغه السكرتير انني موجود .

وتنادت القرية والقرى المجاورة بالنبأ العظيم ، وشعرت بزهــو كبير ٠٠٠ شد ماكنت صغير التفكير محدود التصور للامور حينئذ ٠٠ تولتنى مرة أخرى الروح القبلية وأنا أرى أهلى وأصدقاءهم يفرحون لأن ابنهم استقبله المدير بالترحاب والتكريم ، والمدير حينئذ شخصية مهيبة خطيرة عظيمة ٠٠ وعدت الى القرية ، والناس ينظرون الى باكبار شديد ٠

ــ والله الولد فلح ٠٠٠ ربنا يخليه ٠٠ دا الباشا المدير ما بيعرفش يتنى معاه كلمة ٠

وسمعت اكثر من هذا ٠٠ واني لاعرف بأنه كله زور وباطل ٠٠ ولكنني لم اكن مستطيعا ان انفيه ، ولعلني لم اجهد نفسى في نفيه ، لابأس به يذيع بين الناس من اباطيل ٠٠ وفي مقابلتي للمدير ، لم اتخلص من لعنة العصر ، ولم اتردد في ان اؤكد ان المرشيح الآخر للعمودية وفدى ٠٠ هل كنت انا حرا دستوريا ؟ لقد اجبت على هذا السؤال من قبل وان لم اجب ٠٠ قلت ان الجواب نعم ولا ، وهذا أصدق تعبير ، فلم أكن في واقع الأمر حرا دستوريا وكنت في واقعه حرا دستوريا وكنت في واقعه حرا دستوريا وأعرفهم أو أعرف

أكثرهم ٠٠ وهأنذا وأنا أتوسط في تعيين عمدة ، أستخدم نفس السلاح الذي يستخدمونه ٠٠ ماذا بقى لكي اكون حرا دستوريا ؟

اغلب ظنی آن آرائی السیاسیة لم تکن قد تبلورت فی هذه السن الباکرة ۱۰ و قل آننی کنت مشغولا فی زهوة الاتصال بالباشروات والحکام بما یشغل به شاب صغیر : مرکز لا بأس به ۰ ومرتب لا بأس به ، واسم لا بأس به ۰ ومستقبل ۰۰ من یدری ۰۰۰ لعله ایضا لا بأس به ۰

غمرتنى كل هذه الأشياء ، فأنستنى أشياء أخرى •

وجنت على مقابلتى للمدير من ناحية اخرى ، فقد كثرت التوصيات والوساطات المطلوبة منى ، وكنت اقبلها مبتسما واعدا بالخير ، دون ان اصنع شيئا الا اذا رأيت مظلوما فى حاجة الى من يرفع عنه الظلم · كان هذا هو طابع العصر ، وكان هذا هو منهجه ، ولم أكن مستطيعا أن أنجو من العصر ولا من منهجه ·

وانضم الى تحرير « السياسة » الاستاذ محمد خالد ، وكنت اعرف الاستاذ خالد من قبل ، وارى فيه رجلا بنى نفسه بنفسه وكافح حتى بلغ مبلغا حسنا فى عمله الصحفى ، استطاع ان يكسب فى سهولة ثقة الساسة الذين اشتغل معهم ، ولم اكن اتصور ان يقع بينى وبينه احتكاك صغبر الدين اشتغل معهم ، ولم اكن اتصور ان يقع بينى وبينه احتكاك صغبر او كبير ، ولكن هذا هو ماحدث ٠٠٠ جاءنى منه خبر استهله كما يلى : الرسل الينا مراسلنا بالاسكندرية رسالة ، فعدلت المقدمة كما يلى : بعث الينا مراسلنا بالاسكندرية برسالة قال فيها ، وكانت وجهة نظرى واضحة، فأن استخدام « ارسل ومراسل ورسالة » فى عبارة صغيرة متقاربة تعقيد لفظى ، او هو تركيب غير جميل الوقع على الاذن ولكن هذا التعديل البسيط المعقول الذى اجريت فى عبارة الاستاذ خالد أثاره وآلمه ، وراح يشكونى الى الاستاذ المرصفى مدير الادارة ، والى الدكتور هيكل رئيس التحرير ، ولم يحدثنى احدهما فى هذا الشأن ، ولكننى سمعت رئيس التحرير ، ولم يحدثنى احدهما فى هذا الشأن ، ولكننى سمعت الحكاية كما وقعت من آخرين ٠٠ قال الاستاذ خالد : صحيح هو الحكاية كما وقعت من آخرين ٠٠ قال الاستاذ خالد : صحيح هو سيقصدنى » معاه دبلوم حقوق لكن مش معنى كده انه يغسير لى فى اسلوبى وفى كتابتى ٠٠

ولم يكن مثل هذا الحادث مما يضايقنى فى قليل او كثير ، فقد كنت اعرف ان قيامى بسكرتيرية تحرير السياسة والسياسة الاسبوعية فى مثل هذه السن ، وفيها محررون اكبر سنا واقدم مما لابد ان يثير زوابع كثيرة من هذا النوع .

وبينما الامور تسير على هذا النحو ، اذا بنبأ مفاجىء يجيء من لندن بفوز حزب العمال البريطانى فى الانتخابات ، وتولى مستتر رامزى ماكدونالد رياسة الوزارة الجديدة ، واحس الجميع فى مصر ان الامسور ستتغير حتما ، وجاءت الانباء بعد ذلك مسرعة باستقالة لورد جورج لويد المندوب السامى البريطانى فى القاهرة ، والحسامى الاول لوزارة محمد محمود وتجربة محمد محمود ٠٠٠ وتهاوى انصار الوزارة ، ونشط خصومها ٠٠ كان واضحا ان فى تغيير المندوب السامى ايذانا بتغسيير الوزارة كلها ، بل والسياسة كلها ، وكان محمد محمود باشا فى انجلترا حينما وقع هذا التغيير المفاجىء ، واظهر مستر هندرسون وزير الخارجية البريطانية رغبته فى ان يبحث مع رئيس الوزارة المصرية المسائل المعلقة بين البلدين ، وجرت بين الطرفين محادثات شاملة ، كان محمد محمود باشا يريد ان يقصرها على الغاء الامتيازات الاجنبية ، بينما رغب الجانب باشا يريد ان يقصرها على الغاء الامتيازات الاجنبية ، بينما رغب الجانب البريطانى أن تكون شاملة لأوجه الخلاف كلها بين البلدين ٠

ولم تكن مفاوضات بالمعنى السياسى المفهوم ٠٠ كانت عرضا من الجانب البريطانى لما يراه كفيلا بحل المسألة المصرية ، ولم تستغرق هذه المحادثات سوى ايام قليلة ، انتهت بمشروع اتفاق او معاهدة عاد بها محمد محمود باشا من لندن ، واشترط الجانب البريطانى موافقة البرلمان المصرى عليها ، ورد محمد محمود باشا بأنه سيعرضها على الشعب المصرى والبرلمان المصرى ٠

وتناقلت المحافل الوفدية النبأ ، وتولاها فرح عظيم ٠٠ واستقبل الشعب كله هذا التغيير الواضح بالابتهاج ، بينما اصحيبت جريدة السياسة وحزب الاحرار الدستوريين بالغيظ والكمد ٠٠ وقالت الجرائد الوفدية ان محمد محمود باشا لم يكن الا ساعى بريد وانه لم يتفاوض مع مستر ارثر هندرسون ، كل مافى الامر انه سلمه مشروع المعاهدة لعرضه على الشعب المصرى ، وعلى البرلمان المصرى ٠٠ فلا بد من استقالة الوزارة ، لكى تخلى الامر بين الشعب وبين حقوقه ٠

وفى هذه الاثناء تولى الاستاذ على عبد الرازق رياسة تحرير جريدة السياسة اذ كان الدكتور هيكل مسافرا ، وادار المعركة الناشبة بين جرائد الوفد ، وجريدة السياسة ، وكانت المعركة غير متكافئة ٠٠ طلعت جرائد الوفد ، وما اكثرها ، تصلى حزب الاحرار الدستوريين نارا حامية، تسخر منه ومن اليد الحديدية ومن السنوات الثلاث القابلة للتجديد ٠٠ وتقول للحكومة اذهبى الى جهنم ، الى الشيطان ١٠٠ ان رئيسك لم يكن

الا ساعى بريد ٠٠ ان مستر ارثر هندرسون لم يرض ان يفاوضه لانه لابمثل احدا ٠

ولم يكن امام جريدة السياسة الا ان تبين مافى الاتفاق الجديد من مزايا ، وان تقارن بينه وبين مشروع ثروت ـ تشامبرلن وتنسب ماتضمنه من مكاسب الى جهد محمد محمود باشا مع ارثر هندرسون والى وطنيته وطنية محمد محمود باشا ، وكتب الاستاذ عبد الرازق مقالا فى الرد على حكاية ساعى البريد ، وحار فى العنوان الذى يختاره ، وكنت فى مكتبه وهو فى هذه الحيرة ، وسألنى ماذا يكون العنوان فاقترحت ان يجعل العنوان : « نعم ٠٠ ساعى بريد ولكن تتقطع دونه اعناقكم » ، واعجب العنوان وقال فى ابتسامته الرقيقة التى تخفى الكثير من الدهاء والطيبة:

وكانت تحية لا بأس بها من رئيس التحرير الجديد ٠٠ واصر الوفد على اجراء انتخابات وتأليف البرلمان الجديد ، ثم عرض مقترحات هندرسون عليه ، ورفض ان يبدى رأيه فيها الا تحت قبة البرلمان ، وشاع في هذا الوقت تعبير « تحت القبة » ٠٠ كان الوفديون اذا قابلوا الدستوريين قالوا لهم « تحت القبة » فيرد الدستوريون « لا ٠٠ خارج القبة » ٠٠ كان رأى الدستوريين ان يبدى الشعب رأيه قبل انعقاد البرلمان ، ثم تتولى حكومة محمد محمود باشا اجراء الانتخابات وعرض المقترحات على البرلمان الجديد ٠

وكان واضحا ان الدستوريين يقاتلون في معركة خاسرة ، وايد سير برسى لورين المندوب السامى الجديد وجهة النظر الوفدية ، وهو تآييد كاف لكى تسير الأمور على صورة معينة • استقال محمد محمود باشا ، وأصدر الملك فؤاد مرسوما بتكليف عدلى يكن باشا تأليف الوزارة الجديدة لاجراء الانتخابات واعادة الحياة الدستورية •

كانت وزارة انتقال لا اكثر ولا اقل ، وعرف الكل ان الوفد قادم لا محالة ، وحصل على ٢١٦ مقعدا من ٢٣٥ ، والف النحاس باشا وزارته الثانية في يناير سنة ١٩٣٠ وفيها حسن حسيب باشا للحربية وواصف بطرس غالى باشا للخارجية ونجيب الغرابلى باشا للحقانية وعثمان محرم باشا للاشغال ومحمد صفوت باشا للزراعة ومكرم عبيد للمالية والنقراشي باشا للمواصلات وبهى الدين بركات للمعارف ومحمود بسيوني للاوقاف، وعين عدلى يكن باشا رئيسا لمجلس الشيوخ ٠

واصيبت جريدة « السياسة » بما تصاب به الجريدة الحزبية اذا تولى

عنها نجم الحكم ، قل زوارها الى حد قاتل ١٠٠ او قل لم يعد يزورها أحد الا اصحابها وانصار حزبها ، بل ان فئة من اعضاء الحزب قد قللوا من زيارتها ايثارا للعافية ١٠٠ وما لهم ولهذا النجم الآفل ١٠٠ أولى بهم ، ان لم يستطيعوا ان يكونوا بعض النجم المشرق ، ان يكونوا في ظلال ضحوئه بعيدا عن هذا النحس الشامل ولكن الدكتور هيكل ظل صامدا قويا ، يكتب معارضا حكومة النحاس وحكم الوفد ، مثيرا الموضوعات الدقيقة ، يمس في عنف او رفق مايستطيع ان يمسه ٠

وأصيب القصر أيضا بنكسة شديدة ٠٠ بدا ان نجم الوفد الطالع يكسف ضوءه ، ولكنه لم يسكت ، وما ان قام النحاس باشا بمفاوضاته مع هندرسون بتفويض من البرلمان ، وما ان انتهت هذه المفاوضات بالفشل وعاد النحاس باشا من لندن يقول كلمته المشهورة « لقد خسرنا المعاهدة وكسبنا صداقة الانجليز » ٠٠ ما ان حدث هذا حتى ادرك القصر ان الانجليز بدأوا يتحولون عن الوفد اليه او الى غيره من خصومه ٠

وتلقفت جريدة « السياسة » هذا الفشل هى الاخرى ، وظلت تشعل فيه النار وتتندر على هذه الكلمة العجيبة ٠٠ اذ كيف يخسر الانسان المعاهدة ويكسب صداقة الانجليز ٠٠ وقالت ان الوفد كالخادم المذعور يتمنى ارضاء سادته ٠

وانشب القصر اظافره في عنق الوزارة ٠٠ رفض ان يوقع مشروع مرسوم بقانون بمحاكمة الوزراء الذين يعتدون على الدستور أو ينقضون حكما من احكامه ، او يعبثون باموال الدولة ورفض القصر ايضا ان يسمح للوزارة بتعيين اعضاء مجلس الشيوخ واضر على ان يتولى هو اختياره وتعيينهم ، واستقال النحاس باشا ، وقال في كتاب استقالته انه لم يتمكن من تنفيذ البرنامج الذي قطع على نفسه عهدا بتنفيذه ولم يكن قد انقضى على توليه الحكم غير ستة اشهر ٠

وفى جلسة مجلس النواب ، اعلن النحاس باشا انه عند ما تولت الوزارة الحكم قطعت على نفسها عهدا ان تصون احكام الدستور واعدت مشروعا لهذا الغرض ، ولكنها لم تتمكن من تقديمه الى البرلمان ، وقال احمد ماهر باشا : سمعتم بيان رئيس الوزراء ويجب أن تسمع البلاد تأييدكم له في هذا الموقف المشرف •

وتولى اسماعيل صدقى باشا رياسة الوزارة الجديدة في يونيو سنة ١٩٣٠ بالاشتراك مع توفيق رفعت باشا للحربية وعبد الفتاح يحيى باشا

للحقانية وحافظ حسن باشا للاشغال والزراعة وعلى ماهر باشا للمعارف وحافظ عفيفي باشا للخارجية ٠

ولم يراع صدقى باشا فى تأليف وزارته حزبا معينا ، ولكنه راعى الاشخاص الذين يمكن الاستعانة بهم فى المهمة الثقيلة التى هو مقدم عليها ٠٠ وكانت مهمة ثقيلة فعلا ٠٠ تخلى عن عضويته فى حزب الاحوار الدستوريين ، وكان هذا بذاته ايذانا بانه ينوى ان يعمل لحسابه ، دون ارتباط بحزب من الاحزاب ، ومع ذلك فان الدكتور هيكل قال لى غداة تأليف الوزارة ، وكنت اسأله عن طابعها : اعتبرها وزارتنا ٠٠ تماما كوزارة محمد محمود باشا ٠

وربما أوهم صدقى باشا أصحابه الأحرار الدستوريين بأنه سيعمل لهم ومن اجلهم ، وانه انما تخلى عن عضوية الحزب لظروف خاصة وربيما ينجح فى مهمته ٠٠ كان صدقى باشا لا يريد أن يخسر أحدا ، ويرى أن يستعين بكل الناقمين على الوفد الى أن يستطيع كسر شوكته ، فاذا خلا له الجو فلن يعنيه الأحرار الدستوريين ولا غيرهم ٠٠ وهو من طبقتهم ولكنه يحسب نفسه أذكى من رئيسهم ، ولماذا لا يكون ههو المحرك لسياستهم ، وقد حاول أن يفعل ذلك بوسائله واساليبه ، ولكنه لم ينجع ٠

وفى هذه الأثناء التحق الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى بتحرير جريدة السياسة ، ٠٠ كانت تجربة جريدة «الكشاف» التى أصدرها أحمد عبود باشا قد فشلت وكان المازنى رئيسا لتحرير هذه الجريدة ، فلما أقفلت ابوابها التحق بجريدة السياسة وقد أذيع عن المازنى حينئذ أن قدمه مبروكة ، وانه لا يكاد يتصل بجريدة حتى تففل أبوابها ، وكان الرجل مظلوما من غير شك ، فان فتح الجرائد واقفالها بيد الله وحده ٠٠ ولكن ماذا يصنع الناس فى الشواهد والسوابق وهى كثيرة ٠٠ رأيت المازنى حينئذ لأول مرة ٠٠ رجلا قصيرا كثير الحديث ، دائم النكتة ، واضع البهجة مستهينا بكل شىء أو هكذا تصورته ٠٠ كان يكتب المقال الافتتاحى فاذا فرغ منه انتقل الى غرفة الدكتور هيكل وتلاه عليه ٠

كانت فى المازنى سخرية لاذعة ونكتة واضحة ٠٠ وكثيرا ماكنت أسمع هيكل يقهقه وهو يستمع الى مقاله ٠٠ فيهز المازنى يديه القصيرتين ويقول: يستاهلوا ٠

كان الرجلان يظنان انهما يقتلان الوفد بهذا الكلام ٠٠ ولم يكونا في

الواقع يبلغان منه شيئا ٠٠ وكان المازنى يظن أن البلد سيخرب اذا تولاه الوفد ٠٠ كان يقول: ان صدقى باشا هو الرجل المناسب للظرف المناسب، كان يعتقد اننا مقبلون على أزمة اقتصادية شاملة ، وان صدقى هو وحده القادر على انقاذ السفينة ٠

وما كان أيسر كتابة المقالات السياسية في هذا الوقت ١٠ بضع عبارات مرصوصة مزوقة في كثير من الأحيان ، دون أن يكون هناك فكرة ولا رابطة ولا منهج ١٠ الاقوى هو الأقدر على أن يشتم ، والأبرع هو الأقدر على أن يشتم ، والأبرع هو الأقدر على أن يدمى خصمه ١٠ أما أن يقنعه أو يقتنع هو فمسألة لم تكن في حسبان أحد ، وندر أن يتناول المقال الافتتاحي في جريدة يومية مقبولا ولا مفهوما ، ولا هو مما يقع عادة أن يتناول الكاتب موضوعا عن السياسة الاقتصادية أو الاجتماعية ، واذا فعل فمن الجانب الحزبي أيضا، ومع ذلك فان القراء كانوا يطيقون هذا ويقبلون عليه اقبالا شديدا ، وكانوا يشيدون بالكتاب السياسين حينئذ لا بمقدرتهم على الجدل والمناقشة العقلية الهادئة ، ولكن بمقدرتهم على تحقير خصومهم ١٠ كانت أقرب التهم وأكثرها تداولا التواطؤ مع الانجليز وخيانة الوطن ١٠ كان كل حزبيتهم صاحبه بان الانجليز يسندونه ، وان الوطنيةعنده ليست لا رداء ظاهريا فقط ١٠

وكانت «السياسة الأسبوعية» في هذا الوقت تحتضر ، تضعف تحت ضغط السياسة الحزبية ، وتضعف من الناحية الأدبية أيضا ، وحدث حينئذ أن كتب الاستاذ محمد أمين حسونة مقالا هاجم فيه المازني ٠٠ ونشرت المقال في السياسة الاسبوعية ٠ لم جد في مقال أدبي ينحو نحوا أدبيا خالصبا ويعبر عن رأى معين في كاتب معين من الناحية الأدبية ما يحملني على أن أمنع نشره ٠٠ صحيح كان المازني محررا في السياسة ، ولكنه أيضا أديب كبير ، من حق أي انسان أن ينقده ٠٠ ولكن ما أن ظهر العدد ، حتى غضب المازني ، وراح يشكو لهيكل هذا الهجوم عليه وقال له : ما بقاش الا ننشتم في الجرائد اللي بنشتغل فيها ، وناداني الدكتور هيكل ، وكان غاضبا جدا ، وقال : كيف تنشر مثل هذا المقال ؟

قلت له: نقد، ولا مانع من نشره ٠٠ هل مفروض على السياســة الأسبوعية أن تحمى من النقد المحررين المشتغلين فيها ٠ قال في حدة: دا كلام فارغ ٠٠ لما واحد ينتقدني نقد زي ده اناأحطه تحت جزمتي ٠

لم أكن أعهد في هيكل انه ضيق الصدر على هذه الصورة ، ولكننى أدركت أنه تحدث وهو منفعل ٠٠ قلت له : أنا آسـف جدا ٠٠ أنا غلطان ٠٠ عرفت دلوقت ان فيه ناس ممنوع نقدهم ٠

وكان كلامى فيه اعتذار ، ولكن فيه تنديدا خفيا ، واشعارا ان حرية النقد الأدبى لا تحميها السياسة الأسبوعية كما تصورت وكما تصلور ميكل نفسه •

قال وهو يغلى من الغيظ: انت مش حتبطل الفلسفة دى • تبسمت وقلت له: أنا آسف مرة أخرى •

ومضت أيام ، وانتهزت فرصة صفاء بينى وبين الدكتور هيكل واعدت فتح موضوع المازنى والنقد الذى وجه اليه ٠٠ وقد تعمدت أن أفعل ، لأننى بينى وبين نفسى كنت مؤمنا أن هيكل الذى غضب منذ أيام لنقد وجه الى المازنى ليس هو هيكل الذى تتلمذت عليه وأعرف انه من أشد أنصار حرية الرأى ٠٠ قلت له : لقد غضبت من نشر مقال الاستاذ حسونه ، ولكننى لم أعرف وجهة نظرك تماما ٠٠ كنت غاضبا ، وفى غضبك لا أنتظر أن أتلقى منك رأيا ولكن أمرا ٠٠ وأمرك أطيعه ولكن رأيك هو الذى أريده ٠٠ هل ترى انه لا يجوز أن ينقد انسان فى جريدة يستغل بها ٠

ضحك الرجل من قلبه وقال : لقد انتقدنى كثيرون فى السياسة الأسبوعية ونشرت نقدهم •

قلت : ولكنك غضبت لأن نقدا نشر في السياسة الأسبوعية عن المازني ٠٠ قال : جاءني وهو غاضب ، وهدد بالاستقالة ٠٠ وسكت لحظة ثم تابع حديثه : عقله كده ٠

قلت: وانت تقر هذا النوع من التفكير، قال: تأمل قليلا ١٠٠ ان الانسان في كثير من الأحيان لايحل المشكلات بالرأى ولكن يحلها بشيء آخر ربما كان ضد الرأى ١٠٠ كان هناك انسان غاضب حساس شعر انه جرح ١٠٠ فلا بأس أن أشعت عليك حتى يرضى ، ثم أنت تعرف كل شيء ٠٠

ووقع بينى وبينه خلاف حول مقال رفضت نشره ، وذهب صاحبه به الى الدكتور هيكل فناداني أمامه واعطاني المقال وعليه توقيعه بنشره ،

ونظر الى الرجل الجالس بشىء من الشماتة ، ولم يكن هيكل يعرف شيئا عن تطورات الموضوع ، وفهمت خطأ انه يعرف كل شىء ، فاستشطت غضبا ، واندفعت سريعا ، لاأعرف كيف حدث ولا كيف تفاعل فى داخلى ، فقلت فى حدة : المقال ده مش حيتنشر •

ضمحك هيكل وهو ينظر الى وقال : انت عندك كام سنة ٠٠ قلت له : ٢٢ ٠

ضحك أكثر وقال : طيب علشان خاطري انشره ٠٠ بكره تتعلم كتير ٠

## ... وأصبحت بلاعتمل

« ما هي امانينا ؟ ها هي أحلامنا انها ليست الا مصيدة يضعها القدر في طريقنا لكي يحلو طريقنا ٠٠ »

ما أعجب طبائع الأشياء ١٠ انها لتفرض نفسها فرضا وتعلى ارادتها املاء ٠ بدت في جريدة السياسة وفي حزب الأحرار الدستوريين دلائل النهاية التي لا نهاية غيرها ١٠ كنت أسخر من القائلين: ان قدم المازني مباركة ، وانه لا يدخل جريدة الا يقفلها بالضبة والمفتاح ، ويشاء الله أن يقفل أيضا جريدة السياسة ٠٠ وهو لم يقفلها بطبيعة الحال ، ولكن قدمه المباركة مستها بجناح من رحمته ٠٠ كان الدكتور هيكل رئيس تحرير « السياسة » والسياسة الاسبوعية ، لم أتلق أمرا أو توجيها من غيره ، ولم أشهد أن قبضته ضعفت في وقت من الأوقات ٠٠ صحيح ، غيره ، ولم أشهد أن قبضته ضعفت في وقت من الأوقات ٠٠ صحيح ، كان يكان لا يعنى بشيء غير أن يكتب مقاله السياسي ، وفيما عدا ذلك كان يكاد يترك الامر كله لى ، ولكنني كنت أعرف أنني أتلقاه منه وليس من أحد سواه ٠

لم أشعر بحزب الاحرار الدستوريين كعنصر فعال فى الجريدة أبدا ، ربما كانت توجيهاته يتلقاها هيكل ، ولكن العاملين فى الجريدة نفسها لم يكونوا يشعرون بشىء من هذا ، وفيما عدا الزيارات التى كان يقوم بها الدكتور حافظ عفيفى ، وفيما عدا المرات القليلة التى كان يدعونى فيها لمقابلته فى مكتب الدكتور هيكل ويشير على بأن أضع هذا أو ذاك أمام هيكل ، لا أذكر أن أحدا فى الحزب وجهنى أو وجه غيرى أو تدخل فى شئون التحرير من قريب أو بعيد ٠٠

ولكننى لمحت في الأيام الأولى لوزارة اسماعيل صدقى باشا جوا

لم آلفه ١٠ لمحت مديرا جديدا للادارة يليها ، هو الاستاذ محمد على دلاور ١٠٠ تركى مائة في المائة ١٠٠ رجل طويل ، كثير الحركة ، بادى النشاط ، لا يكف عن التنقل في ابهاء الجريدة وغرفها ، محدثا أينما سار وأينما أقام ضجة ١٠٠ شارب كث ووجه فيه سمرة وملاحة ،وصوت فيه جهارة ، وحنجرة فيها رغبة في الامر والزعيق ١٠ ذكرني بوكلاء الدوائر الزراعية واتباع الامراء ورجال عهود مرت بمصر ، وكانوا فيها أصحاب الامر وما هم بأصحاب الامر ، صوت سيده ، ومع ذلك تنظر اليه فتشعر كأنه صاحب الامر كله ١٠٠

من الذى جاء به ٠٠؟ من الذى عينه ٠٠؟ من المؤكد أنه ليس الدكتور هيكل ٠٠ ومن المؤكد أنه بعض رجال الحزب ممن بدأوا يدسون أنوفهم فى شئون الجريدة ٠٠

وذات يوم قيل لى ان الاستاذ مسعد الكرداني التحق أيضا بتحرير السياسة ٠٠ شاب أنيق رقيق، ابن ذوات ، أو هكذا بدا لى، واستغربت أن يشتغل مثله بالصحافة ، وكانت حينئذ عمل المساكين من الكادحين أن يشتغل مثله بالصحافة ، وكانت حينئذ عمل المساكين من الكردوي من المؤكد أيضا أنه ليس الدكتور هيكل ، ومن المؤكد أنه أحد رجال الحزب ممن أصبح لهم شأن لم يكن من قبل ٠٠ كان مسعد الكرداني متخرجا في الحقوق ، وهذا أيضا سبب أكد لدى أنه لا يأخذ الصحافة مأخذ الجد ، وانه ليس في جريدة « السياسة » لكي يعمل في الصحافة ، ولكنه في جريدة « السياسة » الى أن تنتهي اجراءات وظيفته في النيابة أو في السلك السياسي ٠٠ ولم يطل مقامه ، ولم أره يعمل شيئا ٠٠ ما هي الا أسابيع حتى التحق بالنيابة .٠

وأخذ الحزب يطغى حتى على مكان الجريدة ، كما أخذ يتدخل بنفوذه فى تحريرها على نحسو مابدا لى ٠٠ كانت الجريدة والحزب يشغلان مبنى واحدا فى شارع المناخ (عبد الخالق ثروت الآن) ، وكان مبنى واسعا من الأبنية القديمة ذات الطراز العربى ، له حديقة واسعة ، أنشأت الجريدة فى جانب من الحديقة مبنى واسعا جعلته لماكينة الطبع ، بينما كانت ورشة الصف (صف الحروف) فى البدروم ٠٠ وكنا نسير على هذا ، راضين أو غير راضين ، ومن التعود ما يجعل الانسان راضيا ، وان كان فى الواقع غير راض ٠٠ كنا نسير على هذا ، فاذا حركة غير عادية وأمر غير عادى ، واذا عملية نقل واسعة النطاق ٠٠ وعرفنا أن الحزب قرر استنجار شقة مواجهة لمبناه فى الشارع نفسه ، تخصص لمكاتب التحرير

ويخلص البناء الفخم الضخم للحزب وحده ١٠ ولا بأس بهذا ١٠ انه في الظاهر حركة توسع ، ولكننى لمحت من بعض سمات هنا وهناك انها بداية انهيار ١٠ كانت وزارة اسماعيل صدقى باشا قد استهلت عملها بتأجيل انعقاد البرلمان شهرا ، ولمحت في الحزب وزواره حركة غير عادية ، أمسى الأحرار الدستوريون منقسمين على أنفسهم ١٠ فريق يؤيد الوزارة الى أقصى حدود التأييد ، وفريق يؤيدها وهو متوجس منها ، وفريق أساء الظن بها من أول لحظة ١٠ أما رياسة الحزب ١٠ محمد محمود باشا وحواريوه فكانوا ينظرون الى الوزارة نظرة خوف وقلق ١٠ كان محمد محمود باشا يتمنى لو كان هو الرئيس ، وقد طارت منه الرياسة ١٠ فبقى أن يفشل صدقى باشا في مهمته ، فلا يكون أمام القصر الا أن يلجأ صراحة الى الأحرار الدستوريين ١٠ وكان صدقى باشا يعرف هذا ١٠ يعرف أن فشله مما يسر محمد محمود باشا وبعض أنصاره ٠

وقد انعكس هذا الموقف على الجريدة أسوأ مايكون الانعكاس ١٠ نادانى محمد على علوبة باشا ذات يوم ، وكنت أرى عدم التوسع فى نشر قرارات لجان الأحرار الدستوريين وغيرهم بتأييد الوزارة ١٠ وهى قرارات أعرف جيدا قيمتها ، وأعرف أنها ليست مما يقرأه الناس ، وليست مما يفيد الوزارة نفسها ١٠ لأن الناس يعرفون كيف تجمع وكيف تصدر ، وكانت هذه أول مرة أرى فيها علوبة باشا ، وقال الباشا : أرجوك أن تنشر قرارات اللجان كما هى ١٠ والى هنا كان الأمر يقبل ، وان كان أول توجيه من نوعه أتلقاه من غير الدكتور هيكل الجريدة ١٠ ولكن الباشا سكت لحظة ثم قال : لازم تعرف ان الحزب هو المسيطر على الجريدة ١٠٠

سكت ولم أجب ، وذهبت الى الدكتور هيكل فى مكتبه أنقل اليه التوجيه الجديد والأمر الجديد ٠٠ وكان لابد أن أفعل ، فالمفروض أننى أتلقى التوجيهات من الدكتور هيكل ، وهاكاد الرجل يسمع ماحدث حتى صرخ مسياء ثائرا : ايه ٠٠ الحزب مسيطر على الجريدة ٠٠ ؟ دا كلام فارغ ٠٠ دول مالهمش حاجه عندنا ٠٠ كل الحكاية اذا كنا عاوزين فلوس ٠٠ يدونا فلوس ٠٠

وسكت هيكل باشا لحظة ، ثم قال : خليك ماشى زى ما انت ٠٠ لا تنشر قرارات ولا حاجه ٠٠

ونفذت ما أشار به بطبيعة الحال • ولكن الأمر لم يكن بهذه البساطة ولا بهذا الوضوح • • لمحت أن الجريدة تخرج من يدى ومن

يد الدكتور هيكل شيئا فشيئا ١٠٠ ما هي الا أيام حتى رأيع في غرفتى ملتبا آخر ١٠٠ لم يستشيروني في وضعه ١٠٠ كان واضحا أن هناك قوى خفيه تعمل لجذب الجريدة نحو هذا الاتجاه أو ذاك ١٠٠ ولم يكن الأمر أمر مكتب فقط ، ولكنه كان أمر موظف جديد ، محرر جديد هو الاستاذ حنفي عامر ، مدرس كما عرفت فيما بعد ١٠٠ لم يعينه هيكل باشا ، ولكن عينه علوبة باشا ١٠٠ كان ردا على المشادة التي حصلت أو على الأمر الذي أصدره ولم ينفذ ١٠٠ وأفضيت الى هيكل باشا بالتطور الجديد ، ولم أثر أزمة ١٠٠ أبلغته الأمر مجرد ابلاغ ١٠٠ فقد أحسست أن الرجل انهك لكثرة ماتدخلوا في شأنه ١٠٠ وأحسست أن التيارات في الحزب متعارضة متقابلة ، وانه نظر اليها كعادته نظرة الفيلسوف غير المعنى بهذا السخف ١٠٠

كان جو السياسة في الشهور الأخيرة من سنة ١٩٣٠ جوا منذرا بالعواصف ٠٠ جو تفكك وانهيار في الحزب والجريدة ٠٠ ولم أكن محتاجا الى كثير من الذكاء لكي أدرك هذا ، وأخذت أعد نفسي للكارثة التي لابد أن تقع ٠٠ ظللت أؤدي عملي في ظروف قاسية جدا ، كنت أمنع نشر أشياء ، فاذا بي أراها تنشر في اليوم التالي ، وكان هيكل يسألني : كيف نشرت ، فأقول له انني لا أعرف كيف نشرت ١٠٠ ساح الأمر بين الجريدة والحزب ، فأصبحت لا أعرف على التحديد ما هو والاتجاهات ، وتكثر السياسات والاتجاهات ، وتكثر البياسات والهمسات واني لأكره مثل هذا الجو ، فليس في طبعي الهمس ولا الجرى ولا اللقاء ، كنت لا أبرح مكتبي الا فليس في طبعي الهمس ولا الجرى ولا اللقاء ، كنت لا أبرح مكتبي الا يسعون بين الجريدة والحزب ٠٠ يقابلون هذا الباشا أو ذاك ، يحاولون أن يتحسسوا من أين تجيء الربح الجديدة ، وأين تكمن السلطة الجديدة ،

بهتت جریدة « السیاسة » أمامی ، واکتست لونا آخر غیر الذی عرفتها به ، واستهوانی أن أعمل فیها ، وأن أتصل بقادة الفکر حینئذ ، لم تصبح الجریدة التی عرفتها منذ ثلاث سنوات ، أخذت ألوانها تضعف وتتحول وتتداخل ، لم تصبح جریدة فائقة التحریر بارعة الرأی ، یحشد فیها الاعلام کما کانت ، لم تصبح جریدة الرأی ، حتی ولو کان ضد الأغلبیة ، تدافع عنه وتقف دونه ، ولحظت أنها أصبحت شیئا آخر ، وکرا للدسائس والمقالب والمؤامرات ، کانت هادئة

عظیمة رائعة مهیبة ، فأصبحت تجری فیها الوساوس والدسائس ۰۰ وشد ما أكره هذا النوع من العمل ۰۰ ولم أكرهه فحسب ، ولكننی راجعت نفسی ، وأنا أضطرب كل مسلماء حیث كنت أضطرب راضیا فخورا منذ ثلاث سنوات ، راجعت نفسی وأعدت النظر فی أمری كله ۰۰

كان الديوان لايزال ، وكنت لا أزال فيسه ٠٠ ترى هل تقضى الظروف بأن أقتصر على الديوان وأدع الصحافة ٠٠ ؟ هل يبقى لى السىء ويذهب الشيء الذي أحببته وتمنيت لو استمر مستقبلي فيه ٠٠ وافقت على شيء آخر ٠٠ ترى هل أحسنت الاختيار حينما اندفعت الى الصحافة أحبها وأجعل مستقبلي فيها أم أخطأت الاختيار منذ اليوم الأول ٠٠ ؟ وهاهى الصحافة تخون ٠٠ هاهى جريدة « السلياسة » توشك أن يضطرب أمرها اضطرابا عجيبا ، وحتى لو استمرت في الظهور ، فلم يصبح العمل فيها مما يرضيني ويمتعنى ٠٠ ؟

بدأت أذهب اليها \_ اذا ذهبت \_ في ضيق وكره شديدين ٠٠ كنت أعمل متحمسا مستمتعا ، باذلا غاية ما أستطيع من جهد ، وها أنذا الآن أذهب لكي أودى عملي كأنني موظف ينتظر آخر الشهر ٠٠ ولو احتملت هذا في الديوان فلن أحتمله في « السياسة ، ٠٠ مضت فترة قاسية أليمة ٠٠ لم يكن أحد يعرف عيشة في سوق الغزل ، وسوق الغزل هنا هو جريدة السياسة وحزب الأحرار الدستوريين ، لا تعرف حدود الجريدة ولا حدود الحزب ، ولا تعرف حدود العمل المطلوب منك ، ولا حدود العمل غير المطلوب منك ٠٠ الدكتور هيكل نفسه رأيته يتغير ولا حدود العمل غير المطلوب منك ٠٠ الدكتور هيكل نفسه رأيته يتغير من عفر هو الجو الجديد الذي أصبحت تعمل فيه آلجريدة جعل الرجل هو الآخر كثير الضيق ، كثير الحوف والهم والقلق ٠٠ ؟

ان أحاديثى الكثيرة معه ، وطول ارتباطى به جعلانى أستطيع أن أفهم الكثير عن نفسيته ١٠ لاح لى أن الرجل فى هذا الوقت كان يعانى مثل ما أعانيه من الضييق ١٠ كان متحيرا بين الحزب والجريدة ، بين التيارات المتعددة فى الجريدة ١٠ كانت وزارة صدقى باشا بدأت تفترق عن حزب الأحرار الدستوريين وبدأ الجزب أو بدأ جزء كبير منه يقترب شيئا فشيئا من المعارضة الوفدية ١٠ ولكنه كان يضعف باستمرار ١٠ أجل صيدقى باشا البرلمان شهرا وسكتت جريدة « السياسة » بل أيدته ١٠ رفض أن يتلى مرسوم التأجيل على أعضاء البرلمان ١٠ وأصر الأعضاء على أن يجتمعوا لكى يتلى

عليهم مرسوم التأجيل ، وأغلق صدقى بأشا أواب البرلمان ، ولكن النواب والشيوخ ذهبوا فى الموعد المحدد ( ٢٣ أونيو سنة ١٩٣٠) فوجدوا دار البرلمان قلعة مسلحة ، فأمر الاستاذ ويصا واصف رئيس مجلس النواب بوليس البرلمان بتحطيم السلاسل ، وصدعوا بالأمر ، ودخل النواب قاعتهم على رغم الحكومة ، ودخل الشيوخ قاعتهم على رغم الحكومة ، ودخل الشيوخ قاعتهم على رغم الحكومة ، وذخل الشيوخ قاعتهم على رغم المحكومة ، وأيدت جريدة « السياسة » هذا كله ٠٠ وانقضى شهر التأجيل فى ٢٦ يوليو وكان يجب أن يجتمع البرلمان ، ولكنه لم يدع للاجتماع ، وعلى العكس من ذلك صبحوت فى هذا اليوم ، وأنا فى طريقى الى الديوان ، فاذا بالشوارع مقفرة والجند من الجيش والبوليس يحتلون المفارق والميادين ، الخوذات على رؤوسهم والبنادق فى أيديهم ٠٠ كانت القاهرة فى هذا اليوم أشبه بمعسكر أو ميدان حرب ٠٠ واعترف أن الخوف داخلنى ، فان منظر المدينة كان مرعبا حقا ، والجو كله كان منذرا بحوادث خطيرة ، وصدقى باشا يدير المعركة من وزارة الداخلية هادى والأعصاب ٠٠ الأعصاب ٠٠

وأيدت جريدة « السياسة » هذا ، لا تأييد المتحمس ، ولكن تأييد الذي يرجو أن يتغير الأمر ، ويعدل من بيده الأمر عن التجربة ٠٠٠ كان تأييدا والسلام ، وكان صدقى باشا حتى هذا التاريخ ينظر الى جريدة « السياسة » كأنها المعبرة عن سياسته ، وكان دائم الاتصال بالدكتور هيكل ، وكان محمد محمود باشا يكره هذا الاتصال ، ويحاول من جانبه أن يجذب الحزب الى موقف أكثر حيطة وحذرا ٠٠ بين هدذا الشد والجذب عاش الدكتور هيكل وعشنا معه وعاش حزب الأحرار الدستورين فترة مرة قاسدة ٠

الى أن كان ذات يوم دخلت فيه الجريدة ، فاذا الجند منبثون فى مكاتبها ، واذا أحد وكلاء النيابة يبحث عن أصل مقال رأت النيابة فيه مايعاقب عليه القانون ، ورأيت الدكتور هيكل واقفا يبتسم ٠٠ قال : يا أرلاد خليكم جامدين ٠٠

كانت جريدة « السياسة » قد خرجت من موقف التأييد المستخفى الى موقف المعارضة الصريحة ٠٠ كانت الأمور قد بلغت مبلغا لا يمكن أن يستمر معه الوفاق بين الحزب والحكومة ٠٠ كانت الشائعات تؤكد أن صدقى باشا ، بالاتفاق مع القصر ، يعد العدة لا لتعديل دستور سنة ١٩٢٣ ، ولكن لالغائه وويضع دستور جديد بدلا منه ٠٠ وانتشرت في البلاد حسوادث المظاهرات والمصادمات بين الشسعب والقوات المسلحة ،

واكفهر الجو بصلورة لم يسبق لها مثيل ، وزاد التقارب بين الوفد والاحرار الدستورين ، وشعر صدقى باشا انه لا يستطيع اليوم أن يعتمد على حرب الاحرار الدستوريين ، وأعلن الحرب سافرة عليه • • وأخذ يتعقب جريدته بالتحقيق والتفتيش والتقديم للنيابة •

شعرت ، وأنا أدخل جريدة السهاسة ورجال البوليس والنيابة يفتشون ويعبثون في الدار ذات اليمني وذات اليسهار بزهو شديد ، كأنما أنا الذي أعارض الحكومة وكأنما أنا الذي أقمت الدنيا وأقعدتها٠٠ كان هيكل باشا أمامي في هذا الوقت رجلا عظيما جدا ٠٠ تمنيت لو كنت مثله ، تحقق النيابة معي من أجل رأى كتبته ، ومن أجل عقيدة أدافع عنها ٠٠٠ كان هذا النوع من الحياة يستهويني ٠٠ ولكن أين أنا حينئذ من مثل هذه المواقف ؟ ٠٠ اذا لم يكن في الاستطاعة أن أفرح كنني أنا الذي فعلت ، فلا أقل من أن أفرح وأزههو لأن الرجل الذي اشتغل معه هو الذي فعل ، ولأن الجريدة التي أنتمي اليها قد أقلقت الحكومة وأصابت منها مقتلا ٠٠

وكان لابد أن أدبر أمرى وأعيد النظر في موقفي ٠٠ وكنت قد قدرت أن الديوان استنفد أغراضه ، وانه من الخبر أن أترك وظيفتي ، فقد سددت ما كان على من أقساط للأرض التي اشتريتها ، وأصبح لدى. مدخر كفاني لكي أشتري « ماكينة طحين » أقمتها في قريتي وبدأت تعمل ٠٠ كان شراء ماكينة الطحين هذه أمنية من أماني الصبأ ، ومن أماني الطفولة ٠٠ كنت وأنا طفل تم وأنا صبى ، أرى « وابور طحين » ضخما في قريتي ، وكان يعجبني دق آلاته ، ودخانه ، والقمح يدخل القواديس ، ثم يخرج دقيقا ساخنا جميلا ٠٠ والأسطى يدق على صاج القادوس ، والغواني الفاتنات من صبايا القرية ، يغدون ويرحن الى الوابور ، يخطرن في أثواب زاهية ، يغمزن بعين ، ويبتسمن بعين ، هانئات راضيات بالصب المتفجر والأنوثة الناضحة ٠٠ كانت أحسن ساعات لهوى ، اذا أردت أن ألهو مع أترابى ، أن نجلس على « الصندرة » وننظر بعن الى الآلة الضخمة وهي تدور ، وبعين الى القمح والذرة ، والاسطى يدلقهما في القادوس فيكون لهما خرير جميل ٠٠ ثم صفارة الوابور تدعو البعيدين والبعيدات أن تعسالوا ٠٠ أنا أطحن لكم الذرة والقمح وأعطيكم دقيقا فيه صحة للآكلين ٠٠٠ وكانت تلحق بالوابور حديقة جميلة فيها عنب وسرو وموز وجازوارين وشجر مختلف وفاكهة وعين ناضرة ٠٠ كان هذا حلما جميلا راودني وظل يراودني ٠٠٠ لماذا

لا یکون لی وابور طحین مثل هذا الذی سحب علیه البلی أذیاله ، فأصبح أثرا بعد عین ۰۰ توقف و تبدد وصدئت عدده و آلاته ۰۰

واشتریت «الماکینة» وراقبتها وهی ترکب وهی تدور و «ترنکهوس» المهندس السویسری أو الالمانی الذی رکبها ، قابع فی الحفرة التی أنزل الماکینة فیها یضحك وهو یقول : أنا عاوز بیرة ۰۰ کانت البیرة غذاء وشرابه ومتعته ورجاءه ۰۰ و کنا نعطیه منها مایرید وأکثر مما یرید ۰۰ سالته ذات مرة : بیرة یامستر ـ « ترنکهوس » ۰۰ بیرة ۰۰ تحبها أکثر من الخبز واللحم والماء والشراب ۰۰ قال : کل اللی أنا عاوزه لما أموت ماسورة بیرة ماتفرغش أبدا ۰۰

لا بأس اذن أن أدع الوظيفة التي أثقالتني وأزعجتني وكادت تطبعني بطابع الديوان ٠٠ وقارت أن أقدم استقالتي منتهزا فرصة قانون صدر في ذلك الوقت يبيح للموظف الذي يستقيل للاشتفال بالأعمال الحرة الحق في مكافأة ثلاثة أشهر ١٠٠ وكتبت الاستقالة وقدمتها الى عبد الحميد أفندي فهامي ١٠٠ نظر الى الرجل آسفا جدا وقال : « ليه ٠٠ كده ١٠٠ احنا عرفناك دلوقت ، انت أحسن واحد عندنا وقال : « ليه ٠٠ كده ١٠٠ احنا عرفناك دلوقت ، انت أحسن واحد عندنا وأصبح لك حق في المعاش » ٠٠ وقد أصبح لك حق في المعاش » ٠٠ وأصبح لك حق في المعاش » ٠٠

لست أدرى ما اذا كان احد من القراء عنده فكرة واضحة عن مدير المستخدمين في أى وزارة من الوزارات أو لا ٠٠ ان قلت انه آله الوزارة لم أكن مبالغا ، ان قلت انه بعبع الوزارة لم أكن مبالغا ، اذا قلت ان الوزارة في جيبه لم أكن مبالغا ، ١٠ اذا قلت انه اللغسر الأكبر والأول في الوزارة كنت أقول الحق ٠٠ محمود البحراوى رجل معروق نحيف يكاد الهواء يشيله ويحطه ٠٠ وجه ضامر ، وعينان فيهما بريق خافت عريق غريب ، نظارة تخفيهما أو تظهرهما ، أو لا تستطيع أن تظهرهما أو تخفيهما ٠٠ لا يتكلم الا بمقدار ٠٠ لا يكاد يبتسم الا بمقدار ٠٠ غارق في الملغات والدوسيهات والقرارات ٠٠ ما ان دخلت حتى وضع أصابعه ويديه على ماكان أمامه من ورق ، ولم ماكان منشورا منه ، وطبقه بسرعة خاطفة ، ووضع يده على أذنه كأنه لا يسمع وقال : أفندم ٠٠٠

غرفته كأنها محراب راهب أو شيطان ٠٠ لا آذان لها ٠٠ صماء وهو نفسه حسبت أنه لا يستجع ولا يرى ولا يتكلم ٠٠ الأسرار كلها هنا ، القرارات كلها هنا ، العسلاوات والترقيات والجزاءات ، الحياة والموت ٠٠ يمسر الموظفون على غرفته ويتمنون لو عرفوا ماتخفى من أسرار ٠٠ وهو ، هو الكاهن الأكبر ، يجرى من غرفته الى غرفة الوكيل أو غرفة الوزير ، فاذا سار فالعيون ترمقه والتحيات تلاحقه ، والدعوات الظاهرة في قدميه ، والدعوات الخفية أن يأخذه الله مكتومة في القلوب كان سريعا في الأذى ، بطيئا في الخير ، يبتسم اذا كان مايعرضه فصلا أو رفتا أو خصم جزء من المرتب ، فاذا كان ترقية فالكلام من بين فكيه الأوقاف ماله ، يشفق أن يضيع في العلاوات والترقيات ٠٠ كأنه أبو الأيتام والمستحقين ٠

قال لى: أفندم ، وكأنه يقسول: جاى تعمل ايه ، ولكن ماذا يهمنى من أمره ، النى تارك له وزارته ومحرابه وكهنوته وأذاه وخيره ، ماذا يعنينى من أمره ، أنا الآن أقوى منه ، لا يهمنى الوزير ولا الوكيل ولا مدير المستخدمين ، أنا الآن حر أو أوشسك أن أكون ، فان استقالتى مسببة برغبتى فى الاشتغال بالمحاماة ، والقانون صريح فى استحقاقى مكافأة ثلاثة أشهر ، ومع ذلك فقد أخذ يقلب الأوراق لعله بجد سببا لحرمانى من المكافأة ، فلما لم يجد ، أتم الاجراءات ،

وحينما خرجت من وزارة الأوقاف ونفضت ترابها وأنا منصرف عنها ، شعرت أن الهواء الذى استنشقه أنقى وأجمل و وفتحت رئتى أكثر وأكثر ، وابتسمت وأنا أبتعد عنها ، ولكننى لم أتمالك الا أن أنظر الى بنائها العربى الجميل ، وأذكر ثلاث سنوات وبضعة أشهر تضيتها فيها وعلمتنى الكثير ٠٠ حينما نجحت فى امتحان الليسانس وسرت فى طرقاتها تمنيت أن أكون موظفا فيها ٠٠٠ وهأنذا بعد أن أخذت حظى من وظائفها أشعر بغبطة وأنا أتركها ١٠٠ ان الحياة عجيبة ٠٠ وأعجب مافيها أننى وأنا واقف أتأمل مبنى الوزارة وأسترجع ذكرى ثلاث سنوات فيها ، اذا بشاب صغير ، ربما كان ريفيا أيضا ، يسالنى عن مبنى وزارة الاوقاف ٠

وحلا لى أن أسأله: عاوزه ليه ؟ • • قال: طلب استخدام عاوز أقدمه • • كان منظر البحراوى أفندى لايزال أمام عينى وأشفقت على الولد المسكين أن يقم في المصيدة التي وقعت فيها • • ولكن ماهي

أمانينا ؟ ما هي أحلامنا ، انها ليست الا مصيدة والقدر يضعها في طريقنا لكي يحلو طريقنا ١٠٠ انه سعيد ، كما كنت يوما من الايام ١٠ لادعه في أحلامه ١٠ تمنيت له الخير ، ووصفت له قسم المستخدمين حيث يجب أن يقدم طلبه ٠

كنا حينئد في نوفمبر سنة ١٩٣٠ ١٠٠ الحياة جميلة ، والعمر غض، والدنيا مفتوحة الذراعين لشاب تحرر من الوظيفة وانتوى أن يشتغل بالمحاماة ، حلم العمر ، وراحت أحلامي تصلور لي « روب المحاماة » وأنا واقف في المحكمة يجلجل صوتي ، والدنيا كلها تسمع ٠٠ ومع المحاماة الصحافة صديقتها وزميلتها ، وصاحبتها في الروعة والأداء ٠٠

ما أعظم ما تسخر الأقدار منا ٠٠ قيدت اسمى فى جدول المحامين وتهيأت لأملأ فراغ نهارى بالاستعداد للمحاماة ٠٠ لم يكن يعنينى أن أكسب منها فى أول الأمر مالا ٠٠ كان مرتبى من « السياسة » يكفينى وزيادة ولكن لم يمض سوى شهرين ٠٠ واذا نحن فى يناير سنة ١٩٣١، وأذهب الى جريدة السياسة على عادتى ، ، فاذا جند وشرطة وأفندية يذهبون ويجيئون واذا الدكتور هيكل متجهم حزين ٠٠ وعرفت أن قرار الحكومة صدر بتعطيل جريدة « السياسة » الى أجل غير مسمى٠

وهمس في أذنى أحد الشياطين وقال وهو يضحك : ألم أقل لك ان قدم المازني مبروكة ٠٠

قلت: أنك تظلمه ٠٠

قال : أظلمه ايه يا أخى ٠٠ ماهو قدامك المثل أهو ٠٠٠ وفقدت عمل أيضا في جريدة « السياسة » أصبحت بلا عمل ٠

## لبست الروث وذهبت اليالمحكمه

« طويت الصفحة أو أردت أن أطويها ، ومن الصفحات الجميلة ما يضطر الانسان أن يطويه آسفا وفي عينه دمعة »

كأنما كان القدر يسخر ويعبث بنا وما أشد ما تسخر بنا الأقدار وتعبث ٠٠ منذ شهرين اثنين فقط كنت صاحب مرتب حسن في الديوان ، وصاحب مرتب حسن ومركز حسن في جريدة السياسة والسياسة الأسبوعية ، وها أنذا في أواخر شهر يناير سنة ١٩٣١ لا أجد مرتبا من الديوان بعد أن استقلت منه ، ولا أجد مرتبا من « السياسة » بعد أن الديوان بعد أن استقلت منه ، ولا أجد مرتبا من « السياسة » بعد أن أقفلها صدقي باشا . • أليس زملائي الذين اختاروا الوظائف أو المحاماة أقفلها صدقي باشا . • أليس زملائي الذين اختاروا الوظائف أو المحاماة حيرا مني • • ؟ لقد خدعني بريق الصحافة ولفتني عن كثير من حقائق المياة حينئذ • • ها أنذا مشرد أو أكاد • • مضطرب بين أن أبدأ من جديد أو أن أستمر فيما أنا فيه من قلق وحيرة • • خير أكف عن نفسي هذا الشرالذي لبسني من يمين ويسار • • خير أن أكف عن الصحافة • • هذه المهنة الجميلة الساحرة ، والتي تخون ككل جميلة ساحرة • • مالي ولهذا الجمال الكاذب الأخاذ الحداع • • ؟

وقررت ى نفسى أن دع الصحاة الى غير عودة ٠٠ قيدت اسمى فى جدول المحامين ، وبدأت أعد العدة لفتح مكتب خاص بى ، ولكن لابد أولا أن اقضى فترة التمرين ٠٠ كان على ان ابدأ من جديد ٠٠ زملائى الذين تخرجوا معى واستغلوا بالمحاماة أنهوا فترة التمرين واستقام امرهم فى الحياة على اية صورة من الصور ، زملائى الذين اختاروا الوظائف جعلوا همطم ان يحتفظوا بها ويستمروا فيها ٠٠ والوظائ تثمر مع الوقت الطويل ، ويحسن مركز شاغلها اذا عرف كيف يتصرف فى عالم الوظائف الطويل ، وجربت الصحافة،

هموای وهوایتی ، فخانتنی أسوأ ما تکون الحیانة ، وتخلت عنی وأنا أكثر ما أكون اقبالا علیها ٠

ولكننى خرجت من « السياسة » و « السياسة الأسبوعية » بتجربة ومعرفة ، وخرجت من الديوان بتجربة ومعرفة ٠٠ كلاهما فتح عينى على آفاق من الحياة لم تكن لتتاح لى من غير المعاناة الطويلة المرة ، واحتفظت لكل منهما بذكريات ، ظلت تهدينى وتعلمنى وكأنها درس طويل وكتاب محكم ٠٠دخلت «السياسة» تستهوينى فيها العراقة وأرستقراطية الفكر والقلم والرأى ، وخرجت منها وقد شاه وجهها فى أخريات أيامها ، فاذا هى أرض للدس والمكر والخوف والقلق ٠٠ ودخلت الديوان وفى ظنى أنه رزق ميسر منتظم ، فيه كرامة تصان ، وحق يعطى وذنب يقتص له ، فاذا هو أرض النفاق بلا كرامة ، وأرض السلطة من غير حق ، وأرض الرياسات لا للصلحة العمل ولا لمصلحة الناس ٠

وهاأنذا آخر الأمر فى الشارع ، ليس لى من معتمد الا نفسى . . ترى ماذا يكون موقف أبى وأهلى وهم يسمعون أو يعرفون أن أمرى اضطرب هذا الاضطراب كله ، وأننى أضحيت بلا عمل أو أمل فى عمل . . ؟

والمحاماة عند أهل الريف لاقيمة لها ، وهي عند أهل المدن عمل من لاعمل له ، وهي في ميزان المال مثل صيد السمك ، يوم فيه ويوم مافيش، وأفضيت بنيتي الى بعض أصحابي ، فهز رأسه أسفا وقال : محاماه أيه يا شيخ ٠٠ شوف لك وظيفة ٠

منذ شهرین استقلت من وظیفة ، وها هوذا بعض الناس یشیر علی « ان أشوف لی وظیفة » ۱۰ والصحافة نفسها أعطت الدلیل ضـــدی ، کنت أوثرها واحبها وأمجدها وأدافع عنها ، وهاهی ذی تخوننی وتدعنی شریدا أو كالشرید ۱

لم أفض الى أبى بأننى استقلت من عملى فى الديوان ، ولم أشك اليه ان « السياسة ، أقفلت ٠٠ صمت تماما ٠٠ وذهبت الى قريتى على عادتى، ولم يبد على ضيق أو قلق ٠٠ كنت مرحا جدا على غير عادتى ، ولم يشأ أبى أن يطرق الموضوع ، حسبه أن ابنه وهو يجتاز عاصفة غاضبة يبدو كأن لا عاصفة هناك ٠٠ حسبه أن ابنه يضحك ويبتسم ٠٠ لماذا يسسألنى ويستقصى فيعرف ما يسوؤه ٠٠ ولو سألنى ما أجبته ولضقت بالسؤال كرهت طول حياتى أن أكون موضع اشفاق من أحد حتى ولو كان أبى ٠٠ فرحت بالعاصفة التى اقتلعت عملى فى الصحافة ، واقتلعت عملى فى الديوان، وكأنها اختبار لقوة خلقى ومضاء عزيمتى ٠٠ كنت \_ وهذا عجيب \_

بادى المرح قليل الاهتمام بشى ٠٠٠ ولم أكن قد دبرت أمرا ، ولم أكن أعرف لى مستقرا ولا ملاذا ٠٠٠ كنت فى هذه المرحلة من الحياة التى تبدو فيها الحياة وكأنها شى عميل ، سواء أساءت أو أحسنت ٠٠ ولعل ما كنت أبدو فيه من مرح واستهانة ، نوع من الانعكاس النفسى ، أو نوع من الحركة المضادة، حتى لا أدع للناس فرصة أن يشمتوا بى أو يشفقوا على ٠

وكان موقفى من الناحية المالية كما يلى: اتممت دفع أقساط الأفدنة الثلاثة والنصف وأصبحت ملكيتها خالصة لى ٠٠ ودفعت جزءا من ثمن وابور الطحين ، ووقعت على كمبيالات شهرية ببقية الثمن قيمة كل منها عشرة جنيهات ٠٠ ولا بأس بهذا الدين ٠٠ فان « الوابور ، نفسه كفيل بالسداد ، وربما فاض بعده شى ٠٠ بقى أن أدبر رزقى ومعاشى ٠٠ وأنا محتاج على الأقل الى عشرين جنيها كل شهر ، لا أكسب منها الآن مليما ٠٠ قد أبدأ بالاشتغال فى المحاماة ولكنها ليست موردا سريعا ، ولا مضمونا ، ولابد من نفقات تمهيدية لاعداد مكتب ٠

کان عندی مبلغ مدخر فی البرید یبلغ نحو ۹۰ جنیها ۰۰ کنت شدید الحرص علی أن یکون عندی دائما شیء مدخر ، اتقاء غدرات الزمان ، وحتی لا یتأثر مظهری بای طاریء یمکن أن یؤثر فیه ، وحتی لا أضطر الی الاستدانة ، وقد جربتها فی مطلع حیاتی واعطتنی درسا لن أنساه ۰۰ ثم اننی خجول بطبعی ، لا أطبق أن أقف موقف صاحب الحاجة من أی انسان ۰۰ ویعنینی قبل کل شیء الا یبدو فی مظهری ولا فی حیاتی ما یدل علی أن ظروفی سامت ۰۰ و کان عندی أیضا مکافأة الاشهر الثلاثة التی صرفتها من وزارة الأوقاف ، ولم یکن لدی أی أمل فی أن أحصل من « السیاسة » علی مکافأة عن نحو اربع سنوات قضییتها فیها ۰۰ بل لم أفکسر فی المطالبة بها ، فقد کانت ظروفها سیئة ۰۰ الحزب قبض یده عن دفع المال، أو قل انقسم علی نفسه فی المحنة التی أصابته ، والدیون متکاثرة علیها ، والماکینة محجوز علیها ، وبعض مرتبات الدکتور هیکل متأخر ، لم نقضه ۰

لم أفكر في أن أطالب بشى، ولو طالبت لكنت قد حصلت فعلا على حقى ، كما فعل غيرى ٠٠ ولكننى كففت نفسى عن مجرد التفكير في هذا ، كانت « السياسة ، عزيزة عندى جدا ٠٠ ولئن كنت قد كرمتها في الشهور الأخيرة ، فلم أكن لأستطيع أن أنسى أياما سعيدة جميلة عزيزة رائعة قضيتها في مدرستها الكبرى ٠٠ ومن طبعى العرفان ٠٠ وقد وفيت لها ، لذكراها ، فلم أشأ أن يقترن خروجي منها بشيء ثقيل على نفسى وعلى نفس من اشتغلت معهم ٠٠ فقبلت مصيرى راضيا متأملا ٠٠ لابد أن أدبر حياتي

في طريق آخر ١٠٠ الصحافة ١٠٠ لا ١٠٠ هكذا قالها لى بعض الناس منذ أربع سنوات ، وهاأنذا اقولها الآن ، قهرا عنى ، لا لأننى كرهت الصحافة ، ولكن لأننى أريد أن أعيش ، وهي فيما بدا لى حتى الآن قد منحتنى الأمل في أن أعيش ، ثم خانتنى ، أو خانتها الظروف ٠

طويت الصفحة أو أردت أن أطويها ، ومن الصفحات الجميلة مايضطر الانسان إلى أن يطويه آسفا وفي عينه دمعة . . ولكن الحياة ما أثقلها . . انها ليست عواطف وانفعالات وأحاسيس ٠٠ انها أيضا مادة ، طعام وشراب ونوم ومأوى ،ومظهر أمام الناس . شد ما كرهت هذا الجانب منها ، وشد ما كنت شديد الاحتفال به أيضا وهو تناقض ٠٠ ولكن لا تناقض هناك ، كانت النظرة الواقعية مندمجة في نفسى اندماجا تاما مع النظرة المعنوية ٠٠ كنت أزاوج بين حقائق الحياة ومعنوية تها جهد ما يستطيع انسان أن يفعل ٠

ليست «الروب» وذهبت الى المحكمة .. كانت قضية صغيرة ولكنها كانت تجربة كبيرة ٠٠ جف ريقى وأنا أتحدث أمام القلل ٠٠ واضطربت وزادت ضربات قلبى ، وأنا أدخل المحكمة وهى غاصة بالناس ٠٠ القاضى بشريطه الأخضر الجميل ، وكاتب الجلسة والقلم معلق فى أذنه أو بين يديه ٠٠ والمحامون فى أروابهم التقليدية ، يتدفقون حيوية ، يضحكون ويتحدثون أحدهم الى الآخر ٠٠ ودخلت لأجلس بينهم كاليتيم الغريب ٠٠ لا يعرفه أحد ٠٠ انسان طارىء عليهم ، محام مثلهم ولكننى كنت وراء المكاتب والأقلام وفى حبر المطابع وضجة السياسة والأحزاب ودنيا الحكم والحكام ٠٠ الحاجب يقول للناس: هس ٠٠ هس انت وهو ٠٠ ياأفندى باللى واقف أقعد ٠٠ يا أبولاسة انت بلاش دوشة ٠٠ يا سيدنا الشيخ ما يصحش ، وتمتلىء المقاعد ويبدأ النياس مرحمون الطرقات وأواخر الصفوف ، فيردهم الجند الى خارج القاعة ، والحاجب يصيح : اللى مش لاقى مطرح يخرج بره ٠٠

وما هى الالحظة حتى يضج الحاجب: محكمة ٠٠ وينتفض كل من فى القاعة واقفا ٠٠ بينما يدخل القاضى فى وقار ويأخذ مقعده فى وقار ويقول ووجهه فى الأوراق ، ونظارته تحجب بعض وجهه ، ويحجب المعض الآخر الوقار: فتحت الجلسة ، نادى نمرة ( ٢٠) ويلعلع صوت الحاجب: محمد أحمد الشيخ ونفوسة على ، وينهض أحد المحامين ويقول انه حاضر عن المدعى ، وينهض آخر ويقول انه حاضر عن المدعى عليها ٠٠ بينما أكون أنا قد ذبت خوفا واضطرابا انتظارا لمثل الموقف الذى أقفه لأول مرة ٠٠ أين ضاعت مرافعاتى التى كنت أعدها فى أين ذهبت الأحلام والمنى ٠٠ ؟ أين ضاعت مرافعاتى التى كنت أعدها فى

الهواء وأنا وحدى ٠٠ وتنتهى نمرة ٢٠ فاذا الحاجب يطلب ٣٠ ويطلب ٧٨ ، ويطلب ٧٨ ويطلب ويطلب ٠٠ دون أن يقترب من رقم قضيتى وهو ١٠ ، ثم أعرف أن المحامين طلبوا قضاياهم في غير الدور ، وأنا لجهالتى لم أفعل هذا ، وأظل جالسا بينما يخرج المحامون واحدا وراء الآخر ، وأشكر لله أنهم يخرجون ، فاذا اضطربت فسيكون اضطرابى وحدى ، واذا تلعثمت فسيكون تلعثمى وحدى ، وليس على مرأى ومسمع من عشرات المحامين ٠

كنت اذا ذهبت الى المحكمة حوقلت وبسملت وعرقت وترددت وخفت وتشجعت ٠٠ كان مجتمعا جديدا على تماما ٠٠ وقد رأيت أن المحاماة تحتاج الى حرأة والى « رذالة » في بعض الأحيان ٠٠ تحتاج الى لسان وجنان وقلب فيه صلابة ، وعين ليس فيها ندى دمع ولا احساس ولا شعور ٠٠ كلا ، ما قصدت أنها مهنة بغير أحساس ولا شعور ولا دمع ، كلا ، أنها مهنتة الحياة ، فيها ما في الحياة من دمع واحساس وشعور ، ولكنني قصدت أنك يجب أن تكون فيها ثابتا كالجبل ، اذا غاظك خصمك فيجب الا تغتاظ ، اذا أراد النيل منك ، فيجب ألا تغضب ٠٠ اذا ضايقك القاضى فيجب ألا تثور ١٠٠ اذا حملت عليك النيابة فيجب أن تتلقى حملتها بصدر فيه ثبات القوة وشجاعة الاحتمال ٠٠ لا ينبغي أن تترك عواطفك الهشة تتحكم فيك، بل بحب أن يتحكم فيك واجبك ٠٠ انت في معركة ، وفي المعركة لا مجال للخوف والقلق وحساسية الشعور بالكرامة التي جرحت والمزاج الذي تعكر ٠٠ ولم أكن مجردا تماما من كفاية النجاح في المحاماة ٠٠ كلا ، كنت اعرف كيف أتحدث وأعرف كيف أدلل وأستطيع انتقاء ألفاظي ، واصرب الى الموضوع مباشرة ، ولكن كان في الى جانب ذلك خجل وحساســية شديدة وانفعال سريع وحرص على ألا أقرر غير الواقع ٠٠ لم أكن أستطيع اذا حاول أحد من أصحاب القضابا ان أغير شيئا من رأبي او أحاول أن أقول له غير ما اعتقد ٠٠ وكان وكيل المكتب يعطيني دروسا عديدة في كيفية معاملة « الزبائن » هكذا كان يسميهم ، بينما كان الاسم نفسه يثير في اشمئزازا شديدا . . كانت التجربة الأولى غير مشحعة تماما ٠٠ بدأت أشعر بضيق شديد وأسائل نفسى: هل أحسنت بترك وظيفتي أو كان الخرر أن أبقي فيها • كانت الصحافة هي التي أحبها ، وها قد ذهبت الصحافة ، وام تصبح في نظرى عملا يمكن أن أركن البه ...

ولم أكن مستطيعاً أن أذهب الى هذه الجريدة أو تلك أعرض نفسى عليها ٠٠ لم يحدث لى هذا قط فى حياتى ، وأصررت على أن أنجح فى المحاماة ٠٠ وحاولت وتعددت محاولاتى ، وبدأت أثبت شيئا فشيئا اذا

وقفت أمام المحكمة ، وأخذت أتمرس بأساليب المحسامين ، أراهم وهم يتكلمون وهم يطلبون من المحكمة ، ما يشاؤون والمحكمة تنصت لهم وتتأثر بهم ٠٠ كنت أنظر الى زملائي الذين اشتغلوا بالمحاماة وثبتت أقدامهم ، فأغبطهم وأشعر انني أضعت من عمري نحو أربع سنوات هباء ٠٠ لو انني لم اشتغل بالصحافة ولا الوظيفة وتفرغت للمحاماة لكنت اليوم مثلهم ، ثابت القدم واعى الجنان ، أقف أمام المحكمة فلا أضطرب ، وأقابل الموكلين ٠٠ أو الزبائن ، لعنة الله على هذا الاسم ، فأعرف كيف أطويهم طيا ٠٠ رأيت بعض زملائي وقد أصبح وكأنه شيخ طريقة ، وليس محاميا ، يدخل المحكمة اذا دَخل في كوكبة ويخرج اذا خرج في كوكبة ٠٠ أفندية ومشائخ ، وأصحاب لاسات وأصحاب شيلان ٠٠ بكلم هذا وبهمس في اذن ذاك ويضع يده على كتف ثالث ، ويقود من يقوده منهم الى مكتبه الرابض على بضع خطوات من المحكمة ٠٠ ووكلاء المحامين وكتبتهم رأيتهم كالزئبق نشاطا وحركة ، طربوش مخفوس أو مردود الى الوراء شعر كث منكوش ، ذقن لم تر موسى الحلاق منذ شهر ، فهي كالشوك أو أحد . . ثلاثون راديو في ألسنتهم ، وثلاثون بطارية في عيونهم ٠٠ يسلمون على هذا ، ويجرون وراء هذا ويتركون هذا وذاك الى قلم الكتاب وقلم المحضرين . . يقولون المزبون ١٠ أعنى للموكل . . للصيد المنتظر : الأستاذ النهاردة خد براءة . . كل واحد كان بيقول المؤبد . . الشنق . . قاتل والعياذ بالله ، ثم يهمس في أذن الضحية المسكين بكلام لا أسمعه ، ماذا بالرجل يتهلل ويقول له: قول كلام غير ده يا محيى أفندي . . ويقسم محيى أفندى بالطلاق والعتاق وأنبياء الله ورسله واليوم الآخر أن ما قاله صحيح ، وأن الاستاذ قادر على العجائب ٠٠ والأستاذ طبعا هو المحامي الكبير الذي نشتفل عنده الوكيل المحترم ٠٠

عالم جديد خطير عظيم رأيته في شهرين أو أقل قليلا وعانيته ، وطفر الدمع من عيني أحيانا ، وارتفع الأمل في صدري أحيانا ، هل يمكن أن أعوم في هذا الموج هل يمكن أن أنجح في هذه الدنيا التي لا يعرف أحد أولها من آخرها ، جاءني موكل وأخذت منه القضية ، ولعبطي وعباطتي ، وله يكن عندي حينئذ وكيل ولا كاتب ، فلجأت الى كاتب أحد المحامين من زملائي ، أكلفه ببعض الاجراءات ، وجاء يوم القضية ، فاذا المحامي الزميل هو الوكيل عن الموكل الأمين ، لطشه الكاتب الشاطر ، أغراه بأن يدعني الى أستاذه ، ولابد أنه قال له : مالك ولهذا المحامي الخام ، انه لا يعرف من الاجراءات شيئا ، ان ورقك عندي ، للذا اللف . قالوا لك

يا جحا ودنك منين . . حط ايدك يا أخى على ودنك مباشرة . . الأستاذ بتاعنا محامى قد الدنيا .

شعرت اننى كالغريق ، ولكننى لم أيأس ١٠ انها المهنة التى أحببتها ، بل قدستها ١٠ أهكذا يبدو لى منها هذا الوجه الشاحب الكريه ؟ ١٠ كنت أرى بعض المحامين يرجون القضاة أو يكادون يستعطفونهم ، كنت أراهم مع وكلاء النيابة ، وكأنهم ليسوا زملاء ١٠ كان وكيل النيابة من طبقة أخرى غير طبقة المحامى ١٠ انكسر قلبى ، كما لم ينكسر أبدا ، وتأملت موقفى ، وأعدت تأمله ، ولكننى أصررت على أن أستمر ١٠ انها البداية وكل بداية صعبة شاقة ١٠ كان لابد لى من مكتب أتمرن فيه ، اما أن أدخل هكذا مرة واحدة فخطأ لا ينبغى أن أقع فيه ١٠ أحسست ان كل ما وعيته فى كلية المقوق من الدراسات لا قيمة له وان الحياة العملية شيء آخر ١٠ وأفضيت الى الاستاذ أمين حسونة بالموقف وسألته : الا يعرف محاميا كبيرا أستطيع أن أقضى فى مكتبه فترة التمرين ١٠٠ فال وكأن جوابه حاضر : تعال الليلة سأذهب واياك الى الاستاذ جاد الحق ١٠ مكتبه فى شارع عدلى باشا ٠

وفى شقة فاخرة من حيث المظهر ، مبهدلة من حيث الواقع ، رأيت الاستاذ جاد الحق ، رجلا سمينا مترهلا ، له أشداق واسعة ، وشارب كث ٠٠ سعل عشرين مرة قبل أن يتم تحيتنا ٠٠ كان مكتبه هادئا ، لا زوار ولا أصحاب قضايا ٠٠ وقدمنى له الاستاذ حسونة ٠٠ رحب الرجل بى ، ولكنه أعطانى صورة سيئة عن المحاماة ومستقبلها ٠٠ وقادنى الى غرفة أخرى بها مكتب خال وقال : هذا مكتبك ٠٠ وترددت عليه يوما وبعض يوم ، فلم أجد عملا ولم أجد قضايا ٠

کان لا بد أن أبحث عن محام آخر ، وقدمنی زمیل الی الاستاذ عباس شریف المحامی ، رجل نابغ ذکی ، لماح ، ولکنه یشرب حتی یفقد وعیه ۰۰ ما یکاد اللیل یوغل قلیلا حتی یترك مکتبه الی بار سیان جیمس ویظل یشرب ویشرب حتی ینقلب شخصا آخر ، وکان محامیا باهرا مرموقا ۰۰ أعطانی قضیة وطلب الی أن أعد مذکرة فیها ، وأعددتها ، وقرأها الرجل أو لم یقرأها ، لا أدری ، ولکنه قال شیئا لم أکن أتوقعه ۰۰ قال : لو ان هذه المذکرة نسبت الی عبد العزیز فهمی لقلت ان عبد العزیز فهمی تقدم، لم أصدق شیئا مما قاله ، ولکننی فرحت ، وان الانسان أحیانا لیحاول أن یکذب نفسه ، ویکذب الحقائق ، ویفضل ان یعوم مع أمانیه ۰۰ شکرا له علی کل حال ، لقد رد لی شیئا من الثقة بنفسی ، وشیئا من الأمل فی

المستقبل • • عبد العزيز فهمى ، شد ما طار بى الرجل فى عالم لم أحلم يوما \_ حتى ولا بعد خمسين سنة \_ أن أبلغه ؟ • • أكان يقول صدقا ، م كان يمزح أم كان يسخر • • كان الرجل جادا ، صادقا فيما يبدو ، وهذا ما أدهشنى •

وبينما أنا أرتطم على هذه الصورة من محكمة الى محكمة ومن مكتب الى مكتب بعد شهرين من تركى وظيفتى وبعد بضعة أيام من اقفال جريدة « السياسة » اذا بالاستاذ محمد يوسف السركى ، مدير بنك التضامن المالى فيما بعد ، وكان حينئذ مديرا لادارة جريدة الشعب التى أنشأها صدقى باشا بعد خلافه مع حزب الاحرار واغلاق جريدة « السياسة » ٠٠ اذا بالاستاذ السركى يتصل بى ويقول لى : هل لديك مانع أن تشتغل فى جريدة الشعب ؟

لم يكن في خاطري شيء من هذا ، ولم أكن أتوقعه ولا أريده ، ولا ابني أملا أو مستقبلا عليه ٠٠ كنت أعرف ان صدقى باشا أسس حزبا ، وان هذا الحزب اسمه حزب الشعب ، وان من أعضائه أحمد طلعت باشا وتوفيق دوس باشا ومحمد مصطفى باشا وصالح حقى باشا ومحمد علام باشا وعيسوى زايد باشا وقليني فهمي باشا وعبد المجيد فريد باشا وعلى باشا فهمي الى آخر هؤلاء الباشاوات الذبن لاطهم لهم ولا اتجاه ولا ميول .. بعضهم من رجال القضاء المتقاعدين ، وبعضهم الآخر من كبار الأعيان وكنار الملاك ، وفريق ثالث من الأذكياء النبهاء ، ولكنهم ممن ليس لهم اتجاه معروف ، ولا مبدأ ثبتوا عليه ٠٠ كان الحزب تشكيلة عجيبة ، لا مثيل لها في الأحراب المصرية في هذا الوقت ٠٠ كان الوفد يضم كتلة الشعب ومنهجه معروف وهو اتجاه تحرري يساري ، وكان حزب الأحرار الدستورين بمثل اتجاها آخر هو الاتجاه التقليدي اليميني ، وكان حزب الاتحاد يمثل القصر وسياسته ورجاله ، وهو يميني أيضا ، الا انه تابع للقصر ١٠ أما حرب الشعب بصورته وتشكيله فمن العسب أن تعرف له منهجا أو اتجاها ٠٠٠ وقد بجرت العادة أن تؤلف الاحزاب أولا ثم تسعى لتولى الحكم ، ولكن الآية العكست فيما يتعلق بحزب الشعب ٠٠ تولى الحكم أولا ، ثم تألف فيما بعد ٠٠ كان واضحا ان الحزب هو صدقى باشا رئيس الحكومة ، ثم لا أحد غيره ٠

وصدرت جريدته باسمه أيضا « الشعب » جريدة مكروهة لا يقرأها أحد ، ولا يهضمها أحد ولا يهتم بها أحد ، الا اذا كان العداء والكراهية يعدان اهتماما ، . هل تدهورت بي الحال حتى أشتغل في جريدة الشعب؟

أبها ليست صحافة اذا أردت الصححافة ، وليست سياسة اذا أردت السياسة ، وليست قيادة في الفن أو الفكر أو العقل اذا أردت القيادة في الفن أو الفكر أو العقل اذا أردت القيادة في الفن أو الفكر أو العقل مع الذن ؟ وساءلت نفسي أردت المجتمع الحفيف الظل الخفيف الدم مع ما هي اذن ؟ وساءلت نفسي وقد غامت أمام عيني سحابة كريهة كادت تكتم أنفاسي والاستاذ السركي يسألني ما اذا كنت أقبل الاشتفال في جريدة الشعب ؟ وحرت بماذا أجيب ولمح التردد على ؟ فقال : لماذا تتردد مع لقد أقفلت جريدة «السياسة» وحلت محلها جريدة الشعب معتمون ممن كانوا يشتغلون في «السياسة» انضموا الى « الشعب » .

قلت له: ولكننى لا أريد الاشتفال بالصحافة ، كفتنى التجربة القصيرة التي مرت بي . . اننى أريد الاشتفال بالمحاماة .

قال: وهل يمنعك اشتغالك فى جريدة الشعب من ان تشستغل بالمحاماة ، لم يكن هذا هو السبب ٠٠ كان السبب فى ترددى احساس غامض كريه ، جعلنى أشعر بمهانة أمام نفسى ١٠ اننى اذا قبلت الاشتغال فى جريدة الشعب فليس لسبب آخر سوى ان أوطد أقدامى ريثما تثبت على المحاماة ١٠٠ كانت أمامى وسيلة الى غاية ١٠ لقد اشتغلت فى جريدة « السياسة » وهى غاية لى ١٠ أما الآن فاننى أرى فى جريدة « الشعب » مجرد مرحلة لا بد منها حتى أستطيع أن القى فى المحاماة السند الكامل.

قلت وأنا أقتلع الألفاظ اقتلاعا : اتفقنا •

وخلوت الى نفسى وطفرت الدموع من عينى وأحسست اننى أسير بحياتى فى طريق محفوف بالمخاطر ٠٠ ومرة أخرى شهوت بالمهانة والضعف ٠٠ وشعرت اننى أقبل العمل فى جريدة « الشعب » كارها وضائقا وكثير المخاوف والوساوس ٠٠

وبدأت مرحلة من حياتي ما كان أخصبها وما كان أقساها ٠٠ رأيت عالما جديدا وعشت في مجتمع جديد ، وكابدت الوانا من الحياة السياسية والصحفية التي مرت ببلادنا ٠٠ هــل أفادتني ؟ هل كونتني ؟ هـل أسعدتني ؟ هل أضاعتني ؟ انها فعلت هذا كله ، وفعلته بصورة أعطتني الكثير من الشر والكثير من الحير ٠٠ وماذا في الحياة لا يعطى شرا وخيرا ، حيرا وشرا ؟

## • علام باسشا • عاهل *لحزب* وقارئ *جر*بدیته

« لا بد أن تكون لكل حزب جريدة نعبر عن رأيه تماها ، كما أن لكل بيت نافلة أو بابا ، مجرد شيء يستكمل الوجود الواقعي للحزب »

كان حزب الشعب يشغل المبنى رقم ٦٨ فى شارع قصر العينى ، قصر فاخر من القصور القديمة ، له حديقة جميلة ، ومدخل فيه أبهسة وجلال ٠٠ فراش وثير ، وابهاء فيها سعة وفخسسامة وسراء ٠٠ سرعان ما وضعت اللافتة ، وأصبح هناك حزب وجريدة وزوار وأصحاب حاجات، وهتافة ومصفقون ، وباشوات يروحون ويغدون ، وسيارات فاخرة تقف بالباب ، واجتماعات يحشد لها الأنصار من هنا وهناك صادقون وكاذبون مؤمنون وكافرون ٠

كان محمد علام باشا عمدة الحرب ومديره ، والحركة الدائبة فيه ٠٠ كان مستشارا ، وكان في وقت من الأوقات مديرا للشرقية حينما كنت تلميذا في المدرسة الثانوية بالزقازيق ، واشترك التلاميذ في مظاهرة لا أذكر في أي مناسبة من المناسبات ، فاذا عساكر البوليس يدوسون التلاميذ بحوافر الخيل ، واذا بي أسمع اسم علام باشا المدير بين سخط التلاميذ وثورتهم ٠٠ ما أعجب الأقدار ، لفتني ولفته ، حتى جمعتني وجمعته ٠٠ أنا في الحزب أو في جريدته ، وهو في الحزب ، الشخصية الأولى ، لا عن كفاية ولا مقدرة ولا ذكاء ، ولكن عن حظوة من صدقي باشا رئيس الحزب وثقة منحها آياه ٠٠ طويل مكتنز ، أكتاف عريضة ورقبة أعرض ، نظارة سميكة ووجه شديد السمرة ، وأنف كبير وعينان عائرتان ٠٠ رجل جاوز الستين ، ومع ذلك تلقاه في نشاط جم لا يكف ولا يتوقف ٠٠ يتحرك أكثر مما يسمع ٠٠ كلامه

يخرج غامضا غير واضح ، فيه تمتمة وثأثأة .. وفأفأة .. طيب القلب جدا ، قلما يثور وقلما يكون حازما في شيء .. صدقى باشا آلهه ووحيه ، الله في السماوات وهو في الارض .. اذا أراد صدقى باشا أن يفعل شيئا حاله الى علام باشا ، واذا أراد علام باشا الا يفعل شيئا قال ان الامر بيد دولة الباشا .. وأنا يا ابنى حاكلمه .. ربنا يسهل .. أنا مش بايدى حاجة .

ولم يكن أحد يعرف حزب الشعب او يدخله أو يتصل به ولا يعرف علام باشا ٠٠ اذا قلنا مثلا ان القاهرة تعرف بأبى الهول أو الأهرام ، قلنا ان حزب الشعب يعرف بعلام باشا ٠٠ ولو رأيته وحده وهو فى الشارع قفز الى ذهنك حزب الشعب ولو رأيته على أية صورة من الصور قفز الى ذهنك حزب الشعب ، ولعل أحلامه نفسها كانت فى حزب الشعب ولحزب الشعب ، لباشا ، دولة الباشا ٠٠ أمين مخلص ، بل عابد متبتل فى محراب الحزب ومحراب الباشا .

وصدقی باشا مكبر حويط ، ذكی ، بارع الذكاء ، عرف كيف يختار وعرف كيف يضع ثقته ﴿ وعرف كيف يجعل من علام باشا حركة دائبة. . العمد والاعيان والمديرون والباشوات والبكوات ، اذا دخلوا سألوا عن علام باشاً ، واذا احتاجوا الى شيء رجعوا الى علام باشاً ٠٠ قلما كانوا يقابلون صدقى باشا المشغول بشئون الحكم ومقاومة الوفديين والتضييق عليهم ، ومقاومة القصر الذي يريد أن يطغى عليه ٠٠ نعم فقد كان صدقى باشا يقاوم القصر ، وهذا غريب ، كان القصر سينده الوحيد ، ولكنه \_ أعنى صدقي باشـا \_ كان يعي تماما تجربة القصر مع محمد محمود باشاً ، ويعرف أنه ليس رجل القصر المحبوب المقصود ، ولكنه رجل القصر باضطرار من القصر ، فاذا ذابت حاجته اليه ، فرجال حزب الاتحاد هم الأولى ، وهم المندوبون والمؤيدون من القصر ٠٠ كان القصر يحتفظ بصدقي باشا ريثما يقضي له على الوفديين بما وهب من حيلة وذكاء وجرأة ، فاذا فرغت الحاجة اليه ذهب غير مأسوف عليه ٠٠ وكان صدقى باشا أذكى من ان تفوت عليه هذه الحقيقة ، وأذكى من ان يترك لخصومه فرصة الدس بينه وبين القصر ، ولذلك كان محتاجا لقدر كبير من المهارة \_ وكان عنده هذا القدر وزيادة \_ لكي يظهر أمام القصر كأنه رجله الخاضع له أكثر من خضوع حزب الاتحاد ، وهو في الواقع ليس بهذا الخضوع ، كانت له شخصيته وآراؤه الحاصة وسياسته الحاصة ، وكانت له أيضًا مطامعه في أن يبني له مستقبلا سياسيا مستقلا ، يحتاج فيه القصر اليه ، ولا يحتاج هو الى القصر ، اوعلى الاقل لا يكون ســـنده الوحيد هو القصر ·

كنت أذهب كل يوم الى حزب الشعب ، ولكننى قلما كنت أدخل دارء الفاخرة الا نادرا جدا ٠٠ كنت آخذ طريقى فى الحديقة الواسعة الى مبنى جانبى صغير ، طوبة أحمر أنيق ، فيه طابقان وبدروم ٠٠٠ هما دار جريدة الشعب ٠٠ ان المبنى ملحق بالقصر الكبير ، لا بد انه كان منزلا للخدم والسفرجية والبوابين والقواصين فى القصر الكبير ٠٠ كان هذا المبنى هو حظ جريدة الشعب من القصر الكبير ١٠٠ استكثروا عليها أن يكون لها غرفة أو بضع غرف فى القصر الكبير فنفوها الى هذا الركن المنزوى المنعزل ٠٠ كيف كان صدقى باشا وعلام باشا وغيرهما من كبار رجال الحزب ينظرون الى الجريدة ؟ لا شىء ٠٠ مجرد اداة لا بد ان تكون. لأن لكل حزب جريدة تعبر عن رأيه ٠٠ تماما كما ان لكل بيت نافذة أو بابا ٠٠ مجرد شىء يستكمل به الوجود الواقعى للحزب ٠

وفى هذا المبنى الضخم الفخم القائم على بضعة أمتار كان الحزب الضخم الفخم حزب السعب بباشواته وأعيانه ومديريه ، ورئيسه رئيس الحكومة ، صدقى باشا واسمه كان كافيا لكى يضفى على الحزب الخوف والرهبة ، وربما القوة ايضا .

کان رئیس تحریر جریدة (الشعب) هـو الاســـتاذ عبد المجید نافع، وکان محامیا نابها، جاء من الأریاف، من میت غمر والمنصورة مباشرة لکی یکون رئیسا لتحریر جریدة (الحکومة) ۱۰۰۰ تماما کما جاء الدکتور هیکل من المنصورة ــ وکان محامیا فیها ــ لیکون رئیس تحریر جریدة (السیاسة) ۱۰۰۰ أهی مصادفات، أم هی أقدار؟ مهما یکن من أمر فقد لقیت الاستاذ عبد المجید نافع لأول مرة، وأنست الیه ۱۰ انه رجل مکتنز قصیر، دو رأس کبیر، وأشداق منفوخة، وعینین واسعتین ونظارة کبیرة، لمحت فیه طیبة أهل الریف وطابعهم ۱۰۰ شعرت نه رجل نشأ فی البیئة نفسها التی نشأت فیها ۱۰ قال انه محام منسذ رجل نشأ فی البیئة نفسها التی نشأت فیها ۱۹ قال انه محام منسذ آن سعد زغلول وصفه بأنه أخطب خطباء الثورة سنة ۱۹۱۹ ۱۰۰ قال ل نا سعد زغلول وصفه بأنه أخطب خطباء الثورة ۱۹۰۰ قال انه کتب مقالات فی (الاهرام) أعجب بها سعد زغلول، وشجعه علی الاستمرار فیها ۱۰ وفهمت منه أشیاء کثیرة عن حیاته، ولا بأس بما لمحته علیه من رغبة فی التفاخر والزهو ۱۰۰ لا بأس بهذا کله، فالانسان مطبوع علی ان یزهو ویفاخر ۱۰۰ لم یضایقنی منه هذا، ولکنه عطفنی الیه، شعرت ان الرجل

يحس انه طارىء على الصحافة ، وليس له بها سابق عهد ، ولذلك الح ، وهو يتحدث على مقالاته في الاهرام وكتبه التي الفها أو ترجمها ، واتجاهه الى مرافعات المحامين الفرنسيين الاكابر ٠٠ كانت ثقافته فرنسية خالصة ٠٠ كان فعلا محاميا اشتغل بالصحافة أو خطيبا اشتغل بالصحافة ، يبدو في مقالاته أسلوب المحامي وأسلوب الخطيب ، كان يملي مقالاته أحيانا يدعو الشيخ على الشايب ، محرر طويل عريض ، شيخ رقيق على الرغم من انه هائل الجسم والرسم ، ريفي طيب ، أزهري طيب ، يحاول أن يكون مودرن فلا يستطيع ، يحاول أن يكون أزهريا خالصا فلا يستطيع ، أحبيته اذ رأيته واطمأننت اليه اذ حادثته ٠٠ كان ينظر الي الأفنــدية من المحررين ، ويرى نفســه شيخا فيظن أنه أقل منهم ثقافة ومركزا ، ولكنه في الواقع كان على قدر من المعرفة والخلق والطيبة جعله محبوبا من المحررين جميعا ٠٠ يدعوه عبد المجيد نافع الى مكتبه ، ويأخذ يملي عليه مقاله ٠٠ ولك أن تتصور الشبيخ على الشايب وعمامته الثقيلة على رأسه ، وحر الصيف شديد ، وغرفة رئيس التحرير ضيقة ، ورئيس التحرير نفسه سمين مكتنز يضايقه الحر فيخلع طربوشه ويخلع المحرر عمامته ، ویجفف عرقه بمندیل محلاوی ، بینما یضع رئیس التحریر حول رقبته وبين الجاكتة وبينها منديلا طويلا عريضا ، أقرب أن يكون هـو الآخر منديلا محللويا ٠٠٠ وهات يا تمليه ٠٠ رئيس التحرير يجهــد نفسه وقريحته ، والمحرر يتابعه وهو يكتب ويشطب ويحذف ويثبت ٠٠ رئيس التحرير يملي في صوت خطابي وفي نبرة محـــامين ناجحين اعتادوا مواقف الدفاع والهجوم ، والمحرر يكتب ويثنى ويشجع وينتشى ٠٠ فاذا فرغت المقالة فقد أصبح لدينا عمودان أو ثلاثة أعمدة هي افتتاحية جريدة الشعب •

ويطول اعتكاف رئيس التحرير والمحرر ، بينما يغدو أحمد الساعى ويروح يفتح الباب ويقفله اذا ناداه رئيس التحرير أو طلب شيئا ٠٠ وأحمد هو ساعى مكتب المحامى فى المنصورة وميت غمر ، هاجر مع المحامى حين أصبح رئيسا لتحرير الشعب ٠٠ وليس هو وحده الذى هاجر ، ولكن هاجر معه أيضا عبد الحميد أفندى مسعود ، كان وكيل المكتب ، فأصبح مخبرا فى جريدة الشعب ٠٠ فاذا فرغ رئيس التحرير من املاء مقاله ، وكان الجو صافيا ، خرج الى حسديقة الدار ، وجلس فى الشمس أو فى الظل ، حسب الظروف ، وحوله عبد الحميد أفندى وأحمد الساعى أقرب الناس اليه ، وأدناهم منه ٠٠ كانا معه فى المنصورة وميت غمر ٠ وانتقلا الى القاهرة ٠٠ يحدثهما ويتحدثان اليه ، ينقلان اليه أثر

مقالاته فى الناس ، ويبديان اعجابهما الذى لا اعجاب بعده بالسحر الذى يتدفق من المحامى الكبير ، وهو رئيس تحرير ، كما كانا يبديان اعجابهما به ، وهو يرج المحاكم فى ميت غمر والمنصورة ٠٠ ولا يخلو الامر من أن يطلب رئيس التحرير ( بروفة ) المقال ويتلوه على عبد الحميد أفندى ، يتلوه فى نبرة المحامى وأسلوب الخطيب ٠٠ وعلى عبد الحميد أفندى ، وعلى أحمد أيضا ، أن ينتشيا ، وقد تتسع الحلقة فينضم اليهما الشيخ على الشايب والشيخ عبد العظيم محمود عبد الله ، وهو محرر آخر دخل جريدة الشعب ٠٠ كان شيخا ، ولكنه ليس البدلة الافرنجية ، طويل عريض ، له رقبة طويلة ، وفيه حساسية جميلة للثناء من غير حساب عريض ، له رقبة طويلة ، وفيه حساسية جميلة للثناء من غير حساب كان يظن أن الناس يتلهفون فى الصباح على قراءة مقالاته ٠٠ ويحسب أن من حوله من الحواريين المداحين ، صورة من القراء ، أو لابد أن يكونوا صورة منهم ٠

وعبد المجيد نافع شخصية خصبة ٠٠ تحس وانت معه ، انه يشعر انه مغبون في حياته العامة وينظر الى أقرانه الذين سبقوه في عالم السياسة والاحزاب ، فيرى انه تخلف عنهم ، مع انه أكثر منهم ثقافة ، وألمع ذكاء ، وأقدر لسانا وأقوى قلما ٠٠ وكل هذا صحيح ٠٠ فقد بدأ الرجل مع ثورة سنة ١٩١٩ نجما لامعا ، كاتبا وخطيبا ومحاميا ٠٠ وكان يمكن أن يعوم على الموج حتى يبلغ أقصى مما بلغ أقرانه ، ولكنه لم يستطع من أدرى لماذا ؟ ربما لأنه تنقصه المرونة ، وربما لأنه تخلى عن الوفد في المراحل الاولى وانحرف الى خصومه ، وربما لأن شخصيته لم نكن هي الشخصية المنسأبة المتسللة ، التي تستطيع أن تنتفع بالحوادث والمغارقات والمتناقضات ٠

مهما يكن من أمر فقد أحببت الرجل وارتحت اليه ٠٠ وكنت أشعر الني غريب ، حينما بدأت عملى في جريدة الشعب ٠٠ والى جانب الغربة، كان هناك هذا الاحساس السيء الذي استولى على ، لأننى تركت جريدة السياسة ببهرها وعظمتها وروعتها ، الى جريدة الشعب بظلامها وضعفها وضآلة حزبها وسياسته ٠٠ وكان هناك أيضا هذا الشعور السيء ، اننى أشتغل في جريدة الشعب التماسا للرزق ، لا لشيء آخر ٠٠ فلم تدخل الجريدة في وجداني ولم يدخل الحزب ، وليس أقسى على الانسان من ان تجبره الحياة على أن يشتغل من غير روح ، ومن غير هدف أو غاية ٠٠ وانعزلت عن موكب الحزب والجريدة جميعا ، وقبعت في القسم الخارجي،

أشرف على ترجمة التلغرافات الخارجية وأقوم بالتعليقات الخارجية ٠٠٠ كنت أشتغل في جريدة الشعب ولا أشتغل فيها ٠٠ أؤدي عملي وانصرف دون أن أفكر مرة في الاتصال بأحد من الحزب ، رجاله أو ساسته ، كان عزائى ان فى « الشعب » بعض من عرفتهم فى جريدة السياسة ٠٠ كان هناك الاستاذ محمد شوقى سكرتير التحرير ، وهو صديق قديم وزميل عزيز أحببته وارتحت اليه حينما كنا معا في جريدة ( السياسة ) ٠٠ وكان هناك الاستاذ محمد يوسف السركي مدير الادارة ، عرفته من قبل في ( السياسة ) أيضًا ٠٠ وكان هناك آخرون : الاستاذ توفيق عبد الله مترجم قديم ، رجل أنيق باسم الوجه دائما ٠٠ يؤدي عمله وينصرف دون أن يتصل بأحد أو يتصل به أحد ، عرفته هو الآخر من قبل ٠٠ كان جو جريدة ( الشعب ) جديدا على تماما ، ولم أستطع الاندماج فيه تماما ، وان استطعت أن أعرفه وأصوره وأحسه كمتفرج ٠٠ كان علام باشا عاهل الحزب ، سلطانه على الجريدة أيضًا لا يرد ٠٠ كان هناك محمود رشيد سكرتير صدقى باشا أو شيء من هذا ، شاب أنيق يبدو الذكاء والدهاء في عينيه ، تركى أو من أصل تركى هكذا بدا لى ٠٠ أو بدا لي كل هذا مجتمعاً فيـــه ٠٠ كان يزور الحزب من وقت الي آخر ،٠ وسمعت انه صاحب نفوذ في الجريدة والحزب ٠٠ علام باشــا العاهل المقيم ، ومحمود رشيد العاهل المتنقل بين الجريدة والحكومة وبين الجريدة والحزب والحكومة ٠٠ ما تنازل مرة وزار مكاتب الجريدة ٠٠ كان مقامه أعلى وأكبر ، اذا تفضل وجاء ، ففي قاعات القصر الفخم الفاخر ، مقر الحزب •

وكانت الجريدة لا تقرأ ، كما هو معروف بالبداهة والواقع لأن الناس لم يكونوا مؤمنين بسياسة صحدقی باشا ولا بدستوره الذي أصدره ، ولا بانتخاباته التي يوشك أن يجريها والتي حشد لها العمد والمشايخ والمديرين والمأمورين والجند والسلاح ، ولكن رجال الحزب ورجال الجريدة لم يكونوا يؤمنون بهذا الواقع الذي يؤمن به كل الناس ، كانوا يظنون ان الوفديين هم الذين يقاومون انتشار الجريدة ٠٠ وكانوا ينظرون الى الجريدة كل صباح ، وهي تظهر جميلة مرصوصة ، مرصوفة بالمقالات النارية التي كلها شتم في الوفد والوفديين وتمجيد في صدقى باشا وعبقريته وسياسته ، ويعجبون لماذا لا يقرأ الناس هذا الدر المنثور ٠٠ ووصعوا همهم في « المعلم على الفهلوي ، متعهد الصحف حينئذ ٠٠ قالت وصعوا همهم في « المعلم على الفهلوي ، متعهد الصحف حينئذ ٠٠ قالت المباحث وقال القلم السياسي انه يتسلم كميات جريدة الشعب من المطبعة ، ويلقي بها في مخازنه ، ثم يعيدها الى أصحابها مرتجعا ٠٠ وكان

أحمد كامل بك ( ابن أخت صدقى باشا ) مدير الامن العام ٠٠ واستدعى على الفهلوى • وهز على الفهلوى • رأسه وابتسامة عريضة على وجهه وقال : يا سعادة البيه ٠٠ الجريدة فى الدى البياعن ٠٠

وانطلق المفتشون من الجريدة والحكومة ، يجوبون الشوارع والميادين والحوارى والازقة يسألون عن جريدة الشعب في ايدى الباعة ، فيجدونها ٠٠ ولكن الأمر لم يتغير ٠٠ بضع نسخ هي التي تباع ، والباقي كله ، الآلاف المطبوعة ، تعود آخر الشهر أو آخر الأسبوع كالجثة ٠٠ ووقع على الفهلوى في شر ما يقع فيه انسان ٠٠ لم يصدق أحد من الحزب أو الجريدة انها لا تقرأ وأصبح على الفهلوى المسئول الاول والمجرم الأول ٠٠ قالوا له : ستخرب بيتك اذا لم تبع جريدة الحكومة ، جريدة صدقى باشا ٠٠ قال الرجل الزئبقي الذكي ، ابن البلد الذي لم تكن تستطيع أن تعرف باطنه من ظاهره : اشتريها أنا ٠٠ حاضرب الناس وأخليهم شتروها ٠

كان يلوح لى أحيانا انه لا أحد يقرأ جريدة الشعب ، حتى ولا صدقى باشا ٠٠ كان يلوح لى أن علام باشا هو وحده الذى يقرؤها متى صحا من النوم ، كأنها أدسم افطار ، وأجمل تحية ، وأحلى وردة ٠

ويبتسم رجال الحكومة ، ورجال الأمن ، ورجال القلم السياسي ابتسامة فيها الاغراء والتهديد ، فيها الوعد والوعيد : يا معلم على همتك . . يا معلم على ، الباشا مبسوط منك قوى ، ومعتمد عليك .

والمعلم على الفهلوى رجل قصير نحيف ، يلبس طربوشا وجلابية وبالطو ، يضع فى الشتاء ، وربما فى الصيف أيضا ، كوفية حول رقبته ، لا تراه الا مبتسما ، ولا تراه الا راضيا ، اذا شتمته فه ويتسم ، واذا وعدته وأغريته فهو المبتسم أيضا ، وضاقت به الحكومة، وضاقت به قوات الامن كلهاولم تستطع أن تصنع شيئا ، وظلت جريدة الشعب تطبع ، وتعود الى أصحابها كما طبعت ،

نشطت الحكومة ففرضت الاشتراك فيها على العمد والمشايخ ،فجاءها ايراد كبير من هذه الاشتراكات ، ولكن حتى المشتركين بالاكراه لم يكونوا يقرؤونها ٠٠ كان ما تكتبه فيها كأنه سر لا يباح به لأحد ، ولا يبوح به أحد ٠

كان صدقى باشا ، اذا أراد أن يدلى بتصريح أدلى به الى الأهرام أو

المقطم ، ويغضب عبد المجيد نافع ويصرخ : أمال جريدته فين ٠٠ كان الرجل يبذل غاية جهده في تحبير المقالات وملئها بأعظم الشتائم رئينا في الوفد والوفديين ، فلا يرد عليه ولا على جريدته أحد ٠٠ بينما الحملة على صدقى باشا وعلى سياسته وحكومته لا تقف ولا تتوقف ٠

أول مرة قابلت فيها محمود رشيد ، كانت اذ أعلن في الأروقة والردهات والدوائر ، أروقة وردهات ودوائر الجريدة والحزب ، ان الأستاذ محمود رشيد سيتولى تنظيم الجريدة ودفعها الى الأمام ٠٠ قال لى: أنا ملاحظ ان المحررين في الجريدة لا يؤدون عملهم كما يجب فما رأيك ؟ كان يتحدث كأنه آله ، ابن ذوات مرموق في الحزب والحكومة وعند الباشا ، دولة الباشا قلت له : هذا صحيح ، ولكن لا تنس ان جو العمل له أثره ١٠ ان سياسة الحكومة مكروهة من الشعب ، واذا كان الناس لا يقرؤون جريدة الشعب فليس لأنها جريدة سيئة من الناحية الصحفية ، بقدر ما هي سيئة لأنها تمثل رأيا سياسيا لا يقبله الناس ٠

قال : أظن ان العناية بالتحرير تغرى الناس بقراءتها ٠

قلت: الى حد ما ٠

ولا أطيل ، فشل محمود رشيد في دفع جريدة الشعب الى الأمام ، كما فشل صدقى باشا والاستاذ عبد المجيد نافع ٠٠ وكيف يمكن أن تدفع جريدة الى الامام ، وعجلاتها مغروزة في الوحل والرمل والأحجار ٠٠ كان علام باشا ينظر الى المرتجع وهو يتدفق بالاطنان ، ويكاد يبكى ٠٠ انه يخاف صدقى باشا أكثر مما يخاف من أى انسان ، بل أكاد أقول أكثر مما يخاف ربه ، ولا بد انه سيسأله : لماذا لا تقرأ الجريدة ، ولا بد انه سيعده مسئولا عن هذا الفشل الذريع ٠

كان محررو جريدة الشعب خليطا عجيبا ، أزهريين بجبب وقفاطين ومخبرين ، منهم من كان وكيل محام أو موظفا في دائرة ، أو موظفا في البريد لأنه قريب أحد أعضاء الحزب البارزين ، ومنهم من كان نائبا وعينا من الأعيان وغنيا من الاغنياء وسياسيا من السياسيين ٠٠ كان منهم الاستاذ محمد الصباحي ، النائب الوفدي القديم ، والذي نفي الى مالطة في مطلع الحرب العالمية الأولى بين من نفي اليها من الوطنيين المصريين ، مخصية بارعة ذكية ، خفيف الدم ٠٠ محدث من الطراز الاول ، داهية من الطراز الأول ٠٠ مدح صدقي باشا كما لم يمدح انسان انسانا ٠٠ صاحبه في مواكبه لزيارة الاقاليم ، وكتب عن الحسسود المصفقة الهاتفة

المؤيدة ، وأراق مداد قلمه كأنه مؤمن مخلص مصدق ، فلمسا افل نجم صدقى باشا ، وتولى بعده الحكم عبد الفتاح يحيى باشسا ، وأراد ان يستولى على التركة كلها ، رياسة الحزب وأعضاء الحزب والسيطرة على الجريدة ٠٠ وبدا ان القصر غاضب على صدقى باشا فى أواخر سسنه المجريدة ، قال الصباحى وهو يضحك ضحكته الجميلة من قلبه : واحنا مالنا ومال الراجل ده ١٠ داجبار ٠٠ شوف حادثة الحصاينة ٠٠ شوف حادثة العنابر ١٠ انتخاباته المزورة ١٠٠٪ وكمان تلات الربع ١٠ يا شيخ ، عبد الفتاح باشا راجل طيب أمير هادى ٠٠

ولما بدأ فى أواخر سنة ١٩٣٤ ان الوفد موشك ان يتولى الحكم وان وزارة عبد الفتاح يحيى تلفظ أنفاسها الاخيرة قال لى وهو يضحك ضحكته العميقة من قلبه: واحنا بيننا وبين الوفديين ايه ؟ ٠٠ طول عمرى راجل وفدى ٠٠

كانت هذه فلسفته ، وكانت فلسفة العصر عند كثيرين ٠٠

وكنت أرى بين محرري الشعب الاستاذ حسن حافظ وهو موظف في ادارة المطبوعات ، فاذا أمسى المسهاء ، جاء يحبو في خطوه الوثيد ، يحمل مائة كيلو من اللحم ، ومعها ابتسامة وادعة وروح طيبة ، فيجلس في ركن من غرفة الاستاذ شوقي ويقرأ الصحف ، ويضع نظارته ويرفعها عشرين مرة ، ويمسك القلم ويكتب كلمتين أو ثلاثًا ، ثم يمزق الورقة كلها ، ويبدأ في ورقة أخرى خمس كلمات ثم يمزقها ويظل يفعل هــذا لا أقل من عشر مرات في عشر ورقات تذهب ممزقة الى سلة المهملات ، الى أن يفتح الله عليه ويسمستقيم قلمه ، ويكتب ما كان يسممي حينئذ « بالطقطوقة » و « الطقطوقة » مقال شتم صغير في الوفد ينشر على رأس عمود في الصفحة الخامسة أو في الصفحة الرابعة ٠٠ وكان الاســـتاذ الصباحي يكتب هذه « الطقاطيق » أيضا ، فتظهر الجريدة وفيها مقال الاستاذ عبد المجيد نافع رئيس التحرير ، عمودين أو ثلاثة ، وفي بعض الاحيان صفحة كاملة ، فاذا دخلت في وسط الجريدة رأيت طقطوقتين أو ثلاثًا منشورة كالدر في رؤوس الاعمدة الداخلية ٠٠ ليس فيهــا الا الشتم ٠٠ كان هناك أيضا الاستاذ ابراهيم حسني ميزار موظف هـو الآخر في ادارة المطبوعات كان يزور الجريدة من وقت الى آخر ، ويعطى الاستاذ عبد المجيد نافع طقطوقة هو الآخر ٠

واستبدلت بالشيخ حامد رئيس مطبعة « السياسة » بوجهه السميك وبدئه السميك ونظارته السميكة وابتسامته الساخرة ، حسن علام ،

رئيس مطبعة « الشعب ، ٠٠ وجه سميك أيضا وبدن سميك أيضا ، يمتاز عن صاحبه ببلادة سميكة ، وغباء لا شك فيه ، يستمه سكرتير التحرير ورئيس التحرير وكل المحررين ومدير الادارة ويحتمل الشتم بابتسامة بلهاء ٠٠ كان واضحا انه مثلنا طالب رزق ثم لا شيء آخر ٠

ولم أكن مستطيعا أن أطمئن الى هذا الجو ، أو أشعر انه يمكن أن يستقر ١٠٠ لم أدع المحاماة ، ولكنى فكرت فى اصدار مجلة شهرية باسمى ١٠٠ لم يكن ما أصنعه فى جريدة « الشعب » صحافة ولم يكن يرضينى ، ولم يكن أيضا موردا ثابتا للرزق ١٠٠ تعلمت من جريدة السياسة ان الصحافة تخون ١٠٠ واذا كانت قد خانت فى جريدة كانت تبدو ثابتة الدعائم كجريدة « السياسة » فهى أولى أن تخون فى جريدة مهلهلة كجريدة « السياسة » فهى أولى أن تخون فى جريدة مهلهلة كجريدة « الشعب » يتدخل فيها علام باشا وصدقى باشا ومعمود رشيد وعشرات آخرون من أعضاء الحزب وحوارييه ١٠٠ كل يوم فى حال ، كأنها جو الشتاء المتقلب ١٠٠ كان المحررون يفصلون من وقت الى آخر ، ويأتى غيرهم ، دون سابق انذار ١٠٠ وكنت أتوقع من وقت الى آخر ان افصل انا الآخر ، اما بسبب التوفير ، أو بسبب ثقل الدم ، أو بسبب أية نزوة من النزوات تستبد بأى واحد من أعضاء الحزب أصحاب السلطان ٠

وأصدرت العدد الأول من « الفصول » في يوليه سنة ١٩٣١ ، أعنى بعد اشتغالى في جريدة الشعب بنحو خمسة أشهر ، واشترك معي في تحريرها واصدارها شباب « السياسة الاسبوعية » ممن اتصلت بهم وعرفتهم وارتبطت بيني وبينهم صداقة زوحية وفكرية ، الاستاذ حافظ محمود والاستاذ محمود عزت موسى والاستاذ أمين حسونة ، وتفضل الاستاذ محمود تيمور فاهداني قصة للعدد الأول ، وتفضل الشماعر العراقي « الزهاوي » فبعث الى بقصيدة نشرتها أيضا في العدد الأول ، أحسست وأنا أصدر « الفصول » باعتزاز واستقلال ، كانت عندى أعر من كل شيء ، وما ان صدر العدد الأول ، حتى ذهبت وبعض أصدقائي نرتاد الشموارع نسئل الباعة والمتعهدين ، كم نسخة أصدد ورعين الأمل المباعق والمتعهدين ، كم نسخة وشمس يوليو تكوينا بنارها المحرقة ، ونحن لا نكف عن السير والسؤال، والرضي والغضب ، متراوحين بين الأمل المشرق والياس القاتل ،

## عشت مأساتي مع الخوف والموت

« كانت دقات قطار حلوان ، وهـو ينهب الطريق نهبا ، تظل تطن في أذنى وأنا في عمل ، وأنا في فراشي ، طول الليل »

هل كانت لى فلسفة فى الحياة حينئذ ، وانا فى جريدة الشعب ؟ ٠٠ هل كانت شخصيتى قد كملت ، واستقلال رأيى قد تم ؟ هل كنت أنا نفسى كما أريد أن أكون ؟ أو كنت شيئا آخر فرضته الظروف ؟ .

كنت أروح وأغدو الى جريدة الشعب كالآلة ٠٠ فرضت الظروف على أن أشتغل فيها ، ومن الظروف ما يخفى شخص الانسان الحقيقى ٠٠ يبقى كالرماد المتوهج ، ومن عجب أن يتوهج الرماد ٠٠ كنت أشعر اننى أعد نفسى أتتلمذ ، أؤدى ماينبغى أن يؤديه الانسان من ضريبة لأن الظروف قضت عليه ان يؤديها ٠٠ كنت قد تزوجت ، لم أكن وحدى ، ومن المسئوليات ما يثقل الكاهل ، ويجعل الانسان يقبل ما لا يقبله لو كان بغير مسئوليات ١٠٠ انها قيد ، قيد ثقيل ٠

ويشاء الله أن تصاب زوجي بذات الصدر ١٠٠ لم تكن تعرف مقدمات المرض الى أن كشفه أحد الاطباء ، وأشار على أن تقيم في حلوان حيث الجو جاف ٠ وفعلت ما أشار به ، أصبح لى بيت في حلوان تقيم فيه زوجي ومعها ولداى وامهما ، واحتفظت ببيتي في القاهرة أقيم فيه وحدى حتى أفرغ لعملي ٠٠ كنت أزور حلوان من وقت الى آخر ، وأرى المرض اللعين يستل ماء الشباب من الوجه المتورد وولدى يدوبان . انهما طفلان في عمر الزهور ، كنت أعود دامع العين كسير القلب والفؤاد ٠٠ ما أحسست بها حينئذ ، وانا بعد طرى العود ٠ بقسوة الحياة ، كما أحسست بها حينئذ ، وانا بعد طرى العود ٠

لم أقل لاحد ، لا لاصحابي ولا لاهلي ، ولا لابي ٠٠ كتمت أســاي

فى قلبى ، وشربت حزنى وحدى ، وتحملت المسئولية كاملة على عاتقى ٠٠ فى مثل هذه الظروف ، هل أستطيع الا أن أعمل ، والا أن أضاعف عملى ، والا أن أفنى فيه ، أيا كان ؟

كانت مرحلة قاسية مؤلمة ٠٠ كان طفلي الاكبر وعمره سنتان حينئذ، اذا ذهبت الى حلوان وأردت ان أعود ، تعلق بي باكيا ، فأحاوره وأداوره ، وأهرب منه ، وأدعه يظن انني لست منصرفا ، وامه مسجاة تضمر وتذوب لا العلاج ناجع ، ولا الرحمة والا العطف ولا الأم الساهرة ، ولا السماء الحانية ٠٠ كنت أترك حلوان ونجوم السماء تلمع ، وحر الصيف شديد ، ونسائم جافة تهب من هنا وهناك ، وصفارة القطار تلعلع في الجو ، والناس غادون ورائحون يضحكون ويمرحون ٠٠ وأندمج فيهم بعقل شارد وقلب كسير ونفسي تلتزم قوتها ولا ترضى ان تضعف علنا ٠٠ كان كل الضعف في داخلي ، كل الأسي ، كل الألم ، كل الحزن ٠٠ أكتسى وجهي صرامة ، واكتست أخلاقي جمودا ، وتندت عيناي بالدمع السخين المكتوم ، ولفتني دوامة العمل ، والاصدقاء وحبر المطبعة وضجيج الماكينات. . لم يكن أحد يستطيع أن يعرف أن هذا الضاحك النشط ، الذي لا يكف عن العمل ، . يخفى في صدره أسى أسرة تموت موتا بطيئًا. . بذات كل ما أستطيع ، استنفدت كل الوسائل الممكنة ٠٠٠ أحسن الاطباء ، وأحسن مكان للاقامة ، وأعظم عناية ٠٠ ماذا أستطيع بعد هذا ياربي ٠٠ لا شيء الا ان أرجو رحمتك •

كان نهارى عجيبا وليلى أعجب ١٠٠ من حلوان أحيانا مباشرة الى جريدة الشعب ١٠٠ الى علام باشا بوجهه الطيب العبوس ، وعبد المجيد نافع بصوته الاجش وأوامره ونواهيه ومقالاته وحوارييه ، والشيخ على الشايب بجبته وقفطانه وطوله الفارع ووجهه الذى كنت أرتاح للنظر اليه ، وفؤاد مغبغب باصبعه المقطوعة ، والسيجار فى فمه ، ووجهه المكتنز وخطوه الشاب ، أسأله عن داء ذات الصدر ، فقد لاح لى انه يعرف الكثير عنه ، وأسأله عن فتاة لم تجاوز العشرين من عمرها ، أصيبت به ، وهل هو معد ١٠٠ كنت أخشى أشياء كثيرة ، كنت أعيش مع الموت ، كأننى وهو صديقان ٠

ماذا تركت هذه المرحلة من الحياة في نفسى ، ماذا علمتنى ؟ كيف كونتنى ؟ كيف دخلت في وجداني وقلبي وكياني؟ لست أعرف على التحديد ولكن لابد انها تركت طابعها في ، لابد انها تسللت الى كل قطرة من

دمى ، وجعلتنى ما أنا ٠٠ ما أحسب شيئا فى الوجود يمر بالانسان دون ان يترك طابعه فى عقله ، فى ذكرياته ، فى وجدانه ٠٠ فى كل شيء فيه ٠

کانت دقات قطار حلوان وهو ینهب الطریق نهبا ، تظل تطن فی اذنی طول اللیل ، وانا فی عملی ، وانا فی فراشی ، وابتسامة ابنی البریئة ودموعه النازلة وهو یجری هنا وهناك ، یحاول آن یمنعنی من الخروج والموت الذی اعرف آنه یرفرف علی هذا البیت فی حلوان ۰۰ كل أولئك كان یزعج أحلامی ویدمر نفسی تدمیرا ۰۰ ومع ذلك رفضت آن أشكو الی أحد ، لم یجر علی لسانی شیء من هذا أبدا لأی انسان من الناس ۰۰ كنت أسافر أیضا الی قریتی كعادتی ، فلا أذكر لأبی شیئا . . كان یسالنی كیف حالك ، فأقول له : الحمد لله ، كل شیء علی ما یرام . . ولابد آن الرجل تناهی الیه شیء مما حدث لی . . ولكنه كان یعرف طبعی ، فلم یكن یحاول أن یسأل عن شیء لا أقوله . . حسبه آن یری ابنه فی صحة طیبة و وجه باسم و قلب راض .

وكان قلبى راضيا حقا ، لم أتململ ولم أسخط ، ولم أنكر فضل الله ، ولم أجحد عونه ٠٠ كل ما فى الامر اننى كنت حزينا فى نفسى ، دامع القلب بينى وبين ربى ٠٠ كيف تنكشف هذه المأساة ؟ الى أى طريق ستقودنى ١١ لم أكن أعرف ، ولم أكن أفكر أو أنجم ، كان حسبى ان ينقضى اليوم دون شر ، ويجىء الليل ، فأرتمى فى فراشى شاكرا لله أننى لا أزال أعيش ٠

كان عملى فى اصدار مجلة « الفصول » وفى جريدة « الشعب » وفى المحاماة من وقت الى آخر يطوينى فى دوامة ، فلا أكاد أذكر مأساتى الكامنة فى أعماقى ، الا اذا خلوت الى نفسى وربى •

وفى هذه الاثناء كان صدقى باشا قداصدر دستوره وأجرى انتخاباته وألف برلمانه وجمع حشموده وأعيانه ، واستقام له الأمر أو بدا أنه استقام ، وازدهر حزب الشعب وبلغ غاية سلطانه ، وان بقيت جريدته حيث هى ، لا يقرأها أحد ولا يحفل بها أحد ٠٠ وتقارب الاحرار الدستوريون من الوفديين ، واندمجوا في معارضة قوية للوزارة القوية. واضطهد صدقى باشا الصحافة كما لم يضطهدها أحد ، وشدد العقوبات في جرائم النشر وضيق من حرية الرأى جهد ما استطاع وعدل قانون الطبوعات واشترط في رئيس التحرير الا يكون عضوا في البرلمان ، والا يكون قد حكم عليه في جريمتين من جرائم النشر ، وان تكون للجريدة مطبعة خاصة وان تقدم تأمينا نقديا ، وكان القصد من هذا التعديل مطبعة خاصة وان تقدم تأمينا نقديا ، وكان القصد من هذا التعديل

اقصاء العقاد وهيكل وعبد القادر حمزة وحافظ عوض وغيرهم من كتاب المعارضة عن رياسة تحرير الصحف .

وقد ترتب على هذا التعديل ان رفع اسم الاستاذ عبد المجيد نافع من جريدة الشعب كرئيس للتحرير لانه كان قد انتخب عضوا في مجلس النواب ، ووضع بدله اسم الاستاذ محمد شوقي ، وظل الاستاذ عبد المجيد نافع يتابع عمله في كتابة المقال الافتتاحي والاشراف على تحرير الجريدة ، وحدث الشيء نفسه في صحف المعارضة ، رفعت الاسماء التي لا تنطبق عليها الشروط ووضعت أخرى ، وابتدع في الصحافة المصرية لقب « مدير السياسة » الى جانب رئيس التحير ، وأمكن بذلك تطبيق القانون الجديد ، والاحتفاظ بالاسماء التي كان مقصودا ابعادها ٠٠ وهكذا كنت ترى في صدر كل جريدة اسمين : واحد منها لرئيس التحرير والآخر لمدير السياسة ،

كانت رحلاتى الى حلوان لا تنقطع ، موزع القلب والوجدان ، الهم جاثم لا يريد ان يخف أو يذهب ٠٠ وساءت حال زوجى ، واشار الاطباء بنقلها الى المصحة ، وبينما نحن نستعد لاغلاق البيت فى حلوان ، وتوزيع الاسرة الصغيرة توزيعا جديدا أليما ، أراد الله ان يسترد وديعته فى طفلى الأصغر ، فاختاره الى جواره وعمره سنة واحدة ، ورأيت لأول مرة الموت وجها لوجه ، رأيت الطفل باسما وهو ميت ، مستغرقا فى النوم ، وهو نوم الابد. . تصورته ملاكا أو كالملاك ، نعمة هبطت من السماء ، وهاهى عائدة اليها ٠٠ ونظرت ٠٠ لم أستطع أن أبكى ولم أستطع أن أتكلم ٠٠ كان ما فى قلبى من الأسى أقوى من الدمع وأقوى من الكلام ٠٠ كانت صلاتى صامتة خالصة لربى ٠٠ ماذا قلت له وماذا قال لى ؟

ان الذكريات لا تذهب أبدا ١٠٠ انها تحفر لها في القلب والوجدان بئرا عميقة عمق السنين والايام ١٠٠ هذا الوجه الرقيق ، هذا الهناء العذب، هذه الدنيا التي ابتسمت ذات يوم مالها تمطرني بالدموع ١٠٠ واريت التراب الجثمان الصغير ، ركبت معه السيارة ومعنا الحانوتي ، يحوقل ويصلى على النبي ، ويبدو أكثر حزنا من كل من كان معنا ، وكنت أنا صامتا ، ساكنا ، لا أستطيع حتى أن أتكلم ، كنت أنا وطفلي في مناجاة صغيرة عظيمة ، هادئة عميقة . أحسست انه يسمعني هو الذي لا يسمع . أحسست انه يعدثني هو الذي لا يعرف الكلام ١٠٠ أحسست انه يفهمني

هو الذي لم يفهم من الدنيا شيئا ٠٠ تركها قبل ان تومض في عينيه وقلبه ٠٠ ترى ماذا كان يكون اليوم لو عاش ؟

وعدنا من غيره ٠٠ أمه مسجاة في سريرها ، حزنها في قلبها،وداؤها في صدرها ، تنتظر ان تنتقل الى المصحة وحدها ، وينتقل طفلها الثاني مع أمها حيث يقيم ويعيش بعيدا عنها ٠٠ وأنا الآخر أعيش وحدى ، بعيدا عنهما .

ومرت بى مرحلة أخرى أقسى وأشد ألما ، كانت أسرتى كلها تقيم فى حلوان واقيم أنا فى القاهرة ، أزورها من وقت الى آخر ، والآن نقصر منها عضو أصبح يقيم فى الصحراء ٠٠ هناك ٠٠ هناك وحده ٠٠ يقيم على ألا يعود أبدا ١٠٠ الأم وحدها فى المصحة القاتمة منعزلة فى طرف حلوان، الطفل الآخر يقيم من غير أب ولا أم مع جدته فى القاهرة ١٠ وأنا أقيم وحدى مفرقا فى عملى ، لا أكاد أفيق منه الا لأذهب تارة الى حلوان لأزور الفتاة المسكينة الوحيدة ، أو الى البيت الذى يقيم فيه طفلى ، يسألنى أين أمه ؟ فأراوغه وأداوره وأحاول أن أصر فه عما يلح فيه من سؤال .. أغمره بالهدايا عله ينسى ، وكيف يستطيع طفل أن ينسى أمه ؟ . فاذا ذهبت اليها ، سألتنى عنه ، والدموع فى عينيها ، ورحمة الله العلى القدير تمسح أساها . .

لم یکن أحد یعرف هذا أیضا ، تحملته وحدی ۰۰ لا أصدقائی ولا أهلی ۰۰۰ ماشکوت وما أذنت لحزنی أن یخرج من صدری علنا ۰۰ کانت نجوای مع ربی وحده ، ولم یخذلنی أبدا ۰۰ ملاً حیاتی دمعا ، ولکنه ملأها رحمة وأمنا ۰۰ کان یمنحنی القوة حتی لا شعر مع ضعفی أننی قادر أن أزحزح الجبال طولا وعرضا ۰

عشت مروعا خائفا ٠٠ أن تموت الفتاة الغضة تحت ثقل دائها اللعين ، أن يكون طفلي الصغير قد مسته الجراثيم ، أن أكون أنا نفسي ٠٠ كنت موزعا داعيا قانتا في صلاة دائمة ٠

والتحقت في هذه الأثناء بمعهد العلوم الجنائية في أكتوبر سنة ١٦٣٢ • أعلنت الجامعة أنها أنشأته والحقته بكلية الحقوق لكي يعد طلابه للالتحق بوظائف النيابة ، وتضاعف عملي ، ولكن هل لي من عزاء الا أن أعمل ؟ كنت أذهب الى المعهد في المساء ، في الساعة الرابعة ، بعد الظهر ، وأظل فيه السادسة أو السابعة أو الثامنة حسب الأحوال ، وأعود منه الى جريدة المستب ، فاذا كان الصباح فأنا في مكتبي الخاص أعدد المواد

اللازمة « للفصول » أو في المطبعة أستعجل الطبع أو مع المتعهد أحاسبه على ما بيع وما تبقى ٠٠ فاذا فرغت وقتا قصيرا هنا أو هناك المذهبت الى حلوان ، أو الى حيث يقيم طفلى ٠٠ هكذا كان شبابى الباكر ٠٠ الباكر جدا ، الذى يقضيه الشباب في مسئوليات قليلة أو لا مسئوليات على الاطلاق ، في لهو وعبث بالليل والنهار ٠٠ وكنت مع ذلك لا أكف عن زيارة قريتي ، أذهب لأرى أهلى كيف يسيرون وكيف يعملون وكيف يعيشون ؟ . كان الهم مضاعفا ، والمسئولية ثقيلة . . ثقيلة ، ولكننى لم أشك . . كنت سعيدا بالمحنة ، وكأنها امتحان وتربية ودرس وعظة ، كنت كأننى أدفع دينا مؤجلة فوائده . . وعلم أبى بوفاة الطفل الصغير . . لا لأننى قلت له ، ولكن لأننى في غمرة من غمرات الدمع المنهمر والأسى العميق كتبت كلمة عنه في « الفصول » •

قال لى: في هذه السن يابني تذوق الكأس المرة ؟!

سكت ولم أجب ٠٠٠ قال : تجمل ٠٠ انه عوض عند الله كبير ٠٠

كانت تجربة الدراسة الجامعية العالية في المعهد الجنائي شيئا حبيبا الى نفسى ، حققت بها أمنية عزيزة ، فمنذ أنهيت دراستى في الليسانس تاقت نفسى الى الدراسة العالية ، لولا ظروف العمل الكثير التي حالت بيني وبين تحقيقها في السنوات الأولى التي أعقبت تخرجي ٠٠ ولم يزد طلاب المعهد في أول افتتاحه على ثلاثين طالبا ، كانوا خليطا من المحامين والموظفين ووكلاء النيابة ، وكان منهم فؤاد سراج الدين ٠

وكان أساتذته كذلك خليطا من الأساتذة المحترفين الدائمين في كلية الحقوق ، ومن الأساتذة المنتدبين من الحارج ٠٠ كان مسيو شيرون بدقنه اللطيفة و « لكنته » الفرنسية وخفة حركاته ، يجرى كالغزال ، ويقفز كأنه جدى ، يعطينا القانون الجنائي بتعمق ، وسيد مصطفى باشا بطربوشك الطويل ، ونظارته التي لا تفارقه ونكتته اللاذعة ، وتجربته العملية الطويلة في النيابة يعطينا تحقيق الجنايات العملي ، وعلى بدوى بوجهه الذكي ورأسه الصغير وروحه الطيبة وجده الصارم ، يعطينا علم العقاب ، ومحمود حسن باشا المستشار الملكي لوزارة المالية حينئذ يعطينا « البوليس الفني » رجل قصير فيه ذكاء ودهاء وعبط . . ومن يعطينا أن يجتمع الذكاء والعبط ومعهما الدهاء ، ولكنني هكذا تصورت محمود حسن باشا ، ريفي مائة في المائة ، وعرفت انه من قرية مجاورة محمود حسن باشا ، ريفي مائة في المائة ، وعرفت انه من قرية مجاورة معهر هرش ، كان كثير الزهو والتحدث عن نفسه ، وعندما كان يجيء سليم مؤثر ، كان كثير الزهو والتحدث عن نفسه ، وعندما كان يجيء

وكان يحاول أن يشعرنا أحيانا أن قبوله التدريس في المهد تنازل منه ، وكان أحد الطلاب وهو أحمد أبو العلا ، باشكاتب محكمة أمبابة في ذلك الوقت يحرص على أن يتصدى له ويعارضه ٠٠ عن عباطة ظاهرة أو خفة دم لست أدرى ، كان أبو العلا طويل القامة جهير الصوت لا يكف عن اطلاق النكت والزعيق ٠٠ سماه محمود حسن باشا «أبا جهل » ٠٠ وكانت أحلى الاوقات عندنا ، حينما يقع الاشتباك بين الباشا المستشار وبين أحمد أبو العلا ٠

قال مخمود حسن باشا فی موجة من موجات التفاخر التی کثیرا ماکانت تصیبه: لولا أنهم تحایلوا علی علشان أدرس فی المعهد، ماکنتش قبلت ۰۰

واذا بصوت أحمد أبو العلا ينطلق كالصاروخ قائلا : ليه هو الكرسى اللي انت قاعد عليه مش أشرف من كرسي المستشار ؟ •

وضع الفصل بالضحك ، واضطر محمود حسن باشا أن يضحك فى غيظ مكتوم وقال وقد احمر وجهه ، اذا كان هذا التعبير يمكن أن يكون صحيحا بالنسبة لوجه محمود حسن باشا فقد كان شديد السمرة : أسكت يا أبو جهل ٠٠

وكان هناك محمد فتحى بك المستشار في محكمة الاستئناف حينئذ، يعطينا علم النفس الجنائي من الناحية النظرية ، والدكتور محجوب ثابت يعطينا علم النفس من الناحية العملية . . وكلاهما كان يتنافس في مادته بصورة ظاهرة ٠٠ وكلاهما كان شخصية شديدة الاختلاف عن صاحبه ، فتحى بك رجل رقيق هادى مسالم ، له صوت فيه رنة عذبة ٠٠ أحب علم النفس عن هواية ودرسه في أوقات فراغه وألف فيه ٠٠ طبع لنا مذكرات واضحة في أسلوب سهل يدل على تمكن صاحبه ٠٠ وكان عام النفس جديدا علينا ، وكان في الوقت نفسه لذيذا ممتعا ٠٠ كنت قبل التحاقي بالمهد الجنائي قد قرأت فيه كثيرا وأحببته كثيرا ) لذلك كنت

مشغوفا بدروسه ، شدید الاقبال علیها ، وأدرك فتحی بك هذا المیل عندی فمنحنی عطفه وارتیاحه وتشجیعه ۰

وكان الدكتور محجوب ثابت شخصية لها طابعها الفريد ١٠٠ لميته التي يمسكها بيده من وقت الى آخر ، مشيته التي كان يقلد بها في بعض الأحيان مشية الأوزة ، أو مشية جنود العاصفة التي كان هتلر في هذا الوقت قد أنشأها ١٠٠ اذا بدأ يلقى درسه ، سرعان مايخرج عن موضوعه ، ويدخل في موضوع آخر ، ومنه الى موضوع ثالث دون تسلسل أو ترابط ١٠٠ فاذا اعترضه أحد صرخ كأنه أسد ، وأسرع في مشيته ، واشتدت قبضة يده على لحيته ١٠٠ كنت أجلس في الصف الأول ، وحدث واشتدت قبضة يده على لحيته ١٠٠ كنت أجلس في الصف الأول ، وحدث لن كان الدكتور محجوب يتحدث عن مصارعة الثيران ويقول انها تصعيد لغريزة القتال عند الانسان ١٠٠ قلت له : أحسب أنها تحويل Conversion وليست تصعيدا ١٠٠ وقلت هذا لا في صيغة العالم أو المتعالم ، ولكن في صيغة الطالب الذي اضطرب عليه الأمر ويريد التصحيح اذا كان مخطئا، من أستاذه ٠٠

ولكننى دهشت اذ رأيت الدكتور محجوب ثابت يقف فى وسط الفصل ، وكان يتمشى من قبل ، وقد برقت عيناه واحمر وجهه ، وجاء صوته كالرعد : أنا لها ٠٠ من يحدثك يجرى فى عروقه دم عربى هاشمى ، أنت تتصدى للصحافة ٠٠ تمال وناقشنى بعد انتهاء المحاضرة ٠٠ أنا لها ٠

واضطرب الأمر أمامى اضطرابا شديدا ، قلت له مخلصا : أنا يا دكتور لا أقصد شيئا ٠٠ انما استنتجت ماقلته من شرحك السابق للتصعيد والتحويل ٠٠ فاذا كنت مخطئا فأرجو تصحيح خطئى ٠

ولكن الدكتور محجوب لم يهدأ وعاد يقول: كيف تتصدى للصحافة؟ ولم أعرف حتى الآن الصلة بين ماحدث وبين كونى أتصدى للصحافة أو لا أتصدى لها ٠

وعرفت السر فى التحدى الظاهر الذى كان الدكتور محجوب ثابت يعاملنى به فى هذا الوقت ٠٠ كان يقوم بزيارات للسبجون والاصلاحيات تطبيقا لدروسه فى علم النفس الجنائى ، ولم يكن وقتى يتسبع للاشتراك فى هذه الزيارات ، فكنت أتخلف عن أكثرها ، وكان يضايقه هذا التخلف ويحسبه استهانة بشأنه ، ثم ان محاضراته كانت فى الغالب تأتى فى آخر البرنامج اليومى ، فى السابعة مساء٠٠وكانت ظروفى فى كثير من الاحيان

تحول بينى وبين الانتظام في حضورها .. وكان هذا يضايقه أيضا ﴾ فأسرها في نفسه .

کان الرجل شخصیة متفردة فی کل شیء ، یمتعنی ان أدرسها وان استمع الیها وان أراها فی کل حالاتها ۰۰ کان اذا تحدث ، تحاث من قلبه ، واذا أثاره أحد ، بلغت ثورته أقصی حد ، کان مرهف الاحساس الی حد کبیر یشعر ان الزمن قسا علیه ، وان الدنیا لم تعطه کفاء قدرته وعلمه ، وکان الرجل عالما حقا ، ولکنه علم مشبوش ، لیس فیه ترکیز ولا ترتیب ۰۰ کان یرضیه ان یسسمع کلمة ثناء صسفیرة ، فاذا وجهه یشرق ، واذا نفسه تبتهج ، واذا کل أساریره تتفتح . . قلت له ، وهو یتحدث عن السیاسة وینعی حظه فیها : کان حقهم یأخذوك وزیر عمال یادکتور .

أجاب وقد شاعت في وجهه ابتسامة أسف مرة : حنعمل ايه في سي نقرش يا سيدي .

ثم انشد هذا البيت في صوت فيه رنين عذب ، وألم مكتوم : غزلت لهم غزلا رقيقًا ولما لم أجد لغزل نساجا كسرت مغزل

وضج الفصل قائلا: الله ١٠٠ الله ١٠٠ كانت حصة الدكتور محجوب مسلية جدا. . تارة تجده هادئا راضيا كالبحر الصافى، وماهى الا لحظة او أقل من لحظة فاذا به يهدر كأنه القدر ، ويدمر كأنه العاصفة ١٠٠ ولكنه سرعان مايهدأ ويصبح في وداعة الطفل وسكون الخاطر ٠٠ سرعان مايهدأ

وقد حسنت علاقتى به فيما بعد \_ لسبب سيظهر فى بعض الفصول القادمة من هذه المذكرات \_ وكنت ازوره ، بعد تخرجى فى المعهد الجنائى ، فى عيادته او مكتبه او بيته فى شارع الكومى بالسيدة زينب ٠٠ وعرف اصدقائى هذه العلاقة الوطيدة بينى وبينه ، فجاءنى احــــدهم ، لطفى الاصيلى ، وهو الآن الاستاذ لطفى الاصيلى المحامى وقال انه سيتقدم للالتحاق بكلية الحقوق ، ولابد من اجراء الكشف الطبى ، والذى يتولاه هو الدكتور محجوب ثابت طبيب الجامعة ، وقد جرى بعض زملائى على ان يذهبوا اليه فى العيادة فيكشف عليهم ٠٠ وقال لطفى شيئا آخر ٠٠ قال ان الدكتور محجوب يأخذ ٥٠ قرشا ويسهل الامور ، واصطحبته معى ذات مساء الى عيادة الدكتور محجوب ٠٠ وكان الرجل فى غرفة مكتبه ، استقبلنى بترحاب عيادة الدكتور محجوب أبلام ، وتركنى فى مكتبه واخذ لطفى الاصيلى معه الى

غرفة الكشف ، واخدت انا اتسلى بالتقليب فى بعض الكتب ، واذا بصوت كالرعد يأتى من بعيد يقول : الحقنى ياسيدى عبد القادر .

وقمت مذعورا الى حيث وجدت الدكتور محجوب واقفا كالاسد، وعيناه تقدحان شررا ولطفى المسكن قد خلع جاكتته ووقف خائفا يرتعد، قال الدكتور محجوب: تصور باسيدى ماهواش عارف جبل الأولياء فن ؟

قلت ضاحکا: یادکتور ۰۰ داعثمان محرم وزیر الاشغال مایعرفوش فین ۰۰ وسکت لحظة بدا فیها ان الدکتور محجوب غیر مقتنع ، واستأنفت حدیثی: یادکتور الراجل جای تکشف علیه موش تمتحنه .

هز الدكتور محجوب رأسه آسفا وقال : جبل اولياء مايعرفهوش٠ واخدين البكالوريا ولا يعرفوش ٠

واستأنف الدكتور محجوب كشفه الطبى ثم قال : مقاس صدره ٨٤ سنتى ٠٠ ياسيدى عبد القادر ماينفعش ٠

قلت له مبتسما: یادکتور دا رایح کلیة الحقوق هو حیحارب و وصرخ الدکتور محجوب: عنده التدریب العسکری ۰۰ لازم یلتحق به « کان الدکتور محجوب ثابت هو المشرف علی التدریب العسکری فی الجامعة حینئذ » ۰

ولاحظت ان الموقف يتحرج ، وربما ظن الدكتور ان اصطحابى للاستاذ لطفى معناه انه لن يدفع الخمسين قرشا المقررة ، فاخرجت المبلغ وغمزت الدكتور به وانا اقول له : دا نظير مصاريف العيادة وتعبك بادكتور .

قال الرجل وقد انفتحت اساریره: یا اخی مایصحش ۰۰ دا جای معاك ۰۰ قلت له: یاد کتور فضلك علینا کلنا ۰۰ احنا عندنا کام محجوب ثابت ۰

ولا اطیل ، نجح لطفی الاصیلی فی الکشف الطبی ، ولم ینضم الی التدریب العسکری ، وبقی مقاس صدره کما هو ۸۶ سنتی ، وأصبح الآن محامیا ناجحا ٠

ولنترك المعهد الجنائي فترة قليلة ، نتركه يجرى بعالمه اللذيذ المتع، ولاترك نفسى أذهب اليه وأعود منه ممتلئا راضيا ، سعيدا مبتهجا ، لأننى

أزيد من معرفتى وتجربتى ، وأهنأ مرة أخرى بالجامعة التى أحببتها وما زلت . . ولأعد الى حزب الشعب وجريدة الشعب ومحررى جريدة الشعب ٠٠ كان جو الحزب يكفهر شيئا فشيئا ، ووزارة صدقى باشا التى ظنت أنها ملكت البحرين والبرين تترنح تحت حكم أصـــدره عبد العزيز فهمى باشا فيما اشتهر حينئذ بقضية البدارى ، قالت محكمة النقض ان رجال البوليس أتوا من المنكرات مايعد اجراما فى اجرام وأن من وقائعها ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالاشــعال الشاقة .

وكان مأمور مركز البدارى قد قتل لانه ارتكب حوادث تعذيب ضد بعض الافراد مما حمل اثنين منهم على قتله انتقاما منه ٠

ولم تكن أهمية هذا الحكم مقصورة على قضية البدارى ، ولكنها لفتت النظر الى تصرفات رجال البوليس فى عهد صدقى باشا ضحد الخصوم السياسيين ، وتحررهم من كل رقابة قانونية واخلاقية معتبدين على حماية السلطة القائمة لهم ، فأمرت وزارة الحقالية ( العدل ) باجراء تحقيقات واسعة فى هذه الحوادث ٠٠ وشعر صدتى باشا ان الاستمرار فى هذه التحقيقات سيضعف قبضة يده ، ويكشف اعوانه واساليبه فى الحكم ، فقدم استقالته ، الى الملك فؤاد فى يناير سنة ١٩٣٣ ، فلم يقبلها الملك وامره بتشكيل الوزارة الجديدة من غير الوزيرين اللذين قاوما هذه الاساليب ، وهما عبد الفتاح يحيى باشا وعلى ماهر باشا ، ودخل فى الوزارة الجديدة علام باشا للزراعة والقيسى باشها للداخلية وعلى المنزلاوى بك للاوقاف ٠

وكان صدقى باشا قد اصيب فى هذه الاثناء بشلل فى ذراعسه اليسرى ، مما اقتضى تخفيف الاعباء عنه ، ومما اشاع الفرح والسرور فى قلوب خصومه ، وتمنوا ان يضعفه المرض ، وهو الذى لم تضعفه الحوادث ولا المعارضة الشاملة الكاملة ٠٠ روى لى دسوقى اباظة باشا انه دخل عليه وهو رئيس للوزارة ووزير للداخلية ، وجنوده وضباطه يشتبكون فى بولاق مع عمال العنابر والورش الاميرية فى معركة سالت فيها الدماء ، وقتل العشرات من العمال والجنود ، فاذا به هادىء الاعصاب يقرأ فى شعر لامارتين ويتحدث اليه عنه ٠٠ لم يسأله عن معركة العنابر ، ولم يرو له شيئا من اخبارها ، وكان يتلقاها فى هذا الوقت اولا فاولا .

ترك علام باشا حزب الشعب الى الوزارة ٠٠ هل تركه ؟ كلا ٠٠

کان اذا خرج من الوزارة جلس حیث کان یجلس فی حزب الشعب ، یرقب جریدته ویرقب زواره ۰۰ اخد مکافأته علی خدمته الطویلة لصدقی باشا وحزبه ولکن فرحته لم تطل ، فقد قررت الحکومة البریطانیة فی اغسطس سنة ۱۹۳۳ نقل سیر برسی لورین المندوب السامی البریطانی من مصر وعینت بدله سیر مایلز لامبسون ( لورد کیلرن فیماً بعد ) ۰

وكانت النتيجة معروفة قياسا على السوابق ، فرح خصوم الوزارة. ومعارضوها ، كان تغيير المندوب السامى ايذانا بتغيير الوزارة والسياسة، واستقال صدقى باشا في سبتمبر سنة ١٩٣٣ .

وترك الوزارة ، وتركها علام باشا وعادا الى حزب الشعب وجريدة الشعب ، ظنا منهما ان لهما حزبا له اغلبية فى مجلس النواب ، فاذا الرئيس الجديد عبد الفتاح يحيى باشا يحاول الاستيلاء ايضا على الحزب والجريدة ٠٠ وقد تم له الاستيلاء عليهما ٠٠ وعلينا ٠

ولهذا قصة ٠٠ بل مأساة ٠٠ وما اكثر المآسى التي عشبت فيهلة في هذه الفترة من حياتي ٠

#### الاستيلاء على حرب الشعث وجريدته

« كانت هذه المرحلة أشبه بالمطبات فى الهواء ، أو أشبه بالفراغ الذى يصيب العقل والفكر فترة من فترات الحياة »

هزت استقالة صدقى باشا حزب الشعب وجريدته هزا عنيفا جدا ، فقد كان الرجل هو الخالق لهما . . ومن طبائع الاشياء أن يترنح المخلوق اذا اهتز الخالق ٠٠ ونحن الذين كنا نشتغل فى جريدة الشعب كنا أكثر من الحزب والجريدة اهتزازا ٠٠ أخذ كل منا يسأل عن مصيره ومستقبله ويتحسس من أين تهب الريح الجديدة ٠٠ وكنت منعزلا بتفكيرى عن كل شىء \_ كنت مغرقا فى دراستى بالمعهد الجنائي وعملي فى اصدار «الفصول» وخطواتى الوطيدة البطيئة فى المحاماة ، أجعل فيها مستقبلي الجاد الذى أريده ٠٠ كان عملي فى جريدة الشعب مجرد عمل مساعد ، اذا بقى كان بها ، واذا ذهب فهذا فضل من الله ٠٠ وكان الاستاذ محمد شوقى رئيس التحرير قد استقال للاشتغال فى الحكومة ، فاختارني صدقى باشا لكى أحل محله ، ووضع اسمى فى صدر الجريدة رئيسا لتحريرها والاستاذ أحل محله ، ووضع اسمى فى صدر الجريدة رئيسا لتحريرها والاستاذ عبد المجيد نافع مديرا لسياستها ، وكان وضع اسمى اجراء صوريا محضا ، ففيما عدا ما كنت أقوم به من الاشراف الصحفي على الجريدة ، لم أكن أتدخل فى سياستها ولا اتجاهها ، ولا مقالاتها السياسية التي ظل الاستاذ عبد المجيد نافع مسئولا عنها بحكم انه مدير السياسة ٠

وقد قابلت اختيارى لرياسة التحرير بشىء كثير من الاستهانة بل والسخرية ٠٠ كنت أعرف الوضع تماما ، أعرف انه اجراء صورى لاقيمة لله ، ليس عن تقدير خاص ، ولا عن براعة يعرفها صدقى باشا . . كل ما فى الامر انه لا بد من وضع اسم بدل الاستاذ شــوقى ، ووقع

الاختيار على لأننى كنت حينئذ أوضع المشتغلين في جريدة الشعب أثراء فضلا عن اننى كنت المشرف على الجريدة من الناحية الصحفية •

وقد زاد هــذا الوضع في الحرج الذي كنت أعانيــه ، ولكنني لم أستطع أن أفعل شيئًا . . كنت أعيش في دوامة من ظروفي الخاصة التي أشرت اليها فيما مضى ٠٠ كنت مشلول الارادة تقريبا ، تركت للقدر أن يتصرف في أمرى ٠٠ ولاح لي أن القدر يحملني على عاتقه ويعبث بي كما بشاء وتحملت عبثه وسخريته ٠٠ وتحملت أسى الأبام ٠٠ كان عزائي. اننى أوشك أن أفرغ من دراستى في المعهد الجنسائي ، وأن أمرى في « الفصول » والمحاماة يستقيم شيئا فشيئا ٠٠ وكان الاستاذ عبد الحميد حمدى قد التحق بجريدة الشعب ، وبدأ الصراع شديدا بينه وبين. الاستاذ عبد المجيد نافع ٠٠ صدقى باشا هو الذى جاء بالاستاذ حمدى، وأحس الاستاذ عبد المجيد نافع أن مركزه في الجريدة يضطرب اضطرابا عنيفا ، وفي الوقت نفسه أخذ صدقي باشا ووزارته يترنحان ، وترك عبد المجيد نافع الجريدة ، وبقى عبد الحميد حمدى بكتب القالات السياسية، ثم استقال صدقى باشا ، فاضطرب أيضا أمر الاستاذ حمدى وأمر الحزب والجريدة جميعا ٠٠ وفي هذه الاثناء أخذ عبد المجيد نافع يهاجم صدقني باشا ، وسياسته في مجلس النواب هجوما عنيفا ، كان واضحا انه ينتقم لاقصائه عن جريدة الشمعب ٠٠ وأخذ نواب صمدقى باشما وحواريوه ينصرفون عنه واحدا واحدا ، ويلوذون بالرئيس الجديد عبد الفتاح يحيي باشا ٠٠ كان صدقي باشا يظن انه أقام نظاما وحزبا ووضع دستورا ، وأنشأ مجلسا للنواب له فيه الاغلبية ، واستخدم لباقته المشهورة فجمع الحزب وأعلن تأييده للحكومة الجديدة ٠٠ ظن ، أو لعله اعتقد انه زعيم الاغلبية وانه لا بد من تأييده للحكومة حتى تبقى في مناصبها ، ولكن الحكومة لم تكن في حاجة الى تأييده ولا الى برلمانه ، كانت قادرة أن تأخَّذ نوابه ويرلمانه وحزيه ، كما أخذت منه رياسة الحكومة ٠

ومر صدقی باشا بمحنة مرة قاسية أليمة ، بدأ يشرب بالكأس التي أذاقها للناس ٠٠ رأى البناء الذى شهداده يتهاوى شهيئا فشيئا ، رأى النواب ينفضون من حوله نحو المشرق الجديد ، ورأى عبد الفتاح يحيى باشا النواب يهرعون اليه وينضوون تحت لوائه ، دون أن يفعل شهيئا ، ودون أن يبذل جهدا . . كان يكفى أنه رئيس الحكومة ، حتى يتحول الموكب كله اليه ٠٠ ولكن هذه الماساة لم تخل من لمحات وفاء هنا أو هناك لصدقى باشا ، وبدا أن بعض النواب \_ فريقا قليلا \_ يشعر بما

فى هذا التحول من مهانة وذل ، فحاولوا أن يحولوا دون المأساة ، وأن تظل رياسة الحزب لصدقى باشا ، ولكن جهودهم لم تنجح ووفاءهم الذى كانوا يدعونه لم يجد صدى عند الكثرة الكبرى من النواب الذين كانوا يعرفون من حقيقة الاوضاع ، ما يجعلهم يؤمنون أن صدقى باشا ذاته ليست له قيمة شعبية ولا سياسية ، وأن كل ما كان له أنه كان رئيس حكومة ، وقد زالت عنه رياسة الحكومة فزال عنه كل شيء ٠٠ وقال القيسى باشا وزير الداخلية ، وقال زكى الابراشي باشا ناظر الخاصة الملكية تعليقا على حركة النواب الموالين لصدقى باشا : دبور زن على خراب عشه ٠٠

والمعنى مفهوم ٠٠ أعنى أن هؤلاء النواب لو نجحوا في مسعاهم ، وظل صدقى باشا رئيسا لحزب الشعب ، وعارضت أغلبيته في مجلس النواب حكومة عبد الفتاح يحيى باشا ، فلا حل الا حل مجلس النواب وخسارة النواب مراكزهم ، أعنى خراب « العش » الذي هو مجلس النواب ٠

ولا نطيل ٠٠ كان النواب أذكى من أن يقعوا فى هـنه الغلطة ، فاجتمعوا أو اجتمعت أكثريتهم من المنتمين الى حزب الشعب ، واختاروا عبد الفتاح يحيى باشا رئيسا للحزب ٠٠ وجاء الباشا الجديد بموكبه الجديد الى دار الحزب ، يتسلم التركة من الباشا القديم وأنصاره ، أما صدقى باشا فقد استقال وفى نفسه مرارة ليست بعدها مرارة ، وأنشأ له ما يسمى بالنادى البرلمانى ، كان يجتمع فيه هو وأنصاره المخلصون ، وهم قلة ، معتبرا انه لا يزال هو وهؤلاء الانصار حزب الشعب ، وان ما تم لم يكن الا اختلاسا أو سطوا لا مبرر له من قانون أو أخلاق أو دستور ٠

وكان الاستاذ أحمد رشدى المحامى سكرتيرا عاما لحزب الشعب منذ تأليفه ، وانحاز متحمسا الى عبد الفتاح يحيى باشا ، لست أدرى لماذا ؟ ولكننى رأيت سلطانه يزداد بعد ذهاب صدقى باشا من الحزب وكان السلطان قبل ذلك لعلام باشا ، رأيته يكثر من زيارته ، ويكثر من السؤال عن الجريدة والحزب وشئونهما ٠٠ وقلما كان يفعل ذلك من قبل من ورأيت أيضا على المنزلاوى بك وقد اختير هو الآخر وزيرا للزراعة في وزارة يحيى باشا يكثر من تردده على الحزب واحتفاله به ٠٠ وكان رشذى والمنزلاوى من أشد الانصار المتحمسين لعبد الفتاح يحيى باشا ٠

وتم الاستيلاء على الحزب ٠٠ جاء يحيى باشا الى داره ، وجلس على

نفس المكتب الذي كان يجلس عليه صدقى باشا ، واجتمع حوله نفس النواب الذين كانوا يجتمعون حول صدقى باشا ، وقد رأيت عبد الفتاح يحيى باشا في زيارته الاولى للحزب ٠٠ رجل طويل أنيق يضع نظارة على عينيه ، مترفع في نظرته وسمته ٠٠ قليل الكلام وربما كان قليــل التفكير أبضا ١٠ ابن ذوات من الدرجة الاولى ١٠ لست أدرى كيف أصبح رئيسا للوزارة ، ولست أدرى كيف حاول أن يلبس ثياب صدقى باشاً وير ثه في حزيه وجريدته وسياسته ودستوره ٠٠ نعم ، قال عبد الفتاح يحيى باشا في خطابه إلى الملك أنه يلى الحكم على أساس دستور سنة ١٩٣٠ أعنى دستور صدقى باشا ، الذي اشترك ٠٠ أعنى عبل الفتاح يحيى باشا ، في وضع أسسه وأسس النظام الذي انبثق عنه حتى أصبح ثابتا وطيدا مستقرا ٠٠ كان واضحا تماماً أن يحيى باشـــا لم يشترك في ارساء دستور سنة ١٩٣٠ ، لا في قليل ولا في كثر ٠٠ صحيح انه كان وكيل الحزب منذ تأسيسه ، ولكنه لم يكن عاملا لا في الوكالة ولا في عضوية الحزب ، ولا في النظام الذي أنشأه صدقي باشا ٠٠ وكان واضحا أيضا أن نظام سنة ١٩٣٠ لم يثبت ولم يستقر ٠٠ وكان واضحا أن صدقى باشا استقال لأن القصر لم يصبح راضيا عنه ، وأن عبد الفتاح يحيى باشا جاء الى الحكم لا لأن أغلبية البرلمان معه ، ولكن لأن القصر يريده أن يكون رئيسا للوزارة •

وفى فترة الانتقال بين الرياستين ، في فترة الصراع بين صدقى باشا ويحيى باشا ، جرت مأساة أخرى فى الجريدة شبيهة بالمأساة التى جرت فى الحزب ، بل أسوأ منها • واذا كان النواب ، والمفروض أن الشعب هو الذى اختارهم ، أخذوا يجرون الى مشرق الشمس ابقاء على نفوذهم ومكافآتهم البرلمانية ، الا يعذر المحررون المساكين اذا جروا هم الآخرون يحاولون أن يستبقوا رزقهم • • لقمة لعيش •

وسكت حيث أنا ، لم أجر هنا أو هناك ١٠٠ ان هذا ليس في طبعي، ولا أريد أن أمتدح نفسي فأقول انه اباء أو كرامة أو اعتزاز ٢٠٠ لا أريد أن أقول شيئا من هذا ، فانني هنا \_ في هذه المذكرات \_ أريد أن أنصف نفسي وأن أدينها ، ولا أريد أن أنتحل لها فضلا ليس فيها ٢٠ كنت قلقا خائفا أن ينتهي الامر بفقدي العمل ٢٠ وكنت أرى من حولي نشيطين يقابلون الباشوات ويجورون في ركابهم ٢٠٠ كل منهم يريد أن يؤمن مستقبله ، أو يحصل على أية فائدة أو مغنم يستطيع الحصول عليه ٢٠ من جديرا أن أفعل مثلهم ، ولكني لم أفعل ٢٠٠ لم أتحرك ٢٠٠ عن خيابة

•• ربما ؟ عن انعزال طبيعى فى نفسى • • ربما ؟ عن خجل • • ربما • • شعرت حينئذ اننى غير صالح للحياة ولا للتقدم • • اننى ساكت بينما الجو حولى مشحون بالحركة والتغيرات والتطورات • • لم أفعل شيئا سوى أن أديت واجبى • • كان الصباحى وعبد الحميد حمدى وعبد المجيد نافع الذى عاد الى الجريدة بعودة عبد الفتاح يحيى باشا وفؤاد مغبغب وآخرون وآخرون • • يهمسون ويجرون هنا وهناك • • وأنا ، كما أنا ، أغدو الى عملى وأروح عنه ، أذهب الى المعهد الجنائى وأعود منه ، أقضى وقتالصباح فى مكتبى أعد « للفصول » أو لما عندى من القضايا • • منتظرا ما يسفر عنه الصراع ، وما يمكن أن يؤدى اليه من تقرير مصيرى فى هذه الجريدة التى كنت أرأس تحريرها • • ربما كنت غير مهتم بهذا المصير تماما • • وقد رأيت انها شى و لا يحسن التمسك به ولا يستحق التمسك به ، وربما لأن « الفصول » كانت قد أخذت تدر على ربحا حسنا •

وأخذت موجة الاستيلاء تقترب من الجريدة شيئا فشيئا ١٠٠ قال لى الاستاذ أحمد رشدى المحامى ١٠٠ وكنت أحب الرجل وآنس اليه ١٠٠ كانت فيه رقة ولباقة وله شخصية آسرة جميلة محببة الى النفس ١٠٠ قال وقد رفع نظارته عن عينيه : يا أستاذ زكى ١٠٠ أنا أجلك وأحترمك ١٠٠ وقد ذهب صدقى باشا وحل محله عبد الفتاح يحيى باشا ١٠ السياسة واحدة ، والحزب قد انتخب عبد الفتاح يحيى باشا رئيسا له ١٠٠ مارأيك في الجريدة ؟

ولمح على وجهى شيئا من الالم المكتوم والضيق الذى أحسست به دون أن أعرف تفسيرا له ١٠ ان سياسة حزب الشعب أو جريدته لم تدخل أيتهما وجدانى ١٠ كنت مجرد عامل يؤدى عملا ويتلقى عنه أجرا ثم لا شيء آخر ١٠٠ ومع ذلك شعرت بما يشبه المهانة ، وأنا أرى نفسى كالرقيق في سوق النخاسة ، اذا بيع الى سيد جديد وجب عليه أن طبعه ٠

بعد لحظة من الصمت المرير قلت : ولكن يا رشدى بك ١٠٠ الواحد برده ١٠٠ وقد أنقذنى الرجل من الاستمرار فى الكلام ، فلم أكن أعرف ما ساقول ولا ما ينبغى أن أقول ، لم أكن أعرف هل أقول نعم أو لا ١٠٠ كانت المسائل مضطربة فى ذهني ١٠٠ لست من رجال السياسة ولم أكن، ولست من أنصار صدقى باشا ولا عبد الفتاح يحيى باشسا ١٠٠ لست شيئا من هذا كله ، ولكن كنت مخنوقا من الشعور بالمهانة ١٠٠ المهانة

المعنوية الخالصة التي طافت بذهني حينئذ ، واستكثرت أن تكون الجريدة بالامس مادحة لصدقي باشا ثم تصبح غدا قادحة فيه •

أحس الاستاذ أحمد رشدى بالحرج الذى أعانيه ، ولم يدعنى أتم كلاما لم أكن أعرف كيف أتمه ٠٠ قال : يا سلام انت وفى أوى لصدقى باشا ٠٠

ولم يكن في الامر وفاء أو عدم وفاء ٠٠ لم تكن المسألة في ذهني موضوعة على هذا الوضع ٠٠ قلت : بس الحكايه مش مبلوعه أوى ٠

قال رشدی : کل شیء انتهی ۰۰ صدقی باشا استقال من ریاسة الحزب ۰۰

قلت كمن أنقد من الغرق والحرج: طيب ٠٠ يبقى مافيش داعى انى أقول حاجه ٠٠

تحولت جريدة الشعب من صدقى باشا الى عبد الفتاح يحيى باشا، وتحولنا نحن كالعبيد ازاء الاسياد ، ولم يكن الامر خشنا فى ذهنى بهذه الصورة فلم أكتب فى حياتى كلمة واحدة تأييدا لصدقى باشا ، ولا لعبد الفتاح يحيى باشا ، وصحيح ان الاشراف على الجريدة كلها أصبح لى بعد استقالة الاستاذ شوقى وبعد اختيارى لرياسة التحرير ، ولكنه كما قلت ، كان اشرافا فنيا من الناحية الصحفية ، أما الناحية السياسية فكان يتولاها عبد المجيد نافع أولا ثم عبد الحميد حمدى ثانيا ، ومع ذلك فلا أحاول تبرئة نفسى ولا الدفاع عنها ، كنت ضمن الآلة ، ضعيف فلا أحاول تبرئة نفسى ولا الدفاع عنها ، كنت ضمن الآلة ، ضعيف الشأن أو خطير الشأن ، كنت مشتركا فى الآلة انتى استخدمها صدقى باشا لتنفيذ سياسته فى القضاء على دستور وانشاء دستور جديد ،

ان الذكريات لا تبهت في خاطرى أبدا ، والاخطاء كالصواب ، تفيد وتزكى في النفس الفضائل ٠٠ كانت هذه المرحلة أشبه بالمطبات في الهواء ، أو أشبه بالفراغ الذي يصيب العقل والفكر في طريق الحياة ٠٠ وكان عقلي وقلبي خاليين من ناحية السياسة والصراع السياسي ، ممتلئين بالاسي والحزن والخوف من ناحية حياتي الخاصة ٠٠ كنت طالبا في الجامعة ولم يكن العمل في الصحافة لي حينئذ الا مساعدا لي لكي أتم المراحل الباقية لكي أنضج وتعمق المسائل في نفسي وخاطري ٠٠ كنت أعيش على هامش الحياة العامة ، أرقبها وأسجلها وأفهمها وأصورها ، وأتمرس بها لكي تجربة وفهما وتهديني سواء السبيل ٠

وذات يوم قبل لى أن دولة الباشا يطلبك ٠٠ ودولة الباشا هنا هو عبد الفتاح يحيى باشا رئيس الوزارة ٠٠ تغير صاحب الدولة فبعد أن كان صدقى باشا أصبح عبد الفتاح يحيى باشا ٠٠ وصدعت بالامر ، وهل لمثلى الا أن يصدع بالامر ، وذهبت الى مجلس الوزراء ، وقابلت دولة الباشا ٠٠ كانت الغرفة واسعة ، والباشا غير مبتسم وغير عابس ٠٠ غير مشغول وغير فاض ٠٠ لم أعرف ماذا كان على التحديد ٠٠ كان في هذه الحالة التي يعيش فيها الانسان وهو غير مكترث ، أو مكترث ولكنه لا يستطيع أن يصنع شيئا ٠٠ أو كالآلة طلب اليه أن يفعل شيئا ، فهو يفعله دون انفعال أو تحمس ٠٠ أحسست انني لست مع رئيس وزارة ولكن مع شبه رئيس للوزارة ٠٠ أشفقت على الرجل ، أنا الذي كنت في حاجة الَّى من يشفق على وأنا أساق من رئيس الى رئيس دون ارادة أو اختيار ٠٠ أشفقت عليه لأنني أحسست أن العب، أكثر من طاقته ، وأن ما يطلب منه أقسى مما تطبق أخلاقه ٠٠ كان الرحل طبيا وهادئا ، وأعتقد انه مستقيم الخلق أيضا ، ورياســة حزب على أنقاض رئيس ضخم فخم كصدقى باشا مهمة قاسية ، وزعامة أغلبة برلمانية صنعها صدقى باشا وانصرفت عنه ، مهمة أقسى وأشد ايلاما ٠٠ وأين عبد الفتاح يحيى باشا الامين الصادق الهاديء المرفه ، من صدقي باشا المداور الماهر ، الشاطر، الباهر ، ذي الاعصاب الحديدية ٠

قال الباشا \_ ولم یکن یعرفنی طبعا : ازیك یا أستاذ ان شاء الله یکون کل شیء ماشی کویس ۰۰

قلت له : الحمد لله •

قال : مين بيكتب المقال السياسي ؟

قلت له: الاستاذ عبد الحميد حمدي ٠٠

قال : وماجاش ليه ؟

لم أعرف كيف أجيب ٠٠ أدركت أن الباشا كان يريد مقابلة عبد الحميد حمدى ، وطلبونى لمقابلته من قبيل الحطأ أو الحلط ، فقد ظن معاونوه ، انتى أنا الذى أكتب المقال السياسى ٠٠

أجبت : أبلغه ان دولتك عاوزه ؟

وانصرفت ، وشعرت مرة أخرى بأسف مر عميق ٠٠ اننى أتحمل أوزارا أنا برىء منها ، أتهم بأننى أكتب مقالات سياسية ، بينما لا أكتبها

ولا بأس فما أكثر الاتهامات التي توجه الينا ونحن أبرياء منها ، وما
 أكثر الافضال التي تنسب الينا ونحن لم نصنعها

كانت مقالات الاستاذ عبد الحميد حمدى لا ترضى عبد الفتاح يحيى باشا ، فلم يكن متحمسا ضد صدقى باشا تماما ، كانت عملية الاستيلاء على الجريدة لم تتم بالصورة الكاملة ، ولم تمض سوى أيام حتى عاد الاستاذ عبد المجيد نافع لادارة السياسة وكتابة المقالات السياسية وترك الاستاذ حمدى العمل بالجريدة ، كوفى، الاستاذ عبد المجيد نافع على حملاته البرلمانية على صدقى باشا فأعاده عبد الفتاح يحيى باشا ليكون لسانه السياسى ،

وسرعان ما فترت حماسة عبد الفتاح يحيى باشا للحزب والجريدة وربما للمنصب الضخم الذي يشغله ، فقلت زياراته للحزب ، وقيل حينئذ ان شيئا من الضيق والزهق أصابه ٠٠ لم يكن يحيى باشا مناضلا، ولا كان رجلا يستطيع أن يصمد في هذه التيارات المتعارضة ٠٠ عرف أن مالية الحزب والجريدة في تدهور ، وأحس انه لا بد أن يمد يد العون لهما من ماله الخاص ٠٠ وأوشكت الجريدة آلا تجد مرتبات محرريها ، لولا أن تقدم على المنزلاوي بك بشهامة أهل الريف ، فتحمل العبء كله أو الجانب الاكبر منه ، وكنت أرى الرجل يدخل دار الحزب ، وجيوبه مملوءة بورق البنكنوت ليفرغها، وليأخذ منها المحررون وموظفو الادارة مرتباتهم،

والمنزلاوى بك رجل طويل ضخم ، طيب فيه من سماحة أعيان الريف الشيء الكثير ، كبر عليه أن يختلف مع صدقى باشا وأن يؤول الحزب اليه والى فريق النواب المناصرين له ، ثم لا تجد الجريدة والحزب ما هما فى حاجة اليه من نفقات ، وفى كرم عرف عنه ، وشهامة سياسية لا دخل لها بالمبدأ والعقيدة ، بمقدار ما تدخل فى الوجاهة والرجولة ، تولى الرجل معاونة الحزب والجريدة جهد ما استطاع .

كنت أنظر الى نفسى ، فأرى اننى أشتغل فى جريدة توشك أن تفلس ، تقف فى مهب الرياح والأعاصير ، وزارة عبد الفتاح يحيى باشا تتعثر فى المهمة الثقيلة التى أخذتها على عاتقها ، الأحزاب المعارضة تتجمع لكى تعصف بالوزارة ٠٠ القصر حائر ، لا يعرف ماذا يصنع ، ظن أن دستور صدقى باشا يمكن أن ينجع ، وها هو صانع الدستور يصبح فى صف المعارضة والحزب الذى ناصر النظام يتحول الى حزمة من القش لا حول لها ولا طول ٠٠ والانجليز يتآمرون بالقصر والاحزاب ٠٠ لم يكن

سير مايلز لامبسون المندوب السامى الجديد قد وصل مصر ، ولكن القائم بأعماله مستر بيترسون أخذ يتدخل فى أخص الشئون ، وكان الملك فؤاد قد مرض مرضا شديدا ، وأذيع انه يعد وصييته ، فطلب بيترسون الاطلاع على الوصية ، وتعيين قائمقام يتولى سلطة الملك أثناء مرضه .

ونشرت الصحف فى ذلك الوقت (أواخر سنة ١٩٣٤) برقيات موعز بها من الخارج تضمنت طعنا فى سياسة الملك والثروة التى جمعها والاساليب التى اتبعها ٠٠ وكان واضحا أن سلطة القصر وهيبته أصابهما صدع شديد و

وكما تدل النهايات على نفسها ، أخذت الحوادث تشير الى نهاية حزب الشعب وجريدته ، وسعى الساعون لدى عبد الفتاح يحيى باشا ضحد عبد المجيد نافع فقالوا له ان مقالاته لا تقرأ ، وانه سبق له أن نشر مقالا في مناسبة ملكية ، عيد الجلوس أو الميلاد لا أذكر ، ثم أعاد المقال نفسه في السنة التالية في المناسبة نفسها ٠٠ وثارت ثائرة الملك فؤاد في هذا الوقت ٠٠ وقال : هذا الرجل ألا يجد ما يقوله في عيد الملك فيعيد ماسبق أن نشره ؟ ٠٠ وكانت أزمة ٠

وفى هذه الاثناء زار مصطفى النحاس ومكرم عبيد بور سعيد وخطبا فيها خطابين ناريين ضد الوزارة والنظام القائم ، وحققت معهما النيابة ، وعدت ما ورد فى الخطابين مما يعاقب عليه القانون ، وأصدر لبيب عطيه باشا النائب العام حينئذ قرارا بحفظ التحقيق ، وكان القرار حفظا من حيث الظاهر ، ولكن الاسسباب التى بنى عليها كانت اتهاما لمصطفى النحاس ومكرم عبيد أسوأ من المحاكمة والحكم عليهما .

وكتب الاستاذ محمود سليمان غنام مقالا في كوكب الشرق احسدي صحف الوفد هاجم فيه النائب العام وقال انه أقحم السياسة في عمله ، وهو الامين على الدعوى العامة ، وأشار الى زياراته للاقاليم وما يحيطها به من مظاهر لا ينبغى أن تكون ، كان المقال قاسيا جدا ولم يكن فيسه أى احترام للمنصب الكبير الذى يشغله لبيب عطيه باشا .

وكنت حينئذ قد تقدمت في دراستى في المعهد الجنائي ، وكان فيما ندرسه الشيء الكثير عن قرارات الحفظ وسلطة النائب العام في حفظها وحقه في ن يمنع رفع الدعوى العامة ، مع ثبوت التهمة لاعتبارات يراها ، وكتبت مقالا مطولا رددت فيه على الاستاذ غنام ودافعت عن منصب النائب العام ولم أكن أعرف لبيب عطية باشا ، ولم يكن يعنيني حينئذ الجانب

السياسى ، ولكننى ضقت بالهجوم على النيابة العامة وعلى الامين على الدعوى العامة ، ورأيت فى هذا مساسا بسلطة التحقيق الكبرى ٠٠ وقد طبعت منذ نشأت على احترام القضاء والنظام ، وكنت أعتقد دائما و لا أزال احترام القضاء والنيابة وعدم الزج بهما فى المعثرك السياسى دعامة من دعامات الحرية والحق فى أى نظام من النظم ٠

كان مقالى فنيا محضا ، يتعلق بحدود وظيفة النائب العام وسلطاته، وما اذا كان قد تجاوز حقه وسلطته فى حفظ التحقيق مع النحاس ومكرم على الرغم من ثبوت التهمة عليهما أم لا ٠٠ وانتهيت الى انه لم يتجاوز سلطته ، وأوردت شواهد من النظام الفرنسى والنظام الايطالى الذى ياخذ بما يسمى العفو القضائى ، وعلى الجملة كتبت المقال بروح الباحث دون أن أعرض للجانب السياسى منه ٠

ومضت أربعة أيام أو خمسة ٠٠ وكنا فى أغسطس سنة ١٩٣٤، فاذا بى أتلقى مكالمة تليفونية من الاسكندرية فى مكتبى الخاص ، وقيل لى ان مكتب سعادة النائب العام يطلبك ٠٠ ودهشت وكنت قد نسيت المقال تماما ٠٠ وحدثنى لبيب عطيه باشا ٠٠ فقال انه قرأ المقال وانه أعجب به اعجابا شديدا ٠٠ وقال : لقد أرسلت اليك اليوم خطابا بالبريد ، لا بد سيصلك غدا ، وشكرت له عبارته الرقيقة ٠٠ قال : اذا جئت الى الاسكندرية فلا بد أن تزورنى ٠٠ وأضاف : ومتى انتهى الصيف وعادت الوزارة الى القاهرة ، فلا بد أن أراك ٠

وسكت لحظة ثم قال: انت ازاى مش معانا في النيابة · قلت له: اننى اشتغلت بالصحافة منذ تخرجي · ·

قال : خسارة ۱۰ انت مالك ومال الشغله القدرة دى ۱۰ دا مش وسطك ولا يتفق مع تعليمك ۰۰ لازم تيجي النيابة ۰۰ لازم ۰

كانت هذه المحادثة شيئا سعيدا في حياتي حينئذ • شعرت بغبطة وارتياح شديدين • • ردت لى شيئا من الاحساس بالكرامة والاعتراز بنفسى • وتلقيت في اليوم التالى هذا الخطاب من لبيب عطيه باشا ولا أزال أحتفظ به حتى الآن:

« تلقیت تحیتك الكریمة بنفس الشعور الذى ملأى ــ لما طالعت مقالك البلیغ ــ اعجابا بخلقك العظیم وأدبك الجم وكفایتك البارزة ، وان

أروع ما تمثل لى فى فعلك الجميل انك تحركت له على غير تعارف سابق أو غرض مرجو ، بل نصرة للحق ونفورا من الضلال ، تلك سجايا سيعرفها لك كل من كان له ضمير وسيجزيك عنها المطلع على القلوب جراء الحرين » •

ومر أغسطس وسبتمبر ، سنة ١٩٣٤ وجاء أكتوبر وأديت الامتحان التحريرى فى المعهد الجنائى ونجحت فيه ، وذهبت الى كلية الحقوق لأؤدى الامتحان الشفوى ، وفوجئت وأنا أقرأ أسماء المتحنين من الخارج باسم لبيب عطيه باشا مع الاستاذ على بدوى فى لجنة امتحان علم العقاب ٠٠ ولم أكن قد قابلت لبيب باشا حتى اليوم ، ووقعت فى حيرة شديدة ، سيفاجأ بى فى اللجنة أمامه ٠٠ وجف ريقى وارتبكت وزادت ضربات قلبى ، قد تجعلنى المفاجأة ألا أجيب كما ينبغى ، مع انى مستعد للامتحان تمام الاستعداد ٠

وسالت «عم فرجاني » ساعي كلية الحقوق \_ وكنا في الصباح حوالي الساعة التاسعة \_ عما اذا كان سعادة النائب العام قد جاء أو لا ، أخبرني أنه موجود في غرفة العميد .. وكان العميد حينذاك هو الدكتور القللي .. وحرت مرة أخرى ماذا أصنع ؟ هل أقدم له نفسي الآن اتقاء للمفاجأة في لجنة الامتحان ، أم أنتظر ساعة أو بعض ساعة ؟

## أعادت وزارة نسيم بإشا سنورسية به ١٩٢٢

#### « ما أسوأ النهايات وما أقسى الزمن اذ يجور ٠٠٠ »

حسمت الامر بعد تردد لم يطلل ، وأعطيت بطاقتى الى «عم فرجانى » وقلت له: اعطها الى سعادة النائب العام فى غرفة البيه العميد .

وما هى الا مسافة الطريق ، حتى اقبل « عم فرجانى » يدعونى الى الدخول ، ونهض لبيب عطية باشا هاشا باشا محييا ، وسلم على في حرارة والتفت الى الموجودين في الفرفة ، وكانوا عدا العميد عددا كبيرا من أساتذة كلية الحقوق والاساتذة المنتدبين من المستشسارين وغيرهم ، وأخذ لبيب باشا يروى لهم قصتى معه في أسلوب أخجلنى ، وجعلنى انكمش في ربع هدومى . . . أغرقنى بثناء لا أستحقه ، وقال ان مقالى بلغ من الدقة وحسن العرض حدا لا غاية وراءه .

وسألنى لبيب باشا لماذا انت هنا ؟ قلت له: اننى فى المهد الجنائى والمتحانى اليوم . . . قلت : ومن أجل ذلك اردت أن أقدم نفسى اليك ، حتى لا تجملنى المفاجأة مضطربا أثناء الامتحان .

وأديت الامتحان وظهرت النتيجة ، فكنت أول الدفعة ، وارضتنى هذه النتيجة ارضاء تاما . . بثت فى قلبى شعورا من السكون الجم والغبطة التى لا حد لها ٠٠ عوضتنى عن كل ما كنت القى فى جريدة الشعب من ضيق واضطراب وقلق ٠

واتصلت بينى وبين لبيب عطية باشا منذ ذلك الحين مودة طويلة عزيزة . . كنت الاوره في مكتبه في دار النيابة في باب الخلق ، وفي بيته

مالزيتون ، وكان الرجل يحتفى بى احتفاء كبيرا ، ويحدثنى عن اخص شئونه وعن تاريخ حياته ، وكنت اجد فى هذه الزيارات متعة كبيرة .

كان لبيب باشا كثير الزهو بمنصبه ، شديد الاعتزار به ، ولم يكن يخلو حديثه معى من الاشارة الى انه كان اصغر رئيس لمحكمة مصر ، وأنه كان أصغر مستشار ، اذ بلغ هذا المنصب وعمره ٣٨ سنة ، وقد اشتهر وهو نائب عام بعنايته الشديدة باللغة العربية ، وكانت منشوراته التى يذيعها على اعضاء النيابة مفرغة فى لغة جميلة رصينة ، لا تخلو من بعض الكلمات الغريبة ، واشتهر من هذه الكلمات حينئذ « حزم البدار » يعنى ان يسارع أعضاء النيابة الى العمل فى حزم . .

والتقط الكلمة محمود حسن باشا ، فكان يجعلها موضع تندر وهو يلقى علينا محاضراته في المهد الجنائي .

وقال لى لبيب باشا: لابد أن تعين فى النيابة وأن تتسلوى برملائك .. أننى لا أرضى لك أن تستمر فى الصحافة .. أنه عمل لا يليق بك ، وقد أرسلت فى طلب درجاتك توطئة لتعيينك ، وأضاف: وأنا بذلك أرضى ضميرى .. أن مثلك لا ينبغى أن يكون بعيدا عن النيابة ..

وابتهجت بهذا الكلام .. أو بهذا الوعد ٠٠ أو بهذا الترشيح .. \*\*\*

عندما تخرجت في كلية الحقوق لم يكن في خاطرى ان اقبل اية وظائف لا في النيابة ولا في غيرها . استهوتنى الصحافة ، ووجدت فيها مستقبلى ، واذا كنت قد قبلت العمل في وزارة الاوقاف ، فقد فعلت ذلك بصورة مؤقتة ، ولان مركزى فيها سيكون في القاهرة فأستطيع أن اتابع اتصالى بالصحافة . اما الآن فقد شعرت ان الصحافة عمل لا يليق بي تماما ، فضلا عن انه عمل غير مأمون ولا مضمون .

سكت حينما قال لبيب باشا هذا الكلام ، الا اننى فى مناسبة تالية ، افضيت اليه بان رغبتى الاصلية فى توجيه مستقبلى كانت ان اشتفل بالعمل الحر ، الصحافة والمحاماة ، ومتى بلغت السن ، تقدمت للترشيح فى مجلس النواب ، وقلت : ان هذا هو نوع العمل الذى اربده .

قال لبيب باشا: انك اذا دخلت القضاء والنيابة ، تستطيع بعد فترة في وظائفهما أن تخرج للاشتغال بالمسائل العامة ٠٠ وانت ذو ماض في خدمة القضاء والنيابة يفيد في تقديمك للحياة العامة ٠

وكان النظام المعمول به حينئذ أن يعد النائب العام حركة النيابات، ويعرضها على وزير الحقائية (العدل) وكان الوزير يعرضها بدوره على القصر فيمحو ويثبت فيها كيف يشاء ، ثم تظهر الحركة على صورة مفارة لاعدادها الاول .

وذات يوم قال لى لبيب باشا: الا تعرف احدا فى القصر ٠٠ لابد من سعى هناك ٠٠.

وغامت على وجه الرجل سحابة من الاسف العميق ثم قال: لابد ان الكفاية ستقدر بوما من الايام .

وادركت ماحدث ، لابد انه رشحنى ، ثم شطب السمى فى المراحل التالية ، ووضع اسم آخر ممن يراد توظيفهم ، لانهم محسوبون على القصر أو غير القصر .

وفى هذه الاثناء كانت زوجى قد برئت أو بتعبير ادق ، تحسن حالها ، والمكن ان تعود الى البيت ، وان يلتئم شمل اسرتى الصفيرة مرة اخرى .. ولكن الداء لم يكن قد تركها تماما .. وحاولت جهد ما استطيع ان اربحها واسرى عنها واوفر لها كل اسباب العلاج .. كانت تقول لى: انا عايشة بالابر ، بالحقن ، يعنى لو بطلت الحقن اموت..

وكانت هذه هى الحقيقة ، وكنت اعرفها ، ولكنى كنت احماول . تجاهلها دائما ٠٠ كان حسم أنها تعيش لكى ترعى طفلها جهد ما يسمع لها الداء اللعين .

واستقال عبد الفتاح يحيى باشا تحت ضغط الانجليز في نوفمبر سنة ١٩٣٤ وخلفه توفيق نسيم باشا ، وكان واضحا انه جاء لتصفية نظام صدقى باشا ودستوره ، وكان لهذا كله اثره في حزب الشمعب وجريدته . وسرعان ما اختفى عبد الفتاح يحيى باشا وانصاره من الجريدة والحزب ، وبدأ زحف صدقى باشا واتصاره من جديد ، عاد هو وعلام باشا ومحمود رشميد وابراهيم رشميد ، وذهب رشمدى والمنزلاوى كما ذهب عبد المجيد نافع ايضا ، لم يكن ممكنا ان يستمر في عمله وقد عاد صدقى باشا الى الاشراف على الحزب والجريدة .

ودخلنا بذلك فى العصر الثالث أو العهد الثالث لجريدة الشعب.. حزب انكمش حتى رجع الى حقيقته الأساسية ، رجل واحد هو صدقى باشا واقرباؤا وحواريوه ٠٠ ومال انقطع ٠٠ لم تصبيح هناك دولة ولا هيل ولا هيلمان ولا اشتراكات من العمد واللسايخ أو اعلانات من الحكومة بغير حساب ٠٠ لم يصبح هناك زوار ، لا قليلون ولا كثيرون..

اقفرت القاعات الفخمة للحزب الفخم الضخم ، وانطفأت لمعته ، وقلت الضحكات في ابهائه ، أو اختفت تمام .. كان مجرد دخوله يقبض النفس ويصيبها بالكآبة .. وترنحت جريدته ، واصبح الشهر اذ ينتهى يمسك كل واحد قلبه بيده ، ترى هل هناك نقود لدفع المرتبات أو لا فقود هناك ..

ما أسوأ النهايات ... وما أسوأ الزمن اذ يجور ' وقد جار الزمن على صدقى باشا وحزبه وجريدته ... الفى نسيم باشا رئيس الوزارة الجديدة دستور صدقى باشا بين لعنات الشعب وسخطه وغضبه عليه ' وحل مجلس نوابه ومجلس شيوخه ' وانطلق انصاره القدامى يضربون الارض طولا وعرضا ' دون ان يعرفوا طريقهم الى شارع قصر العينى والى الحزب الذى انتموا اليه ' والرجل الذى انشأ لهم نظاما وحكومة وبرلمانا ' ولولاه ما كانوا نوابا يقبضون الكافات ويتمتعون عالامتيازات ... انطلقوا يبرأون منه ' وينفون عن أنفسهم انهم كانوا أنصاره يوما من الايام .. وذهبوا يلتمسون مشرق النور الجديد .. ولم يكن نسيم باشا ولا وزارته ' ولكنه كان الوفد وحزبه وأنصاره والمجد الذى ينتظره ٠٠ بدا فى الافق أن دستور سينة ١٩٢٣ عائد حتما ' ومعنى عودته التخابات جديدة واغلبية وفدية جديدة وحكومة وفدية لحما ودما ..

كانت المواكب في خارج الحزب والجريدة صاخبة لاجبة ، هاتفة مصفقة وصدقى باشا وعلام باشا وأحمد كامل باشا الذى اختساره صدقى باشا لرياسة تحرير الجريدة ومحمود رشيد وابراهيم رشيد وقلة وفية من النواب والشيوخ والانصار أو قلة لم تجد لها سوقا فى المواكب الهاتفة الصاعدة فى الخارج هم الذين بفشون دار الحزب . . كانت الدار تظلم من المفرب . . وفيما عدا الثريا الكبيرة الضخمة التى كانت تتوسط الصالة ، لم تكن هناك أنوار مضاءة فى الفرف والابهاء والصالونات . . . وحتى النجفة الضخمة لم تكن تضاء بكل قوتها . . كان بضاء منها بضع لمبات ترسل ضوءا باهتا كليلا نصفه ظلام! .

وذات يوم فى أوائل الشهر قبل لى : عليك ان تصرف مرتبات المحررين واعطونى هذه المرتبات ... مبلغ ضخم من المال ، كان على ان اعده ، وأوزعه ، على ان يوقع كل محرر وموظف بأنه تسلم مرتبه .. كانت مهمة شاقة جدا ، فأنا ضعيف فى الحساب بطبعى ، ٠٠ كنت أعد النقود فأجدها زائدة ، واعدها مرة أخرى فأجدها ناقصة واعدها مرة ثالثة فأجدها مضبوطة ، واعبد العد ويعود الخطأ ، وأشد شعرى

متضايقا من هذا الفياء في المال والحساب ... وما كدت انهي المهمة حتى تشهدت ...

كان مراقب حسابات الحزب والجريدة هو الاستاذ فهمى سليمان، ثم ترك هذا العمل فندب الاستاذ عبد المقصود احمد لهذه المهمة ، وكان حينئه مديرا لادارة الشركات بوزارة المسالية ، وكان لا بد من صرف مرتبات الموظفين والمحررين وقمت بهذا العمل ، وسلمت الكشوف ممضاة للاستاذ عبد المقصود أحمد ، وكانت هذه أول مرة اراه فيها ، ومازلت أذكر صورته واسلوبه وطريقة حديثه وهو يتسلم منى الكشوف ويلمح حيرتى ، فيطمئننى وهو العارف الخبير ، . كان الرجل رقيقه حدا ، هادئا جدا . . . يتمتم اذ يتحدث ، وتخرج الكلمات من فمه مع دلك واضحة رائقة مبينة . . . قصير القامة مع تقاطيع اقرب الى النظرة الاولى ومن الجلسة الاولى .

وقامت فى البلاد مظاهرات صاخبة دامية على أثر تصريح ألقاه سير صمويل هور وزير الخارجية البريطانية أعلن فيه أن بريطانيا تعارض فى عودة دستور سنة ١٩٢٣ ، ولم يكن الملك فؤاد راغبا فى عودة هذا الدستور ولا غيره ٠٠ كان يحكم البلاد منذ ألغى دستور صدقى باشا حكما مطلقا أو يكاد ، ولكنه كان يعرف أنها فترة مؤقتة وأن البلاد لن تسكت عن عودة دستورها .

وسعى الشباب في هذا الوقت سعيهم الموفق لدى الزعماء ورؤساء الاحزاب حتى تم التفاهم بينهم على اعادة دستور سنة ١٩٣٣ واجراء انتخابات حرة على أساسه ٠٠ وتم الاتفاق على تأليف جبهة وطنية طلبت الى الملك اعادة الدستور ، فصدر أمر ملكى في ديسمبر سنة ١٩٣٥ باعادته واجراء الانتخابات على أسساس الاقتراع المباشر ، واستقالت وزارة نسيم باشا ، لاعتراض الاحسرار الدستوريين والاتحاديين والشعبيين على قيامها باجراء الانتخابات خوف ميلها الى هذا الحزب أو ذاك ، وعهد برياسة الوزارة الى على ماهر باشا في يناير سنة ١٩٣١ وكان من أعضائها إحمد على باشا وحافظ حسن باشا ومحمد على علوبة باشا وحسن صبرى باشا واحمد عبد الوهاب باشا وصادق وهبة باشا .

ولم يمت حزب الشعب تماما . . ظل صدقى باشا عنصرا في السياسة المصربة حينتُذ بحسبانه رئيس الحزب ، فاشترك بهذه الثابة

في الجبهة الوطنية . . وكان لابد ان يستمر في حزبه وجريدته . . ولكن الجريدة أخذت تضعف وتضمحل . . كان احمد كامل يكتب مقالاته مستوحيا فكرتها واتجاهها من صدقي باشا . . وكان الامر شاقا جدا ، فقد كان على صدقي باشا ان يلائم بين عهده ودستوره ، وبين العهد الجديد والدستور الجديد أو القديم الذي اشترك مع الجبهة الوطنية في المطالبة باعادته . . ما أطيب قلب هذا الشعب . . رأيت جموع الشباب تجيء الى دار حزب الشعب وتهتف لصدقي باشا . . نسيت كل شيء عن عهده وسياسته ودستوره ، ولاح لها أن ائتلاف الاحزاب سينقذها ، وكان صدقي باشا رئيسا لاحد هذه الاحزاب . . وقد مرت هذه الجماعات الشابة على كل الاحزاب وعلى كل الرؤساء تهتف للائتلاف والدستور .

وكانت التركة التى تسلمها صدقى باشا ثقيلة .. حزب مفلس وجريدة مفلسة أو تكاد .. ولم يشأ ان يفلقها ابقاء على ماء الوجه ، ولكنه أراد بلباقته وكفايته ان يضغط مصروفاتها جهد استطاعته .. فأجر مطبعة الجريدة الى مهندس ايطالى من مهندسى المطابع المسهورين هو مسيو بروكاتشيو ، على ان يقوم بطبع الجريدة بسعر زهيد ..

وترتب على الانكماش الجديد ومسئولياته إن نقلت مكأتب الجريدة من المبنى الجانبى ، واعطيت غرفة وصلالة من غرف مبنى الحلوب وصالاته . . تكدس فيها المحردون ، بينما اتخذ أحمد كامل باشا لنفسه مكتبا فى زاوية من زوايا القاعة الرئيسية ، التى كان يعقد فيها الحزب جلساته .

واكثر صدقى باشا من مروره على الجريدة واهتمامه بأمرها .. لم يكن هناك ما يشغله ، لا وزارة ولا سياسة ، ولا نواب ولا شيوخ ، وكثر اتصالى به فى هذا الوقت .. عرفته عن قرب ، واستمعت الى حديثه وتوجيهاته ، وراقبته وهو يعامل احمد كامل ، واحمد كامل يعامله .. رأيت مدى الصلة التى تربط بين الرجل وابن اخته ، وبين ابن الاخت والحال ، كان صدقى باشا رجللا ذكيا ، تحس وانت معه بشعاع قوى من الخوف والرهبة والحب والكراهية والحيرة . لا تعرف هل هذا الرجل انسان كريم عطوف شفيق يتفجر قلبه رحمة ، أم انه انسان قاس عنيف ، كان فى عينيه مايشبه السر والطلسم ، ولكنك لم تكن تستطيع الا أن تسمع له وتنهر به .. يحدثك فكأنه يعرفك ، وكأنه مثلك ولكنك لا تستطيع الا أن تحس الفارق الكبير الذى بينك

كانت ذراعه اليسرى قد أصيبت ، وكان لذلك يضعها في جيبه وهو جالس وهو واقف ، وهو يتحدث ، وهو ساكت . . أحمد كامل باشا يرقبه بعين يقظة مشفقة معجبة ، كلها احترام وحب وتفان . . لا يكاد يلمس رغبة تبدو في عينيه حتى يسارع الى تنفيذها ، لا تكاد أصبعه تتحرك حتى يكون أحمد كامل باشا قد عرف ما يريد ، وكان يحلو لى أن أرقب هذه العواطف الغالية الجميلة ، العواطف الانسسانية الخالصة بين الرجلين ، أحدهما أرهب شعبا بأكمله . . كان مجرد ذكر اسمه يثير الرعب في القلوب . . هاهو الان أمامى ، انسان رقيق . . عذب . . انسان تحب ان تجلس اليه ولا تمل سماع حديثه . .

وغمرنى الرجل باهتمام كبير ، وكان يثني على عملى من وقت الى آخر ، قال لى : سينشفل أحمد كامل فى الانتخابات وفى مجلس النواب ، وستكون انت رئيس التحرير .

شعرت في هذا الوقت ان الرجل يقول ما يقول عن تقدير صحيح، لقد سبق ان اختارني لرياسة التحرير فيما مضى ، ولكنه فعل ذلك لمجرد الضرورة القانونية ، ولكنه الان يقوله ويعنيه ، فليست هناك ضرورات ، وسأكون رئيس تحرير مسئولا عن جميع النواحي السياسية والصحفية ، ولم أفرح لهذا الكلام ، الا من الجانب الذي أحسست فيه بتقدير الرجل ، أما العمل نقسه ، فقد كنت زاهدا فيه ، فضلا عن ان الجريدة فيما يبدو لى ، كانت تزداد تدهورا وأضمحلالا ، لا مال، ولا اعانات ولا قراء ، لا يمكن أن تستمر على هذه الصورة الا بمعجزة ، ولم تكن تبدو في الافق معجزات ،

واحببت احمد كامل باشا أيضا وارتحت للعمل معه ، انسان مهذب رقيق ، فيه شيء من لباقة صدقى باشا وابتسامته التقليدية ورقة حديثه وثقافته الفرنسية الكاملة ، ولكن ليست له قدرته الباهرة، ولا حيلته البارعة ، ولا سكونه القاتل والعواصف ثائرة تهدر ...

ومن قبيل الاقتصاد أو التجديد ، لست أدرى أو من قبيل الاثنين معا ، اقترح احمد كامل باشا أن تصدر « الشعب » في نصف حجمها ، وضعف عدد صفحاتها ، وظهرت فعلا في هذا الحجم ، ولعلها أول تجربة في الصحافة المصرية لجريدة يومية في مثل هذا الحجم .. كانت الفكرة فيما يبدو محاولة لاخفاء صورة جريدة الشعب القديمة الكروهة ، واظهارها في صورة جديدة ، لعلها تكون ادنى الى قلوب القراء .. وربما كانت الفكرة لصدقى باشا . . لا أستطبع أن أقطع على وجه التحقيق ..

ولسبت فى حاجة الى القول بأن الشكل الجديد لم يفد قليلا أو كثيرا فى دفع الجريدة الى الامام . . ظلت لا تقرأ ولا يحس بها آحد . .

وتابعت دراستي الجامعية بعد ان انتهيت من المعهد الجنائي ، فبدأت في الاعداد للحصول على الدكتوراه ، والتحقت بقسم الاقتصاد ٠٠ وانفتح أمامي نوع جديد جميل من الدراسة العالية ، كان المعهـــد الجنائي معهدا ذا طابع عملي ، وهو شديد الاتصال بالقانون الذي درسته من قبل ولكن قسم الاقتصاد في الدكتوراه اعطائي لونا آخر من الدراسة ، افادني وامتعنى ، واتم تكوين عقلى واسرع بانضاج فهمي وتوضيح عناصر المجتمع أمامي ٠٠ كان بروفيسور برشياني وهو ايطالي، يعطينا الاقتصاد السياسي ، وكان البروفيسور فريزر ، وهو انجليزي ، بعطينا الاقتصاد الاجتماعي والنظريات الاقتصادية ، وكان البروفيسور رتشى بعطينا المالية المامة وكانت الواد الثلاث الاولى تدرس باللفة الانجليزية والمادة الرابعة باللغة الفرنسية . . كنت سعيدا بهذه الدراسة تماما ، وأقبلت عليها في شغف شـــديد ، وأحبيت أساتذتي وأحبوني٠٠ كان برشياني وقد لمح في الميل الشهيد لدراسية الاقتصاد ، يغمرني باهتمامه ، كنت اسأله ، فيامح في اسئلتي فهما ، فيرتاح اذ يجيبني . . واذا شرح شيئًا سألنى بالذات ، ما اذا كنت متتبعا له ، وما اذا كان واضحا أم لا .

كان برشيانى طويلا رقيقا فيه النزعة العاطفية التى اشتهر بها الايطاليون وكان استاذا فى جامعة روما قبل أن يندب للعمل فى جامعة القاهرة . . كانت انجليزيته سليمة ولكن نطقه لها لم يكن يخلو من اللهجة الايطالية . . كان مجتهدا جدا لا يكاد يضيع دقيقة من المحاضرة ، وحينما فرغت من دراسة الدكتوراه ، وبدأت اعد رسالتى ، زرته فى مسكنه فى القاهرة . . وكان سعيدا أذ اخترته للاشراف على رسالتى ، ولكن أمرى معه لم يطل ، لانه ابعد عن القاهرة عندما نشبت الحرب فى سنة ١٩٣٩ ، وقر رابعاد الانطاليين .

اما فريزر فكان انجليزيا نموذجيا ، كان عددنا فى القسم قليلا مما اتاح لنا أن نعرف الاستاذ عن قرب ، وأن يعرفنا عن قرب . . كان عددنا لا يزيد على عشرة طلاب ، يحضر منهم بانتظام فى المتوسط ثمائية أو سبعة ، وكنت منهم . . وكنت ارتاح للبروفيسور فريزر اكثر من غيره ، وكانت حرب الحبشة فى سنة ١٩٣٥ على اشدها ، والايطاليون في يقضون شيئا فشيئا على استقلال هذه البلاد ، والانجليز يعارضون في

عودة دستور سنة ١٩٢٣ ، والابراثي باشا باسط سلطانه على الحكم عن طريق اتصاله بالقصر ، والبلاد مضطرمة بالسخط ٠٠ وكثيرا ما كنت أجادله في السياسة وأسأله: لماذا تصر بريطانيا على البقاء في بلادنا رغما عنا ٠٠ و وكان الرجل يتقبل قولي بروح مرحة وصلدر واسع ٠٠ وسماني « زكي باشا » ، اشارة الي زكي باشا الابراشي الذي كان اسمه يتردد على كل لسان حينئذ ، وأسماني بالسياسي الشاب ، كنت اذا غبت قال : اين السياسي الشاب ٠٠ ؟

ولما عين سير مايلز لامبسون مندوبا ساميا ، ضحكت وقلت له : انه قادم من الصين الينا . لا نستحق منكم الا موظف سابقا في الصين . . ؟ قال : سترى ما سيصبح . . ؟ قلت : هل تعرف ان له ابنة . . ؟ قال : لا أعرف . . ضحكت مرة أخرى وقلت له : وهي ناضجة لملزواج .

ضحك فريزر من كل قلبه ، فقد كان الرجل غير متزوج . . قال : تصلح عروسا لك . . ؟ قلت : انا لا أتزوج انجليزية . . انها أصاح لك .

ومن حق هذا الرجل على مادمت أسجل مذكراتى ان أخصه بمزيد من الكلام ، فقد أحببته من كل قلبى . . كان رقيقا عذبا . . قلما ثلا أو صخب ، طويل ، نحيف . . فقير أيضا . . ليس له ألا مرتبه . كان استاذا في مدرسة التجارة منذ أكثر من عشرين سنة ، وأصبح له أصدقاء عديدون من المصريين . . كان يحبهم حبا جما ، ويرتاح اليهم ويدافع عنهم . . كنت أذا أنتهت المحاضرات وخرجت ، قال : تعال معى ، أوصلك إلى البلد . . وأركب إلى جواره في سيارته الصغيرة . . وبدا لى أنه مهتم بشئوني ومستقبلي ، وأكثر من هذا كانت جريدة الاجبشيان جازيت تترجم بضع مقالات مما أنشره فيقرأها الرجل ، وبيدى اعجابه بها . .

حدث ان طلب البنا مراجعة جزء معين في مادة النظريات الاقتصادية، وقال: اننى سأسألكم فيه ، لكى أضع درجة أعمال السنة ، ومن سوء حظى اننى كنت مشغولا في هذا اليوم ، فلم اتمكن من مراجعة الجزء المطلوب كله ، وكنت اجلس في مواجهته تماما . . كان عددنا قليلا كما قلت ، وكنا نجلس في غرفة صغيرة بها طاولة عريضة حولها المقاعد . . وبدأ بسؤال الطلبة السابقين على في الجلوس ، فلما بلفنى ، كان قد انتهى الجزء الذى استذكرته ، ودخلنا في الجزء الذى لم استذكره . . وسألنى ، فقلت له : آسف لاننى لم أذاكر هذا الجزء . .

سألنى: الا تتذكر شيئا من الشرح ؟ . . . قلت : لا . .

وتركنى لمن بعدى . ولما انتهت المحاضرة وانصرف الطلاب 4 وكانت الساعة بلغت السابعة مساء 4 رجعت اليه وقلت له: ارجو الا تكون متأثرا لاننى لم اذاكر ما كان مقررا علينا .

فابتسم ومد يده مصافحا وقال : لا تهتم بهذه المسائل ، طاب مساؤك ٠٠ وأعطاني على أعمال السنة ١٧ من ٢٠ .

ولما انهيت دراستى فى الدكتوراه ، لم تنقطع صلتى بالبروفيسور فريزر ، كان يدعونى لزيارته فى بيته فى المعادى . . وفى سنة ١٩٣٩ ، دعانى الى حفلة اقامها للمتخرجين فى القسم فى هذه السنة وكان قد تزوج فقدمنى الى زوجته ، وقضيت امسية سعيدة جميلة رقيقة ، وفى سنة . ١٩٤١ ذهبت الى زيارته فعرفت انه انضم الى الجيش البريطانى ، وانه يقوم بخدمة مدنية منتظمة بضع ساعات من النهار فى مكان ما فى الصحراء . .

وقل اتصالی به شیئا فشیئا بعد ذلك الی ان كان ذات یوم فی سنة ۱۹۵۱ اذ وجدت فی مكتبی فی أخبار الیوم رسالة صغیرة قرأتها فاذا بها من البروفیسور فریزر یقول فیها « جئت لزیارتك لكی أودعك ۰۰ لقد صدر الامر بابعادی عن هذه البلاد التی اتخذتها وطنا لی منذ ۳۳ سنة ، وكنت سعیدا بین زملائی وتلامیدی ۰۰ وهانذا اعود الی انجلترا دون ان یكون لی بیت هناك ، سأسافر غدا من الاسكندریة ۰۰ أرجو أن تكتب فی الجریدة كلمة قصیرة أودع بها تلامیذی وأصدقائی ممن لم تسمیح لی الظروف بزیارتهم للوداع ، شكرا لك ۰۰ سیكون عنوانی مؤقتا عند اختی فی لندن الی أن أدبر لی أمرا » و كتب عنوان أخته ۰۰

تأثرت لهذه الرسالة تأثرا شديدا . . لقد ابعد فريزر مع غيره من الموظفين الانجليز الذين تقرر الاستفناء عنهم بعد الفاء معاهدة ١٩٣٦ .

ولست اعرف مصيره الآن . . هل هو حى يرزق ام ذهب الى جواد ربه ١٠٠ ان هناك لمحات فى العلاقات الانسهائية تتجاوز الحدود واللغة والجنس وكل الفروق التى عرفها الناس ، لكى ترتفع الى مستوى يرتد الى الكيان الاول والوجود الاول . . وقد تمنيت اخيرا (سينة ١٩٥٨) وأنا عائد من امريكا لو اتيح لى ان امر بلندن فترة قصيرة ،

أسال فيها عن البروفيسور فريزر وأزوره ، ولكننى لم أتمكن من الحصول على فيزا لدخول انجاترا .

أما البروفيسور رتشى فكان رجلا غامضا ، لم تتصل بينى وبينه مودة ، كما قامت مع زميليه برشيانى وفريزر ، قصير القامة ، مكتنزا ، له لحية كثة انتشرت فيها الشعرات البيضاء مع الشعرات السوداء فى قسمة عادلة ٠٠ كان يلقى محاضراته باللغة الفرنسية فى لكنة ايطالية ٠٠ قيل انه عالم من الطراز الاول ، له شهرة دولية ، ولكننى لم ار انه من هذا الطراز ، لجهلى ، ربما ؟

وحصلت على دبلوم الاقتصاد السياسى ، والتحقت في السخة التالية بدبلوم القانون الخاص . . وتلقيت المحاضرات فيه على الدكتور عبد الرزاق السنهورى ، والدكتور وديع فرح والشيخ ابو زهرة والدكتور محمد صالح بك ومسيو مازو ، واشترك في امتحانى في آخر السخة اندكتور عبد الحميد بدوى والدكتور بهجت بدوى والدكتور عبدالمعطى خيال والدكتور محمد عبد الله العربى .

وذات يوم وأنا في مكتبى بجريدة الشعب زارنى الاستاذ ابراهيم رشيد وكنت حينئذ أدرس لدبلوم القانون الخاص في الجامعة ... كانت الزيارة الاولى ورحبت به ..: كان ابراهيم رشيد شابا رقيقا مهذبا ، فيه لمعة ابناء الذوات وله لفتتهم مع أدب جم ، قال أنه يريد أن يدرس دراسة عالية في الجامعة ... قلت له: تعال معى ... اننى ذاهب الى الجامعة في الساعة الرابعة ... واضفت: ستجد لذة ومتاعا كبيرا في دراستك العالية ... انا نفسي أشعر اليوم اننى سعيد ... سعيد جدا .

وذهبنا معا ، وحضر الاستاذ ابراهيم رشيد المحاضرة معى ... وكانت الاولى والاخيرة ، فلم اره بعد ذلك فى الجامعة ... لابد انه عدل عن الدراسة ... رآها جافة متعبة ، شاقة ... وماله هو ووجع الدماغ ، هو الشاب الانيق الذي كان حينئذ حديث المجالس والمنتديات والصحف وملك الجمال على الشواطىء ، سليل البيوتات الكبيرة ... قريبه مراد محسن باشا وصدقى باشا وغيرهما من أصحاب النفوذ ... ليترك هذا الشقاء لنا ، نحن الكادحين ، لابد ان نتعلم ونتعلم ونشرب الكأس والكاس ، ونذوق المر والمر ، ومع ذلك نشعر بالضياع أولا وأخيرا ... لا بأس ... ان الحياة مع ذلك قسمة عادلة ، وقد أحسست لذة الانتصار والنجاح .

### أستطيع أن أبدأ منْ جديد ..

# « انها لعبة خطرة وجميلة ٠٠ والجمال اروع مايكـــون اذا حف به الخطــر »

كانت سنة ١٩٣٦ بالنسبة لى سنة سيئة ، وبالنسبة للوطن سنة بعت فيها بوادر الاستقرار أو هكذا دل الظاهر منذ بدايتها ٠٠ ولم أجر في هذه المذكرات ، كما لم أجر في حياتي على النظر الى الايام والشهور والسنوات على أن منها ماهو حسن وماهو سيء ، منها مايجيء بالخير حتما وما يجيء بالشو حتما ٠

كلا ، مانظرت الى الايام والسنوات والشهور هذه النظرة ، ولكننى في بعض الأحيان أجبر عليها ١٠ ان في الحياة أسرارا عجيبة تلفت نظرنا اليها قسرا عنا ، وعلى الرغم من كل ما اختزنت عقولنا من علم ومعرفة وفلسفة ، لا نستطيع الا أن نعيش أحيانا ومعانا بعض الحرافات والأساطر ١٠٠

ومساء يوم من أيام ابريل من هذه السنة ظهرت جريدة البلاغ ، وفي صدرها « مانشت » على عرض الصفحة الأولى تقول فيه: المرض يشتد على الملك فؤاد ، خلع أسنان جلالته ٠٠

وفى الثامن والعشرين من هذا السمه هات الملك فؤاد ، ومساء اليوم التالى ، شاهدت فى ميدان الأوبرا كوكبة ضخمة من الفرسان واراءها ، جثمان الملك الراحل ٠٠

الله الثاني المشاعر التي طافت بخاطري حينتُذ ، وأنا أرى الملك الثاوى، لا حركة ولا سبكون ٠٠ لا رغبسة ولا شسسهوة ، لا صراع ولا قتال ٠٠٠ لا دستور يخاف هنه ولا أمة يريد أن يحكمها قسرا عنها ٠٠ كل شيء

انتهى الى هذه العربة الملكية الفخمة الفاخرة ٠٠ مهما تكن ٠٠ فهى حين صغير ، صغير ٠٠ والى هؤلاء الفرسان ، الذين مهما يكن منظرهم باهرا ، فهم يعرفون أنهم فى موكب جثة لا حياة فيها ٠

كانت مصر حينئذ كأنها تولد من جديد ، كان كل شيء يضطرم فيها ٠٠٠ ثورة سنة ١٩١٩ لايزال صداها يدوى في الآذان ، أبطالها على المسرح ، وأمجادها ظاهرة للعيان ، الملك الذي وقف يناصبها العداء حينا ويهادنها حينا ، هاهو يذهب ١٠٠ المسرح خلا منه ، وكان قوة طاغية ، فيه حكمة وتجربة وقدرة على المناورة ، يحنى الرأس اذا اشتد التيار ، ويرفعه اذا لاح له أنه قادر على أن يضرب ، اذا أطلق الانجليز يده فهو الباطش بالشعب ، واذا غلوها ، فهو صديق الدستور والثورة ٠٠٠

كانت وفاة الملك فؤاد حادثا رج المسرح السياسي والشعبي رجا عنيفا ، وحينما مات سعد زغلول قبل ذلك بتسع سنوات ، فرح الملك فؤاد لموته ، لأنه ظن أن المسرح خلا من أعظم خصومه عنادا وقوة ٠٠ وحينما مات الملك ، ظن زعماء الوفد أن المسرح خلا من أعظم خصومهم عنادا وقوة ٠٠

ولما عدت في هذا المساء الى بيتي ، كانت زوجي مسجاة في فراشها حرارتها مرتفعة ، والداء ثقيل عليها ، وأردت أن أسرى عنها ، فأشغلها بالحديث عن موكب الملك الراحل ، وما ينتظر أن يكون لموته من أثر في حياة مصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ولكنها كانت تسمع ولا تعى ٠٠ تسمع ولا تهتم بشيء ٠٠ كانت في مشكلة أخرى كبرى ٠٠ مشكلة الحياة والموت ، والطفل الذي توشك أن تتركه مرة أخرى ، فقد أشار الأطباء بنقلها الى المصحة ثانيا ٠٠

وذات يوم شديد الحر في شهر مايو كانت سيارة تنهب الارض في الطريق الى حلوان ، أنا وهي وحدنا ٠٠ قالت : أتراني سأعود لطفلي ٠٠ قلت : ستعودين ٠٠ كنت أنظر في الأفق شاردا ، والرمال من حولنا تسفوها الرياح ، والدنيا كأنها تطبق على أنفاسي وتخنقني ٠٠

وعلى سلالم المصحة الكئيبة ، في طرف الصحراء ، كنت أنقل خطوى وأنقل خطوها ، حتى اذا تمت الاجراءات ، أسلمتها الى بد الله ، تأسوها وترحمها •

وعاد الطفل الى جدته ، أما أنا فعدت الى وحدتى ، موزعا كما كنت، وأدبت امتحان دبلوم القانون الخاص فى مايو وكتب الله لى النجاح ،

وفرغت من الدراسة للدكتوراه ولم يبق أمامى الا تقديم الرسالة على النحو المعتاد ، وفى الوقت نفسه كان حزب الشعب يلفظ أنفاسه ، وكانت جريدته تحتضر ، وبدا أنه لابد من تصفيتها ، وقد تمت هذه التصفية فعلا فى منتصف شهر يونيو ، وفقدت عملى فى الجريدة وموردى منها وبعد ذلك بأيام ، فى الرابع والعشرين من الشهر نفسه ، وبينما أنا فى مكتبى ، تلقيت رسالة تليفونية من مصحة حلوان عرفت منها أن زوجى لفظت أنفاسها الأخيرة ، وان على أن أتسلم جثتها ٠٠ مامن شىء فى الدنيا مهما يبلغ أساه ، لا يستطيع الانسان تحمله ٠٠ ان فيه لقوى كامنة لا تظهر الا فى وقت المحنة ، وكانت محنتى قاسية ولكن الله أمدنى بالقوة على تحملها ٠٠ تبددت أسرتى نهائيا ، كنت أرجو أن يجتمع شملها مرة أخرى ، فاذا بها لا تجتمع ، واذا على أن أذهب الى مصحة حلوان لكى مرة أخرى ، فاذا بها لا تجتمع ، واذا على أن أذهب الى مصحة حلوان لكى الخذ الفتاة التى لم تبلغ الثالثة والعشرين من عمرها ، وقد سجاها الموت وطفلها ، ماذا أقول له ؟ ٠٠ وأنا ماذا أصنع ؟ من يعنى به وهو بعد فى السن التى يحتاج فيها كل طفل الى العناية ٠

ومرت بى مرحلة من الحياة ، عشت معه وحدنا . . بالليل والنهار لا أكاد أدعه الا ريشما أفرغ من عملى ٠٠ كان يسألنى عن أمه فأقول له انها سافرت ٠٠ سافرت الى أوربا ٠٠ ويسأل : متى تعود ؟ فأقول له فى العيد ٠٠ وصدق ماقلت أو تصورت أنه صدق ٠٠ ويسأل : ماهى أوربا ؟ فأقول له انها مصحة ، مستشفى ٠٠ دار للعلاج ٠٠ ويسأل : يعنى حتطيب ٠٠ فأؤكد له والدمع يترقرق فى عينى ، أحاول أن أحجبه عنه : أيوه حتطيب ٠٠

وذات يوم أصر على أن يكتب لها خطابا . . وجلست أنا وهو . أخذت ورقة وقلما ، وأخذ يملى على مايريد أن يقوله لها ٠٠ وكتبت كل ماقاله ، ووضعت الخطاب في الظرف ٠٠ وقال : حترميه في البوسته٠٠ قلت له : طبعا ٠٠ كان القمر أذ يلمع في السماء ، يسسألني : القمر بيبات فين ؟ ٠٠ ويسكت قليلا ثم يقول : وماما بتبات فين ؟ ٠٠ ويسكت قليلا ثم يقول : وماما بتبات فين ؟ ٠٠ ويسكت قليلا ثم يقول : وماما بتبات فين ؟ ٠٠٠

ان فى الاطفال نورا خفيا من المعرفة ، ان فى قلوبهم هاتفا من الازل والابد ، انهم يعرفون بوجدانهم مالا نعرف بعقولنا ٠٠ قال : أنا عارف ان هى مش جايه ٠٠ سألته : ومن قال لك ذلك ؟ سكت ولم يجب ، وأخذته من يده ٠٠ قلت : هيا بنا نخرج ، ألا تريد ؟

وهوشت عليه ٠٠ اننا محتاجون في أوقات كثيرة الى قوة أكثر مما تستطيع لكي نخفي مالا نستطيع ٠

ويم بعد لى من عمل بعد تصفية جريدة الشعب ، الا « الفصول » التي كنت أصدرها دوريه كل شهر `، والقضايا التي كنت أترافع فيها كمحام ، لم نضق موارد الرزق أمامي ولكنها نقصت ٠٠ وكان لابد أن أضاعف من عنايتي بالفصول والمحاماة بعد أن فرغت من دراستي فير اجامعه ، ويوافر بدى الوقت الذي كنت أقضيه في جريدة الشعب ٠٠ ولكن العناية التي كان لابد أن أوجهها لطفلي امتصت هذا الوقت الزائد ، وكادت تمتص أكثر منه ٠٠ ثم ان الجو الذي عشبته في هذه المرحلة كان. خانقا جدا ، تمثلت أمامي قصة الموت والحياة كأسوأ ماتتمثل لانسان ٠٠ كانت المرئيات أمام نظري كأنها تتحول وتتغير ٠٠ كنت أنظر الى الناس وأتأملهم وأرثى لهم ، أنا الذي كان في حاجة الى من يرثى له ٠٠ كنت أفكر في مصيرهم ٠٠ والموت ٠٠ خياله لا يبرح خيالي ٠٠ ومرض الطفل ، وارتفعت درجة حرارته ٠٠ وأسرعت به الى الطبيب فقال لى وهو بهز رأسه : تيفوئيد ٠٠ أو هـكذا تتنادى المصـائب وتتجمع ٠٠ وخرجت كالمجنون ٠٠ خيل لى أن نصيبي من الكوارث لم ينته ٠٠ ونظرت الى الطفل كأنه وديعة توشــك هي الأخرى أن تسترد ٠٠ ولم يكن يفهم شيئًا ، ولم يكن أحد يستطيع أن يفهم شيئًا • • لم يكن انسان في الدنيا ً ستطيع أن يحس شعوري الا انسانا واحدا هو أنا ٠٠ ولم أجرو أن أصفه وما استطعت ٠٠ ان من الشعور مايطغي على كل شيء ، فاذا هو كل شيء ، أو أقسى وأعظم •

كان الطبيب مخطئا ، ولم يكن فى الأمر تيفوئيد ولا غيره ٠٠ كان مرضا طارئا بسيطا ، سرعان مابرىء منه الطفل ، وشكرت لله فضله ٠٠ نحن نشكر دائماً لأن الأسوأ لم يقع ٠٠ وما هو ضماننا ألا يقع ؟ ٠٠

وأجريت الانتخابات طبقا لدستور سنة ١٩٢٣ وفاز الوفد باغلبية كبيرة ، ونودى بالأمير فاروق ولى العهد ملكا على مصر فى ٦ مايو سنة ١٩٣٦ ، وتألف مجلس الوصاية عليه من الأمير محمد على وعبد العزيز عزت باشا وشريف صبرى باشا ، وقدم على ماهر باشا استقالته وألف مصطفى النحاس باشا الوزارة الجديدة ،

وتم في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ التوقيع على معاهدة التحالف والصداقة بين مصر وبريطانيا ، وهي العاهدة التي قامت بالمفاوضة لعقدها هيئة تمثل كل الاحزاب ماعدا الحزب الوطني ، وكان فيها أعضاء ليسوا وزراء ، وهو تقليد جديد دعت اليه رغبة الحكومة البريطانية في أن تكون المفاوضة للمعاهدة وتوقيعها باتفاق من الاحزاب جميعها .

كان واضحا أن معاهدة سنة ١٩٣٦ ليست بالاستقلال الكامل ، وكان واضحا في مع ذلك فقد صورت حينئذ على أنها الاستقلال الكامل ، وكان واضحا أيضا أنها ليست شرا محضا ، وقد صورها البعض على أنها شر محض٠٠ كان واضحا أنها خطوة واسعة المدى في سبيل استخلاص الحقوق الكاملة للشعب ٠٠ وكان واضحا من جهة أخرى أنها ختام لثورة سنة ١٩١٩، هوبداية لمرحلة جديدة ٠

وقد كتبت في « الاهرام » ، حينئذ مقالا عبرت فيه عن هذا الرأى وقلت ان الذين يصفون معاهدة سنة ١٩٣٦ بأنها معاهدة الشرف والاستقلال مبالغون ، والذين يصفونها بأنها معاهدة لتأييد الاحتلال حبالغون أيضا ٠

وزرت حزب الشعب مساء اليوم الذى ظهر فيه مقالى للتسليم على صدقى باشا لمناسبة على ودته من أوربا ، وكان حوله بعض أنصاره وأصدقائه ٠٠ فرحب بى وقال على ملأ من الحاضرين : ان أصدق رأى قرآه في المعاهدة هو ماورد في مقالى ٠٠ واستطرد قائلا : انها فعلا خطوة كبرة الى الامام ٠

وكانت عقيدتى أن ابرام معاهدة سنة ١٩٣٦ لابد أن يتبعه تغيير أساسى فى النظام الحربى فى مصر ، ولابد أن يقع الضغط على الشئون الداخلية وتختفى ، ولو الى حين ، مشكلتنا مع بريطانيا ، بعد أن حسمتها المعاهدة على صورة أو أخرى . . كان رأيى أن الوفد لا يمكن أن يستمر بتشكيله ، كتلة شعبية قوية ، تجمع الانصار من كل الاتجاهات والطبقات على مطلب واحد طبيعى هو بداية ضرورية لكل دولة ناشئة ، كالاستقلال، فانه من غير المعقول بعد أن تم ابرام معاهدة تحل أو تؤجل – ولو الى فترة من الوقت – معركتنا مع الانجليز ، أن يستمر تشكيل الاحزاب كما هو ، ولا أن تسمد عاياتها وبرامجها كما هى ٠٠ كمان لابد أن تفترق طبقا لحاجات الشعب ومطالب طبقاته المختلفة ، النابعة من وضعها الاقتصادى والاجتماعى ٠٠٠

لم يكن مستطاعا ، أن يستمر الوفد ــ كما كان ــ ممثلا للمحامين والمهندسين والتجار والزراع والطلاب وكبار الملاك والمستأجرين والعمال الزراعيين والصناعيين على اختلاف أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ، واختلاف مصالحهم ٠٠ كان لابد أن يقع التضارب بين هذه الطبقات والطوائف ، متى أخذت الحكومات في علاج المشكلات الداخلية ، وهي لابد أن تفعل ٠٠

وتمشيا مع هذا الاتجاه فكرت أنا وجماعة من أصدقائي والمقتنعين بهذا الرأى في تأليف جمعية الفلاحين ، وتم تأليف مجلس الادارة مني ومن الاساتذة مصطفى رياض المحامى ( مستشار بمحاكم الاستئناف فيما بعد ) ومحمود متولى المحامى ( مفتش بوزارة الداخلية فيما بعد ) وسعيد عبد الله المهندس الزراعي وأحمد صادق عطية المقاول ورشاد رمزى ( أصبح فيما بعد قاضيا ) وعبد العليم المهدى وهو الآن محرر في الاهرام ٠

ودعوت الى عقد اجتماع عام فى دار جمعية الشبان المسلمين أوضحت فيه فكرة الجمعية وألقيت خطبة طويلة أشرت فيها الى انحطاط مستوى المعيشة بين الفلاحين ، والى أن ابرام المعاهدة بين مصر وبريطانيا ، يوجب علينا أن نفرغ لشؤون الاصلاح الجوهرية التى هى الهدف الاساسى من الاستقلال وقلت ان زيادة السكان فى الوجه البحرى بلغت ٧٠٠٧ فى المائة وان زيادة الطبقة الزراعية بلغت ٧٠١٪ بينما لم تزد المساحة المزرعة الا بنسبة ٥٠١٪ ٠٠ وعلى هذا النحو جرت الحطبة ٠٠

واتخذت من مجلة « الفصول » لسانا لهذه الجمعية ، وأخذت أصدر اعدادا أسبوعية صغيرة الحجم منها ، كي يتيسر لها متابعة نشاط الجمعية والاعلان عنه •

ونشرت «الإهرام» نبأ تأسيس الجمعية ومقتطفات من بيان تأسيسها وعلق الاستاذ خليل ثابت رئيس تحسرير المقطم على البيان في مقاله الافتتاحى فامتدح الفكرة ، ولكنه ختم تعليقه بقوله ان شؤون الفلاحين هى موضع اهتمام الحكومة والنواب والشيوخ .

وسرعان ما تحرك القلم السياسى ، وأخذ يتحرى الأمر ، وجاءنى السيد عطية شلبى ، وأخذ يوجه الى أسئلة كثيرة عن حياتى والشهادات التى حصلت عليها وعن الجمعية وأهدافها وبرنامجها ، وعن أعضاء مجلس ادارتها واتجاهاتهم • • ولاح لى أنه يرتاب فى أمرها ، ويظن أنها من انشاء هيئات معينة أو ايحائها •

ولم أكن أقصد أن أؤلف حزبا ، ولكننى قصدت فى الواقع أن أنشىء هيئة تلفت النظر الى جوهر الاصلاح الحقيقى فى وطننا ، كان يزعجنى أن كل شىء للمدينة ، وليس هناك شىء للقرية ، وكانت عقيدتى أن قوة هذا الوطن تنبع أصلا من جماهير الفلاحين ، وماداموا فى تأخرهم وتخلفهم ، فأن وطننا سيظل كالعمارة الجميلة ذات الواجهة الفخمة ، وداخلها سيىء متخرب •

واستولت على الفكرة استيلاء تاما . . زرت أنا وبعض أصدقائى عددا من القرى واجتمعنا بجماهير الفلاحين وتحدثنا معهم وتحدثوا اليناه رلمحت استجابة ضخمة من حيث الظاهر ، وامكانيات ضئيلة من حيث الواقع . . كان الريف حينئذ غارقا فى الجهل والخوف والظلام ، تسيطر عليه الاستكانة ، واذا كانت ثورة سنة ١٩١٩ قد أيقظته ، فانما فعلت ذلك فى الجانب الوطنى بقدر كبير جدا ، وفى الجانب الاجتماعى والاقتصادى بقدر ضئيل جدا ٠٠ كان فى حاجة الى قيادة قوية ، وكانت القيادات القوية غارقة فى السياسة ، لا تريد أن تتحول عنها ٠٠

لم أكف عن محاولاتى ، ولم أكف عن الدعوة الى فكرتى فى نطاقى الذى أستطيعه ، ولكن عيبى أننى خجول ، ولا أريد أن أكون أداة لأحد ، ولا أستطيع أن أكون ٠٠ لقد لمحت بعض ذوى النفوذ من غير الوفديين ، يحاولون أن يحاربوا الوفد من طريق خفى ٠٠ كان سلطانه حينئذ قويا ، وقد أبرم معاهدة ليست هى الاستقلال التام ، ولكن أحدا لم يستطع أن بنفذ الى قلوب الجماهير لكى يقول لها هذا ٠٠ ومن قاله لم يبلغ قوله القلوب ، لأنه ذو ماض لا يحمل على الثقة به ٠

وحينما أصدرت « الفصول » في سنة ١٩٣١ شعرت أننى أدخل في تجربة جديدة ، ولكنها كانت تجربة تستحق العناء ، لأننى جعلت من أهم أهدافي أن أبلغ رزقي مستقلا عن كل الناس ، وكان اصدار الفصول محاولة للاستقلال ، كنت أكره أن أتناول آخر الشهر مرتبا من أحد ، لا من الحكومة ولا من غيرها . . كان في طبعي الاستقلال الكامل ٠ ولعلى فيما سبق من هذه المذكرات أشرت الى أننى كرهت منذ نشأتي أن أكون موظفا ٠٠ ولكن ما كل مايتمناه المرء يحصل عليه ٠

لقد نجحت « الفصول » نجاحا لم أكن أتوقعه ، طبعت من العدد الأول ألفى نسخة ، نفدت فى ساعات ، وطبعت من العدد الثانى أربعة آلاف نسخة ومن الثالث خمسة آلاف وظللت أتدرج فى الزيادة ، ويتدرج القراء معى فى الاقبال عليها حتى بلغ ما وزعته منها فى بعض الاعداد ثمانية آلاف نسخة ٠٠ كنت أرجو أن تبلغ المبلغ الذى يسمح لى بأن أترك الاشتغال فى جريدة الشعب وأتفرغ لها وللمحاماة ، ولكن التحاقى بالجامعة فى دراسة عالية فى المهد الجنائى وقسم التدكتوراه ، أثر عليها تأثيرا شديدا ٠٠ لم أستطع أن أوليها العناية الكافية فأخذت تتدهور شيئا فشيئا ، وان ظلت موردا يمكن الاعتماد عليه ٠٠

ولما انتهيت من دراستى فى الجامعة فى سنة ١٩٣٦ كنت أطمع أن أوجه اليها كل عنايتى ، ولكن فكرة جمعية الفلاحين سيطرت على ، فلفتتنى عنها ، ولست أريد أن أقول الني لو وجهت اليها كل عنايتى كانت ستبلغ المبلغ الذي أحبه لها ٠٠ كلا ، الني وان كنت شديد الاقبال على العمل ، أحبه وأفنى فيه الا الني لست موهوبا فى الناحية الادارية الصحفية ، قد أصلح رئيسا للتحرير ، ولكننى لا أصلح مطلقا مديرا للادارة ، أجلب الاعلانات وأراجع الحسابات وأنهى الموارد ، وأعرف من أين أحصل على المال ٠٠ ولم تكن « الفصول » تحسريرا فقط كانت اعلانات وادارة أن أفعله ، وأنا ممن يؤمنون بالتخصص ، ولكننى لم أكن مستطيعا وحسابات وقدرة على دفع التوزيع الى الامام ٠٠ وهذا كله لم أكن مستطيعا بالنسبة لمجلة شهرية أن أستخدم مديرا للادارة ، فضلا عن أن مواردى وظروفي ورأس مالى لم تكن تسمح بذلك ٠٠ هل كان لى رأس مال حين أصدرت الفصول ؟ كلا ، لم يكن ٠٠ وليس فى طبعى المجازفة وهذا لكي أتوسع وأجازف والكي أتوسع وأجازف من عملى في الصحف أو في المحاماة لكي أتوسع وأجازف ٠٠٠

وكما قلت قبلا ، اننى وان كنت لاأعنى بالمظاهر عناية كبيرة من أجل نفسى الا أننى كنت شديد العناية بها من أجل الناس ، لا لأنى أخافهم ، ولكن لأننى لا أحب أن أسمع كلمة اشفاق أو رثاء من أحد ، ولذلك كان لابد أن يكون عندى أولا مورد ثابت يكفينى لكى أعيش مستور الحال ، والمجازفة تجردنى حتما من هذا الثبات ، وتضطرنى الى مواقف لا يحتملها طبعى .

ولابد من أن أقول شيئا آخر حتى يتم تصوير حياتى فى هذه المرحلة القد أفادتنى الدراسة الجامعية العسالية أعظم فائدة ، ازددت ادراكا وانصقل فهمى للامور وزادت حساسيتى فى تقدير الحوادث وتحليلها ٠٠ دراسة الليسانس شىء حسن ، ولكن دراسة الدكتوراه شىء آخر ١٠٠ أنها تعمق الفهم وتجعله أقوى وأثبت وأصدق ، وأفادتنى دراسة الاقتصاد فائدة كبيرة ٠٠ قللت من الدفاعى فى الحكم على الامور وجعلتنى أميل الى التريث وفتحت أمامى المجتمع وكأنه صفحة مرسومة لا يطغى فيها شىء التريث وفتحت أمامى المجتمع وكأنه صفحة مرسومة لا يطغى فيها شىء والاقتصاد ١٠ القانون يرسم الحدود والمعالم بين الحق والباطل ، بين حق والاقتصاد ١٠ القانون يرسم الحدود والمعالم بين الحق والباطل ، بين حق الجماعة وحق الفرد ، والاقتصاد يصور كيف يضطرب الناس سعيا وراء الرزق أو الحيازة أو الملكية وكيف يتأثر تصور الفرد للامور بحاجات

المعيشة وارضاء غريزة التملك ، وكيف يطغى نشاط الفرد فتضطر الدولة الى التدخل ، وكيف تؤدى المنافسة الحرة الى الازدهار والرخاء وتفتح الملكات ٠٠ وكيف تؤدى أيضا الى الاثراء الواسم والاحتكار وسائر المساوىء الناتجة منهما ٠

وتداخلت دراسة القانون والاقتصاد في عقلي مع دراسة علم النفس ، فأدركت كل النوازع التي تجعل الناس يضطربون ، يتقدمون أو يتخلفون . . وزاد هذا وذاك في خاطري ادراك قانون آخر من القوانين أو بتعبير أدق ناموس آخر من النواميس التي تحكم الجماعات ، وهو التطور ، الحركة ١٠٠ فلا سكون في جماعة من الجماعات ١٠٠ الجمود ليس قانونا من قوانين الحياة ١٠٠ انه حالة فقط ، ولابد من حركة لتغييره وتطويره ٠٠

أحسست أن شخصيتى بدأت تكمل ورأيى بدأ يستقر ويثبت ، واستقلال تفكيرى بدأ يتضح شيئا فشيئا ، عثرت على نفسى ، وبذورها كانت موجودة حتما ، وأدركت أن السنوات التى مضت وقضيتها فى العمل والدراسة ، الدراسة أكثر من العمل أحيانا ، والعمل أكثر من العمل أحيانا ، لم تذهب عبثا ، كان لابد منها ٠٠ ولو لم تتح لى الدراسة الجامعة العالية ، لظللت طول حياتى أشعر بالندم والالم ٠

ومن حسن حظى أننى فرغت من دراسة الليسانس فى سن مبكرة جدا بالقياس الى كثير من زملائى حينئذ ، حتى اننى وبعد أن فرغت من دراسة المعهد الجنائى والدكتوراه ، كنت لا أزال فى السن التى حصل فيها بعض زملائى على الليسانس •

وقد تخبطت فى العمل فى الصحافة ، وضايقنى أننى حتى الآن لم استقر ٠٠٠ صحيح لقد كسبت من المال ضعف أو ثلاثة أمثال ما كسبه زملائى الذين اختاروا الوظائف منذ تخرجوا ، ولكنهم ثبتوا واستقروا بينما لا أزال أناحائرا قلقا وكان عزائى عن هذا كله اننى أستطيع أن أبدأ من جديد ٠٠ السن صغيرة ، والشهادات كافية ، بل أكثر من كافية والخلق مستقيم ، ولم يكن فى الاستطاعة أن يكون غير مستقيم ، فمنذ كنت فى العشرين من عمرى تحملت مسلوليات ثقيلة ، وعندما بلغت الرابعة والعشرين تزوجت فزادت مسئولياتى ، وزادها الهم والمرض والموت ثقلا أليما محزنا ٠٠ ذقت تجارب عديدة وطدت من سلوكى وقوت من شعورى بالمسئولية ، وجعلتنى مستعدا لأسوأ الاحتمالات ٠٠٠ لم يضع شيء من الدمع الذى سكبته ولا الأسى الذى شعرت به ٠٠ كل أولئك

وعظنی وصهرنی و کسانی حکمهٔ أکثر من سنی واتزانا مبکرا و ترك أثره فی کیانی فأصبحت أبدو أکبر من عمری ۰۰

لا بأس بهذا كله ، اننى أخوض تجربة الحياة ، وما أقسى تجربة الحياة على الاحياء ، ولكن ما أمتعها أيضا • • انها لعبة خطرة وجميلة ، والجمال أروع ما يكون اذا حف به الخطر •

وانتهت سنة ١٩٣٦ ، وكأنما انزاح عن كاهلى كابوس ثقيل ، وتمنيت وأنا أرقب الليل وهو ينتصف أن يكون العام الجديد قادرا أن يأسو ويرحم ٠٠ ما أكثر ما نضيق ونتألم ، بل ما أكثر ما نبتئس ونشكو، ولكننا لا نعرف ان النور ينبثق من الظلام وان المحنة التي تمر بنا تحمل في ثناياها بذور النعمة القادمة ٠

ونمت ليلتها راضيا بقلب شكور ٠

لم تكن بداية سنة ١٩٣٧ حسنة ٠٠ ظلت ظروفي كما هي ، الى انتصفت تقريبا ، فاذا الصحف تنشر ذات صباح نتيجة مسابقة صحفية كانت وزارة على ماهر باشا في أوائل سنة ١٩٣٦ قد أعلنت عنها وحددت لها عشرة موضوعات مختلفة ، لكل موضوع أربع جوائز ، للفائز الاول ١٠٠ جنيه والثاني ٥٠ جنيها وكل من الثالث والرابع ٢٥ جنيها ٠٠ وعرفت انى حصلت على الجائزة الاولى في موضوع البطالة ووسائل علاجها ، والتعليم الاقليمي وأثره في علاج البطالة ٠

كل فرحة فى الدنيا تقصر عما أحسست به حينئذ ٠٠ لقد اشتركت فى هذه المسابقة حينما أعلن عنها وكدت أنساها لطول ما أعلنوا ان نتيجتها ستظهر ثم لا تظهر ، وكان لكل موضوع لجنة لمراجعة أبحاث المتسابقين ، وكانت لجنة موضوع البطالة مؤلفة من الدكتور أحمد ماهر وأحمد عبد الوهاب باشا ٠

وحصل على الجائزة الثانية الدكتور على عبد الواحد وافى المدرس بكلية الآداب ، وحصل على الثالثة والرابعة الدكتور أحمد سويلم العمرى والاستاذ حسنى الشنتناوى •

وكانت جريدة « الاهرام » تنشر الموضوعات الفائزة ، وذهبت الى الدارة الجريدة ومعى الموضوع واصطحبنى الاستاذ عوض جبريل الى مكتب أنطون الجميل باشا رئيس التحرير ، وكانت هذه أول مرة أراه فيها ٠٠ قال : أنا منتظر الموضوع بتاعك مارضيتش أنشر الموضوعات الثانية من غير موضوع الفائز الاول ٠

شـــكرت له حسن استقباله ، وســـلمته الموضوع وانصرفت ، وأسعدنى فى اليوم التالى أن أرى الموضوع منشورا ١٠ ان هناك أشياء صغيرة تسعدنا وان فى الدنيا لمحات من النوم تلمع وسط الظلمات ٠٠ وقد كان هذا الحادث لمحة من نور وسط الظلمات التى كنت أعيش فيها حينئذ ٠

وذات يوم ، اتصل بى الأستاذ محمد يوسف السركى وقال ان صدقى باشا يريد أن يراك ، ولا أعرف لماذا ٠٠ وقد حاول الاتصال بك ولكنه لم يجدك ، وهو يرجوك أن تزوره فى بيته فى الساعة العاشرة غدا ٠

واحترت ٠٠ ترى ماذا يريد منى صدقى باشا ٠٠ منذ تركت جريدة الشعب ، لم أره الا مرات قليلة وفى مناسبات للمجاملة ٠٠ كانت حكومة الوفد فى الحكم ، وحزبها صاحب الاغلبية الكبرى ، وصدقى باشا حينئذ رجل غير ذى نشاط ظاهر فى الحياة السياسية ٠٠ ترى ماذا يريد ٠٠ ولاذا المقابلة ؟

ولم أشغل نفسى أكثر من هذا ٠٠ سرعان ما تمر ساعات التساؤل ويواجه الانسان الحقيقة ٠٠ فى الموعد المحدد كنت جالسا فى الشرفة المطلة على النيل فى بيت اسماعيل صدقى باشا ، غارقا فى تأمل ما حولى من منظر ساحر ، واذا بالرجل يدخل وعلى وجهه ابتسامته الغامضة المثيرة ، المخيفة الساحرة ٠

## قال لى الأستاذ خالد . عاوزينك في الأهرام

« كنت قد دبرت أمرى على الا اعود الى الاستغال بالصـحافة أبدا ••• لقد خانتنى مرتين ، ولكنني لم اكن قـادرا ان ارفض الجديد » •

رحب بى صدقى باشا ترحيبا حارا ، ثم قال : آتت تعرف انه لا حزب لى ولا جريدة ، والناس دول فى برلمانهم حاملين على حملة شديدة ويتهمونى اتهامات لا حصر لها ٠٠ أريد منك أن تعد لى مذكرة صغيرة ، كتيبا صغيرا عن السنوات التى توليت فيها رياسة الحكومة ، وعن الاتهامات التى توجه لى وأسانيدى فى الدفاع عنها ١٠٠ انت تعرف الكثير منها ٠٠ تستطيع أن ترجع الى مجاميع الصحف ٠٠

وبدا اننى لم أفهم ما يقصده تماما ٠٠ سألته : كتيب صغير ؟

ولم أكد أتم هذه الكلمة القصيرة حتى قال: نعم كتيب صغير، أوزعه على النواب والشيوخ ورجال السياسة ٠٠

قلت : باسمك ؟

ابتسم وأ**جاب** :

ـ كلا ٠٠ لنقل مثلا بقلم سياسي محايد ٠٠

وتلعثمت وأنا أتلقى رغبة الرجل وسرعان ما حسمت الامر بينى وبين نفسى ، فى برهة ، فى لحظة ، فى اشراقة من تفكير متتابع يجمع أطراف الصورة من جميع نواحيها ويقطع برأى •

قلت : حاضر يا دولة الباشا ٠٠

وخرجت من عنده وأنا أتأمل وأتساءل : لماذا أجبت بالايجاب ؟ ٠٠ ٣٢٧ لماذا قبلت هذه المهمة ؟ ١٠٠ ان التفكير السريع المتتابع الذي جمع أطراف الصورة كأنه الكاميرا جرى كما يلى : أنا لست من أنصار صدقى باشا ، ولم أكن ، كل ما فى الامر اننى اشتغلت فى جريدته ١٠٠ وهل من المحتم ان اكون لهذا السبب موافقا على سسياسته ولكن الرجل وحيد ، منعزل هجره نوابه وشيوخه وحزبه وأقفلت جريدته ، أليس من حقه أن يدافع عن نفسه ١٠٠ ماذا لو عاونته ؟ ١٠٠ ماذا لو كنت محاميه ؟ ١٠٠ سأنقل الى الناس وجهة نظره ١٠٠ هل من المحتم أن أكون مؤمنا بها حتى أنقلها ؟ ١٠٠ وانى لأعرف أن صدقى باشا كان يحاول أن يضرب بيد فى حديد بارد وانى لأعرف أن صدقى باشا كان يحاول أن يضرب بيد فى حديد بارد بارع مقتدر كصدقى باشا ، قادرة على تبرئته مما يوجه اليه من اتهام ، سواء من الشعب أو من الحكومة أو من أنصارها وصحفها ٠

شعرت باشفاق كبير على الرجل الكبير ، ومن عجب أن يشفق مثلى على رجل جبار عنيد لبق واسع الحيلة كصدقى باشا ، ولكن هسذا هو ما حدث تماما ، أحسست أن الرجل في ضيق ، في ورطة ٠٠ يشمله احساس بالضعف أمام موج السخط المتعاظم ضده ٠٠

قلت : ماذا لو أنجدته ؟

وبدأت أراجع مجموعات الصحف ، وأعد دفاع صدقى باشا ، ثم أعرضه عليه ، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء .. وبعد أن تم صف الحروف فى المطبعة ، كنت أعيد مراجعة البروفات ، وأعيد عرضها عليه فيمحو ويثبت من جديد .

وتعددت مقابلاتی معه وطالت ، وكنت أستمتع وأنا أسمع ملاحظاته الذكية ، وقد أتعبنی لكثرة ما غیر وبدل ، ولكننی لم أسخط أو أتململ ، كنت أشعر النی أقوم بعمل من أعمال الشهامة والمروءة ، حسبة لوجه الله ٠٠ وتم طبع الكتيب الصغیر ، بقلم « سیاسی محاید » ووزعه صدقی باشا علی أعضاء البرلمان الوفدی ٠

وما أحسبنى فى حاجة الى القول بأنه لم يقلل الحملة على صدقى باشا وعهده ، بل زادها عنفا وشدة ·

وذات ليلة في أواخر أغسطس سنة ١٩٣٧ ، وقد أوى طفلي الى فراشه وأنا ساهر مع كتبي وعملي ، اذا بجرس التليفون يدق ، ورفعت السماعة ، كان المتكلم هو الاستاذ محمد خالد المحرر « بالاهرام » حينئذ، وبعد أن حياني تحية رقيقة كنت أعهدها منه دائما ، قال :

- ماذا تعمل في هذه الايام ؟ قلت : أشتغل بالمحاماة ٠٠٠

قال : احنا عاوزينك تساعدنا في « الاهرام » عاوزين وقتك كله ٠

لا أنكر اننى سررت وابتهجت على الرغم من اننى لم أكن أفكر منذ تركت جريدة الشعب فى أواسط سنة ١٩٣٦ فى العودة الى الاشتغال بالصحافة على أية صورة من الصور ، كنت قد نبذت هذا الخاطر نبذا تاما ، و لايلدغ المؤمن من جحر مرتين ٠٠ وقد لدغتنى الصحافة من جحرها مرتين ١٠٠ وقد لدغتنى العصحافة من مبهم من الضيق ١٠٠ الضيق الذى يستولى على انسان دأب على أن يهرب من امرأة جميلة تطارده ، وأحس إنه أصبح فى مأمن منها ، فاذا بها تطل عليه بوجه باهر الضياء أخاذ ٠٠ يسره ويسعده ٠٠ ترى ماذا يصنع ؟

ان لبيب عطيه باشا النائب العام كان يقول لى دائما: كلا ، ان هذا العمل لا يليق بك ٠٠ لا بد أن تشتغل في النيابة والقضاء ٠ هــذا هو جوك ، وهذا هو مستقبلك ، ولكنني لم أكن متفقا معه تماما في هندا الرأى . . لعلى تمنيت في بعض الاوقات لو عينت في النيابة أو القضاء ٠٠ كان مركز المستغلن بالصحافة في هذا الوقت سيئا من ناحية احترام المجتمع ، ولو التقى وكيل نيابة وصحفى في مجتمع من المجتمعات ، لكان حظ وكيل النيابة من الاحترام والاهتمام أضعاف حظ الصحفى ٠٠ ولو اجتمع محام ووكيل نيابة ، لكان حظ وكيل النيابة من الاحترام أضعاف حظ المحامي ٠٠ هكذا كان المجتمع في سنة ١٩٣٦ وسنة ١٩٣٧ وماتلاهما، وأنا محام الآن ، أو على الاقل أعطى المحاماة وقتا أطول مما أعطيتها في أية مرحلة سابقة ، وأنا مرشيح للنيابة ، اذا خانني الحظ في دورة من دورات التعيين لفقدان الوساطة ، فهو قادم حتما في دورة أخرى ٠٠ وهأنذا مطلوب للاشتفال « بالاهرام » . . الصحافة . . هذه الجملة الساحرة التي أغوتني في مطلع الحياة وغدرت بي مرتين ، تحاول أن تغويني مرة ثالثة ٠٠ ان مقاومة الاغراء ليس أمرا ســـهلا ٠٠ والقلب الذي يحب قد يغفر الغــدر مرة ومرة اذا جاءه الحبيب يخطب وده من جدید ۰۰

ورددت على الاستاذ خالد وأنا شبه قلق ومبتهج ٠٠ شبه مستقر على الرأى ، وخائف منه :

\_ مال الوقت ؟

أجاب : أيوه طول الوقت ٠٠ ماتنساش ان « الاهرام » أقصى أمل للمشتغل بالصحافة ٠٠

ترددت برهة في الجواب ٠٠ هل أنا مشتغل بالصحافة ؟ ٠ كرهت أن أكون كذلك ، ولكن الواقع اننى اشتغلت بها ، ولا أزال ٠٠ لماذا أنكر الحقيقة ؟ ١٠٠ن أكثر رزقي جاء منها ٠٠ ولا أزال أحصل منها على جزء من هذا الرزق ٠

قلت : معك حق ٠٠

قال . الاهرام مضمونة مثل الحكومة وأكثر •

قلت : هذا لا شك فيه ٠٠

أجاب : اذن اتفقنا ٠٠ تقلا باشــا يريد أن يقابلك غدا حوالى الظهر ٠٠

قلت : سأمر عليه في هذا الموعد ٠٠

وقضيت الليلة في ابتهاج وقلق وخوف ٠٠ الابتهاج لأنني سأعود الى الصحافة مرة أخرى ، الصحافة اليومية بعد أن تركتها نحو سنة ، ولأننى سأحصل على رزق مستقر مستمر ، ليس فيه عناء المحاماة ولا عبثها ولا ألوان الناس الذين أضطر الى لقائهم ، لا مرمطة المحاكم والجلسات التي يقال انها تفتح في « الساعة الثامنة أفرنكي صباحا » ، ثم لا تفتح الا في الساعة العاشرة ٠٠ وأحيانا في الحادية عشرة ٠٠ أصحاب القضايا الذين يدفعون مقدم الاتعاب بخلع الضرس ، ولا يدفعون مؤخر الاتعاب أبدا ٠٠ وكيل المكتب ذو الوجه الكريه المعقد الذي يظن أن حياتي في يديه ، السارق الذي لا يرضى بغير حكم البراءة وفي ظنه انني ماء زمزم لابد أن أطهره من ذنوبه تطهيرا ، المرتشى الذي نظن أنه أدى للدولة خدمات كثيرة ، وها هي تقوده الى السجن لأنه أخذ عشرين جنيها ٠٠ يا للظلم ٠٠ الموكل الذي « عور ، عشرة أشخاص في خناقة وكسر ضلوع ثلاثة آخرين، وأحدث عاهة مستديمة لاثنين على الاقل لا يقنــع بأكثــر من غرامة ٥٠ قرشا ٠٠ سأرتاح من كل هؤلاء ، ولكنني ســــأرجع الى الماكينات التي تلتهم ولا تشبع ، الى الاميرة الساحرة الخائنة ترمى أســـباب الفتنة ثم تطويها ، الى الوسط الذي كله سهر وقلق وانتظار وخوف : سهر انتظارا للاخبار ، وقلق أن يسبقك غيرك ، وخوف أن تكون بعد هذ وذاك لم ترض قراءك ٠٠ شد ما كرهت أن أكون عبدا لأحد ٠ وقد ظننت مخدوعا أن

ابتعادي عن رظائف الحكومة ينقذني من العبودية ، فاذا بي ألقاها أو ألقى شيئًا منها في عملي كمحام ٠٠ كنت عبدا لصاحب القضية ولخصمه ٤ للكاتب والوكيل ، لقلم المحضرين وقلم الكتاب ، للمحامين والقضاة ووكلاء النيابة ، للمواعيد التي لا بد أن تراعي ، للواحب الذي لا بد أن يؤدي . . للموكل الشرس والموكل الرقيق وكثيرا ما تكون عبوديتك للرجل الرقيق أقسى ألف مرة من عبوديتك للرجه الخشها لأن واجبك بتطلبها أو رزقك أو حق عملك ، والثانية تقبلها أعمق وأقسى ، تخشى أن تؤلمه عن غير قصد ، أو تضايقه دون أن تفكر في مضايقته ... انه نفضب من أشياء لا وحود لها ، ونشعر كأنه بجرح من تصرفات لا تحمل معنى الجرح من قريب أو بعيد ٠٠ ما أكثر ما تستعبدنا الحياة ٠٠ انها تستعبدنا في الوقت الذي نحس فيه اننا تحررنا منها . . وقد أصدرت « الفصول » التماسا للتحرر من سلطان الناس ، فاذا بي أقع تحت سلطان أقسى وأقوى ، وأكثر استبدادا هو سلطان القراء . . سأعود مرة أخرى الى سلطانهم اذا قبلت العمل في « الاهرام » ٠٠ ومن يدرى ؟ لعل سلطانهم هناك أقسى ألف مرة ، بل أنه على التحقيق لكذلك .

لا منجاة لى من السلطان على أية صــورة كان هذا السلطان ٠٠ وأسوأ صوره رئيس يأمر ويطاع ، يرضى ويغضب ويقسدر أو يسحب تقديره ٠٠ وأخذت أتقلب طول الليل في فراشي ٠٠ كنت أشعر أن القرار الذي سأصدره غدا سيرسم طريق حياتي الى الابد ٠٠ لقد بدأت أنضج ، ولا مجال للتجربة · ترى هل أعمل في « الاهرام » فترة ثم أتركه الى النيابة والقضاء . . ما أسوأ هذا التردد . . ما أسوأه سواء كان في الصحافة أو في غيرها . . وعيبي انني لست حاسما ثم انني متشائم ، لا أطمئن لحظة الى الزمن والايام ، يخيل لى دائما انهـــا تخفى الاسوأ ، وربما كانت ظروف حياتي هي التي جعلتني شديد الحساسية من هــذه الناحية ٠ لست حاسما في أن أقبل أو أرفض ٠٠ أميل أكثر الى ترك الايام تحسم من أمرى ما تريد أن تحسم وتدع منه ما تريد أن تدع ٠٠ وربما كان هذا عيبا بل انه عيب كبير ، لا أدرى كم هو ترتيبه بين عيوبي ، ولكنني أشعر انه أضاع على الكثير ٠٠ أضاع على الكثير ؟ ٠٠ يا لسخرية العبارات التي أرسلها دون تدبر ١٠٠ أتراني أعرف ما يخبئه لى القدر حتى أستطيع أن أجزم بأن ما حصلته خير مما لم أحصله ، أو أن ما حدث أسوأ مما كان ممكنا أن يحدث لو اخترت طريقا آخر ؟

لأدع هذه الاوهام ولأنم ٠٠ ان دورى في حياتي قليل جدا ، لفد وهبها لي الله ، والواهب وحده هو الذي يستطيع أن يتصرف ٠

وحوالى الظهر كنت فى جريدة « الاهرام » وكان الاستاذ محمد خالد يرحب بى متلطفا ، شديد العناية ، قال : ان تقلا باشا سيستقبلك الآن ٠٠٠

كانت أول مرة أرى فيها تقلا باشا ، كان يضع نظارة على عينيه ، ويلبس جاكتة زرقاء مما يلبسه العمال ، وكان الجو صيفا شديد الحرارة ، استقبلنى بعبارة قصيرة ، ولكنها دفعت الى صدرى ثقة كبيرة ، لم يكن صوته رقيق الوقع فى الاذن ، ولكن كلامه كان \_ فيما يبدو لى \_ صادقا كسا صوته رقة ليست له فى الواقع ، أنا الآن أمام عاهل الصحافة المصرية ، الرجل الذى لم يكتب حرفا ، ولكنه أتاح الفرصة للكتاب والمفكرين ، الرجل الذى يصنع الصحافة دون أن يلمع اسمه كاتبا أو محررا أو مخبرا ، الرجل الذى يعمل من وراء هذه الماكينة الضخمة ، ويبدو فى تواضع كأنه لا يعمل شيئا ، حاكتة زرقاء مشل ما يلبسه العمال ، استهلال بديع أعطانى فكرة واضحة عن الرجل ،

سألنى تقلا باشا أسئلة كثيرة طواها فى حديث طويل ، واستطاع أن يعرف عنى كل شىء ، واتفقنا على أن أبدأ العمل فى اليوم التالى ·

وما كان أقساه من يوم ٠٠! دخلت «الاهرام» كالتلميذ الخائف القلق ٠٠ بدا لي جوه أول الامر مقبضا كئيبا ، أشبه بجو الكنيسة أو المحراب ٠٠ صمت قاتل كأنه الموت ، أشخاص تتحرك هنا وهناك ، دون كلمة أو نكتة أو ضحكة تزيد على ابتسامة صغيرة مقتضبة ٠٠ شعرت بغربة قاتلة ، وأحسست كأنني أساق الى العمل سوقا ، جلست في غرفة مع الاستاذ عوض جبريل ، وكنت أعرفه من قبل ، وفي مواجهتنا كان يجلس الاستاذ صالح البهنساوي والاستاذ كامل الشناوي ٠٠ والغرفة من غير باب، كانت لها فتحة واسعة تؤدي الى فناء داخلي مكشوف ، فاذا جاء المساء · جلس تقلا باشا على طاولة صغيرة تحت ضوء السماء والنجوم والقمر ، اذا كان هناك قمر ٠٠ وعلى الطاولة مصباح كهربي ، والرجل غارق في مراجعة الاوراق التي أمامه ، أسمعه من وقت الى آخر ينادي بصوت فيه أمر واضح ووداعة واضحة ، فيه تخويف وتطمين : جبريل ٠٠ وأعرف أن المقصود هو الاستاذ عوض جبريل ، فينهض مسرعا منتفضا : أفندم سعادة الباشا ، وعلى البعد القليل والباب المفتوح أو الفتحة القائمة من غير باب ، أسمع جبريل يكركر في ضحكة عالية ، حسبتها مصنوعة أكش منها طبيعية ٠٠ ومن وقت لآخر يصل الى أذنى قول جبريل : دا الاهرام يا سعادة الباشا ٠٠ الاهرام ٠٠ ويعود جبريل الى مكتبه فيدس رأسه

فى الاوراق ، يراجع ويمحو ويثبت وينفخ من وقت الى آخر ثم ينادى : يا عم عبد الله ٠٠ فنجان ساده ٠٠ أيوه ياخويا ٠

وأمتعتنى شخصية « عم عبد الله » • • نوبى جاوز الستين حتما وربما بلغ السبعين ، لا يكف وجهه عن الابتسلم ، ولا تكف يده عن الضراعة والدعاء ، يبدو في بلاهة لا حد لها ، وهو في خبث لا حد له • • يتحمل شخط الاستاذ جبريل وغيره بوجه باسم لا يتغير ، وضحكة فيها من الوفاء والرضاء أكثر مما فيها من السخط والشكوى •

وينادى تقلا باشا: شناوى ٠٠ وينهض كامل الشناوى ويذهب الى الباشا ٠٠ ويجىء دورى ، وكشيرا ما كان يجىء ، فأذهب الى الرجل وأسمع ما يريد ٠٠ قلما كان يصدر أمرا ، وان أظهر فى أوقات كثيرة الرضى والابتهاج ، وفى أوقات أخرى الاستياء ، ولكن استياءه لم يكن من هذا النوع الكريه الذى يضيق به الانسان ٠٠ كان استياء رقيقا يتبعه بكلمة مجاملة رقيقة ٠

يظل الجو طول الليل على هذا النسق ٠٠ سكون لا يقطعه الا صوت تقلا باشا وهو ينادى من يحتاج اليه ، حركات رتيبة ، أنوار بطيئة ، زوار قلائل ٠٠ بل لا زوار على الاطلاق .. مكاتب على نسق واحد .. غرف ليس فيها أثاث ضخمولا فخم ٠٠ عمل ثم لا شيء آخر ٠٠ الزوار لهم غرفة مخصصة ، يلاقون فيها من يشاءون ثم ينصرفون ٠

كان انطون الجميل باشا في أجازة ، وكان تقلا باشا هو القائم بعمل رئيس التحرير ، فاذا فرغ من مراجعة ما أمامه من ورق ، نهض في نشاط وحيوية ، ودق الارض برجليه وارتدى الجاكتة الزرقاء ، ودخل الفرفة التي نجلس فيها ، وتبادل كلمة أو كلمتين مع من يشاء ، وتريث قليلا عند مكتب جبريل ، فينهض واقفا وهو يفرك يديه ، باسسطا على وجهه ابتسامة لست أدرى من أين يجيء بها ، وبهسنه السرعة ، كان جبريل اذا استفرق في العمل ، ولم تكن تراه الا كذلك ، رد طربوشه الى الوراء أو خلعه ، وثبت نظارته على عينيه ، ورفع يديه من وقت الى آخر ساخطا متأففا وهو يقول : دا مش عربى ٠٠ دا تركى ٠٠ لاوندى ٠٠ والقلم الاحمر في يده لا يكف عن الشطب والاضافة ، بحيث تخرج الورقة من يديه وقد سال دمها ، وضاع ما كتبه المحرر المسكين وسط السيل

الاحمر الذي يملأها من يمين ويسار ٠٠ وكان تقلا باشا اذا رأى الورقة على هذه الصورة ابتهج واطمأن ٠٠ كان مفروضا انه لا بد من المراجعة ، والمراجعة كما ينبغي هي أن ترسل اليه الورقة وقد امتلأت بهذه الاشارات الحمراء ٠٠

قال جبریل وهو یحاول أن یسر تقلا باشا ویسری عنه، و کان یتندر علی بعض الناس: دا عمره ۵۰ سنة یا سعادة الباشا ۰۰

قال تقلا باشا:

قصدك ايه يا جبريل ؟ يعنى أنا خرفت ؟

واحتار جبريل كيف يعتـــذر ٠٠ وراح يضحك من كل قلبه : لا ياسعادة الباشا ، واشجاب لجاب ٠٠ يبقى العلم والشـــباب والابهة والاصل ، الاصل يا سعادة الباشا ٠٠ لا ، انت قصدك توقعنى ٠

کان واضحا ان تقلا باشا یرید ان یحرج جبریل لکی یری کیف یتصرف • وکان واثقا انه سیصل الی موقف یسره ویسری عنه فعلا ، کان تقلا باشا ذکیا عارفا بالنفوس مدرکا لخلجاتها أو یکاد ، وکان یحلو له أن یداعب جبریل وان یکشف من نفسه کل مافیها ، وما کان آکثر مافیها . .

وأخذت انس الى عملى فى الاهرام شيئا فشيئا ، زالت الوحشة ، الاولى وبدأت ادرك حقيقة جوه ، كان شيئا جديدا بالنسبة لى ، رأيت فى « السياسة » الارستقراطية الذكية والارستقراطية التقليدية ، وايت فيها لمعة من الذكاء والفكر اسرتنى وبهرتنى ، ورأيت فى «انشعب» غباء وارستقراطية ريفيسة وبلادة فى الادراك ، ازعجتنى والمتنى لولا لمحات ذكاء بارع كانت تصدر من صدقى باشا من حين الى حين ، و ولا الجريدتين ، كانت الصحافة وراء الصورة ، وفى المقدمة الحزب والسياسة والصراع الحزبى ، والوزارة التى سقطت والوزارة التى تجىء والمندوب السامى الذى سافر وقد لا يعود ، والمندوب السامى الجديد وقلاع المركب وأين يسير ، أما فى « الاهرام » فقد رأيت شيئا جديدا : الصحافة أولا ، والاحزاب والسياسة والصراع وكل الألوان التى يضطرم بها المجتمع ، لا تعنى بالنسبة له الا أنها مادة صحفية ، اختفى من الصورة كل شىء ، ولم تبق الا الصحافة ، الا الخبر ، يجب أن تسبق من الصورة كل شىء ، ولم تبق الا الصحافة ، الا الخبر ، يجب أن تسبق به الجريدة الجميع والا الدقة يجب ألا تتنازل عنها ، والا الوقوف موقف الحياد بين مختلف التيارات دون ميل الى هذا أو ذاك . . رأيت فى الحياد بين مختلف التيارات دون ميل الى هذا أو ذاك . . رأيت فى

« السياسة » الاحرار الدستوريين أصدقاء وملاكا للجريدة ورأيت فى « الشعب » رجال حزب الشعب أصدقاء وملانا للجريدة ، وبكننى رأيت فى الاهرام الوفد والاحرار الدستوريين وحزب الشعب والحزب الوطنى والمستقلين ، رأيت كل الاجناس والألوان تأتى اليه وتصادقه ولا حرج عليها ٠٠ لم ار فيه ارستقراطية فى الفكر والمذهب والعقيدة ، ولكننى رأيته يجمع الارستقراطيات كلها ، دون أن يدين بشيء منها ، يحتفى بالوفديين والدستوريين والشعبيين والاتحاديين والوطنيين وأنصار مصر الفتاة وأنصار السنة المحمدية ورجال الكنيسة المارونية والارثوذكسية والكاثوليكية وشيوخ الازهر ٠٠ رأيت فى رواده شيوخا وقساوسة وكرادلة ومؤمنين وكافرين . . ساخطين وراضين ٠٠

لم تكن فيه لمعة من الفكر والذكاء البارع نابعة منه ، ولكن كان فيه لمعة من الفكر والذكاء مستعارة من لمعة الوطن وذكائه اللماح . . كان يفتح صدره لكل رأ ىوفكر . . وكان أصدحاب الآراء والافكار يؤثرونه على غيره من الجرائد الحزبية ، لأنهم في مأمن من سدخط صاحب السلطان اذا عاملوه ، ثم هو جريدة محايدة مستقلة ، لا ضير عليهم لو نشروا فيها آراءهم ودافعوا عنها ، سيتقبلها الناس مبرأة من الحزبية ومفاسدها وكم كانت للحزبية من مفاسد .

لم يكن « للأهرام » طعم ولا لون خاص ، ولكنه كان يجمع بين صفحاته كل الالوان والاطعمة ، يقدمها في براعة ودقة وأمانة ٠٠ ومن حسن حظى اننى لم أكن مؤمنا ايمانا عميقا بحرب من الاحراب أو اتجاه من الاتجاهات السياسية الفالبة على الوطن حينت . كنت صاحب رأى مستقل وتفكير خاص . واخذت هذه الملاءمة بين طبيعتى وطبيعة « الاهرام » تزداد وضوحا شيئا فشيئا ، ووجدت في صصفحاته مجالا ابدى فيه الرأى الذى لم يتح لى ان ابديه بصراحة كافية فيما مفى . . وربما لم أكن حينت قد نضجت النضج الكافى ولم يصبح لى رأى استطيع أن أتبناه عن ايمان ودراسة كما اتبح لى الآن ، وقد فرغت من دراسة الدكتوراه ، ونضجت تجربتى واستقام فهمى للامسور الى حد ما . .

واستهوتنى شخصية تقلا باشا ، واتصلت بينى وبينه علاقات مودة والفة ، لم أكن اتصور أنها ستكون حينما رأيته لاول مرة ، ولم أكن أتصور أنها ستكون يوم بدأت العمل فى الاهرام وبدا لى جوه كئيبا خانقا ، ربما كان هذا لأن العمل كان جديدا على ، وربما لاننى كنت

اخشى أن تستنزف الصحافة حياتى ، وأنا قليل الثقة فيها أن تكون مورد رزق ثابت أو مجالا اتقدم فيه جهد ماتسمح دراساتى ورغبتى فى العمل .. وربما لاننى كنت قبل اشتفالى فى « الاهرام » قد باعدت ما بينى وبين الصحافة ، وتمنيت لو سارت حياتى سيرة أخرى .

ولكننى شيئا فشيئا أخذت أحب عملى فى « الاهرام » وأرتاح الى جوه أو آلفه ١٠ آلف كل جديد فيه ١٠ حتى الاسماء نفسها التى كانت جديدة على اذنى الفتها : شيخانى وكنعان وبدران ويونس والحويك والفريب وداغر ١٠ اللهجات نفسها كانت غريبة ، واللفة التى كنت اراجعها كانت هى الاخرى غريبة ١٠ عربية ، هذا صحيح ، وربما عربية من الطراز الاول ، ولكن ما أكثر « الباءات » فيها ١٠ قال لى تقلا باشا : خد بالك ١٠ كل كلمة فى الجرنال ده فيها « باء » اشطاها ، غيرها ١٠ « الحويك » راجل كويس خالص ، عالم فى اللغة ، لكن الباء تفسد من أمره كل شىء ١٠ « الغريب » خد بالك منه ١٠٠

كان تقلا باشا لتكلم العربية ، ولكنه أيضا كان لتكلم الانحليزية والفرنسية بطلاقة . . اذا ناقش موظفى الاعلانات أو بعض المحررين تحدث معهم باللغة الفرنسية أو الانحليزية حسب الاحوال . . كان ينزل الى المطبعة في آخر الليل ، هو طويل فارع الطول ، عريض الاكتاف ، فيه شباب متفجر في نظرته وكلمته وحركته ، يراقب الصف وترتيب الصفحات ويبدى ملاحظاته ، وصالح البهنساوى الى جواره كالفر فورة ىجرى فى اقدامه من هنا وهناك ، لا يكاد يظهر وراء طاولات التوضيب ، وصناديق الحروف . . ايوه يا اكسلانس . . الخبر ده موجود . . مرسى اكسلانس ٠٠ يامحمد ياباشا بلاش مناكفة ٠٠ خاص شفلك ٠٠ فاذا خرج تقلا باشا الى الدور العلوى وانفسح المجال أمام صـالح البهنساوي في صالة الجمع والتوضيب في البدرون فهو الحاكم المتسلط، الدكتاتور الذي لا يراجعه احد ، ومن وقت الى آخه يمه عليه اصدقاؤه . . لا في صالة الجمع ولكن في الشارع وينظرون اليه من النوافذ التحتية وتسمع من وقت الى آخر مساء الخير يا ابو صلاح ٠٠٠ يا صلالح بيه خد بالك الخبر ده ٠٠ يا صلاح بيه ٠٠ يا استاذ صالح ٠٠ يا أبو صلاح ٠٠ ويخف صالح البهنساوي في مشية غزال يقترب من الشباك ويتبادل كلمة أو اثنتين مع أصدقائه ومعارفه ،ويتناول منهم أحيانا سبيجارة ثم يعود الى عمله ، يلهب صالة الجمع ؛ فاذا العمل كله منجز ، واذا صوته الجهير الذي لا يتفق مع جسده الضئيل يملأ الصالة رهبة وأحيانا نكتة .. وكان محمد الباشا بضابقه أحيانا فلا

يناديه الا: يا صالح أفندى ٠٠ ويصرخ الاستاد صالح ويقول: وبعدين معاك يا باشا . . يا محمد الباشا . . بلاش تعطيل .

وكان محمد الباشا شخصية فريدة ، وهو ليس باشا بطبيعة الحال ، هكذا كان لقبه . . كان صفيف حروف ثم اصبح موضبا للصفحات · . ارتقى بسرعة مذهلة ، وكان نبيها ذكيا مقتدرا فى عمله ، وكان أيضا مراسل الاهرام فى أمبابه ، وكان \_ فيما يبدو لى \_ لا يضع نفسه فى مرتبة أقل من المحررين فى الدور العلوى ، وكان كثيرا مايخرج اليهم فى مكاتبهم ، يعطيهم رسائله ويأبى ان ينصرف الا اذا روجعت واخذت دورها وانتهت الى المطبعة · . رجل مبروم الوجه ، قصير ، فى محياه لمحة من ذكاء لم يكتسبه بدراسة أو قراءة ، ولكن وهبه هبة خالصة طبيعية ·

وكنت اذا قاربت الساعة العاشرة ليلا ، رأيت صالح البهنساوي يترك مكتبه في الدور العلموي ، وقد لبس الجاكتة الزرقاء ، ووضع تحت ابطه ملفا فيه مقالات واخبار واشياء أخرى ونزل الى المطبعة حيث يبدأ دكتاتوريته وحيث يزاول سلطانه الواسسع : قلت شيل رئيس الوزرا وأرميه ، احنا مش عاوزينه ، حط البرنس محمد على فوق . . ارمى الوزرا في السبت . . ياحنفي . . النقراشي باشا خلاص ١٠ النحاس باشا يا بنى آدم اتنشر امبارح ١٠ ماهر باشا أركنه شويه . . حط نسيم باشا في رأس العمود . . وهكذا لا يكف صالح البهنساوي في ذكاء ودكتاتورية وصراخ ونكتة عن الكلام ، وبين وقت آخر تراه يلتفت الى الشبابيك المطلة على الشارع : أهلا سعيد بك . . ابوه يانؤاد بك . . انفضل قهوة . . الشفل عاوز كده . .

شيء مسل جدا ان تراقب كيف تنتقل الجريدة من الدور العلوى من الاقلام والمحابر والرياسات والمراجعات والشطب والاثبات وصوت تقلا باشا وهو ينادى هذا وذاك ، الى الدور السفلى ، الى البدروم ، وقد تولاها صالح البهنساوى بنكتته البارعة وخفة روحه التي لا تبارى ، ومعه العمال ، رؤساء الجمع والصف وعمال التوضيب والكبس ، فاذا الرياسات تذوب واذا الالقاب تنزل الى التراب .

ولى الصيف ، واقبل الخريف ، وانتهت اجازة انطوان الجميل باشا وانتهت رياسة تقلا باشا للتحرير وقال لى: أنا سعيد لاننى عرفتك العلم موجود والذكاء . . واربد أن أقول لك شيئا آخر . . نحن هنا

ليس لنا أغراض ولا سياسات تحتية ٠٠ وانت تراجع الاخبار والمقالات ، احذف منها كل ما يعطى لونا ضد أحد ، أو يجعنها دعاية لاحد .. ليست لنا مصلحة مع أحد وكى أكون صادقا مع استثناء واحد ، هو ضابط نقطة النعناعية .. علشان أنا لى فدانين هناك ..

لقد أثر في تقلا باشا بشخصيته الرائعة العظيمة المتعددة الجوانب ورجل متواضع ذكى أمين دؤوب على العمل ، ولولا وجوده في الأيام الأولى التي اشتغلت فيها في « الأهرام » لكان أمرى قد تغير تغيرا تاما ، وربما كنت قد تركت العمل فيه ٠٠ لقد قال لى وأنا أبدأ العمل : اننا ننتهز فرصة غياب رئيس التحرير ونطعم الجريدة بالعناصر الجديدة ٠٠ ولم افهم ماذا بقصد بهذا الكلام الى أن كان اللقاء الاول بيني وبين أنطون الجميل باشا ٠

#### بدأت أكتب نحوالنور ملاكلنا

« كنت أشببه بالبعر العميق ، في القساع تيارات لا حصر لها بينمسا ينعم السطح بالهسدو، »

لم تكن هذه أول مقابلة لى مع أنطون الجميل باشا ، سبق أن قابلته \_ كما ورد فى هذه المذكرات \_ يوم أعلن فوزى بالجائزة الأولى فى المباراة الصحفية ولكنها كانت أول مقابلة معه بحسبانه رئيس تحرير الجريدة التى أعمل فيها · كان الوقت فى المساء ، وقد جلس فى غرفت الفسيحة وراء مكتبه الفخم الواسع ، ودفن رأسه فى الورق ، وظهرت نظارته كأوضح ما فيه . . وحييته وأنا داخل ، فنهض لرد التحية ، وسرعان ما عاد الى جلسته ، ودفن رأسه فى الورق مرة أخرى · · وتمتم : الصحافة مهنة متعبة . . ورفع رأسه قليلا وشوح بيديه : سهر ومضايقات كثيرة . .

وأصبت بخيبة أمل شديدة ، وتوليت عنه ، وأنا آسف حزين ٠٠ عاد لى القلق الذى كان قد تبدد ٠٠ لماذا استقبلنى الرجل هذا الاستقبال الفاتر البارد ؟ أليس هناك شىء آخر يقوله لشباب بدأ العمل معه متحمسا أمينا الا أن الصحافة مهنة متعبة والا أنها سهر ومضابقا ت. واليس هناك ما ينبغى ان يطالعه منه الا رأس مدفون فى ورق ونظارة بارزة كأنها سحاب مظلم فى يوم مشرق ٠٠

ومصيبتى اننى انسان حساس ، تأسرنى الكلمة الطيبة والتقدير الجميل اكثر مما يأسرنى المال الكثير ٠٠ بل اننى لم احفل بالمال قط ما دام عندى مايكفينى ، وأخذت أضيق مرة ثانية بالجو الذى أعمال فيه ٠٠ وانى لاضطرب اضطرابا شديدا ، ويكاد قلبى يقف وعقلى يتبلد

اذا لمحت ما يؤلمنى ولو من بعيد ٠٠ وانى لأشتغل بأعصب بى وعواطفى أكثر مما اشتغل ببرود العقل وتحليله البطىء ٠٠ كان مساء محزنا ٠٠ رأيت الأوراق: الاخبار والمقالات وهى تنهال على لمراجعتها والتأشير عليها ، كأنها لعنات من السماء تقع على رأسى ٠٠ ونظرت مرة أخرى الى جو « الاهرام » فاذا هو كئيب مقبض ، واذا الاشخاص الذين يتحركون أمامى غرباء أمام عينى ٠

وتولتنى ريبة فى كل شىء ٠٠ اذا كان هؤلاء الناس لا يريدوننى فلماذا دعونى للعمل معهم ، ولماذا كان هذا الاستقبال الحافل والتقدير الكبير من نقلا باشا طول الوقت ٠٠ سيكون عملى مع انطون الجميل باشاطول الوقت ، لماذا اذن كان هذا الاستقبال البارد غير المشجع ؟

وكما قلت قبلا ، كنتاتحرك كأنما بقدر مرسوم ، لقد ضاق صدرى ولكننى تريثت ، أن التسرع ليس صفة من صفاتى ، ولكن الانفعال السريع صفة ثابتة من صفاتى والذين يعرفوننى لا يصلحقون هذا ، واننى لثابت غير متقلب ، ابدو عاقلا جدا ، رزينا جدا ، وهادئا جدا ، ولكن ما أكثر ماتخدع المظاهر ، ، اننى احمل نفسى حملا عنيفا على أن تبدو كذلك ، بينما تكون في اعماقها اكثر ما تكون اضطراما واضطرابا ، اشبه بالبحر العميق ، قاعة فيه تيارات لا حصر لها ، بينما سطحه ينعم بالهدوء ،

ثم اننى من طريق آخر ، لا أسارع الى الاتهام ، ولا اقنع بالانفعال الطارى، ، فكثيرا ماتكون دلالته شيئا آخر غيير الحقيقة ٠٠ كنت قد اقترحت تلخيص اقوال الصحف العربية والافرنجية ، حتى تحمل « الاهرام » الى القراء مختلف التيارات السياسية والحزبية التى تتناوب الوطن في هذا الوقت ٠٠ وبدأت هذا العم لمع تقلا باشا ٠٠ فلما تولى انطون باشنا عمله ، اعدت عليه الاقتراح ٠

قال: ان هذا العمل يحتاج الى كاتب •

وقالها بالفرنسية ٠

وآلمتنى الكلمة ، آلمنى التعبير وشعرت بما يشبه التحدى ٠٠ ماذا يظننى اذن ؟ مجرد مرتزق ٠٠ انسان تافه ، صحفى من تحت السلاح ، ماذا يظننى ٠٠ ماكينة سألحص الاقوال وانقلها من غير فهم ولا ربط ولا تلوين ٠٠

وتحاملت على نفسي ، وأديت العمل كمـــا اقترحته ٠٠ راجعت

الصحف العربية والافرنجية ولحصيت الموقف ، وابرزت منه مختلف التيارات ، واعطيته ماكتبته ، وانا اضع يدى على قلبى ١٠ انها تجربتى الكبرى ١٠ انها رد اعتبار ، احسست بينى وبين نفسى اننى فى حاجة الكبرى ١٠ انها رد اعتبار ، احسست بينى وبين نفسى اننى فى حاجة اليه بالنسبة لرئيس التحرير الجديد ١٠ لقد اغرقنى تقلا باشا بالشناء والتشجيع ، فما بال انطون باشا ينظر الى هذه النظرة ، لعله لايعرفنى ولكننى منذ شهور قليلة قابلته ، وعرف اننى فزت بالجائزة الأولى ، وكانت عن موضوع دقيق ، يحتاج الى فهم ودراسية وحسن عرض ، وقد نشر الموضوع فى الاهرام ١٠٠٠ اتراه لم يقرأه ؟ اتراه قرأه ونسيه ، أم تراه يظن اننى شخص آخر غير هذا الفائز الذى زاره منذ شهور ؟

ولم أعتد أن أعطى نفسى أكثر من قيمتها ، بل لعلنى على النقيض من ذلك أعطيها أقل من قيمتها ·

وقلما رضيت عن عمل أديته أو موضوع كتبته ٠٠ أشعر دائما ان هناك ما هو افضل منه واشعر ان الناس سيرونه تافها ٠٠ ومن هنا كان قلقى الدائم واحساسى انه فى استطاعتى أن أنتج أفضل ٠٠ وبينما أنا فى مكتبى مستغرق فى العمل ، دخل انطون باشا وفى يده الموضوع الذى كتبته ولخصت فيه اقوال الصحف واتجاهاتها وقال وهو يبتسم ، وكأنه يعتذر: الموضوع ده مكتوب جيد جدا يا أستاذ ذكى

واشرق وجهى برضاء عذب ، وبرقت عيناى فى سرور غامر ، واحسست ان الرجل قدم لى ترضية كافية عن الاستقبال السىء الذى لقيته منه ، شعرت كأنه نادم بينه وبين نفسه على ما فرط منه وانطون باشا رجل قليل الثناء على احد مقتصد الى حد كبير فى ابداء رأيه الصريح فى أحد ، سواء أكان الرأى حسنا أم سيئا ، وكونه اثنى هذا الثناء على الموضوع الذى كتبته ، بالقياس الى تحفظه ، يعد شيئا عظيما جدا .

وقد عرفت فيما بعد ان استقباله لى على هذه الصورة لم يكن متعلقا بشخصى بقدر ما كان متعلقا بسياسته فقد كان يعتقد ان فى « الاهرام » من المحررين والمخبرين والموظفين ما يزيد على حاجته ، وكان يضايقه ان تقلا باشا يعين من وقت الى آخر محررين جددا ومخبرين جددا ٠٠ ومن هنا فهمت مغزى قول تقلا باشا ، اننى انتهز فرصة غياب رئيس التحرير فاضيف الى الحريدة عناصر جديدة ٠٠ وامكننى فيما بعد ان أعرف الكثير عن شخصية انطون الجميل ٠٠ انه رجل لا شك فى أمانته واستقامة خلقه ، واعتزازه بكرامة العمسل الذى يزاوله والجريدة التى يرأس

تحريرها ، ولكنه من جانب آخر كان غامضا غموضا شديدا ، كثير التحفظ في ابداء رأيه ، لا تستطيع ان تعرف ماذا يقصد الا اذا كنت قد درسته وفهمته ووعيت خوالج نفسه ٠٠ وانه لشيء دقيق جدا ، صعب جدا ان تعرف هذه الحوالج او توفق في هذه الدراسة ٠

أقرب الناس اليه ، ادناهم الى مدحه والثناء عليه ، وان بدا كأنه يكره المديح والثناء ، اذ يضع رأسه فى الورق ويدور به يمينا ويسارا ، وكأنه يكره سماع المديح والثناء ، بينما تبرق عيناه غبطة ، وتنفتح أسارير وجهه هناء وشكرا ٠٠ ولم أكن امدح او اثنى ، بل لم أكن أغشى مجالسه الا قليلا جدا ، وفيما عدا حاجة العمل لم اكن أمر عليه الا من فترة قد تبلغ شهرا و أكثر .

وكان يسره ان يمتلىء مجلسه او سمهرته بالباشوات والبكوات وأصحاب الفكر والرأى والسلطان ، يجلس بينهم كأنه الملجأ والملاذ ، أو كأنه النجم المنير الذي لايرام ٠٠ كل ذلك في تحفظ عجيب وكلام يصدر عنه فلا تعرف مغزاه ، هل هو رأى او لا رأى ٠٠ هل هو تحية خالصة ، أم فيها غمز رقيق ٠٠ والغمز نفسه تحار فيه هـــل هو مدح أو ذم ٠٠ وبين وقت وآخر يخرج ببيت من الشعر أو رواية عن تركياً وسلاطينها واستبدادهم او عن شوقي الشاعر أو ابي العلاء أو البحتري ٠٠ كان يسمع أكثر مما يتكلم ٠٠ وكان رواد سيهرته يتناقشون ويباحثون ، وكانوا خليطا من مختلف الآراء ، بينهم الوفدي والدستوري والمستقل ومن لا رأى له ، ومن له رأى ، من هو من الموالين للقصر ومن لا ولاء له للقصر ، منهم الموظفون الكبار ، والوزراء الكبار ، والصحفيون الكبار والصغار والمتوسطون ٠٠ منهم من يريد أن يرتفع قدره بالاشتراك في أمثال هذه الندوات ، ومنهم من يظن انه يرفع من قدر الندوة بالاشتراك فيها ٠٠ يتحدثون ويختلفون ويذهبون الى أقصى اليمين واقصى اليسار، فيسمع لهم انطون الجميل باشا ، ويبدو كأنه يشترك معهم ، وهو في الواقع لا يشترك الا بالسماع والترحيب ، ووضم رأسه في الورق وابتسامة غامضة تملأ وجهــه أو تومض من وقت الى آخر ، يسره ان يدق التليفون ، فاذا المتحدث رئيس الديوان الملكى أو رئيس الوزارة أو وزير خطير من الوزراء الخطيرين ، فيبدو أمام الجالســـين ، وكأن اسرار السياسة كلها معه ، وهو الامين عليها ٠٠ وكان الجميع يثقون فيه ، وكأنه المسير للاقدار المسيطر عليها ١٠ الجميع على اختلاف مذاهبهم والوانهم السياسية ٠٠ كان يسره هــذا جدا ، ويشـــعره بشيء كثير من الغبطة

والفرح ، لا يريد ان يغضب احدا ، وفي الوقت نفسه يريد ان يحتفظ بصداقة الاضداد جميعا ، وكان عذره واضحا دائما ٠٠ الأهرام جريدة مستقلة . . اذا نشرت مايغضب الوفديين قال لهم هذا الكلام ، واذا نشرت مايغضب الجواب حاضر ايضا . .

قال لى أحد المستغلين بالسياسة : ان هذا الوطن يدار من تلاث جهات : القصر ودار المندوب السامى وغرفة انطون الجميل •

اتراه كان صادقا أم غير صادق ؟ لايعنينى هنا ان أقرر صدقه من عدم صدقه ، ولكن الذى يعنينى وانا أحلل شخصية انطون الجميل ، ان هذا هو ما كان يسعده ، كان يرضيه ويسره ويجعله يشعر بالزهو ان « الاهرام » او انه هو بالذات مصدر من مصادر التوجيه والتأثير فى هذا الوطن ٠٠ وما دمت قد ذكرت الاهرام وذكرت اسمعة «الاهرام » دائب فلا بد ان أشير الى ان الرجل كان شديد العناية بسمعة « الاهرام » دائب الحرص على ألا تقع الجريدة فيما يؤخذ عليها من الناحية الاخلاقية أو الاجتماعية ٠٠ كان حريصا تماما على ان تظل سمعة الافراد أو يدخل فى تماما ٠٠ كان دقيقا فى الا ينشر مايؤذى سمعة الافراد أو يدخل فى نطاق الفضائح الشخصية ، وكان يكره أن تتجاوز الصور نطاق التقاليد السلم بها ، أو تتجاوز القضايا والحوادث الجنائية هذا النطاق نفسه ٠

وكان شديد الزهو « بالاهرام » واضح الاعتقاد بانه فيما عداها لا توجد صحافة في مصر ٠٠ كان ينظر الى الصحف الأخرى باستهانة واضحة وكان لذلك لا يشعر ان أمامه منافسين يخشاهم . . وربما كان على حق في هذا الظن ، فقد كانت الصحف التي تصدر حينئذ صحفا مغرقة في الحزبية ، شديدة العناية بهذا الجانب دون غيره ، مما افسح المجال أمام الاهرام ، وكفل لها المكانة الاولى في الاحترام والرواج . . وكان على النقيض من تقلا باشا في هذا الظن ، كان تقلا باشا يقظا جدا لكل جريدة تصدر ، ولم يكن يظن ان جريدته فوق المنافسة ، او ان مركزها لا يمكن ان يتأثر أو يتزعزع ، ولذلك كان حريصما على أن يجتذب اليها كل عامل في الصحافة ممن تبدو عليهم مخايل الاشراق والنجاح ، حتى ولو لم تكن جريدته في حاجة اليه ٠٠ كان يكفى ان والجرائد الأخرى ستحرم منة ٠٠ بينما كان انطون الجميل يعتقد ان الجريدة « الاهرام » لو ظهرت بيضاء من غير حرف مكتوب لاشتراها الناس ، وآثروها على غيرها ٠٠ ومن هنا كانت معارضته لسياسة تقلا

باشا فى تطعيم جريدته بالعناصر الجديدة او العناصر الناجحة ٠٠ كان انطون باشا يعتقد ان « الاهرام » ليست في حاجة الى أحد ٠٠ ليست في حاجة الى كتاب أو محررين أو مخبرين ٠٠ عندها ما يكفيها وزيادة .

وكان المقال الافتتاحي او عنصر المقال بصفة عامة واضح التقديم فيي « الاهرام » عندما كان يتولى داوود بركات رياسة التحرير فلما تولاها انطون الجميل أخذ هذا المقال ينكمش ويضعف ويصبح لا لون له ولا رأى فيه ، لأن انطون باشا لم يكن كاتب مقال من الطراز الاول ٠٠ كان أديبا تغلب عليه النزعة الادبية ٠٠ ولم يكن تأخير المقال الافتتاحي ولا ضعفه وانكماشه ناتجا عن تطور في الصحافة كما حدث فيما بعد بقدر ماكان ناتجا عن اتجاه رئيس التحرير ، فقد كان المقال الافتتاحي حتى ذلك الحين في الصحافة المصرية من أهم موادها ٠٠ كان يحتل صدر الصفحة الرابعة ، أعنى وسط الجريدة ، وكان يكتبه رؤساء التحرير ، واغلبهم في ذلك الوقت كتاب من الطراز الاول: عبد القادر حمزة واحمد حافظ عوض والدكتور محمد حسين هيكل وطه حسين ومحمود عزمي وتوفيق دياب وعباس العقاد ، وكان في الصحف يمثل اتجاهاتها السياسية والحزبية ، وكان في الاهرام حينما كان يكتبه داود بركات يمثل الاتجاه المستقل للجريدة دون ان يخلو من رأى ، وفرق بين الجريدة المحسايدة والجريدة المستقلة • الاولى لاتبدى رأيا لان الأمور لاتهمها ، والثانية تبدى رأيا خاصا بها دون الانتماء لحزب من الاحزاب او جماعة من الجماعات السياسية .. كان « الاهرام » وداود بركات يتولى تحريره جسريدة مستقلة الرأى ، فلما تولاها انطون الجميل اصبحت اقرب الى الجريدة المحايدة منها الى الجريدة المستقلة ، ولم يكن هذا أيضا نتيجة لرغبــة صاحبها في تغيير طابعها ، بقد ما كأن تأثرا بظروف رئيس التحـرير ومنهجه فني الحياة •

ولما بدأت العمل في «الاهرام» وكان يتولى رياسة التحرير تقلا باشا بدأت أكتب مقالات واقدمها اليه فينشرها في مكان المقال الافتتاحي ، وتابعت الخطة نفسها حينما عاد انطون باشا من اجازته فكان ينشرها أيضا في مكان المقال الافتتاحي ، ولاح لى أنه يرحب بهذه المشاركة التي لم تكن مقصودة حينما اتفقت مع تقلا باشا على العمل في « الاهرام » ٠٠ وكان هذا يبهجني لانه يتيح لى التعبير عن رأيي فيما يعرض لبلادي من شئون ، وان لم أكن أوقع المقالات ، غير ان المقال الافتتاحي لم يكن يسمح بطبيعته بالتعبير عن كل آرائي ، فقد كنت الاحظ في كتسابته منهج

« الاهرام » ونزعتها الاستقلالية أو الحيادية ، ولذلك بدأت أكتب « نحو النور »وظهر أول مقال بهذا العنوا نوبتو فيعي في شهر فبراير سنة١٩٣٨ وتابعت كتابته من وقت الى آخر كلما جد في شئون الوطن ما احس ان لى رأيا خاصاً فيه ٠ ومنذ بدأت افعل هذا ، زاد اقبــالى على الصــحافة وتبددت من خاطري كل فكرة لتركها ، واحسست ان مستقبلي فيها ، في هذا المجال الذي استطيع ان اتنفس فيه ، ابدى رأيي واشارك في شئون وطنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأعبر عن الأراء التي تبلورت وظلت حبيسة في خاطري منذ امد بعيد ، وكما قلت قبلا كانت طبيعة « الأهرام » أقرب أن تكون مجالا مناسبا لشخصي مشلى ، ليست له نزعات حزبية ، وأن كانت له أتجاهات سياسية وأقتصادية واحتماعية تركزت بالدراسة والفهم والانفعال مع المجتمع ، وكان طابعها منذ ظهرت تحررنا جدا بالنسبة لهذا العهد ، تناولت فيها شئون الاحزاب ومكافات النواب وجنابة السياسة الحزيبة على مستوى الوظائف العامة والخصومة الحزبية وموقف مصر من الأجانب والمرأة والاشتغال بأعمال الرجل والفلاحين والأفندية والمدنية وطغيانها على القرية وتشبجيع الصناعة المحلية بفرض رسوم جمركية عالية والمرأة ومساواتها بالرجل ولغية الحوار الحزبي ، وصغار الموظفين والفوارق بين الطبقات والمرتبات وحقوق. المرأة السياسية وناديت بالغاء الرتب والألقاب وتحديد الملكية وايجهاد التوازن بين الطبقات ، واحتفظت دائما بكلمتى في الا أحيد عن الدفاع عن حرية الرأى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ٠٠ ولا أستطيع أن أعدد الشئون التي عرضت لها في « نحو النور » ويكفى القول بأنها تناولت كل ما كان يعرض من الشئون الجارية ، وكانت تصدر الآراء فيها عن اطار من الحكم والنظام والتوجيه رسمته في خاطري لبلادي وتمنيت أن يكون ٠

وذات يوم دخلت على انطون الجميل في مكتبه فوجدت عنده حسين بك فهمى ، وكان حينئذ مدير جمرك الاسكندرية ٠٠ واعرب حسين بك حينما عرفنى عن اعجابه الشديد بالآراء التي ابديها وحياني تحية جميلة اسعدتنى فقال انطون باشا: دا صار اشتراكي متطرف ٠

وهذا يدل على مدى الاحساس بما كان في هذه الآراء - التي تبدو الآن عادية جدا - من تحرر كبير •

وكان انطون باشا يكره الامضاءات ، ويكره كل من يوقع على مقال له \_ وقد احسست بهذا الاتجاه منه منذ الايام الأولى التى بدأت انشر فيها « نحو النور » بتوقيعى ، كنت اذا قدمت له مقالا افتتاحيا سرعان

ما ينشر ، فاذا قدمت له « نحو النور » لم يكن فى نظره قابلا لمثل العجلة فى النشر التى يقبلها المقال الافتتاحى دون توقيع ٠٠كان لا يحب ان يلمع اسم ايا كان فى « الاهرام » ولذلك ذاد عنها اى كاتب صاحب رأى وقلم ٠٠كان يفضل عليهم الصحفيين الذين تفنى شخصياتهم فى الجريدة فلا يكونون سوى ادوات فى « الماكينة » الضخمة ٠

كانت فضائل انطون باشا دينية في الجزء الغالب منها ٠٠ ولست أعرف اذا كان هذا التعبير يؤدي ما أقصده تماما أم لا ، ولكنني أعنى به ان الصدق والامالة والاستفامة عند الرجل كالت ترتد الى جدور دلنيه خالصة ، والفضائل التي ترجع الى الدين وحده تحير أحيــانا ، وكأنت فضائل الرجل تحيرني ،كما كانت تثير اعجابي ٠٠ واضاف الوضع الذي وجد فيه في العهد الذي عاش فيه اعتبارات عديدة الى هذه الفضائل فتداخلت جذورها الدينية الاصيلة في الاعتبارات التي لابد من الحرص عليها ، فزادت هذه الفضائل آثارة للحبرة كما زادت تعقيدا ٠٠وجاء مركزه كرئيس لتحرير جريدة الاهرام المستقلة في وطن تتنازعه تيارات حزبية وسياسية واجتماعية متعددة ، فأضاف هو الآخر اعتبارات أخرى ، زادت من تداخل الفضائل في نفسه غموضا ، وما أحسب انه كان واضحا امام احد ولا حتى امام نفسه ٠٠ ولا شك انه كان ذكيا مدركا لكل ما يدور حوله مما كفل له مركزا سواء وهو موظف في الحكومة رئيسا للجنة المالية ، او وهو رئيس لتحرير « الاهرام » • • ولم يكن لاحد ما يأخذه عليه وان كان كل احد يقف أمامه ، كما يقف أمام لغز غامض ، لا يعرف كيف يحله ٠٠ قد يظن انه يستطيع ان يحله في بساطة اذا أراد ويستطيع ان يحار في حله اذا أراد ٠

كان الوضوح في تقلا باشا اعظم مايميزه ، وكان الغموض في انطون باشا أعظم ما يميزه ٠٠ وقد كان الرجلان صديقين حميمين ، كان تقلا باشا يحترم انطون باشا واكاد أقول ويخافه وكان يؤمن ايمانا عميقا ان الرجل امين مستقيم لاغبار على خلقه وسلوكه ٠٠ كان انطون باشا متأنيا متمهلا يراعي كل الاعتبارات ويفهم كل التيارات ويحسب لها حسابها ٠٠ وكان تقلا باشا جسورا متعجلا شديد الحركة سريع الحركة ، مندفعا ، اذا صنح هذا التعبير ، مغامرا ، والصحافة الصحيحة اندفاع وجسرة ومغامرة ، كان انطون باشا اذا جاءه خبر قاس ابعاده ومسافاته وسال يفسه عن أثره وصداه في القصر اولا وفي الاحزاب والمجتمع ونظر القراء وسمعة الجريدة ثم قرر ما اذا كان ينشره أم لا ١٠ اما تقلا باشا فكان يرى في الخبر مادة صحفية ثم لا شيء آخر ٠

صادق انطون باشا الوزراء وزعماء الاحزاب ورجال الحكم والمعارضة واتصل بهم جميعا ، يرضيهم ولا يغضبهم ولم يكن لتقلا باشا اصدقاء من هذا الطراز ، كانت غرفة انطون باشا غاصة بهدندا النوع من الزوار ، وكان مكتب تقلا باشا هادئا خاليا منهم الاقلة بسيطة معدودة ، كان تقلا باشا أوربيا في تفكيره واتجاهه وتصرفاته ، وكان انطون باشا أوربيا في تفكيره واتجاهه ولكنه كان أوربيا دينيا كما كان شرقيا في تصرفاته وعلاقاته ومجاملاته ،

وكان الملك فاروق قد تولى سلطته الدستورية في يوليو سنة ١٩٣٧ وأعاد النحاس باشا تاليف وزارته فأخرج منها النقراشي باشا مما كان له دوى كبير في الرأى العام لما عرف به النقراشي باشا من نزاهة يد وعفة لسان وسابق عهد في الجهاد من أجل الاستقلال ٠٠ ولم يمض سوى شهرين حنى اصدر الوفد قرارا باعتبار النقراشي باشا منفصلا عن الوفد و وبعد قليل أصدر الوفد قرارا بضم أعضاء جدد اليه منهم محمد صبرى أبو علم باشا وعبد الفتاح الطويل باشا والاستاذ يوسف الجندى ومحمد سليمان الوكيل باشا ومحمد المغازي باشا وبشرى حنا باشا وحفني الطرزي باشا وكمال علما باشا ومصطفى عمرو باشا وفهمي ويصا بك وسيد بهنسي بكوأحمد نجيب الهلالي باشا ومحمد محمود خليل

وكان هذا التعديل في كيان الوفد عميقا وأساسيا ، كما كان دليلا على أن محاولة الوفد الاستمرار في تكوينه القديم وسياسته القديمة أمر غير ممكن ولا مقبول ٠٠ كان لا بد من انســـقاق وانبثاق خطير فيه ، تنشأ عنه تيارات جديدة ذات اتجاهات جديدة في الاصلاح الداخلي بعد أن تم ابرام معاهدة سنة ١٩٣٦ ، ويلاحظ أن أكثر الذين ضمهم الوفد اليه من كبار الاعيان وكبار الملاك في الأقاليم ، دون أن يكون هناك منطق لهذا الضم مفهوم فهل أراد الوفد أن يكون ممثلا لكبار الملاك وأن يتنحى عن طبيعة تكوينه الأولى وهي انه ممثل للطوائف المتوسطة في الشعب ؟ أم أراد أن يضم طبقة من الأغنياء يمدونه بما يحتاج اليه من مال ٠٠ أم أن الضم جاء لأسباب شخصية لا دخل لهـا بالمبدأ والعقيدة واتجاه السياسة ؟

مهما يكن من أمر فان هذا التغيير فى كيان الوفد كان بداية لما أصابه بعد ذلك من تحول ، وما أصاب تكوينه ذاته من تغيرات خرجت به عن وضعه الأول وجعلته آخر الامر حزبا ليست له سياسة واضحة مستقيمة الاتجاء ليست هى اشتراكية ولا رأسمالية ، ليست ديمقراطية

ولا غير ديمقراطية ، ليست تمثيلا لمصالح الملاك الزراعيين أو الفلاحين العاملين في الزراعة ٠٠ وليست تمثيلا لطبقة العمال في الصناعة أو غيرهم ٠

وأخذ الاصطدام يقع بين الوفد والقصر ، كان ظن الوفد أن المعاهدة وقد ابرمت ، والملك فاروق صبى لاخوف منه ولا سلطان ولا حيلة له ، المسرح انفسح أمامه من غير معقب ولا معارض ، الشعب معه والظروف كلها مواتية ٠٠ تم الغاء الامتيازات الاجنبية ودخلت مصر عصبة الامم وانحسرت يد الانجليز بعض الشيء عن التدخل في شئون الحكم ٠٠ بل لعل الوفد ظن انه لم يبق لهم وجه للتدخل ، المعاهدة تنفذ بدقة والعلاقات حسنة بينهم وبين السفير البريطاني سير مايلز لامبسون ٠٠ ولكن هذا الظن كان خاطئا ، فلم ينسسحب القصر من المسرح ٠٠ عين الملك فاروق على ماهر باشا رئيسا للديوان ، من غير علم الوزارة الوفدية ومن غير اقرارها ، وكان خضوعها هذا بداية التفريط في الدستور وحق الشعب٠٠ اقرارها ، وكان خضوعها هذا بداية التفريط في الدستور وحق الشعب٠٠ وينود عنه سلطان القصر ولكنها لم تقف هذا الموقف الحازم ٠٠ آثرت الملاينة ، أو آثرت ان تدخل المعركة بينها وبين القصر ولكل منهما الملايئة ، أو آثرت ان تدخل المعركة بينها وبين القصر ولكل منهما الملايئة ، أو آثرت ان تدخل المعركة بينها وبين القصر ولكل منهما الملحته ٠٠ انشأتها مصر الفتاة ورئيسها الاستاذ احمد حسين ٠

ويدا ان الجو مكفهر ، وان المعركة قادمة في عنف عنيف بين الوفد والقصر وتجمعت القوى ضد الوفد وتركزت في القصر والهيئات الموالية له ، واخذت هذه الهيئات تجمع الانصار من هنا وهناك مستغلة اخطاء الوزارة والساخطين عليها ، وكان لابد من سبب للمعركة او ميدان لها ، واختاره على ماهر باشا وركز على حقوق القصر وحقوق الوزارة ، وقع الخلاف حول تعيين عضو لمجلس الشييوخ ، رشحت الوزارة فخرى عبد النور بك ورشح القصر عبد العزيز فهمي باشا ، ووقع الخلاف على حل فرق القمصان الملونة « الزرق والخضر » ووقع الخلاف حول حق القصر في تعيين كبار الموظفين واحالتهم الى المعاش ومنح الرتب والنياشين وانفراد الملك بتعيين كبار الموظفين في القصر ولم تنجح محاولات الساعين لحل أسباب الخلاف ، فأصدر الملك فاروق أمرا باقالة وزارة النحاس باشا لمخالفتها روح الدستور ولأن وسيلتها في حكم البلاد لم تعد ترضي الشعب ، والسبب القديم والقصة القديمة نفسها تعاد ، ومن عجب الن الملك أقال النحاس باشا بحجة المحافظة على الدستور ، وان وزارة

محمد محمود باشا التى خلفته مناقضة لكل مبدأ دستورى قالت انها تحكم البلاد للمحافظة على الدستور ؟ ما كان اتعس هذا الدستور .

وذات يوم فى أوائل سنة ١٩٣٨ زرت الدكتور حافظ عفيفى باشا فى مكتبه وكان حينئذ مديرا لشركة مصر للتأمين ٠٠ والتقيت هناك لأول مرة بالاستاذ احمد عنان ، وكان سكرتيرا لحافظ باشا واتصلت بينى وبينه منذ ذلك الوقت صداقة طويلة عزيزة جميلة ، ولم اخف عن حافظ باشا دهشتى لقبول محمد محمود باشا الحكم بعد اقالة وزرارة ، مهما يكن تصرفها ومهما تكن اخطاؤها ، فقد كانت ذات أغلبية واضحة فى مجلس النواب ١٠ ووافقنى الرجل على رأيى ، وقال : انهم دعونى للاشتراك معهم ، وذهبت فوجدت ١٥ باشا جالسين ، ولم افهم منهم برنامجا ولا هدفا ولا غاية ٠

ثم قال: الا توافقنى على ان الأمن العام فى بلادنا مختل ١٠ اريد منك ان تساعدنى فى اصدار كتاب عن هذا الموضوع ، ان الأمن العام أساس الرخاء والتقدم ١٠ لقد كنت سفيرا فى لندن ، والسفير لا عمل له ، وانتهزت الفرصة والفت كتاب « الانجليز فى بلادهم » وانا الآن أشعر ان موضوع الأمن العام يستحق دراسة وكتابا ١٠ واعتقد ان الظروف مواتية لا صداره ١٠ هل لى ان اعتمد على مساعدتك ؟

ورحبت بهذه المعاونة ، بل اغتبطت بها أشد الاغتباط ٠٠ لقد احترمت حافظ عفيفي باشا دائما وكنت ادى فيه رجلا جادا في حياته ، مرتب التفكير رائع المنطق ، لا يندمج في الفمار ، ولا يأخذ رأيه من السطح ٠

### أزعجتني صورة بكإريكانبرية ،

« وکثیرا ما ذکرت هذا فیما تلا من سیسنوات واستسخفت نفسی ورایت آن تصرفی کان تصرف عقل صیسیع الآفاق »

وقع خلاف بينى وبين الاستاذ عوض جبريل ، واشتد الخلاف من ناحيته ، فلم اكن اشعر ازاءه بغيظ او موجدة او حقد ، وسمعت ماسمعت من جبريل وسكت . . . لماذا وقع الخلاف . . اننا نؤدى عملا واحدا هو الاسبق والاقدم وانا الطارىء الجديد . . ولا بد ان يكون بين القديم والجديد ما هو كائن أبدا بينهما . لعله حسبب اننى يمكن أن ازحزحه من مكانه ، وما كان هذا ليخطر لى على يال أبدا ، فانى لأعرف ان الدنيا تسع الكثير ، تسع الجميع . ولكن هل يقع الخلاف بين قديم وجديد فحسب ، أم أنه يقع دائما بين المشتركين في أي عمل ولو كانوا اندادا في السن والثقافة والاتجاه .

كان صالح البهنساوى يحاول ان ينافس انطون الجميل في ندوته ، فيلتقط من الزوار قدر ما يستطيع ، يغريهم اغراء ٠٠ وكان الداخل الى غرفة انطون الجميل لابد له ان يمر على غرفة صالح البهنساوى المفتوحة الباب ، فيلمحه صالح ، ويخف كالارنب يعترض طريقه اذا استطاع ويجذبه الى ندوته المتواضعة ٠٠ بعضهم يلين ، وبعضهم الاخر لايرى ان ينضم الى ندوة صالح البهنساوى ويرى انه اعلى مقاما ، مناسبا تماما لندوة انطون الجميل ٠٠ وكنا نقضى بعض الوقت فى غرفة صالح البهنساوى ، وكثيرا ما كان يحلو لنا البقاء فيها ، حيث يشع فيها جو جميل من البهجة والاخاء ٠٠ قال احد الحاضرين ، وقد جاء ذكر عبد الحميد الديب ، انه اراد ان ينتحر ، فصسب على نفسه قدرا من عبد الحميد الديب ، انه اراد ان ينتحر ، فصسب على نفسه قدرا من

« الجاز » وخرج الى الشارع يقول للمارة : من فضلك عود كبريت ٠٠ ولع فى ٠٠ وجاء ذكر القرآن وآية فيه ٠٠ وقال المتحدث ان الاية من القرآن ، ولم تكن منه ٠٠ فقال ببديهة رائعة : لازم موجودة فى النسخة اللي عندك ؟

وكانت مجلة آخر ساعة من قبيل التجديد أو من قبيل اثارة انتباه القراء قد استفتتهم فيمن يحبون ان يقرأوا لهم ، وقال لى المسؤول عن تحرير المجلة أن الاستفتاء جاء في مصلحتك فهل عندك مانع من الكتابة لآخر ساعة ٠٠ وابديت له انني غير مصدق لهذه النتيجة ، ولم يكن هذا عن تواضع ، ولا عن رغبة في الاستزادة من المدح والثناء ولكنه كان عن اقتناع اكيد انه لايمكن ان يؤدي الاستفتاء الى هذه النتيجة ، ولكنه اكد لى الامر ، واغتبطت اغتباطا شديدا ٠٠ كانت من اللحظات السعيدة التي مرت بی ۰۰ وذهبت الی مجلة آخر ساعة ، وكانت فی عمارة بحری ، والتقيت بالاستاذ التابعي هناك ، كما التقيت بآخرين من العاملين فيها ٠٠ وازعجني انهم رسموا لي صورة كاريكاتورية ، تأملتها فانكرتها ، واقسمت انها ليست لى بينما اكدوا جميعا انها انا ٠٠ وقال مأمون الشناوي ، انظر ١٠٠ ان هذه لفتتك ١٠٠ وتضايقت ١٠٠ قلت : لالزوم لها ٠٠ ولست ادري لماذا فعلت هذا ٠٠ بل لست ادري لماذا شعرت بهذا الضيق ؟ ٠٠ وعذرت الساسمة والوزراء والكبراء الذين يهمزأ بهم الكاريكاتير كل يوم وكل ساعة ٠٠ انني بطبعي على شيء من الانطواء، ولئن كنت احب ان يحسن رأى الناس في ، فلست احب اذا سرت في شارع او اتیت عملا صغرا تافها مما یأتیه ای انسان ، ان یعرفنی الناس ، \_ ويقولوا هذا هو الذي نقرأ له ٠٠ او لقد كنا نظنه اعقــل واذكي واكثر أتزانا ؟ ماله سائر هكذا كالابله .. لابد أن أحدا آخب يكتب له ، وما عليه الا التوقيع ٠٠ يالخيبة املنا ، كنا نظنه اجمــل واضخم واكثر جاذبية ٠٠ وما البال اذا كان الكاريكاتير يقلب ما هـــو حسن اذا وجد ، فيجعله مجالا للسخرية سيضحك الناس منى من غير أن يروني ، وكما قلت قبلا ، انني حريص على أن أظل في أذهان الناس انسانا فيه من الصفات ما يشاءون أن يضفوه على ٠٠ ما أقسى الصحافة، وما اقسى الكاريكاتير ١٠٠ انه يعرى الناس ويكشفهم ، ويحللهم بخطوط من القلم وكأنها مشرط الجراح •

هل انا سيى، الصورة الى هذا الحد ، خير لى الا امشى بين الناس والا اسعى فى الاسواق . . وقال لى أحد الرسامين بالكاريكاتير : ولكن شكلك غير عادى . . وأزعجنى هذا الكلام . . اذن ما هو شكلى ؟ هل أنا

الذي صنعته ؟ • هل انا مسؤول عنه • • وما لى انا ولهذه الصناعة التي ستجعل صورتي نفسها التي لايمكن ان اسأل عنها موضوعا للتندر والفكاهة • • لو كنت سلكت طريق النيابة والقضاء اكان احد يعنيه ان يعرف صورتي او شكلي ، او كنت اتعرض لريشة رسام يجردني من كل شيء كما تفعل الصحافة • • لعنة الله عليها • • كانت هاذه أفكاد الشباب ، وترهاته وانفعالاته واضاليله ، وكم له من أضاليل • • اتراني كنت اظن ان صورتي الحقيقية اجمل مما رآها الكاريكاتير • • وهل نعن نعرف صورنا خيرا مما يعرفها الآخرون الذين ينظرون الينا ؟ • • كنت موقنا بيني وبين نفسي ان صورتي اجمل الف مرة من الصورة التي رسمتها خطوط الكاريكاتير • • ولكن كيف اذن نطقت هذه الخطوط بما نطقت ؟ لابد انها صادقة ، ولو بعض الشيء ، ومن يدري لعلها صادقة في كل شيء •

قال لى الرسام الذى أشرت اليه : كل واحد ينزعج اذا رأى صورته فى الكاريكاتير لاول مرة ٠ ولكن هذا لم يكن كافيا لارضائى ١٠ اصررت على الا تنشر الصورة ، ولم تنشر ٠٠ كان تفكير صبيان صغار من غير شك ، وهل نستطيع ان نذود عن انفسنا ممهما نكبر م تفكير الأطفال ٠٠ هل كنت انظر الى المسألة من الجانب الآخر ٠٠ لعل هناك من القراء من يرسم لى صورة معينة ٠٠ لماذا افجعهم وافجع نفسى فى هذا الخيال العذب الجميل ٠٠ ولكن الحقيقة افضل من الخيال ٠٠ الا لعنة الله على الحقيقة ٠٠ انها ليست جميلة فى كل الاحوال ٠

وكثيرا ما ذكرت هذا فيما تلا من سنوات واستسلخفت نفسى ، ورأيت انه تصرف عقل صغير غير منفسح الآفاق ٠٠

وذات ليلة اسر في اذني الاستاذ عوض جبريل ان انطون باشك سيدعونا الليلة الى عشاء في مطعم الحاتي بشارع فؤاد . . وفرغنا من عملنا ، ولاحظت ان هناك حركات خفية وهمسا هنا وهناك ٠٠ ولم ادر سببا لهذا كله ، ثم عرفت ان انطون باشا لايوجه الدعوة الى الجميع ، وانه يخص بها فريقا ، وعرفت انني من هذا الفريق المحظوظ ، ولكنني تساءلت بيني وبين نفسى : ولماذا لاتكون للجميع ٠٠ ولم اثبت على هذا التساؤل كثيرا ٠٠ نحن نحب دائما ان نحابي انفسنا ، وقد ارضاني انني من بين القلائل الذين اختصهم رئيس التحرير بالدعوة ، لابد ان هذا دليل على الرضاء ٠٠ ولو كانت الدعوة عامة ، لما كان لها في نفسي مثل هذا الاثم . . ورأيت كيف أن الانسان وان يكن أمينا حريصاعلى ان

يساوى بين الكل ، الا انه يسره ان يشعر بالامتياز ، حتى ولو حملته الظروف على التجاوز عن مبدأ المساواة ·

ان الفضائل والمبادئ والمثل والاخلاق اشياء ننادی بها جميعا ، ولكن حينما يتعلق الامر بأنفسنا ، يرضينا أن نكون نحن في دائرة هذه المثل ، حتى ولو ادى التجاوز عنها الى تفريق في المعاملة .

ومرة أخرى دعانا انطون باشا الجميل الى حفلة غداء فى مطعم الحاتى بالسكة الجديدة . . كانت توديعا للاستاذ الصاوى المسافر الى اوربا ، كان عددنا قليلا ايضا ، انطون باشا والاستاذ عوض جبريل والاستاذ كامل الشناوى والاستاذ محمد خالد والاستاذ كنعان والمحتفل به الاستاذ الصاوى وأنا . وبعد الفداء كان لابد من كلمة تقال . . انها تقاليد مسلم بها ، ونهضت لالقى هذه الكلمة ، قلت : اننى احيى الاستاذ الصاوى لان عموده القصير « ما قل ودل » كان فى الصحافة المصرية شيئا جديدا فيه اسلوبه الجميل وتعبيره النافذ الى القلسوب . وقلت ان الأستاذ الصاوى ليس صحفيا ولا كاتبا فحسب ، ولكنه يتناول الكشير من عيوب المجتمع فيعالجها فى لباقة وذكاء وتحمس .

وقد فوجئت بالكلام ، ولم اكن مستعدا له ، وبعد ان فرغت من كلمتى ابدى الحاضرون دهشتهم لانهم لم يكونوا يعرفون اننى خطيب اجيد الكلام ، وربما كان هذا مجاملة ، فما عرفت اننى خطيب ، وقال الاستاذ خالد : مش محامى ٠٠

كان اجتماعا لطيفا رقيقا وكان انطون باشا يضفى عليه من رقته ومجاملته الكثير ، ولم ابالغ فى كل ماقلته عن الاستاذ الصاوى ٠٠ كنت قبل ان اتصل بالاهرام اقرأ عموده اليومى ، واجد فيه لمعة تجذبنى ، ولم اكن قد عرفته من قبل ٠٠ كل ما حدث انه اهدانى كتابه عن باريس، وكتبت عنه فى « الفصول » واكثر من ذلك كنا نكتب من وقت الى آخر مقالا نتناول فيه شخصية من الشخصيات فى المرآة ، واذكر ان الاستاذ حافظ محمود كتب عن الأستاذ الصاوى مقالا ونشرته الفصول ٠٠ فلما التقيت به فى الاهرام ، رأيت فيه انسانا رقيقا ، فى وجهه شعور من اللرح المغلف بشعور آخر من الاسى والحزن ٠٠ كنت مسوقا ان اداه واعرفه بعد ان رأيته وعرفته من كتاباته ٠٠ قال له عبد المجيد ابراهيم صالح باشا وكنا فى غرفة انطون الجميل ذات مساء ٠٠ وكان الحديث عنائزواج والتبكير فيه والتأخير : انت عندك كام سنة ٠٠ ما عندكش

# ۳۵ ۰۰ رد الصاوی فی تمتمة وقد اکتسی وجهه غلافا من السکون المسوب بالحیرة والقلق: واکثر ۰۰

قال عبد المجيد باشا: لو كنت اتجوزت من بدرى ٠٠ مش كان ابنك دلوقت على وش الجامعة ؟ ٠

تمتم الصاوى ولم يرد ، ولكننى لمحت أن هذا الكلام آثار في نفسه اشياء كثيرة ٠٠

كان الصاوى فيما يلوح لى فى هذا الوقت يشعر انه لايجدانفدير الذى يستحقه ٠٠ قال لى ، وكان الحديث عن الشيخ احمد العسكرى : اهم دول اللى نافعين وما شيين ٠٠ قلت له : ليس الى الحد الذى تظن ٠٠

ولم يوافقنى على رأيى ، ولكن الايام مرت ، ومرت بالصاوى مراحل عديدة ، ولكنه لقى اخيرا التقدير الذى يستحقه ٠٠ كان انسانا يعيش باعصابه وآماله وآلامه ، تأثر أكثر ما تأثر بحياته فى باريس ، ونقل تفكيره من هناك الى هنا ٠٠ كانت تبدو فى كتاباته حماسة شديدة ، كما لو كأن يرجو ان تقفز بلاده مرة واحدة فتصبح مثل فرنسا ٠٠٠ وكان انطون باشا يضيق به كما كان يضيق ، كما قلت ، بكل انسان صاحب قلم وفكر ، وكان فيما يبدو لى يكره « ما قل ودل » ويغيظه ان يظهر مقال كل يوم وعليه توقيع احد من رعيته ؟ • وانتهز فرصة الحرب العالمية الثانية التى بدأت فى سبتمبر سنة ١٩٣٩ وما استلزمته من خفض عدد الصفحات ، فأخذ ينشر ( ماقل ودل ) يوما ويحجبها أياما . • وهكذا تركها للظروف بعد ان كانت بابا ثابتا من ابواب الجريدة ، له قراؤه الكثرون ٠٠

ولست أعرف ما اذا كنت مخطئا فى هذا الظن أم لا ٠٠ فلم أحدث الاستاذ الصاوى فى هذا ، كما لم احدث احدا فى الانطباعات التى قرت فى ذهنى ، واحسستها بشعورى الاعمق ، اكثر مما انتهت الى برواية او سماع او معرفة اكيدة ٠ وانا فى هذه المذكرات ، اكتب انطباعاتى ، وارى نفسى خلال الحوادث التى مرت بى ، وارى الحوادث خلال نفسى ، كتاهما طرف فيها ، مؤثر ومتأثر ، سالب وموجب ٠

اما الشبيخ العسكرى ، الشبيخ احمد العسكرى فقد كان لونا من ألوان الصحفيين لا مثيل له ، فلادعه الى فصل تال •

## بلامش تفشيح الأذهان

« وأدرت الامر على وجوهه وبدا لى كل وجه كئيبا أشد كآبة من الوجه الآخر » •

فال لى الاستاذ احمد نجيب ٠٠ وكان من كبار موظفى وزارة المالية ومن اصدقاء الصحف المقربين اليها ومن خلصاء الاحرار الدستوريين ايضا ١٠٠ قال لى فى شبه عتب : مالك تقسو فى تعليقاتك على الاحرار الدستوريين وهم اصدقاؤك ١٠٠ وكان جالسا فى غرفة انطون الجميل ١٠٠ قلت له : اننى انقدهم ١٠٠ وهل الصداقة تحول دون النقد ٢٠٠

وبعد أن انصرفت ظل هذا الكلام مقيماً في خاطري بعض الوقت ٠ رخمل لي في بعض اللحظات أن الصداقة يمكن أن تكون حائلًا بيني وبين حرية الرأى ٠٠ ولكنني سرعان ما تصالحت بيني وبين نفسي ، الصداقة اعتبار شخصى محض ، والنقد العام اعتبار اوسع ، ثم انا لا انقد اشخاصهم ، ولكنني انقد سياستهم في موضوعية تامة ٠٠ كانوا حينئذ هم اصحاب الحكم رئيس الوزارة هو محمد محمود باشا ، واعضاء وزارته خليط من الاحرار الدستوريين والوفديين السابقين وغرهم ممن ليس لهم لون حربي ٠٠ كان في الوزارة عبدالعزيز فهمي ولطفي السيد والدكتور هيكل وكامل المنداري ، وهم من الاحرار الدستوريين ، وكان فيها ايضا عبد الفتاح يحيى باشا وكان وكيلا لحزب الشعب ، واحمد خشبة باشا وكان وفديا وحافظ رمضان ، وكان رئيسا للحزب الوطني ٠٠ وكان فيها ايضاً بهي الدين بركات ومراد وهبه وحسين سرى ٠٠ كانت وزارة عجيبة التكوين ٠٠ وكانت مهمتها أيضا عجيبة ٠ اجلت مجلس النواب ثم حلته واجرت انتخابات جديدة في اوائل سنة ١٩٣٨ \_ تدخلت فيها الادارة بصورة لم تتدخل بها من قبل في اية انتخابات ٠٠ مع استثناء انتخابات صدقى باشا في سنة ١٩٣٠ وانتهت الي النتيجة التي لا بد منها وهي نجاح اكثرية ساحقة من الاحرار الدسوريين والسعديين وعدد كبير من المستقلن وعدد قليل جدا من الوفديين لا يتجاوز ١٢ نائبا ٠

لم يكن مستطاعا ، وقد نشأت بخاطرى وتفكيرى واتجاهى من اشد المؤمنين بالدستور وحرية الرأى ، ان اسيغ هذا كله ٠٠ صحيح اننى اشتغلت فترة من الوقت فى جريدة الاحرار الدستوريين وبهرنى – كما قلت به ما كان فيهم من ذكاء وتحرر ورأى مستقل وايمان بالحرية ، ولكنهم الآن يخرجون على تقاليدهم لا للمرة الاولى ، بل للمرة الثانية أو الثالثة ١٠٠ وحينما كنت فى بكور عمرى اعمل فى جريدتهم لم تكن تجربتى قد نضجت ، ولا استقلال رأيى قد وضح كما اصبح واضحا الآن ١٠٠ ولم اكن اتناول الموضوعات السياسية او اعرض لها ١٠ اما الآن فاشعر ان تجربتى كملت بعض الشىء ، ورأيى استقل بعض الشىء ، فضلا عما اتيح لى من الاشتغال فى جريدة «الاهرام» حيث المجال منفسح لابداء الرأى الموضوعى دون تقيد بحزب معين او اتجاه معين ١٠٠

هل كنت متجنيا ؟ هل كنت مهدرا حقوق الصداقة والعمل الذى ربط بينى وبين الاحرار الدستوريين بعض الوقت ؟ كلا ، ما أحسست بهذا مطلقا ٠٠ كنت ضنينا برأيى ان يكون عبدا لاحد ، ولا عبدا لاى اعتبار من الاعتبارات٠٠ نقدت الاحرار الدستوريين كحزب سياسى ولكننى ظللت ابدا شديد الاعجاب بهم كأفراد ، اشعر وانا معهم او مع بعضهم بفخر واعتزاز ، ولمحة من الاشراق لم احس بمتلها في اى حرب من الاحزاب ٠

ولست احاول ان ادافع عن نفسى ، فالذى يبدى الرأى مخلصا ، ليس فى حاجـة الى الدفاع ، ولكننى اردت ان اتصـالح مع نفسى وان اتصالح مع تفكير الناس ، حتى ولو كان محدودا ، حتى ولو كان ينظر الى الصداقة كأنها عبودية ايضا بالرأى والفكر والاتجاه ٠

التقیت بالاستاذ کامل البنداری فی « الاهرام ، وقد اصبح وزیرا ، فهنأته ونظرت الیه ، وکأننی انظر الی قطعة من حیاتی ۱۰ ان خطابا منه هو الذی حولنی من المحاماة الی الصحافة ، وجعلنی ما أنا الیوم ۱۰ قال وهو ببتسم: لیتك تستطیع آن ترد من عمری عشر سنوات ..

كانت الوزارة بالنسبة له شيئا اقل من عشر سنوات ترتد من عمره ٠٠ ومع ذلك فقد كان فى فتوة الرجولة وشبابها ٠٠ وتأملت كلامه ١٠ او هكذا يحرص الانسان على الا يكبر ٠٠ ولم اكن مستطيعا حينئذ ان

افهم ماذا يعنى تقدم الرجل فى العمر ١٠ اتراه كان يرجو ان يصبح وزيرا فى سن اقل من سنه ١٠ اتراه كان يشعر ان الاقدار تأخرت به بعض الشيء ٢٠ ربما ، فقد كان كامل البندارى بارع الذكاء ، قوى الشخصية ، موفقا فى عمله كمحام ، لامعا فى حزبه كعضو خطير من اعضائه ٠٠

ودخل معه الدكتور هيكل الوزارة لاول مرة ١٠٠ انتقل من مقاعد الصحفيين الى مقاعد الوزارة ، وكان حادثا فريدا في تاريخ الصحافة ، فلم يسبق من قبل ان اختير احد من رجال القلم والفكر والصحافة لمركز الوزارة ١٠٠ صحيح ان لطفى السيد باشا سبق الى هذا ، ولكن لطفى السيد باشا تقلد قبل ان يعين في الوزارة وظائف حكومية متعددة ، فبعدت صلته بالصحافة ١٠٠ اما الدكتور هيكل فقد ترك جريدة السياسة مباشرة الى مقعد الوزارة ٠٠

وكان حزب الاحرار الدستوريين وقد آل اليه الحكم وانتعش حاله ، قد اعاد تنظيم جريدة السياسة ، واتخذ لها مقرا جديدا في بيت آل فيظى المواجه لوزارة الداخلية ، وأخذت داره تضج مرة احرى بالزوار والمرتزقة والهتافه واصحاب المصالح وأصحاب المبادىء . . وقال لى دسوقى اباطة باشا : هل تريد أن تعود الى السياسة ، نستطيع أن نعطيك مرتبا كبيرا . . سنعطيك الكثير . . واعتذرت في لطف وقلت له : دعنى في « الاهرام » . . اننى مرتاح جدا . .

ولست اعرف كيف تناثر هذا الحبر ، مع انه لم يتجاوز هذا الحديث القصير الخاطف بينى وبين دسيوقى اباطة باشا ، ذات ليلة نادانى تقلا باشا ، ووضع يده فى حنو على كتفى وقال : انت لسه شاب صغير وقدامك كثير وانت جيت عندنا بمرتب كبير ٠٠ واحد يقول لك تعال هنا ٠٠ تعال هنا ٠٠ الوعود كتر ٠٠ وانت عاقل :

قلت له : یا باشا ۰۰۰ لا تتصور ان اترك « الاهرام ، لای اغراء من الاغراءات ۰۰ انت لا تعرفنی جیدا ۰۰

قال في ابتسامة حلوة : هذا يكفيني ٠٠ بونسوار ٠

كانت مصر حينئذ تضطرم بتيارات متعددة متداخلة ١٠ الوفد ، هذا البناء الضخم القديم بدا لى انه ينشق انشقاقا خطيرا ، خرج منه الدكتور احمد ماهر والنقراشي باشا والفا مع اصدقائهما وانصارهما ما سمياه الهيئة السعدية ، واخذت الهيئة الجديدة تتنازع مع الوفد تراث سعد العظيم ، ادعى كل منهما انه الامين على ترائه ، ولم تسمستطع الهيئة

السعدية ان تجتذب من الوفد الا عددا محدودا ، بينما بقيت الكتلة الكبرى مع الوفد ٠٠ ولكن الامر فيما بدا لى لم يكن مجرد عدد ، ولكنه كان ان الهيئة السعدية أخذت تتحدى الوفد في علانية وهو ما لم يكن مستطاعا من قبل ، كان كل من ينشق عن الوفد او يخرج عليه سرعان ما ينزوى ٠

ماذا كان طابع الهيئة السعدية ؟ يصعب ان تحدد لها طابعا ظاهر ا ٠٠ كان خروج ماهر والنقراشي من الوفد \_ من حيث الظاهر \_ بسبب الاستثناءات وفساد الحكم ، ولكن هذا او ذاك لا يمكن ان يكون طابعا لحزب سياسي ٠٠ ان هذه مبادئ الجلاقية وليست مبادئ سياسية ٠٠ الماهدة ، معاهدة سنة ١٩٣٦ متفق عليها ، بل أن السعدين وألو فديين وقعوها ، كما وقعها الاحرار الدستوريون والاتحاديون والشعبيون ... كانت هذه هي نقطة الضعف الكامنة في تأليف الهيئة السعدية ٠٠ وقد جرت لى مناقشة كادت تنقلب الى مشادة في غرفة الشبيخ احمد العسكرى في « الاهرام » ، وقد لقيت عنده ابراهيم عبد الهادي باشا احد اركان السعديين ٠٠ قلت له : اننى لا افهم ان يتخذ النقراشي باشا له مكتبا في شارع شريف باشا يقابل فيه انصاره ويكتفي بهذا ، لا بد من برنامج محدد ، برنامج سياسي عن مشكلات البلاد الداخلية ، عن رأيه في الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي وسيياسة الضرائب ومركز المرأة في المجتمع والتعليم الجامعي وسائر المشكلات التي تشغل الاذهان وتواجه الوطن في هذه المرحلة الدقيقة ٠٠ هناك الفلاحون ٠٠ هناك الملكية الزراعية ، هناك عمال الصناعة ٠٠ هناك التصنيع ٠٠ اما القول بأن السعدين ينشئون هيئتهم لمجرد المناداة بالحكم الصالح ، فكلام عائم لا قيمة له ولا مدلول ٠٠

وغضب ابراهيم عبدالهادى باشا ، وكادت المناقشة الهادئة تبلغ مبلغ المشادة لولا اننى انصرفت • وكان هذا هو رأيى ، كنت انظر الى الهيئة السعدية بحسبانها مولودا ليس له سمات ظاهرة ، ولم يكن فى الواقع مولودا ، كان ضلعا انفصل من جسم الوفد ، لا تراث له الا تراث للوفد ، ولا سياسة الا سياسة الوفد • لماذا اذن تألفت الهيئة ؟ الم يكن اجدى لو بقى اعضاؤها فى الوفد ، وحاولوا ان يصلحوا الفساد فيه اذا كانوا يرون ان هناك فسادا • •

ثم ان تأليف الهيئة عقب اقالة وزارة الوفد فى أواخر سنة ١٩٣٧، أضفى عليها ظلا لم يكن محببا للشعب ، وسواء أكان الظن صحيحا أو غير صحيح ، فقد بدا ان الامر لا يعدو ان يكون اتفاقا لاضعاف الوفد ٠٠ ومن

هو الكاسب من اضعاف الوفد ؟ . انه القصر ولا أحد غيره . . وزاد هذا الظن ، وكاد يبلغ مبلغ اليقين ، حينما دخل السعدون الانتخابات التى اجراها محمد محمود باشا وتدخلت فيها الادارة تدخل واضحا لانجاح السعدين والدستورين .

ومع ذلك فانني لا اريد ان آخذ السبب الظاهر الذي خرج من اجله السعديون على الوفد كأنه السبب الوحيد ، فالواقع ان الاسباب الظاهرة وان بدت شخصية ، الا انه تكمن وراءها دائما أسباب تحتية تمتد الى الاختلاف في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠٠ وقد كان للهيئة السعدية طابع الاعتدال ، فهي اقرب ان تكون حزب الوسط ، اذا وضع الوفد كأنه حزب اليسار ، ووضع الاحرار الدستوريون كأنهم حزب اليمين ، كان السعديون يمثلون الوسط في الفهم الدستوري والفهم الاقتصادي والفهم الاجتماعي ٠٠ و لاريب انه مما اخذ عليهم اشتراكهم في الانتخابات التي أجراهـــا محمود محمود باشــا على خـلاف روح الدستور ، ثم اشتراكهم بعد ذلك في وزارة محمد محمود باشا ، التي مهما يكن وضعها وقيمتها من الناحية الشعبية ، فلا شك انها كانت تعتمد بصورة ظاهرة على لقصر ٠٠ صحيح كان هناك برلمان ودستور وأغلبية برلمانية ، الا أن الملك طلب في أغسطس سنة ١٩٣٩ من محمد محمود باشا أن يستقيل ، فلبي الطلب مع أنه كان يتمتع بأغلبية برلمانية وعهد الى على ماهر باشا رئيس الديوان حينئذ بأن يتولى رياسة الوزارة ، فقبل المنصب دون أن يكون له حزب في البرلمان ، بل دون أن يكون هو ذاته عضوا في البرلمان ، وقد الف وزارته من الدستوريين والسعديين ايضا ومن اصدقاء ماهر باشا الشخصيين ، وفي هذا اوضحدليل على أن الوزارات في عهد هذا البرلمان كانت تستمد كيانها ووجودها وسلطانها ، ليس من البرلمان او من الشعب ، ولكن من القصر •

ولا ريب عندى أن هذه المعانى كلها كانت غضا من الدستور واضعافا له بل واضعافا لاحكامه ، وتقوية لسلطة القصر ، واهدارا لسلطة الأمة

وكنت قد ارسلت نسخة من البحث الذي وضعت عن « البطالة ووسائل علاجها » الى الاستاذ سابا حبشي باشا وزير التجارة والصناعة ، فتلقيت منه رسالة رقيقة كلها تقدير وثناء ورغب في لقائي • والتقيت به في مكتبه بالوزارة • • قال : ارجو ان استعين بك • • فهل لديك مانع من العمل معنا ؟ • • مرة اخرى تحركت شهوة الوظائف في نفسي بعد ان سكنت منذ التحقت بالعمل في « الاهرام » • • ولم اعرف كيف اجبت

بالایجاب ومع الاغتباط أیضا ۱۰۰ اننی فی کثیر من الأحیان احتار فی معرفة نفسی ، ولا اکاد اتبین اتجاهاتها بوضوح ۱۰۰ و کالمثل القائل کانت عین فی الجنة وعین فی النار ، أحب الصحافة ، ولکننی أری ان النظرة الیها لیست بالاحترام الذی ارجو ان یکون ، ولا احب الوظائف ، ولکننی اری انها ستوفر لی الاحترام الذی اریده ۲۰۰ تری هل ینشأ الاحترام من العمل ام من الشخص نفسه ؟ کل انسان یقول انه ینشأ من الشخص نفسه ۲۰ وهذا صحیح ولکنك لا تستطیع مهما اوتیت ان تذود عن نفسك بعض النظرات المریبة التی کانت تصب علی الصحفیین عامة حینئذ ، ولم تکن مریبة فقط ، بل کانت مشوبة ایضا بشیء من الظن انهم مرتزقة ، حیاتهم مرببة فقط ، بل کانت مشوبة ایضا بشیء من الظن انهم مرتزقة ، حیاتهم غیره ۱۰۰ اننی حصلت علی شهادات دراسیة وجامعیة کثیرة ، فلیس هناك عبره نی علی ان اقبل الصحافة دون غیرها ۰۰

استدعى سابا باشا عبد الرحمن فكرى بك وكيل الوزارة ، وعهد اليه ان يبحث الامر معى ، لكى يرتب امر الدرجة والاقدمية وما الى ذلك من شؤون الوظائف ٠٠ وفى مساء اليوم نفسه ، اتصل بى عبدالرحمن فكرى بك بالتليفون لكى يتفق على موعد اللقاء ٠٠ قال : نلتقى فى نادى مصر الجديدة الساعة الرابعة مساء غد . . قلت : ولكننى مشغول فى هذا الموعد ٠٠ اخشى الا اتمكن من الحضور ٠٠ قال فكرى بك : واحد صحفى يبقى عنده مشغوليات ايه ؟

كان هذا الحديث قاسيا على نفسى جدا ١٠٠ كان صفعة مؤلمة ٢٠٠ لا بد انه ظن فى نفسه انه وكيل وزارة ، وكيف يخطر ببال انسان مثلى ان يعارضه فى الموعد الذى ضربه واختاره ١٠٠ انه لشرف كبير ان يقابله ويلقاه ويجلس اليه الند للند ٢٠ قلت للوكيل الكبير مصرا ، وفى صوتى شبه تهدج : لن استطيع الحضور فى هذا الموعد ، لنتفق على موعد آخر دوافق على ان يكون اللقاء فى الموعد نفسه فى اليوم التالى ٠٠

ووضعت سماعة التليفون وسرح خاطرى ٠٠ هذا هو مقام الكاتب والمفكر الذى يذوب اعصابا ومهجة ، ويفنى آخر ما فى نفسه لكى يعبر عن رأيه ويدافع عنه ويدعو اليه ٠٠ المحرر عنده مشغوليات ايه ؟ لا بد ان عبد الرحمن بك فكرى يظن المحرر هذا انسانا تافها ، لا شأن له الا ان يؤمر فيطيع ٠٠٠ ثم انا مرشح لاكون موظفا تحت رياسته طبعا ٠٠٠ ولا بد أن أتعود على الأمر والطاعة منهذا الآن ٠٠ أتراني لو كنت وكيلا للنيابة أو قاضيا ، كان يقول ما قاله ؟ لقد كان عبد الرحمن فكرى بك

أستاذا لى فى كلية الحقوق ، تلقيت عليه الدروس الأولى فى الاقتصاد السياسى ٠٠ ما باله الان ينسى هذا كله ؟ هل لمجرد اننى اشتخلت بالصحافة ذهبت عنى كل صفة ، ولم يصبح شأنى الا اننى « محرر » أو « جرنالجى » كما كان يقول وهيب درس بك ؟ ٠

ولا اطیل : ۱۰ التقیت بعبد الرحمن فکری بك ، وحظیت منه باهتمام کبیر جعلنی اراجع نفسی فی کل الخواطر التی مرت بها علی اثر حدیثه معی بالتلیفون وخیل لی اننی ظلمت الرجل ، وان کلامه لم یکن عن تصغیر من شأنی بقدر ما کان دالة استاذ علی تلمیذ قدیم ۱۰

لقد اسرتنى من الرجل بساطته وسماحة نفسه وانفعالات وجهه الصادقة ٠٠ قال : حسب القوانين واللوائح حتتعين في الدرجة الرابعة ٠٠ وانت ترضى ؟

ولم اكن ارضى بطبيعة الحال ٠٠ لقد لقينى بعض اصدقائى وانا اتهيأ لمقابلة سابا حبشى باشا فقال ، ولست ادرى لماذا قال هذا الكلام ، فان الامر كنه لم افض به الى احد : لازم يعينك وكيل وزارة ٠٠ ضحكت وقلت له : هو انا بتاع وظائف!

وحتى الآن ، لست ادرى لماذا قبلت الحديث في هذا الموضوع كله . لعلى فعلت ذلك لكى اقنع نفسى بأن الوظائف قريبة منى ، وممكنة اذا أردت ، ثم لا شيء آخر ٠٠ لم اكن ارضى ان اترك الصحافة ابدا في هذه المرحلة مهما يكن الاغراء ومهما يكن العرض ٠٠ لقد كنت لا ازال أزور لبيب عطية باشا في بيته في الزيتون ٠٠ قال لى ذات مرة : يظهر انك عدلت نهائيا عن فكرة التوظف في النيابة ١٠ انت تكتب في السياسة الآن ٠٠ قلت له : دعنى اجرب حظى ٠٠ ان الفرصة التي اتيحت لى في «الاهرام ؟ اتيحت من غير سعى ولا طلب ، لعلها ارادة القدر ٠

قال لبیب باشا ، لکننی زعلان منك ۰۰ سألت وانا مندهش : ولكن لماذا ؟ قال : لقد كتبت عن مرتبات رجال القضاء والنیابة ۰۰ هل تنسی انهم زملاؤك وطائفتك التی تنتمی الیها ۰۰ قلت : وماذا صنعت ۱۰۰ننی احبهم واحترمهم وانت تعرف مدی تقدیسی لهمة القاضی ووكیل النیابة..

وعرفت سبب غضبه: لقد كان النحث يجرى فى هذه الايام حول زيادة مرتبات القضاة واعضاء النيابة، واشارت بعض الصحف الى مرتبات القضاة فى انجلترا، فكتبت أبين الفرق بين النظام القضائى فى انجلترا والنظام القضائى فى بلادنا وان المقارنة بينهما خاطئة تبعا لذلك ٠٠

وسقت حجة اخرى ترجع الى انه من الخطأ أخذ جزء من النظام الانجليزى فى بلاد تختلف فى المستوى الاقتصادى والاجتماعى والتعليمى وفى الثروة ومستوى التعليم ومستوى القاضى واختصاصه هنا وهناك •

قال لبيب باشا: الا تعرف ان هذا الكلام يضرني ؟٠

وابديت دهشتى متسائلا عن وجه الضرر وشرحه لى ، وخلاصته انه اذا عدلت مرتبات القضاة طبقاً لرأيى ، لحفض مرتب رئيس محكمة النقض ، وكان لبيب باشا حينئذ وكيلا للمحكمة ، قال : ان المرتب الذى اتقاضاه الآن حق مكتسب لا يمكن خفضه ، ولكننى لو رقيت الى رئيس للمحكمة وخفض مرتب شاغلها ، فلن أحصل على زيادة فى المرتب ٠٠

وتلقيت رسالة من طلعت حرب باشا مدير بنك مصر حينئذ لمقابلته • كنت قد ارسلت اليه نسخة من بحثى عن « البطالة ووسائل علاجها » ولا بد من ذكر شيء هنا ، لقد ارسلت هذا البحث الى مجموعة كبيرة من المستغلين بالشئون الاقتصادية والمالية والشئون العامة في هذا الوطن ، فلم اتلق ردا الا من سابا حبشي باشا ، وقد سبقت الاشارة اليه ، والا هذا الرد من طلعت حرب باشا • وقابلته في مكتبه في بنك مصر واخذ يناقشني في الآراء التي ابديتها •

وادركت أن الرجل وجد من وقته المسحون فرصة قرأ فيها بحث شاب ، مهما يكن شأنه ، لابد أنه تلقى عشرات مثله وأفضل منه . . قال طلعت بأشا : أنت تدعو إلى أدخال نظام التأمين الاجتماعي للعمال . . أن هذه الآراء متقدمة جدا ، ومعرقلة لنبو الصناعات عندنا ، أننا نجد متاعب لا حد لها في الحصول على عمال لمصانع المحلة الكبرى . . وضع جهلة وفلاحون . . وضعن تعلمهم وننفق كثيرا من الجهد والمال في هذه السبيل . . أن ما تقوله تفتيح للأذهان ، لا داعي له .

قلت: ان التطور قادم حتما ، واذا كنت تظن ان الاذهان مفلقة ، فاستطيع ان اقول لك ان العيون ليست مغلقه ، والعمال يقرأون ويسمعون ويرون ، والفلاحون يزورون القاهرة في هذه الأيام أكثر مما كانوا يفعلون في اى وقت مضى ، المواصلات اصبحت ميسرة ورخيصة ، ومن الحير أن نقابل التطورات القادمة باجراءات لا بد منها لتأمين حياة العمال ، .

وطالت المناقشة ، ولم تنته الى رأى يتفق عليه كلانا ، فقد دخل محمد زكى على باشا وكان حينئذ مستشارا في محكمة النقض ، وكان لابد

ان استأذن منصرفا ٠٠ قال طلعت باشا ارجو ان اراك مرة اخرى ٠٠٠ قلت له : ان شاء الله ٠

ودعيت لالقاء محاضرة في البرنامج الثقافي الذي تقدمه الجامعة الامريكية ، وسرني ان اجد بين المستمعين الدكتور حافظ عفيفي باشا وسابا حبشي باشا ، وكانت تحية جميلة من الرجلين وتشجيعا ظل مقيما في خاطري أبدا ٠٠ وقال انطون باشا معاتبا : لماذا لم تذكر لي شيئا عن هذه المحاضرة ، قلت له ، انني اعرف مشاغلك الكثيرة ، ولا اريد ان اثقل عليك ٠٠ قال متلطفا : كلا ، كنت احب ان استمع اليها ٠٠

ومن طبعى الذى درجت عليه ، الا اوجه الدعوة الشخصية الى اى احد ، اذا دعيت لالقاء محاضرة او للاشتراك فى مناظرة او ندوة او شىء من هذا ، وقد تكرر كثيرا فى حياتى ، ونظريتى فى هذا بسيطة ١٠٠ ان توجيه الدعوات الشخصية فيه احراج للمدعوين ، وقد لا يكونون احرار! فى اوقاتهم ، وقد لا يكون رأيهم فى حسنا ، فيقعون فى حرج ، ويكون حضورهم ، اذا حضروا ، لمجرد المجاملة ، وانى لاكرهها ، وخاصة فى مثل هذه المناسبات ، واذا لم يحضروا فسرت ذلك بأنه استصغار لشأنى او عدم عناية ، وكلاهما اسوأ من الآخر ٠

ولأترك القاهرة بصخبها وضجيجها واحزابها ومهاتراتها وسهراتها اللامعة ، البريئة والحمراء ، ولأعد قليلا الى الريف الهادىء المكتئب الباسم و لم انقطع عن زيارته ٠٠ كان ضوؤه الخافت فى الصحباح والمساء ، وظلامه القاتم الباسم والليل بهيم ، وحفيف اشجاره المتمايلة مع انبثاق الفجر ، وضوء الشفق ٠٠ كان كله ، بما فيه يهزنى ويشجينى ويملانى ايمانا بربى وحياتى ومستقبلى ٠٠ كنت ادفن احزانى فيه ، ولم يكن معى غير احرانى ، فى ارضه المنفسحة والله الواضح الظاهر فيه ٠٠٠ يده الرحيمة فى صباحه ومسائه وفجره المنبثق وهنائه المكتئب ، ونبته الصغير تدفعه قوة خفية فاذا هو ثمر جميل متعدد الألوان ٠٠ وقال أبى : يا بنى هناك سنة أفدنة معروضة للبيع ، انها العض أرضانا التى نزعت ملكيتها ٠٠ لست أعرف ظروفك جيدا ، ولكن الثمن المطلوب فيها حوالى ملكيتها ٠٠ لست أعرف طروفك جيدا ، ولكن الثمن المطلوب فيها حوالى ملكيتها ٠٠ اتمنى لو استطعت أن تأخذها ٠

قلت واما أريد ان اسر أبي وادفع عنه بعض ما عاناه في الحياة : استطيع ٠٠ واشرق وجهه واستطاره فرح مشوب ۱۰۰۰ ان الارض فی الریف لها سحر عجیب ، وقد عاش ابی فی القریة کما عاش جده معززا مکرما ۰۰ ولکن قلة الارض التی نملکها هزت \_ دون شك \_ هذا المقام الذی کانت تؤیده فیما مضی اطیان کثیرة ، ولذلك کان حریصا أن أستزید مما أملك ، لا لحاجة العیش ، فقد کان امره میسرا ، ولکن لحاجة فی قلبه ونفسه ، ان نسترد ولو بعض ما کان لنا ، ونسترد تبعا لذلك کیاننا فی القریة الصغیرة التی نمیش فیها ۰۰

ولم يكن معى المبلغ المطلوب ، ولكننى لم اشأ ان اسىء الى شعور ابى او ان اقلل ثقته فى ٠٠ انه يظن ان ابنه معتمد لا يخون ، وانه قادر على مالا يستطيعه . كان ما معى حينئذ ،أو بتعبير ادق ، ما استطيع الحصول غليه هو نحو ٣٠٠ جنيه ، فكان لا بد من مائة جنيه حتى اتم المبلغ المطلوب ٠

وعدت الى القاهرة والامر يثقلني ٠٠ من اين احصل على هذه المائة الجنيه ؟ الاقتراض من أحد ٠٠ كلا ، ما فعلت هذا في حياتي الا مرة واحدة وانا طالب وندمت عليها ٠٠ ثم انني لا احب ان يشعر احد انني في حاجة ٠٠ ارهن ارضا مما املك ٠٠ هذا ممكن ، ولكنه يستلزم اجراءات طويلة ، والصفقة جاهزة وصاحب الارض مستعجل ، والراغبون في الحصول عليها قد يسبقونني وتضيع الصفقة ٠٠ وادرت الامر على مختلف وجوهه ، وبدا لى كل وجه كثيبًا ، أشد كآبة من الآخر ٠٠ ثم خطر لى أن أفضى بالامر الى تقلا باشا ، وكانت صلتى به قد توثقت وشعرت انه رجل يفهمني اكثر من غيره ٠٠ ماذا لو اعطاني المبلغ قرضا اسدده على بضعة شهور ٠٠ ثم ترددت أن أفعل ، قد يعتذر ، فأشبعر بالخجل والضيق ، وقد أصبور اعتذاره بغير صورته ، قد أرى فيه انه غير راض عن عمل ، وقد لا يكون الشعور صحيحا ، ولكنه احتمال ممكن ، وهنا احس احساسا لا أحبه ، لأنه يعني ، لو استفحل معي ، ان أترك عملي حتى ولو لم يطلب الي أحد ان افعل ٠٠ ولكنني عدت اسائل نفسي : ان ابي واهلي في الَّقرية ينتظرون ٠٠ كلا ، انهم لا ينتظرون ، انهم واثقون ٠٠ واذا ترددت ان اطرق هذا الباب اكون مقصرا . . ان من واجبى ان ابهج ابى ، ثم انى لا اتسول ٠٠ انا اقترض ، وأنا قادر على السداد ٠٠ وتقلا باشا أنسبب شخص اتمنى ان تحل المشكلة على يديه ، فلا صلة له بوسطى ولا بأسرتى ولا بأصدقائي . . سيظل الامر سرا بيني وبينه . .

وذات مساء ، وقد جلست معه في غرفته الجانبية الصغيرة القائمة

على يسار الداخل الى جسريدة « الاهرام » نتناول مختلف الموضوعات السياسية والصحفية والاجتماعية ، وانا سساهم مضطرب قلق ، يبدو القلق والاضطراب في حديثي على غير عادتي معه ٠٠ قال : مالك يا زكى محد ٠٠ بتحد ٠٠

قلت : يا ريت ٠٠

وحمدت الله ان واتتنى الفرصة لكى ابدأ الحديث ، وافضيت اليه بالامر كله ، كان صوتى صادقا ، وتعبير وجهى فيه كل ما أحس به ، قال تقلا باشا : يمكن انت وواحد كمان فى الاهرام زى جبريل ، هم اللى احب اديهم سلفة زى دى ٠٠ صحيح انت مرتبك كبير ، وتقدر تسدد ، ولكن الديهم سلفة باشا قليلا ثم استطرد : يمكن تسيبنا ٠٠٠

رددت عليه صادقا: انت لا تعرفنى ١٠٠ انك تستطيع ان تستعبدنى بهذا المعروف ١٠٠ ثم اننى لا اريد ان تكون هذه السلفة من « الاهرام » لتكن من اى بنك من البنوك وانا مستعد ان ادفع فائدتها ١٠٠ لا اريد ان يعرف احد فى « الاهرام » اننى محتاج الى الاقتراض ١٠٠

قال تقلا باشا فی وجه کله حنان وسلام نفس: اسمع یا زکی ۰۰ أنا لما كنت فی سنك كنت باعمل حاجات زی دی ۰۰ فلوس تسمهر بیها ، تلعب ۰۰

قلت له : انا لا اسهر ولا العب ولا اسكر ، لا لقلة المال ، ولكن لاننى لا احس بميل فى نفسى للاتجاه بحياتى هذا الاتجاه ٠٠ اننى شاكر لك نصيحتك ولكن اطمئن ٠٠

قال تقلا باشا : غدا في الظهر ، ستكون هنا في « الاهرام » ؟

قلت : سأكون ٠٠

قال : سأتصل بك ٠٠

ووفى تقلا باشا بوعده · حوالى الظهر اتصل بى ، وقال : سأرسل لك ورقة صغيرة ، اذهب الى البنك الإيطالى المصرى وقدمها الى شخص معين ، ذكر لى اسمه وسينجز لك كل شيء .

وذهبت الى البنك فى صباح اليوم التالى ، وخصم البنك فوائد المبلغ ، واعطانى الصافى ، ووقعت كمبيالات على ستة اشهر بالمبلغ المطلوب بضمانة تقلا باشا ٠٠

كنت اذا التقيت بتقلا باشا سواء على سلالم « الاهرام » او فى مكتبه أو سى اى مكان ، انظر اليه فى عرفان صادر من قلبى واشكره ، وتكرر هذا منى ، فقال وهو يضحك : وبعدين يازكى٠٠ كل ما اقابلك تشكرنى ١٠٠ انا ما عملتش حاجة ٠٠

ولم يكن انطون باشا بعيدا عن هذا الموضوع ٠٠ فقد افضيت به اليه ٤ فقال في عطف ظاهر أثر في نفسى: عندنا مثل في لبنان يقول ان الارض هي الثبات والامان ٠٠

### ... وشمل لوطن ظل كحرب لكيب

#### « ونزلت أهوى من غير حساب كما رفعت نفسي من غير حساب »

فى أوائل سنة ١٩٣٩ كتبت مقالا افتتاحيا فى « الاهرام » حول التعليم الجامعى ، وكان تعقيبا على تقرير للجنة المعارف بمجلس الشيوخ التى كان يرأسها على ذكى العرابى باشا وكان اتجاه المقال ان التعليم الجامعى ، تعليم خاص لا ينبغى أن يلتحق به الا المؤهلون له علميا ، وانه من الخطأ التوسع فيه دون أن يكون لطلابه القدرة عليه ، ذلك ان الامر لا يعدو ، فى هذه الحالة ، أن يكون اهدارا لأموال دافعى الضرائب دون تتيجة توازى التضحية المبذولة ، وقلت اننا فى مصر نضع العربة قبل الحصان ، وفى الوقت الذى تبلغ فيه الامية بين أبناء الوطن نحو ٨٠٪ نفق على التعليم الجامعى من أموال دافعى الضرائب الاميين ماكان ينبغى أن يذهب لتعليم هؤلاء الاميين ٠٠ وقلت أيضا انه ما من بلد فى العالم تبلغ نسبة عدد طلابه الجامعيين اذا قورنت بعدد المتعلمين مثل ما تبلغ عندنا ، وان القيمة فى التعليم الجامعى ينبغى أن تقاس بالكيف وليس علاكم ،

وكان المقال من غير توقيع ، ولكننا في مساء اليوم نفسه تلقينا مقالا من الدكتور طه حسين ردا على هذا المقال ، ظانا ان كاتبه هو على زكى العرابي باشا ، فقد كان الرد يجرى هذا المجرى • ونشرت « الاهرام » مقال الدكتور طه حسين وكان لا بد لى أن أتولى الرد عليه ، وأن أكشف عن الحقيقة ، قلت اننى كاتب المقال الافتتاحى واننى صاحب الآراء التى وردت فيه •

وتلقينا ردا ثانيا من الدكتور طه حسين ، رددت عليه ، وقال أنطون باشا ان الموضوع استوفى ، وانه لا بد أن ينزل عن مكان الصدارة الذى اتخذه فى اليومين الماضيين ، وكان أنطون باشا على حق فى هذا ، فان الجدل اذا طال فقد الناس اهتمامهم به ، وقد قال الدكتور طه حسين عنى الني أدعو الى ارستقراطية فى التعليم الجامعى فقلت له اننى لا أدعو الى ارستقراطية الثروة ، ولكننى أدعو الى استقراطية العلم فى الجامعة ، وانه يجب أن نمنح الطالب الفقير المتفوق مجانية كاملة فى التعليم الجامعى ، ويجب أن ندود عنه كل من ليس مؤهلا له من الناحية العلمية ، فالاساس الذى جعلته للتعليم الجامعى لا دخل له بالغنى أو الفقر ، ولكنه ادخل ما يكون فى الفهم والذكاء والاستعداد وليس فى هذا الأرستقراطية التى يقصدها الدكتور طه حسين ،

ولا يعنيني هنا أن أذكر جوهر الجـــدل بيني وبينه ، ولكن الذي سرني وملأني زهوا ، انني اشتبكت في جدل مع طه حسين ، وهو حينئذ ما هو ، كاتب وأديب خطر الشأن ، ورجل أحدث في هذا الوطن تيارات من الفــكر متعددة ٠٠ ما أعظم ماتولاني من غبطة في هــذا الوقت ٠٠ غبطة .. كلا ، ما هو أكثر منها غرورا . . كلا . . ما أحسست يوما بهذا الاحساس السييء ١٠ لا أســتطيع أن أحـدد بالضبط ١٠ يا للشباب وغروره ٠٠ كدت أقولها بعد أن نفيتها ٠٠ كان غرورا دون شــك وان انكرته ٠٠ نحن في أحيان كثرة نمارس النقائص دون أن نشعر ، فاذا صحونا الى أنفسنا أنكرناها ٠٠ نعم كان غرورا ٠٠ كنت أتصور ان كل انسان حين يراني يشير الى ويقول هذا الانسان ٠٠ هذا الشاب وقف في وجه طه حسين وجادله وسرد من الحجج أقواها ٠٠ ياله ، لا شك انه انسان عظیم ٠٠ وتصورت ان كل انسان قرأ الجدل بینی وبینه ٠٠ ان لم يكن من أجلي فمن أجل طه حسين ٠٠ وبينما أنا في هذا الوهم الباطل، التقيت بالشيخ عبد الرحيم كبير المصححين في دار الكتب ، وهو شخصية جميلة متواضعة أمينة ، ما ان تلقاه في أي مكان في الشارع أو غده ، الا وسرعان ما يخرج علبة السجاير ويقدم لك سيجارة ومعها ابتسامة جميلة وتحية أجمل ٠٠ قال وكأنه يريد أن يسرني : ان طه حسين قبل أن يرد عليك سألني عنك ، فأحسنت الشهادة فيك •

وشكرت للشيخ عبد الرحيم حسن شهادته في ، ولكننى ما ان توليت عنه حتى تولانى غيم عظيم ، اذن أنا لسيب معروفا ، ولم يكن طه حسن لدد على الا بعد أن عرف من الشيخ عبد الرحيم شيئا عنى ٠٠

ليتنى ما قابلت هذا الرجل ١٠ ليت سبيلى انحرفت عنه بعض الشيء ، اذن لظللت في وهم العظمة الذي استولى على ، وفي وهم الغرور الذي ملأ قلبي وخاطرى وكياني ١٠ ونزلت أهوى من غير حساب ، كما رفعت نفسي من غير حساب ١٠ وراجعت الامر في شيء من التعقل : هل لمجرد ابني رددت على طه حسين أصبحت ندا له ؟ هل لمجرد ابني أبديت رأيا صائبا أو غير صائب أصبحت انسانا ينظر اليه الكل بالاكبار والاحترام ؟ ١٠ ما أسخف نزوات الشباب وما أعظم ما تلعب بعقولنا مظاهر الاشياء ١٠ وطامنت من مشيتي ، ورددت نفسي اذ ارتددت اليها ١٠ ان الغرور قلما أقام معى الا ريثما افيق ، وما أسرع ما أفيق ، انه رذيلة من غير شك ، ولكنه بالنسبة لى ليس رذيلة دائمة ، انه طائف قليلا ما يزورني ، واذا أقام فقليلا ما يقيم ٠٠

وأقبلت على بعض أصحابى فى مقهى كنت قد اعتدت فى هذا الوقت أن أتردد عليه ٠٠ قال واحد منهم : أهلا ياللى نازل طحن فى طه حسين ٠٠ مثل هذا القول لو ألقى فى غير هذا الوقت لاستنكرته ، ولكننى كنت فى هذا الوقت بالذات أشد ما أكون حاجة الى كلمة أو تعبير مهما يكن غير مناسب أو لائق يرد لى شيئا من الثقة الى نفسى ٠

وفى مساء اليوم نفسه جاءنى فضيلة الشيخ محمد عرفة من هيئة كبار العلماء فى الازهر ، وأسر لى وهو يدفع لى بمقال عن طه حسين : بينى وبينك طه حسين هو اللى كسب المعركة ٠

استعنت بالله من الشيطان الرجيم ، وكدت أقطب في وجه الشيخ الجليل الطيب ١٠ وقلت اما كان يؤجل هذه الشهادة الى غد مثلا ، حتى أظل متمتعا بالكلمة الطيبة التي سمعتها منذ قليل ١٠ ما أكثر المعارك التي خاضها طه حسين فانتصر أو انهزم فيها ١٠ ولكن ما اقل المعارك التي خضتها حينئذ ، بل انها المعركة الاولى ، ليس لى رصيد حتى يكون هناك ما يعد هزيمة وما يعد نصرا ١٠ معركة واحدة ١٠ ماذا لو كسبتها ؟ انها تفيدني كثيرا ، تعطيني ثقة في نفسى ١٠ كلا ، خير ماقاله الشيخ ، فانها لم تكن تعطيني ثقة ، ربما كانت تعطيني غرورا ١٠ وسرعان ما ادرت الامر في نفسى ، وتبسمت في وجه الشميخ الطيب ، وعرفت آنه من خصوم طه حسين ، وانه انما قال هذا لكي يحملني على أن أنشر مقاله ، وكان طعنا في طه حسين ، كأنه يريد أن يساعدني في المعركة ؟١٠ ولكن لماذا أراد في مله حسين ، كأنه يريد أن يساعدني في المعركة ؟١٠ ولكن لماذا أراد يساعدني ؟ لا بد انه شعر انني كنت ضعيفا فيها ؟

وأنا أسجل خواطری وانفعالاتی کما هی ۰۰ اننی ـ کأی انسان ـ

حريص على أن أكسب المعارك ، ولكن ما هو المقياس في كسب المعارك القلمية والهزيمة فيها ١٠ انه ليس شيئا آخر سيوى آراء القراء واتجاهاتهم ١٠ ان أنصار الرأى الذي تدافع عنه معك بالحق والباطل ، وخصوم الرأى الذي تؤيده ضيك بالحق وبالباطل ١٠ وتعلمت شيئا آخر ١٠ ان الجدل لا ينتهى بتسليم أحد برأى الآخر ، لانه ينتقل من الرأى ذاته الى التعصب لأشياء أخرى لا دخل لها بالرأى ١٠ نحن نبدأ الجدل ونحن مؤمنون بالرأى مؤكدون اننا على استعداد للتحول عنه اذا اقتنعنا بنقيضه ، ولكن الذي يحدث ان الرأى الذي نتبناه يستعبدنا ، ولا يصبح رأيا يمكن أن ننزل عنه ، لانه يتصل بكرامتنا وقدرتنا وقوتنا على المحاجة والجدل ٠

وكان هناك شيء آخر أسعدني انه تحقق من غير سعى منى ولا قصده كنت وأنا طالب أقرأ السياسة الاسبوعية ، ويستهويني الجدل الذي كان يقوم أحيانا بين طه حسين وهيكل ٠٠ كنت أقرأ بشغف شديد وقلب فيه لمحة من التمنى الغامض ، أن أكون يوما من الايام طرفا في مثل هذا الجدل العظيم ٠

أتراه تحقق ؟ ٠٠ ولكن الشيخ عبد الرحيم أفسد بعض الصورة ، والشيخ عرفة أفسد جانبا آخر منها ٠٠ لا بأس ٠٠ كان على الجملة شيئا أرضاني وأفرحني ، وأنا في بداية الطريق ٠

وذات يـوم وأنا أتمشى مع الدكتـور حافظ عفيفى باشا فى شارع قصر النيل قال: لقـد تابعت الجـدل بينك وبين طه حسين ، وأرى ان الخلاف بينكما ليس كبيرا ٠

وفرحت أكثر ان رجلا كعافظ عفيفي يقرأ آرائي ويعتني بها ٠٠ كنت لا أزال طرى العود مهزوز الثقة في نفسي ٠

وتقدمت بنا سنة ١٩٣٩ وازداد الجو الدولى غيوما ، وأخدت نذر الحرب العالمية تقترب منا ١٠٠ استقال محمد محمود باشا فى أوائل أغسطس من هذه السنة ، وبعد أيام قليلة فى الثامن عشر من الشهر نفسه عهد الملك الى على ما هر باشا بتأليف الوزارة الجديدة ، وألفها من أصدقائه الشخصيين ومن السعديين ، كان واضحا انها وزارة قصر فى الجانب الحقيقى منها ، ووزارة برلمان فى الجانب الظاهر منها ، وانعزل الاحرار الدستوريون لا عن قصد فى الانعزال أو خلاف على السياسة ، ولكن لحلاف على المقاعد أحد أن

يعارض الوزارة حينئد ٠٠ لا الاحرار الدستوريون ولا غيرهم ممن يتالف منهم البرلمان ، كانوا كلهم يقفون انتظارا ، أو ينافقون انتظارا ١٠ انتظارا ٠٠ انتظارا ١٠ انتظارا ١٠ انتظارا ١٠ انتظارا ١٠ انتظارا ١٠ الوزارة تذهب ووزارة تجيء ، أو تعديل وزارى يطرأ على الوزارة القائمة ١٠ كان الوفد وحده هو الذي يقف في صف المعارضة ، حتى الحزب الوطني ، اشترك رئيسه حافظ رمضان في وزارة محمد محمود باشا ١٠٠ ولئن كان اشتراكه جاء موضع نقد شهديد من حزبه ، الا انه \_ أعنى الحزب \_ ظل مع هذا مهادنا أو شبه مهادن للنظام القائم ١٠٠ نعم كانت تصدر عنه من وقت الى آخر ، من ممثليه في البرلمان أو من صحائته خارجه ، بعض نقدات من وقت الى آخر ولكنها لم تكن نقدات تمس النظام من حيث تمثيله للشعب في كيان وجوده ووسيلة ظهوره ، ولكنها أكثر ما كانت موجهة الى أشياء صغيرة أو كبيرة من ناحية علاقتنا بالانجليز ، وهذه لم تكن تعنى النظام في شيء أو تهز كيانه في شيء ، فقد أمضيت المعاهدة ( معاهدة سنة ١٩٣٦ ) من الاحزاب كافة ، وبدا انه لا توجد لها معارضة قوية يخشي أثرها ٠

وكانت صحافة الوفد تحمل على النظام ، دائمة التذكير بأنه لا يمثل الشعب وان البرلمان القائم برلمان مصنوع ، ولكنها هى الاخرى لم تكن معارضة ذات قوة أصيلة تهز النظام ، وقوة الجند وسلطة الحكم كانت كفيلة بالقبض على زمام الامور بيد من حديد .

على انه كانت هناك ظاهرة لا بد من التنبيه اليها ، ففي كل مرة انحرف فيها النظام الى القصر أو اعتمد على نفوذه وتأييده ، اختفت مكاسب ثورة سنة ١٩١٩ أو بتعبير أدق اختفت سماتها الاساسية ، وقد كانت ثورة سنة ١٩١٩ في جوهرها تأكيدا لسلطان الشعب ، والغاء صريحا أو مطويا لنظام فلاح وأمير ، أو فلاح وتركى أو فلاح وصاحب دم ممتاز ، خرجت فيها جماهير السعب وعلى رأسهم الفلاحون يهتفون للدستور والاستقلال ، وكان الدستور يعنى لهم المساواة التي فقدتها الحياة المصرية وبين الافندى والامير في المدينة ، كان محمد محمدود باشا رئيسا للحكومة ، وهو فلاح أو من أعيان الفلاحين ولكنه وهو في الحكم لم يكن يمثل طبقته بقدر ما كان يمثل ارادة القصر ، حدث في عهده ، في شهر مايو سنة ١٩٣٩ ان منع الامير عمرو ابراهيم رئيس نادى الفروسية أفراد مايرة فودة بالدقهلية من الالتحاق بعضوية النادى ، وقال انهم فلاحون ، ونشر الخبر في آخر ساعة وقيل في التعليق عليه اننا لا نقبل أن يعود

نظام الطبقات الى بلادنا ، ولو أعيد اليها هذا النظام لوجب وضع الفلاح فى الطبقة الاولى وأولاد الذوات الذين ينكرون مصريتهم فى أحط الطبقات. وقال محمد محمود باشا رئيس الوزارة حينئذ اننى أفخر باننى فلاح ابن فلاح ٠٠ واشتعلت البلاد كلها بالسخط على هذا الحادث ، ولم تكن موجة الكراهية لكل تفريق من هذا النوع فى حاجة الى مزيد ٠٠ أحس الناس جميعا ان كرامتهم أهينت ، وكانوا قد ظنوا ان حكاية الفلاحين وأولاد الفلاحين قد انتهت من مجتمعنا بقيام ثورة سنة ١٩١٩ ، ولكنهم تبينوا انها لم تنته الالكى تظهر ، كلما ساعدت الظروف على ظهورها ٠

ونشر الامير عمرو ابراهيم بيانا دافع فيه عن وجهة نظره ، ورد على رئيس الوزارة ، ولكنه على الجملة لم ينكر التفريق بين الفلاحين وغير الفلاحين ، فردت عليه الاهرام بمقال قالت فيه « ان الفلاحين استيقظوا من النوم ليأخذوا مكانهم ويضعوا غيرهم في الاماكن الجديرة بهم ، واننا نحن الفلاحين سنحارب نظام الطبقات لاننا بذلك نحارب نظام الشيوعية ، فما الشيوعية الا العاقبة الحتمية لكل نظام طبقي » •

وكان الرد نفسه بما احتواه من عبارات صريحة قاسية موجهة الى أمير من أمراء البيت المالك ظاهرة لم تكن مألوفة من قبل ، وأحس الرأى العام بارتياح كبير لهذا الرد ، فقد عبر عن حقيقة الشعور الذى كان يجتاح البلاد كلها حينئذ ٠٠ لم تكن الوزارة القائمة تحظى بتأييد شعبى يذكر ، فنقل الشعب سخطه على الوزارة الى سخط على الافراد الذين لا يزالون يتحدثون بلغة « ضربك شرف يا افندينا » ٠

ولم تكن حكومة على ماهر من هذه الناحية خيرا من وزارة محمد محمود ، بل لعلها كانت أقرب التصاقا بالقصر وأشد اعتمادا عليه ٠٠ ظهرت في عهدها صور من الفهم سقيمة عليلة ، وانسحب الشعب بسلطانه الى خلف الصورة ، أكثر مما كان في عهد محمد محمود ٠٠ ولم يكد يمضى على حكومة ماهر باشا في الحكم الا أيام قليلة حتى أعلنت الحرب العالمية الثانية في ٣ سبتمبر ١٩٣٩ ، وأخذت تضغط بظلها الثقيل على البلاد ، أعلنت الاحكام العرفية ، وعين على ماهر باشا حاكما عسكريا وفرضت الرقابة على الصحف ٠٠ وأخذت أنوار السلام تنطفي ضوءا بعد ضوء حتى عم الظلام العالم كله ٠

وأنا بطبعى أكره الحرب ٠٠ اننى انسان يحب السلام والصفاء من رأسه الى قدمه ، روعنى هذا الحبر أكثر مما روعنى أى خبر آخر ، وتمثلت

أمامى أخطار الحرب أكثر ممايمكن أن تتمثل أمام أى انسان ، وأنا متشائم بطبعى ، أفرض فروضا لا وجود لها ، ولكن يمكن أن توجد ، ولست أعرف اذا كانت هذه صفة طيبة أم سيئة ١٠ اننى أعيش حياتى العادية فى قلق لا ينتهى ولا يتوقف ٠

فترات الطمأنينة فيها ليست الا الفواصل بين فترات القلق ٠٠ وخيل لي انني وقد بدأت أستقر في حياتي بعض الشيء ، بدأت أنعم بهدوء الخاطر بعض الشيء ، أمارس عملي في لذة واستمتاع ، وأبني حياتي في سلام واستقرار ، كأن الحرب قد جاءت لتفسيد كل ما غزلت ٠٠ كأنها جاءت من أحل أنا وحدى ٠٠ وأخذت أقرأ أنباءها ٠٠ الفرنسيون في جانب والالمان في جانب ، وخطأ ماجينو وسيجفريد بينهما . . مناوشات هادئة ، ولكنها أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة ٠٠ حتى لقد ظننت يوما بعد بوم ، بل ساعة بعد ساعة اننى سأقرأ نبأ هول لا مثيل له ، كان هتلر يروع أوربا والعالم كله بجحافله التي لا حصر لها ، وأسلحته التي كدسها طوال سنوات ، ووراءه شـعب معتز بنفسه ظاميء للانتقام من هزيمة ١٩١٨ ٠٠ ما ذنبنا نحن ، نحن الذين نعيش في أقصى الارض ٠٠ الرجل دكتاتور مجنون طامع ٠٠ لماذا نروع نحن حيث نعيش ؟ المانيا وفرنسا . بينهما ثأر قديم ، وبريطانيا دولة ذات آمبر اطورية تريد أن تحافظ علمها، وذات مطامع تريد تحقيقها وذات مبدأ في التوازن بن القوى تريد أن يظل محفوظا ٠٠ مالنا وهذا الهم كله ؟ ولكننا حلفهاء بريطانيا ٠٠ حلفاء بالنبوت ٠٠ أو هكذا يكون حظ الضعفاء من الافراد وسط الشعوب ، هو حظ الضعفاء من الشعوب وسط الدول ؟

ظللت أتحسس أيامى ولا أعيشها • كنت أغدو فى الصباح الى عملى ، ولا أعرف بماذا يجىء المساء • الى ان كان ذات يوم • فى شهر يونيو سنة ١٩٤٠ وأنا فى ميدان العتبة ، واذا باعة الجرائد ينادون مسرعين منطلقين يقفزون ويوزعون الجرائد ذات اليمين وذات اليسار ، كأنهم يوزعونها مجانا ، والناس يخطفون الصحف ويقرأون • • وقرأت ان ايطاليا أعلنت الحرب فى صف ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا ، أعنى ضدنا • • ووجمت • • شعرت باحساس من الاكتئاب والخوف كاد يشل تفكيرى شلا • • وتوقفت حيث كنت أسير ، توقفت وقد تسمرت عينى عند الخبر الصغير ، لقد كنا حتى اليوم فى أمان نسبى من أخطار الحرب • • الخبر الصغير ، لقد كنا حتى اليوم فى أمان نسبى من أخطار الحرب • وارضها أما الآن فقد أصبحت الحرب قريبة منا ، على حدودنا • • ايطاليا جارة فى ليبيا وفى «الحبشة» • تحيط بنا من الغرب والجنوب • • وأرضها ذاتها قريبة منا • • وألانيا حليفة لها • • كانت فيما مضى لا تؤذينا لانها تعرف

اننا مغلوبون على أمرنا ، ولكن الحرب لا قلب لها ، وتطوراتها لا يعرفها أحد ولا يستطيع أن يحسب حسابها انسان ١٠ انها معركة ، وفى المعارك لا يكون تقدير للخير والشر ١٠ ماذا ينبغى وماذا لا ينبغى ، ولكن هناك تقديرا واحدا هو الرغبة فى النصر ١٠ النصر بأى ثمن ٠

كانت صفارات الاندار تزعجنى ، وكانت الغارات تملأنى رعبا ٠٠ اننى أرثى لمن يقتلون فى الحرب عبر خط سيجفريد أو فى روتردام فى هولندا ١٠٠ أكاد أتصور الروع الذى يصيب المساكين فى أقصى الارض ، هاهو يقترب منا ١٠٠ هلى هو جبن؟ ربما ٢٠٠ هل هو حب للحياة؟ ربما ٢٠٠ هل هو تقديس للحياة البشرية أن تهدر هذا الاهدار ٢٠٠ ربما٠٠ ولكننى طالما فكرت وأنا أرتعد خلال الغارات ، والقنابل تدوى فوق رأسى٠ لماذا أنا هنا ؟ لماذا أنا خائف ؟ خائف من أجل ماذا ؟ أنا لست محاربا ، وليست لى مصلحة فى الحرب ٠

ليست لى مطامع أو مبادىء أو مثل أدافع عنها فلماذا أموت ؟ لماذا أخاف ؟ ما هى مصلحة وطنى فى هذه الحرب ؟ ماهى مصلحة العالم ؟ ٠٠ مصلحة أسرتى ؟ ما هى مصلحة أصدقائى ؟ ما هى مصلحة العالم ؟ ٠٠ كانت كل هذه الافكار تتوارد وتتراحم وأنا فى بيتى أو فى مخبأ قريب لجأت اليه فى الشارع ٠٠ حتى اذا أطلقت صفارات الامان ، ارتددت الى الحياة ، وشعرت كأننى أبعث من جديد ٠

كنت أنا وابنى وأخى نقيم وجدنا ١٠٠ فاذا غادرت البيت الى العمل ظللت مشغولا بأمر الصبى ، اذا فاجأته الغارة وأنا بعيد عنه ، فاذا أويت الى البيت وأوغل الليل بدون صفارات انذار ، لم يدخل الاطمئنان قلبى ٠٠ قد تفاجئنا فى آخر الليل ، فى الصباح الباكر ، فى الضحى ، فى أى وقت ١٠٠ وقست المواعيد على السوابق ، لكى أستخلص ولو ساعة أو بعض ساعة ، أقنع نفسى انها ساعة أمان ، فرأيت ان الغارات وقعت فى كل وقت من الليل أو النهار ٠

وأودعت الصبى القرية عند أبى وأسرتى ٠٠ تركته فى كفالتهم ، يذهب الى مدرسته فى الزقازيق ويعود منها فى أمان نسبى ٠٠ وكنت اذا ذهبت الى القرية استطعت أن أنام هادنا بعض الشىء ٠٠ كنت أنظر اليها كأنها حصن الأمان ٠٠ فماذا يريد المحاربون الاشداء من قرية نائية فى أقصى الأرض ، من مبانيها الداكنة المتداعية الصغيرة ، التى تتهاوى لا من قبلة ، ولكن من دخان القنبلة ٠٠ ماذا يجديهم منها ؟ ما مطمعهم فيها ؟

٠٠ كنت أنام مل عفونى ، فاذا أصبح الصبياح كان على أن أعود الى القاهرة ٠٠ ويقول أبى : حماك الله ٠٠٠ ابتعد عن الخطر ٠

ابتعد عن الخطر ٢٠٠ أو ترانى أعرف أين الخطر ٢٠٠ اننى لا أقترب منه ، ولا يقترب غيرى منه ، ولكنه هو الذى يطرق بابنا ونحن نيام ، وهو الذى يتسلل الينا كاللص الثقيل ونحن هانئون نضيحك أو نعمل أو نسمر ٠

كنت أنام وحدى ، فاذا انطلقت صفيارة الانذار تبولانى انزعاج شديد ٠٠ أترانى اذا كنت وسط أسرة ، أكان وجود آخرين يشيد من عزمى ، ويطامن خوفى ؟ ربما ٠٠ لأننى حينما تضيطرنى الظروف الى الالتجاء الى مخبأ ، أجد نفسى أكثر شبجاعة وأكثر استهانة بالخطر ٠٠ ان المجموع يعطيك قوة ليست لك ٠

وامت الله القاهرة بالجنود البريطانيين ، والاستراليين ، والنيوزيلنديين ، وغيرهم ٠٠ وأصبح السير في شوارعها أيضا مزعجا ، الاضواء مغطاة باللون الازرق الكئيب ، ستائر النوافذ تحجب الاضواء ٠٠ المقال الناس يسيرون مفتحة عيونهم ، ولكنهم لا يكادون يرون ١٠ المقام والبارات والمحال العامة التي كانت تتلألاً بالاضواء انعكست أضواؤها الى الداخل ، وأصبحت من الخارج أشد كآبة من الشارع ، انطوت المدينة الساهرة الجميلة الفاتنة على نفسها ، اجترت أحزانها في داخل قلبها ، وطوت صدرها على مآذنها وقبابها وكنائسها وآثارها ومفاخرها ، تريد أن تدود عنها الشر النازل من الساماء ، والشر المشتعل في القلوب المسعورة ، تريد أن تدمر الحضارة وتراث الحضارة ٠٠ كانت الاهرامات واقفة عند حافة الصحراء وأبو الهول رابض عند قدميها يحكى قصة المسامية بمآذنها الرشيقة وقبابها الرائعة ١٠ الكنائس بأجراسها وأبراجها وصورها وتماثيلها ١٠ كل أولئك واقدف تحت رحمة المجانين من بني الشه ٠٠

كرهت الليل ، كان اذا جاء ، احتميته وخفته وارتعبت منه ٠٠ وذهبت ألتمس أصدقاء يسهرون حتى الصباح ٠٠ كنا اذا فرغنا من عملنا فى نصف الليل أو بعده بقليل ، اصطحبت بعض الاصدقاء نتجول فى الشوارع أو نلجأ الى بعض المقاهى ، أو نذهب الى حى سيدنا الحسين ، نظن انه ملاذ أمين ٠٠ ماذا تريد الطائرات من مسجد يضم رفاتا طاهرة٠٠ ماذا تريد من حى كله أنقاض بالكاد تقف لكى تكون بيوتا ٠٠ فى قهوة

الفیشاوی ، کنا نجلس ، ونسمع أذان الفسجر یصل الی آذاننا و کأنه الامان ٠٠ کان هذا الصوت الرقیق المنبثق مع ضوء الفجر کأنه تعویدة أو تمیمة أظن انها ستقینی الشر کله ٠٠ کانت أوهاما ، ولکنها کانت أوهاما جمیلة سعیدة رقیقة ٠

وامتدت الغارات الى كل مكان تقريبا، الى المنصورة والزقازيق وبنها ودمنهور بل وأسيوط ، بعد أن كانت مقصورة على القاهرة والاسكندرية، وبدأت مخاوفي تزداد ٠٠ لم يصبح الهم همى وحدى ، ولا هم المقيمين في القاهرة ، أصبح أيضا هم المقيمين في الريف ٠٠ في أقصى الارض ٠٠ انتشر الخوف فاظل الوطن كله ٠

أكان هذا الخوف راجعا الى ضعف فى الايمان ؟ لست أدرى ١٠٠ اننى لأعرف ان الموت ظاهرة من ظواهر الحياة ، وأعرف انه حقيقة لا شك فيها • وهو بذاته لا يزعجنى ، ولكن الاسلوب نفسه كان يملأنى رعبا • قنبلة تسقط فتمزق الجسد تمزيقا ، بيت ينهار فيخنق الانسان خنقا • وربما لا يجى الموت • • ربما تجى فقط عاهة أو تشويه أو فقد عضو من الأعضاء • • وكنت أخجل أن أظهر خوفى أمام بعض أصدقائى فأراهم أكثر ثباتا وأكثر استهانة ، فأعجب وأشعر اننى أضعف وأقل ايمانا • • ولكننى أنا أيضا ، كنت أبدو كما لو كنت مستهينا ومستهترا وشديد الثبات • • أتراهم كانوا يشعرون بمثل الخصوف الذى أشعر به ؟ أتراهم كانوا يحاولون اخفاء كما كنت أفعل ؟

وذات ليلة دق التليفون ، وكان المتحدث هو الدكتور زكى مبارك٠٠٠ وبعد أن فرغ مما كان يريد الحديث فيه ٠٠ قلت : أين تقيم يادكتور ٠٠ قال : يعنى قال : في مصر الجديدة ٠٠ قلت : ولا تخاف من الغارات ٠٠ قال : يعنى حينشنوا على ؟ وضحك ٠

وتأملت موقفی ۱۰ الدكتور زكی مبارك يطمئن نفسه لان قاذفات القنابل لن تقصده ۱۰ ولكننی أخاف وأضطرب كلما سمعت صفارات الابذار ، لاننی بطبعی متشائم ، وأتصدور كل الاحتمالات ، ومنها أن تصيبنی القنابل ۱۰ ولم أستطع طوال حیاتی أن أتخلص من هذا التصور ۱۰ اننی لا أقدم الحسن ولكن أفترض الاسوأ ۱۰ ولست أعرف لماذا كنت مكذا ؟ ربما كان وراثة من الوراثات ، فمنذ صبای الباكر ، كنت اذا أديت الامتحان فی المدرسة ظللت خائفا أن أكون من الراسبین ، ثم تظهر النتیجة فاذا بی الاول أو من الخمسة الاوائل ۱۰ وعلی الرغم من تكرر هذا ، فلم أكن أستطیع أن أتجنب التفكیر فی أسوأ الاحتمالات ۰

#### فيه اثنين مجانين في البسّلد .. أنت وأنا !

« انها ضريبة من غير قانون ٠٠ شبيهة بما كان يحدث في القرون الوسطى » ٠

أخذت وزارة على ماهر باشا تترنح على اثر اعلان ايطاليـــا دخول الحرب في يونيو سنة ١٩٤٠ ، وابلغت السفارة البريطاينية القصر بأنه من المستحيل التعاون بينها وبينه • كانت الحكومة البريطانية تظن أن نفوذ الايطاليين في القصر لا شك فيه ، وكانت تظن الضا ـ ان خطأ أو صوالا ـ أن على ماهــر باشـــا ذو ميول محورية ٠٠ وتلقى القصر ما يشـــبه الانذار بأنه لابد من تغيير على ماهر ، واستقال على ماهر ، وأحدثت استقالته هزة عنيفة في الرأى العام ، فقد أشار فيها الى أنه « استقال لأسهاب قاهرة خارجة عن ارادتنا وارادة الشعب المصرى » وفهم الشعب الفاعل المستتر المقصود ولم يكن غير الانجليز ٠٠ ولم يكن الشعب خالص النيات في الحرب مع حلفائه الرسميين ٠٠ كان بهــواه وتفكيره وتدبيره مع خصومهم ، أعنى مع المحور ، مع المانيا وايطاليا ، والمانيا بوجه خاص ٠٠ كان يتتبع أخبار الحرب بشغف شديد ، ويشعر بما يشب التشفى للهزائم التي كانت تقع بالبريطانيين والفرنسيين ، وما يشبه الاعجاب والبهر والسحر بالانتصارات التي يحققها الألمان ٠٠ كان هتلر خرافة في ذهن الشعب ٠٠ كان ينظر اليه كأنه المنقذ والبطل ٠٠ ان الشعب لم يستطع أن ينتصر على الانجليز كما أراد في معاهدة سنة ١٩٣٦ على الرغم من انها أمضيت من الزعماء والقادة جميعا مما يدل على أنها قبلت في رضاء واضح ، الا أن الامر المنطوى في ضمائر الشعب والقادة أيضا كان يبدو كأنه رضاء شبيه بالاكراه ، وقبول شبيه بالغصب ٠٠ ومن هنا كان

هروب الشعب من الحقيقة الواضحة وهي أنه مغلوب على أمره في هذه الحرب وفي الصف الذي اختار الوقوف فيه ، الى أحلام تراوده أن ينتصر الألمان على الانجليز ، ويؤدبوهم تأديبا ، وينتقبوا منهم انتقاما ٠٠ ومن هنا أيضا كان اعجابه بمواقف على ماهر باشا وبالتهمة التي وجهت اليه ، وهي انه ضالع مع المحود ٠

والف حسن صبري باشا الوزارة الجديدة في ٢٨ يونيــو سنة ١٩٤٠ ، بعد ان فشلت المساعى لتأليف وزارة ائتلافية ٠٠ وكانت وزارة حسن صبري مؤلفة من الاحرار الدستوريين ومن السسعديين والحزب الوطني والمستقلين ، ومعتمدة أيضا على البرلمان نفسه الذي اعتمد عليه محمد محمود باشا وعلى ماهر باشا ، وفي هذا مايدل بوضوح على أن البرلمان كان مجرد صورة ، وأنه مستعد لتأبيد أي رئيس وأن الحزبين الكبيرين فيه مستعدان للاشتراك في أي وزارة ٠٠ وفي ٢٧ يوليو من السنة نفسها عين احمد محمد حسنين باشا رئيسا للدبوان الملكي وكان هذا التعيين بمثابة اعلان عن قوة جديدة لابد أن تكون مؤاثرة في حياة الملاد السياسية ٠٠ كان على ماهر باشا هو هذه القوة حتى الآن ٠٠ سواء أكان رئيسا للوزارة أم رئيسا للديوان ، أما الآن فقد تخلى عن الحكم، ولم يعد الى رياسة الديوان كما كان يرجو ، فأتيحت الفرصية للنجم الجديد أحمد محمد حسنين ، وسيختلف الناس في أمر هذا الرجل اختلافا كبيرا ، ولكن لا شك عندى انه كان اشبه برجال البلاط في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ، هؤلاء الذبن كانوا يحكمون من وراء ملك ضعيف يوجهونه أو يهملونه أو يستترون وراءه .

وليس حكمى عليه هنا ذاصلة بالوطنية أو عدم الوطنية . . ان احمد حسنين كان رجلا طموحا ، تستطيع ان تقرأ حياته وتعرف اتجاهاته وميوله من المراحل التي مرت به . . انه لم يتصل بالشعب اتصال زعامة ولا قيادة من الدرجة الاولى أو الثانية أو الثالثة . . كان موظفا ثم لا شيء آخر . . كلا ، كان موظفا وشيئا آخر ، كان رجلا ذكيا لبقا ، انيقا ، عارفا بخفايا النفوس ، مدركا لنواحي الضعف فيها ، شديد الثقة في نفسه ، وشديد الحرص على الا يفشل . . يؤثر ان يختفي ويظهر . . وهذا تناقض ، ولكنه مفهوم ، انه كان يختفي ، ولكنه كان يحرص أيضا على أن يعرف كل انسان انه صاحب الكلمة ، فاذا واجهه الناس بللك نفاه في تواضع شديد ونسب الفضل والقوة والتأثير لآخرين . . انه تماما مثل جيد لرجال القصور الذين يعيشون على المؤامرات

والدسائس ويحرصون فى الوقت نفسه على أن يظهروا أمام الناس ، كان وسائلهم صريحة نظيفة ، وكأنهم ضحية وطنية من ضحايا القصور . . وكان أحمد حسنين أيضا رجلا أثيرا لدى النساء ، وهذه صفة ضرورية أيضا لمن يريد أن يبلغ بوسائل القصور ما يريد من ساطان . . كانت سلاحا ناجعا أو كانت مساعدا عظيم القيمة لا سنلافه ممن سلكوا خطته وعاشوا فى قصور أضخم وأعظم ، وأن لم تختلف عن القصر الذى عاش فيه من حيث الوسائل والغايات .

ولا يهمني هنا أن أزيد في توضيح ملامح أحمد حسنين النفسية والعقلبة وهناك الكثير مما يقال في هذا الموضوع ، ولكنني أمسه بالقدر الضروري لتبن سير الحوادث في هذه الحقية الخطيرة الدقيقة التي عاشها وطننا اوعشتها بكل أعصابي ومخاوفي وآمالي مع انتفاضات شاركني فيها أهل الوطن جميعًا ٠٠ كان الحكم في القصر حتمًا ، أعنى أساسِه وخيوطه، ولكن الملك لم يكن يستطيع أن يتجاوز ارادة السفير البريطاني فيما يمس المجهود الحربي ، وفيما عدا ذلك لم يكن الامر ليعنيه في قليل أو كثير ٠٠ وكان القصر يعرف هذا ، والبرلمان يعرف هذا ، والشبعب يعرف هذا ، ولذلك أخذ الشعب ينفصل أكثر وأكثر عن البرلمان وعن الحكومة وعن القصر ، ويترك مصيره للقدر يحركه كيف يشاء ، وينقلب غيظه الشديد أو احساسه بهذا الغيظ الشديد الى السخط على الانجليز والشبماتة كما قلت ـ لهزائمهم والفرح لانتصارات أعدائهم ٠٠ كانت البـلاد هادئة أو تبدو كذلك ، وكأنما هي راضية عن الحكم ، راضية عن الثحالف ٠٠ كان القصر لاهبا ولاعبا ، والحكومات المتعاقبة ضعيفة الارادة أو لا ارادة لها الا أنها تنحني حينما تحسب أن الانحناء يكفل لها البقاء ، أو تقف صامدة وكأنها قوية ، حينما تظن أن الصمود هو السبيل إلى البقاء .

وحاول حسن صبرى الرئيس الجديد أن يستميل الوفد اليه ، كان يعتمد في برلمانه على الدستوريين والسعديين ، ولست أدرى ٠٠ هل كان انعطاف حسن صبرى نحو الوفديين نابعا من تفكيره الخاص ، أم بايعاز من الانجليز ٠٠؛ أغلب الظن أنه كان نابعا من هذا وذاك ، من شعوره الخاص وتلبية لرغبة الانجليز الذين احسوا ـ والحرب تدخل أسوأ أدوارها ـ أن حكم البلاد بوزارة ليسبت مؤيدة من السبعب يضعفهم ويكشف ظهرهم ، ولعلهم هم الذين تدخلوا لاختيار حسن صبرى بالذات لثقتهم فيه وحسن ظنهم ٠٠ كان على ماهر الرئيس السابق اختيار القصر الخالص ، من غير اعتراض من الانجليز ، وكان اختيار حسن صبرى اختيار

السفير البريطاني من غير اعتراض من القصر أو مع اعتراض خفي لم يستطع أن يظهر أو يعلن عن نفسه ٠٠

وفى سبتمبر سنة ١٩٤٠ خرج السعديون من وزارة حسن صبرى لانهم كانوا يرون أن نعلن مصر الحرب على ايطاليا بعد ن دخلت قواتها بلادنا ، واوعلت فى الصحراء الى مدى بعيد ، ولم يكن سائر أعضاء الوزارة يشاركونهم فى هذا الرأى ، ولم يكن القصر أيضا يراه ، ولم يكن الشعب يقره ٠٠٠٠

ولم يمض سوى شهرين حتى هوى حسن صبرى باشا وهو يلقى خطاب العرش فى نوفمبر من هذه السنة ، سقط وكأنه متعب ، والموكب من حوله حافل ٠٠ الملك والوزراء والنواب والشيوخ والحراس والجند ، والدنيا الطويلة العريضة ٠٠ لم يكن منهكا ٠٠ كان الرجل الطيب الامين يموت ، ومات ، كان الحادث مؤسفا اليما ، رج الناس بالحزن ٠٠ ولم يكونوا فى حاجة الى مزيد منه ، فالظلام يعم الوطن كله ، والحرب دائرة تقترب من حدودنا ، والمؤن تقل والطعام يشح ، والناس فى خوف من المستقبل ٠٠ اطل شبح الحرب على البلاد كما لم يطل من قبل ٠ ونشطت الاغارات ليلا ونهارا ، وأرعبنى الموقف ارعابا شهديدا ، وخيل الى أن القاهرة الجميلة أشبه ما تكون بالقبر . .

ولاقل شيئا آخر ١٠٠ اننى لا أريد أن أعطى نفسى أكثر من حقيقتها، اننى اكشف فيها ضعف الانسان ١٠٠ ذات ليلة ١٠٠ وكان جو الحرب منذرا والمعارك على أشدها ، واحتمال قيام غارة عنيفة على القاهرة ممكنا ، لم استطع أن أبقى فيها بقية الليل ١٠٠ ما أن فرغت من عملى حوالى الساعة الحادية عشرة ليلا ، حتى فكرت في تركها الى بنها رجاء أن أقضى في فندق هناك بضع ساعات في نوم هادىء ، وبلفت بنها والساعة قاربت النصف بعد منتصف الليل ، ورحت أسأل عن فندق أبيت فيه ، وكنت أظن أن في بنها فنادق حسنة ، ولكن من سألتهم دلوني على واحد قالوا انه أحسن ما في المدينة ،

ما كان اسبوأه من فراش ، واسوأه من فندق ٠٠ ولكننى نمت مطمئنا ، ان الطمأنينة في نفسي هي التي انسبدها ٠٠ ما ظننت انني بعدت عن الخطر ، فأن احتمال الغارات في بنها كان ممكنا أيضا ، ولكني اعتقدت أنه أقل احتمالا ونمت ٠٠ وحوالي الساعة الخامسة في الصباح صحوت على صوت كريه مزعج ٠٠كان صفارة الانذار ٠

وخرجت في هذا الصباح الباكر ، انظر الى الحقول الباسمة والدنيا المحيطة بي ٠٠ كانت الاشجار تتمايل والنسيم الرقيق يداعبها، والشمس تبزغ في جمال رائع اخاذ ٠٠ الهدوء يشمل كل شيء ، والناس يخرجون من بيوتهم للعمل والرزق ، وتأملت الحياة والاحياء ٠٠ انهم في وسط الحطر لا يفقدون الأمل ٠٠ ان الحياة لا تعترف بالموت ، وان كان حقيقة ثابتة من حقائقها وكان في هذه الايام ظلا جاثما على كل الصدور ٠٠ واستنشقت مع الصباح نسيم العافية والسلامة والامان ٠٠

كما أخاف خوفا شديدا ، سرعان ما اطمئن اطمئنانا كاملا ، وهذا من فضل ربى على ٠٠ وانه لتعويض عجيب ، فبمقدار ما يكون الخوف تكون الطمأنينة ، وبمقدار ما يكون الجزع ، يكون السكون بعد أن تذهب دواعيه ٠

والف حسين سرى باشا الوزارة الجديدة ١٠ وفيها من الدستوريين الدكتور هيكل ومصطفى عبد الرازق باشا وأحمد عبد الغفار باشا وعبد المجيد ابراهيم صالح باشا وعبد الجليل أبو سمرة باشا ، وكان بقية أعضائها من المستقلينوكانت كالوزارة السابقة مستندة الى البرلمان الذي أجرى الانتخابات له والفه محمد محمود باشا ١٠ ولست في حاجة الى اعادة ما سبق أن قلته ، وهو أن هذا البرلمان كان يزداد يوما بعد يوم اقترابا من صورة محزنة ، وفي عهد هذه الوزارة شمح الطعام ، حتى هتف الناس في الشوارع ، نريد أن نأكل وفي عهدها هتف آخرون : الى الامام يا روميل ، وروميل كان القائد الالماني الذي تولى جبهة الصحراء الغربية باشا رئيس الديوان الأعلى في القصر ليس بعيدا عن الحكم ولا بعيدا عن المسئولية ٠٠

وسرعان ما نشطت الوزارة الى انشاء ما سمى بمشروع مقاومة الحفاء بناء على توجيه من الملك فاروق ، وانطلق رجال الحكم وغيرهم يتحدثون عن صنادل توزع على افراد الشعب ، حتى لا يصبح فى مصر أحد من الحفاة ، وكنت أنظر الى هذا كله ساخرا ، ولا استطيع أن افعل شيئا ٠٠ ودق التليفون ظهر يوم فى مكتبى ٠٠ كان المتحدث تقلا باشا ، قال : عاجبك الحال ده يا زكى ٠٠؟ وأدركت ما يقصد • قلت : كلا ٠٠ انه مشروع سخيف وأنا مستعد أن انقده ، فهل انت مستعد أن تنشر ٠٠؟ قال ضاحكا : فيه اتنين مجانين فى البلد ده ١٠٠ انت وانا ١٠٠ اكتب وانا أنشر ك٠٠ أنه كالمنا المنا المن

كان تقلا باشا هو الذي يتولى رياسة التحرير وحيث يكون تقلا باشا هو رئيس التحرير اشعر بانطلاق أكثر في ابداء آرائي ٠٠كان شجاعا ومجازفا ، وليس كانطون باشا يراعي الكثير من الاعتبارات ٠٠ وكتبت المقال ٠٠ بدأته بأن التوجيه الى وجود الحفاء في الوطن ، ليس توجيها مقصودا بالتحديد الى الحفاء ، ولكن الى سوء الحالة الاجتماعية والى حالة الفقر الشائعة في البلاد ، وقلت : ان هذا التوجيه لا يمكن أن يدخل في التفاصيل ، ولا أن يشير الى مشروع معين من المشروعات أو الى منهج معين في الاصلاح ، وان على الوزارة أن تنفذ التوجيه في روحه ، لا في نصه ، فان النص كان من قبيل التمثيل لا من قبيل التحديد ٠٠ وفرغت من المقدمة التي تحاشيت فيها الحرج أن يقال اننا نعارض رغبة ابديت ، الى الحديث عن مشروع الحفاء ، ونقدته نقدا شديدا . . ومما قلته ان الصنادل التي ستوزع على الفلاحين سرعان ما سيتخلصون منها بالبيع ، الكي يأكلوا بثمنها ، فالجائع يريد أولا أن يأكل ، ولاعليه اذا مشي حافيا الكي يأكلوا بثمنها ، فالجائع يريد أولا أن يأكل ، ولاعليه اذا مشي حافيا الكي يأكلوا بثمنها ، فالجائع يريد أولا أن يأكل ، ولاعليه اذا مشي حافيا الكي يأكلوا بثمنها ، فالجائع يريد أولا أن يأكل ، ولاعليه اذا مشي حافيا الكي يأكلوا بثمنها ، فالجائع يريد أولا أن يأكل ، ولاعليه اذا مشي حافيا المي يأكلوا بثمنها ، فالجائع يريد أولا أن يأكل ، ولاعليه اذا مشي حافيا الميادل التي سرعان مشروع المنادل التي سرعان ما سيتخلوا بثمنها ، فالجائع يريد أولا أن يأكل ، ولاعليه اذا مشي حافيا المي يأكلوا بثمنها ، فالجائع يريد أولا أن يأكل ، ولاعليه اذا مشي حافيا .

وقرأ تقلا باشا المقال وضحك وهو يتابع قراءته وقال: انت عفريت ٠٠ واشر عليه بالنشر في صدر الصفحة الاولى ، في مكان المقال الافتتاحي ٠٠ وكان المقال من غير توقيع ، فكان المفروض أنه يمثل رأى «الاهرام» في الموضوع ٠٠ وجاء انطون باشا في المساء ، فزحزح المقال من وضعه الذي اقترحه تقلا باشا الى وضع آخر هو مايسمي في التعبير الصحفي « ثنية الاولى » اعنى الجانب الايسر من الصفحة ، وظهر المقال دون توقيع ، وأحدث ضجة شديدة ، وقال لى أحدهم ونحن نازلون على سلم الاهرام : ان المقال لاقى الكثير من النجاح ، وعندى انه لم يكن فيه شيء غير عادى ، ولكن نجاحه جاء من انه عبر في الفاظ مكتوبة عما كان الناس كلهم يتحدثون عنه ولايستطيعون الافضاء به، وشعرت بالارتياح الشديد ، وليس أسعد للانستان من أن يرى انه استطاع في موجة من انكبت والخوف والقلق أن ينفض عن صدور الناس أيضا ، بعض ما شقلها ٠

لم اعتد فی حیاتی أن أسعی الی شیء ، كل ما نالنی من خیر أو شر جاءنی وأنا ساكت ساكن ، لا أنتظر شیئا ۰۰ لیست لی فی حیاتی خطة معینة ، ولیست لی أهداف أو مطامع أسعی الیها ویؤرقنی التفكیر فیها ، وربما كان هذا خیرا ، وربما كان شرا ۰۰۰ وربما ضحك بعض الناس من انسان لیست له مطامع وقالوا انه انسان قانع ساكت راض ۰۰۰ ولم یكن هذا یضایقنی ۰۰ كانت فلسفتی بسیطة جدا ، واعتقد انها رابحة

جدا ٠٠ اعمل واعمل ، ثم لا أشعل نفسي بشيء آخر ٠٠ ليس في طبعي أن أدس أو اتآمر أو اكره أو أحقد ، ثم يحركني الحقد والكره الى العمل، لست ازعم اننى لم أحقد أو أكره٠٠ كلا ، أنا انسان في كل ما في الناس من نقائص ، ولكنني كنت اذا شعرت بهذافي نفسي أسخر منها وأحاول أن أدفعها عن هذا الشر السخيف ٠٠ وكثيرا ما كنت أنجع ، فاذا فشلبت ، وأقام الكره معي ، فنه يقيم اقامة قصيرة ، قصيرة جدا بيضاء خالصة ، مجرد شعور داخلي ، ليس له مظهر حارجي على الاطلاق ، ما قصدت أن أسيء الى أحد ، ولم أحاول أن أدفعه عن خير يناله، أو أدفع عنه خيرًا يوشك أن يناله ٠٠ يجوز أن أضيق بيني وبين نفسي اذا حدث ، ولكني لم أفكر قط في ان أحول دونه ٠٠ لا بل يحدث ما هو أهم ، لو استطعت أنَّ أدني الحبر منه ، أفعل وأنا راض مغتبط ٠٠ ولست أزكى نفسى ، ولا ازعم أن هذا فضيلة كبيرة من الفضائل الكبيرة ٠٠ كلا ، كنت أحب دائما أن أظهر بمظهر القوة ، وكأن أحدا لا يعنيني أو كأن أحدا لا يحرك شعرة في جسدي ، بينما أكون أنا اضطرم اضطراما ٠٠٠ انه نوع من الكبرياء العجيبة ، أحس أنه صاحبني في حياتي منه طفولتي وظل مقيما ، لا يبرحني ولا أحب له أن يبرحني ٠٠ ان هذه الكبرياء ، سترت ضعف نفسي، ومخاوفها وآلامها وآمالها ، كما سترت نقائصها ووجههــــا الشائه الكريه ٠٠ ومن منا لیست له نفس ذات وجه شائه کریه ؟

ولست أدرى لماذا كتبت هذا ، فان الحادثة التى وقعت وأوحت به لا تتصل اتصالا تاما بكل ما جاء فيه ، ولكنه تداعى المعانى ، يجبرنى دون قصد على أن أكشف نفسى تماما وانى لاجد فيه راحة ، لأنه اعتراف والاعتراف يريح ٠٠ تلقيت ذات يوم فى أواخر سينة ١٩٣٩ خطابا من الاذاعة المصرية بتوقيع رئيس لجنة البرامج الداخلية جاء فيه ان اللجنة قررت اختيارى لاتولى التعليق على الانباء الداخلية فى اذاعات دورية وسألتنى ما اذا كنت أوافق أم لا ٠٠

واغتبطت أشد الاغتباط لهذا الخطاب ١٠ احسست دائما بحب شديد للميكروفون ١٠ انه قرين الصحافة ، وابن من الابناء الاذكياء الاقوياء للنشر ، النشر عن الكلمة والرأى والاتجاه والانفعال ١٠ وطالما احببت كل شيء يكشف عن الانسان ويتيح له أن يتحدث الى الناس ، يعرفهم ويعرفونه ، واحببت الصحافة لانها داة للنشر ، وأحببت الميكروفون أيضا لأنه أداة للنشر ، وأجبت بالموافقة ، واتصل بي الأستاذ على خليل، واتفقت أنا وهو على أن ازوره في استديوهات الاذاعة . . وفي غرفة ذات

مكاتب متعددة ، رأيت على خليل ورأيت محمد فتحى ٠٠ قال على خليل في أدب جم وحياء فيه رقة : هل تسمح بتجربة بسيطة ٠٠

وخرجت أنا واياه الى الاستديو ، وأمام الميكرفون قال : تحدث بأى شيء ١٠ كلمة ١٠ كلمتين ١٠ ثلاث كلمات ، وفي اضطراب شديد وقلق بالغ ، وصوت فيه رعشة دفعها اليه الخوف والقلق ، قلت كلمة ، كلمتين، ثلاثا ١٠٠ كنت اشبه بمن يؤدى الامتحان ١٠ بل كان شعورى أقسى من شعور الذى يؤدى الامتحان ١٠ كنت شديد الحرص أن يكون صوتى ملائما ١٠٠ وجاء على خليل من الطرف الآخر ١٠٠ وسألته في لهفة حاولت أن اخفيها جهد ما أستطيع قال : الصوت حسن جدا ١٠ وأضاف : وفيه نغبة لطيفة ١٠

ومنذ ذلك الحين اتصلت بالاذاعة دون انقطاع الا في فترات سيجيء ذكرها فيما بعد ٠٠٠ وكانت المرات الاولى شديدة الازعاج لى ٠٠ كنت اذا اقترب موعد الاذاعة جفّ حلقي ، واضطربت ٠٠ كنت وأنا أجلس أمام الميكروفون أشعر كأن العيون كلها متجهة لى وكأن الآذان مصغية ، وكأننى سأغرق في بحر ٠ ولست أظن أن هذه الرهبة من الميكروفون زالت عنى تماما على الرغم من مئات الاحاديث والندوات والمناقشات التي اشتركت فيها ٠

وقال على خليل وأنا أوقع العقد الاول مع الاذاعة ٠٠ سيكون الاجر جنيهين عن كل حديث ، وابديت ما يشبه الاعتراض ، ولم يكن المال هو الذي يهمني ، وانسا الذي كان يهمني شيء آخر ٠٠ خشيت أن تكون معاملتي أقل من غيرى ٠٠ قال على خليل انه مثل الاجر الذي يتقاضاه فؤاد صروف ٠٠ وسكت قليلا ثم قال : وهناك السن أيضا ٠٠

وأرضاني هذا السكلام ١٠٠ ان على خليل بارع في الاقناع ، ويعرف جيدا كيف يصل الى ارضائك ١٠٠ كانت الاذاعات مسرة جديدة اضيفت الى مسرات عملى ، وكانت شيئا سعيدا ، وسبط القلق والخوف والرعب الذي اثارته طوارىء الحرب ١٠٠ كنت اذا دخلت الاستوديو أو خرجت منه، تصورت أن ملاين الآذان تنتظر صوتي وحديثي ١٠٠ ما أعجب الاوهام التي يعيش فيها الانسان في بعض الاحيان ، ولكن لا بأس بها ، انها تسعدنا فترة من الوقت ١٠٠ ماذا يعنينا اذا كانت في حقيقتها أوهاما ، ما دمنا نحن نصور كأنها حقائق ١٠٠

وذات يوم في أوائل سينة ١٩٤١ ، وكنت في قريتي جالسيا في

الحديقة المجاورة لبيتنا ، والقمر ساحر باهر ، والطمآنينة سابغة شاملة، وخاطرى ذاهب الى القاهرة بظلالها الكئيبة وغاراتها التي لا تنقطع ، واذا بالشيخ على أبو عبد الله عامل التليفون في قريتنا يقول : الضابط فات النهارده ، وبيسأل عن الدرة اللي لمناه من الاهالي . . . هي الناس لاقيه تاكل ٠٠٠

ولفت نظرى الموضوع واستفسرت عن تفاصيله وعرفت أن ضابط النقطة واسمه اسماعيل رشدى مر على القرى الداخلة في اختصاصه لكى يجمع منها ذرة مساعدة للتموين ٠٠ كان الملك قد اشار في حديث أو توجيه له الى سوء حالة التموين وناشد أصحاب الاملاك الواسعة أن يتبرعوا بشيء من الذرة الناتجة من أراضيهم مساعدة للفلاحين في أزمة التموين ٠٠٠ وسرعان مانشط الطامعون والآملون والمنافقون الى التبرع وسرعان ما نشط رجال وزارة الداخلية ، فاتصلوا بالمديريات والمراكز يطلبون اليهم جمع الذرة من الاهالى ، وظن كل واحد منهم انه بمقدار ما يستطيع أن يجمع تكون ترقيته ويكون الرضاء السامي عنه ١٠٠ ووصل الطوفان الشرير الى قريتي والى القرية المجاورة لها ٠٠ قال الشيخ على أبو عبد الله : اننا تلقينا اشارة من النقطة ٠٠

سألته دهشا : اشارة رسمية ٠٠٠

أجاب : نعم اشارة رسمية بجمع الذرة من الاهالي ٠٠

قال: انه يهددنا ٠٠ وقد فرض علينا ١٢ أردبا ، من أين نجى بها ان الناس مساكين ، هل تتصور ، نحن نجمع كيلة ونصف كليه، وأحيانا أقل ، والعمدة مضطر أن يلبى الطلب ٠٠

وفى هذه الاثناء جاء عمدة القرية المجاورة الشيخ زكى الاشقر ، وسألته عن حقيقة الموضوع فأكد لى تفصيلاته ٠٠

وعدت الى القاهرة صباح اليوم التالى ، وفى المساء كتبت مقالا الفتتاحيا فى الاهرام أوضحت فيه الامر كاملا، وقلت ان جلالة الملك حينما طلب الى القادرين أن يتبرعوا لم يكن يقصد أن تنقلب المسألة ، فيكون التبرع من الفقراء ، ان الفقير لا يستطيع أن يتبرع ، ان المسألة انتقلت من كيانها الاول فأصبحت ضريبة مفروضة ، من غير قانون ومن غيرضابط يحمى من السرقة والاختلاس ٠٠ ان الامر أصبح شبيها بالقرون الوسطى، حينما كان الحكام يأخذون من الناس الضرائب بالاكراه ومن غير قانون ولا حدود ولا رسوم ٠

كان تقلا باشا أيضا هو الذى يتولى رياسة التحرير ، وظهر المقال في اليوم التالى دون توقيع ٠٠٠ وحينما دخلت عليه في مكتبه ظهر هذا اليوم قال لى ضاحكا : يا زكى ٠٠ أنا لا باكتب ولا حاجة ، تعال ١٠٠ استلم تليفونات الاعجاب والتأييد لمقالك ٠٠

وكان فعلا يتحدث في التليفون وقال لمن يتحدث اليه: اهو ذكى حيكلمك ٠٠ كان المتحدث هو سيد جلال ٠٠ قال انه يهنئني على المقال الشجاع الجرى، ٠٠ دى فوضى يا شيخ ٠٠ ياخدوا من الفقراء ويسيبوا الاغنياء ٠

وأقبل الليل ، وإذا بالاستاذ محمد البابلي مدير الامن العام يحدثني عاتباً ويقول: المقال شديد أوى ٠٠ ضرائب وقرون وسطى ٠٠ لا دا كثير خالص ٠٠قلت له: أن هذا هو التفسير البسيط لما يجرى اليوم في الريف ، أنه مأساة ٠٠

قال : كان يمكنك أن تلفت نظرى الى ما شـاهدته فى قريتك وأنا كفيل باصلاح الامر ٠

قلت : ان الامر ليس خاصا بقريتي ، انه أمر عام ٠٠٠ ان المديرين والمآمير يفعلون ذلك في شتى أنحاء البلاد ٠

وكانت الساعة قد بلغت العاشرة مساء ، حينما قال لى تقلا باشا ان وزارة الداخلية ستصدر بلاغا بتكذيب ما جاء في مقالك ٠٠٠

قلت له : لتصدر ما تشاء ، سننشره ، ولكن بشرط أن نرد عليه •

وَكنت أعتقد أن وزارة الداخلية لن تجرؤ على التكذيب، لأن الوقائع صحيحة ، ولكن ما أدهشن فعلا ، اننى تلقيت البلاغ بعد هذا الحديث بنحو نصف ساعة وعلقت عليه ، مؤكدا المعلومات التى وردت فى مقالى •

وظهر البلاغ الرسمى والتعليق فى اليوم التالى • وظهر هذا اليوم جاءنى الاستاذ اسماعيل فخرى المفتش بالداخلية وقال ، اعطنى مالديك من معلومات وافضيت اليه بكل ما عندى ، باسم قريتى والقرية المجاورة لها ، واسماء العمدتين وعامل التليفون ، وقلت له : ستجد عند عامل التليفون كشفابأسماء الذين فرض عليهم التبرع بالذرة من الاهالى •

قال : سأذهب للتحقيق ٠٠٠

قلت : اذهب مفاجأة ، ولا تكشف عن حقيقة أمرك أولا ٠٠

ألفن جماعة النهضة القومية .. على مثال جمعية "الفابيان"

« وأغرقنى هذا النشاط الجديد ، أحببته وارتحت اليه وأضياف الى تجربتى الشيء الكثير »

فى الصباح الباكر كان الاستاذ اسماعيل فخرى المفتش بوزارة الداخلية يطرق باب عامل التليفون فى قرية فرسيس بمديرية الشرقية ٠٠ وفاجأه سائلا : عملتم ايه فى حكاية الدرة ٠٠ حركة التبرع عندكم مش تمام ٠٠٠

وارتبك الرجل وقال وهو يهرول : ياسعادة البيه ٠٠ كل شيء ماشي مضبوط ٠٠ على قد مانقدر ٠٠

وسرعان مانزل العمدة من بيته ، وكان عامل التليفون قد انصرف لكى يحضر الكشف ويعرضه على إسعادة البيه ، وقد ظنه أحد الموظفين المنوط بهم الاشراف على جمع الذرة من الفلاحين ٠٠ كان المدير قد أدرك ماحدث في وزارة الداخلية ، وباشارة عاجلة منه الى المأمور ، قال ان مفتشا من وزارة الداخلية سيذهب الى فرسيس للتحقيق في هذا الأمر ، وأوصاه بأن ينكر كل شيء ، ينكر أن أحدا كلفه بجمع الذرة من الأهالى . . وان يعيد الذرة المجموعة الى أصحابها ويوقف كل حركة تنم عن أن هناك جمعا للذرة . .

واتصل المأمور بالعهدة وأوصداه بأن ينكر كل شيء قائلا له ان اسماعيل فخرى مفتش الداخلية سيحضر لديكم ، فاحذروا أن تطلعوه على شيء ٠٠ وكان اتصال المأمور بالعمدة في الصباح الباكر ، تقريبا في الوقت الذي وصل فيه المفتش الى القرية . . ولم يتسبع الوقت للعمدة

لكى يحذر عامل التليفون من المفتش القادم ٠٠٠ ومن هنا وقع الارتباك ٠٠ وسرعان ما استقبل العمدة المفتش وحياة أحسن تحية ، وأومأ لعامل التليفون أن يكف عما هو منصرف له ، وأكد للمفتش أنه لا يوجد ذره جمعت من الأهالى ، وأن أحدا لم يكلفهم بجمع الذرة ٠

وقال المفتش : ولكن عامل التليفون اعترف بأن هناك كشفا وان هناك جمعا للذرة ·

قال العمدة وهو يضحك ، عارف انه يقرر غير الحقيقة ، ولكن ماذا يصنع في أمر المأمور ، قال: دا مجنون ياسعادة البيه . . حتى احتا عاوزين نغيره ، هو دريان بحاجه !

وكان الاستاذ اسماعيل فخرى ذكيا لبقا متمرسا بهذه الاساليب٠٠ قال : يعنى مافيش دره ومافيش كشف بجمع الذره ٠٠

أكد العمدة أنه لا يوجد شيء من هذا على الاطلاق ٠٠

وانتقل المفتش الى القرية الأخرى المجاورة واسمها كفر السطوحية وكان قد حدث فيها ماحسدث فى فرسيس تماما ٠٠ كان مأمور المركز وضابط النقطة قد اتصلا بالعمدة وحذراه من المفتش القادم من القاهرة ٠٠

وانطلق المفتش من غير تريث الى نقطة المحمودية ، كان في المعلومات التى أفضيت أليه بها أن هناك اشارة رسمية أرسلت الى فرسيس والسطوحية بجمع الذرة من هذه النقطة ، وسأل الضابط ، وحقق معه في الأمر فأكد هو الآخر أنه لم يطلب من أحد جمع الذرة ، ولم يتلق أمرا من رؤسائه بهذا المعنى .

وطلب المفتش الاطلاع على دفتر الاشارات التليفونية ، واضطرب الضابط اضطرابا شديدا ، ولكن لم يكن بد من تقديم الدفتر ، وكشف الخط الصامت الذي لا يعرف أن يكذب أو يداور أو يخاف أو يغير حقيقة ، الأمر كله ٠٠ وجد المفتش أصول الاشارات التليفونية المرسلة الى القريتين ، وتابع التحقيق مع الضابط ، واضطر آخر الأمر الى الاعتراف بأنه تلقى الأمر بجمع الذرة من المأمور ٠٠ وتابع المفتش التحقيق ، وانتقل به الى المأمور وقرر أنه تلقى الأمر من المدير محمود بك حسيب ٠

كيف حدث هذا ؟ كيف اهتمت وزارة الداخلية بالبحث عن الحقيقة في أمر هي أول المدانين فيه ؟ بل كيف تطور الموقف على هذه الصورة

وبلغ هذا المبلغ الخطير ؟ ٠٠ ما أكثر ماتنشر الصحف من مقالات ، وما أكثر ماتوجه من اتهامات ٠٠ لماذا اذن أثار هذا الاتهام وحده كل هذه الضجة ؟

کان الملك فی أسوان ، و کان معه رئیس وزرائه حسین سری باشا ، واطلع الملك علی المقال ، أو لفت أحد حاشیته نظره الیه ، وأوضح له مافیه من اساءة الی مرکزه ، وانزعج سری باشا انزعاجا شدیدا و خشی غضب الملك ، وسرعان ما اتصل بوزارة الداخلیة ۰۰ ولا أدری ماذا قال المعاونیه فیها ، ولكن لابد أنه أغلظ لهم القول ، وأساء الیهم اساءة شدیدة ، فقد اشتهر سری باشا بخشونة العبارة وعدم التدقیق فی انتقاء ألفاظه ۰۰ ومن هنا انقلبت وزارة الداخلیة رأسا علی عقب ، ومن هنا کان انزعاج البابلی بك مدیر الامن العام ، و کان البلاغ الرسمی الذی صدر بالتكذیب دون تدقیق ودون تثبت ۰۰

من اذن الذى أمر بجمع الذرة اذا كان سرى باشا لا يعرف وكان كثيرون من موظفى وزارة الداخلية يعنيهم أن يثبت أن هناك أمرا بجمع الذرة ؟

کانت فی وزارة الداخلیة سلطتان متنافستان ۰۰ کما هو الشأن. دائما فی کل وزارة ۰۰ کان هناك و کیلان للوزارة هما حسن رفعت باشا وحمدی محبوب باشا ۰۰ کان أحدهما منوطا باعمال الادارة والآخر منوطا باعمال الموظفین ۰۰ ویظهر أن أمر الجمع صدر من أحدهما ، ولم یکن للآخر شأن به ، فلما أمر سری باشا بالتحقیق ، نشط الفریق الذی لم یصدر الأمر للعمل جادا لاثبات أنه صدر ، ونشط الفریق الآخر الذی أصدر الأمر جادا لاثبات أنه لم یصدر ۰

وهذا تفسير الاضطراب المر الذى وقع فيه العمدتان وضابط النقطة ومأمور المركز ومدير المديرية ٠٠ هؤلاء كلهم أبرياء ، لقد صدر لهم الأمر بالجمع ، فصدعوا به ، ولا حيلة لهم الا أن يفعلوا ، فلما انقلب الميزان ، وأصبح مايرضى السلطان هو عدم الجمع ، وقع الغضب كله على رءوس هؤلاء المسلكان الذين كانوا يظنون أنهم بعملهم يرضون صاحب السلطان ٠٠

وقد كنت أنظر حزينا الى هذه التمثيلية الصفيرة وهى تمثل فى قريتى وقرية مجاورة ، وتمثل فى وزارة الداخلية ، وتمثل بصدورة أضخم فى الوطن كله ، وسافرت الى قريتى بعد ذلك بأيام ، وعرفت تفاصيل ماحدث ، وعرفت شيئا آخر، عرفت كم أرضت هذه الحركة

الفلاحين الطيبين المساكين ، ولست ادرى من أين ترامى لهم أننى أنا الذى فعلت هذا ، كنت وأنا أنتظر القطار فى المحطة ، أتلقى تحيات الفلاحين من قرى بعيدة عن قريتى ، جاء واحد منهم وأقسم أن يقبل يدى ، وقال : أريد أن أقبل اليد التى رفعت الظلم عن المساكين . . لقد صدر الأمر الى كل القرى بوقف جمع الذرة ، واعادة توزيع ماجمع منه على من أخذ منهم . . ربنا يخليك . . ربنا يعمر بيتك . .

شعرت في هذا الوقت بنفس راضية وقلب مفعم بالهناء ، اذ استطعت أن أؤدى في هذا الوقت المظلم الكئيب شيئا من واجبى نحو هؤلاء التعساء ٠٠٠ وقال أهل قريتي وهم فخورون بي : ان كل البلاد المجاورة تتحدث عنك ٠٠ ان الضابط الذي كان يأتي الينا يأمر وينهي ويضغط على الفلاحين الفقراء ٠٠ انقطع عن المجيء ٠٠ انهم يحققون معه٠٠ القد صدر الأمر بوقفه ٠٠

وقبل أن أركب القطار ، اقترب أبى منى وهمس فى أذنى : خد يالك يا ابنى ٠٠ قلت له :: مماذا ؟ ٠٠ قال : أخـاف عليك من هذا الضابط ٠٠ انه موتور منك ٠٠ انت لا تعرف ٠

اشحت بوجهی مستاء وقلت له : أخاف مماذا ؟ اننی لا أخاف أحدا٠

شد ما أسفت والقطار يطوى بى الارض طيا ، وقد انصرف المودعون، وأخذت أبنية القرية تبتعد شيئا فشيئا ، وخلوت الى نفسى ، لماذا رددت على أبى بهذه القسوة ٠٠ لماذا صرخت فى وجهه ؟ ونزلت دمعة ساخنة من عينى مسحتها ٠٠ لقد أدركت ساعتئذ من هو الاب؟ ما هو قلبه ٠٠ ما هو تفكيره ؟ ٠٠ كان كل من حولى بتحدث عن الانتصار الذى حققته ، عن العمل المجيد الذى دفعت به بعض الظلم ، ولكنه هو كان يفكر فى عن العمل المجيد الذى دفعت به بعض الظلم ، ولكنه هو كان يفكر فى شىء آخر ، فى ابنه ، فى حياته ، خوف أن يؤذيه أحد ، خوف أن يمسه انسان ٠٠٠ ماذا يعنيه هو من الانتصار ورفع الظلم ٠٠٠ ماذا يعنيه هو من الانتصار ورفع الظلم ٠٠٠ ماذا يعنيه هو من الانتصار ورفع الظلم ٠٠٠ ماذا يعنيه من من مقال هز وزارة الداخلية والحكومة ٠٠ كل هذا لا يعنيه ١٠٠ انه يفكر من الناس تكرهه وتحقد عليه وقد تمسه بسوء ١٠٠ أفما كان أجدر بى من الناس تكرهه وتحقد عليه وقد تمسه بسوء ١٠٠ أفما كان أجدر بى وخوف وقلق ؟ ١٠ اننى لم أفعل ذلك ٠٠ بدلا منه ١٠٠ عز على أن يتصور أننى أخاف ١٠ كلا ١٠٠ ما أشد غرور الانسان ١٠٠ ولم أكن وقعلا خائفا ، ولكننى حينما راجعت الموقف كله وراجعت مخاوف أبى ،

بدأت أخاف ٠٠ وتمنيت لو ألغيت سفرى وعدت الى أبى أقول له :. اغفر لى جهالتي ٠٠ ان يدك الحانية على لا أستحقها ٠٠

طال التحقيق في هذه المسألة فترة من الوقت وتناول عددا من كبار الموظفين في الادارة وتقرر وقف ضابط النقطة ومأمور المركز ، وثبت كل ماجاء في مقالى ، وانتهى التحقيق بنقل الضابط من النقطة ، ونشرنا الخبر في الأهرام وقلنا انه الضابط الذي اقترن اسمه بجمع الذرة من الفلاحين ٠٠ ثبت كل ماقلناه ٠٠ ليس أجمل من الصدق ٠ لقد آمنت دائما انه أجمل شيء في الحياة ، ولذا أشعر في نفسى بالقوة اذ أقوله حتى ولو كان على نفسى ، فترتفع نفسى أمامى درجات . . وقد التزمته في حياتى منذ طفولتي حتى الآن ، لم أطق قط أن أكذب واذا حدث أن فعلت لأى سبب من الأسباب شعرت باحتقار شديد لنفسى والصدق عندى ليس في الحوادث والوقائع ولكنه في الرأى أيضا ٠٠

وانى لأكتب أشياء كثيرة وفى مواضيع وأغراض متعددة ولكن أجملها هو أصدقها ١٠ ان الصدق ينبع من أعماق نفسى ، أما غيره فمن السطح ، وانها لمحنة تعادل أعظم المحن أن تكتب وأنت لا تشعر أنك تكتب نفسك ١٠ لا تشعر أنك أنت ٠

ذات يوم فى سنة ١٩٤١ دق جرس التليفون فى مكتبى الخاص. ، ورفعت السماعة ، واذا بالمتحدث يقول : أنا على الشمسى ، وكانت أول مرة يخاطبنى فيها ٠٠ قلت وأنا دهش مغتبط : أهلا معالى الباشا ٠٠ قال : اذاى يا أخى نكون بلديات ولا نعرفش بعض ٠٠ وأضاف الرجل متلطفا : أنا عاوز أشوفك ٠٠ تحب آجى لك فين ؟

قلت: العفو يامعالى الباشا ٠٠ يشرفنى أنا أن آتى لزيارتك ٠٠ واتفقت واياه على موعد أزوره فيه فى مكتبه بالبنك الأهلى ، وكان حينئذ رئيسا لمجلس ادارته ٠٠ وفى الموعد المحدد ، كنت فى القاعة الفسيحة الضخمة الفاخرة ، واستقبلنى الرجل بترحاب وعطف وتقدير ارضانى كل الرضاء .

ومنذ ذلك الوقت اتصلت بينى وبين الشمسى باشا رابطة جميلة قوية متينة ٠٠ كنت أزوره من وقت الى آخر ، فأتحدث واياه فى مختلف المشكلات التى تشغل الوطن ، واستمع الى آرائه الناضجة وتعليقاته على الحوادث والأشخاص ٠٠ وكان يتلطف من وقت الى آخر فيزورنى فى مكتبى ، ونخرج معا الى سيمراميس أو نادى محمد على أو غيرهما من

الامكنة حيث نقضى وقتا جميلا ، كنت أجد فيه متعة وغذاء ذهنيا ، وتجرب بة رجل أنضجته الحوادث والخبرة والقراءة والفهم الدقيق ٠٠ والشمسى باشا اذا تكلم ففى سرعة وصوت خفيض ، فاذا لم يكن ذهنك متفتحا مثل أذنيك ، فقلما تستطيع أن تلتقط كل كلامه وأفكاره ٠٠ وان فيه لماسة عجيبة وصدقا وأمانة لا تخطئها في عباراته وانفعالات وجهه٠٠ قال لى ذات مرة وكانت أمور الوطن قد ساءت سوءا شديدا في سنة المحدد : اننى أنظر الى المستقبل بعين متشائمة ١٠ ان البلاد تضطرم بالسخط ، والطبقة التى أنتمى اليها تتدهور ، دون أن تحس بأنها تتدهور ٠٠ انهم مترهلون ، والقصر لاه ٠٠٠ لقد قابلت الملك بعد عودتى من أوربا وسألنى عن الحالة في البلاد التى زرتها ٠٠

واستطرد الشمسى باشا قائلا: أن الملك سكت هنيهة ثم قال: أنا عارف أنه مش حيفضل ملوك غير ملك انجلترا وملك الكوتشينه . .

وما أكثر الاحاديث التي دارت بيني وبين الشمسي باشها حول مستقبل الوطن والمشكلات التي تواجهه ٠

وكان الدكتور ابراهيم بيومي مدكور والاستاذ مريت غالى قد وضعا كتابا عن الأداة الحكومية ، ضمناه الكثير من النقد والتوجيه بقصد الاصلاح ، وتفضلا فأرسلا لى نسخة من الكتاب مكتوبة على ( الرونيو ) قبل الطبع .. وقال مزيت غالى ان النسخ المطبوعة على هذه الصورة لا تزيد على ١٤٠ نسخة ، وكنا حريصين أن نعطيك واحدة منها ٠٠

وقرأت الكتاب وأعجبت بالطريقة التي عالجا بها الموضوع ومنذ ذلك الحين ارتبطت بهما بصداقة دامت أمدا طويلا ، وأكد منها أنهما أيضا كانا من أصدقاء الشمسي باشا ، وكثيرا ما اجتمعنا كلنا ، ولا حديث لنا الاحالة الوطن وما يعانيه من تدهور ، وكان مدكور ومريت غالى قد ألفا كتابهما في سنة ١٩٤٣ ولما عرضاه على الرقابة حينئذ رفضت أن تجيزه الا بعد شطب فقرات منه ، لم يقبلا شطبها ، وكان أن طبعاه على الرونيو من ١٤٠ نسخة كما قدمت ، وأهدياها الى بعض الوزراء والنواب والشيوخ ورجال السياسة والفكر وأحدث الكتاب في هذا النطاق الضيق ضبعة لما كان فيه من آراء تعد جريئة في هذا الوقت ، تناولت النظام البرلماني وسلطة الأمة وسلطة الملك ،

وتقاربت آراؤنا ٠٠٠ الدكتور مدكور ومريت غــالى وأنا ، وزاد الاتصال بيننا شيئا فشيئا ، ونما في اذهاننا في هذا الوقت ـ أوائل

سنة ١٩٤٤ ـ أن ننشىء جماعة تعنى ببحث مشكلات الوطن ودراستها دراسة موضوعية واصدار كتب أو نشرات فيها ، كمحاولة لتكوين رأى مستنير متجه الى الاصلاح بروح دارسة فاهمة ٠٠ وألفنا الجماعة فعلا وانضم الينا في فترات متفاوتة كثيرون ممن يؤيدون اتجاهها منهم عبد الملك حمزة بك ومحمد رشدى بك والدكتور وديع فرج والدكتور يحيى العلايلي ومحمد سلطان بك والاستاذ محمد على الغتيب والاستاذ فتحى رضوان والدكتور نور الدين طراف ومصطفى مرعى بك والاستاذ عبد المجيد نافع ، وهذا بطبيعة الحال عدا الدكتور ابراهيم بيومى مدكور ، ومريت غالى بك وأنا ٠٠ وأطلقنا عليها اسم ( جماعة النهضة القومية ) ٠

وكانت الجماعة تعقد اجتماعاتها في مكتبى في شارع شريف رقم ١٧ ، وأخذنا ندرس دون ملل برنامجا اصلاحيا تناول مختلف وجوه الحياة في مصر ، تناول الاصلاح الزراعي والملكية الزراعية والمجهود الفردي والضرائب والنظام البرلماني والتنمية الاقتصادية ٠٠٠ وكانت دراستنا موضوعية ومشربة بروح البحث والدرس ٠٠ كنا نأمل أن تقوم في هذا الوطن بما قامت به جمعية (الفابيان) في انجلترا في أوائل هذا القرن ٠٠ ونظمنا سلسلة من المحاضرات وأصدرنا سلسلة من الكتب والنشرات منها الاصلاح الزراعي لمريت غالي ، والبنك المركزي للدكتور أحمد ابراهيم والوضع القائن للمسألة المصرية السودانية للدكتور زهير جرانة ومصر والاتفاقات الاقليمية للدكتور وديع فرج ومحكمة المحاسبة الفرنسية للدكتور أحمد أبراهيم ومسألة فلسطين لجفري بطرس غالي ومصر والنظام الدولي للدكتور وحيد رأفت ٠٠

وفكرنا في الانتفاع بمجلة الفصول وأصدارها في ثوب جديد يتفق الى حد ما وأغراض الجماعة ، وزرنا الدكتور حافظ عفيفي باشاة مريت غالى ومدكور وأنا في مكتبه في بنك مصر ، وأفضينا اليه بنيتنا فقال : انكم لن تستطيعوا أن تقولوا ماتريدون ٠٠ ستجدون متاعب كثيرة ، وستجدون أنكم لن تفعلوا الا أن ترددوا مايقال. كان الدكتور حافظ عفيفي متشائما ٠٠ وخرجنا من عنده ونعن في شبه يأس من المسروع ، ولمن الشبسي باشا شجعنا ، ووافق تشجيعه هوى في نفوسنا . . وأصدرنا الفصول فعلا في اسلوب جديد في يونيو سنة نفوسنا . . وأصدرنا العدد والاعداد التالية ، نشرنا مقالات وأبحاثا وآراء جديدة وجريئة في بعض الأحيان كتبها بعض ذوى الفكر والرأى ٠٠ نشرنا

مقالات لمصطفى مرعى وأحمد عنان ومريت غالى ومدكور ومحمد رشدى وجفرى بطرس غالى ومحمد عبد الله المحامى ٠٠

وأغرقني هذا النشاط الجديد في عمل أحببته وارتحت اليه وأضاف الى تحاربي الشيء الكثير. سمعت المناقشات واشتركت فيها وابدلت رأبي في مختلف الموضوعات المطروحة للبحث ونشطت في الاشراف على الفصول وتهيئتها لكي تحمل الدعوة الجديدة ـ كلا ، لم تكن دعوة جديدة ، بقدر ماكانت تعبيرًا عن فكرة أو أفكار تراود الراغبين في اصلاح الوطن ٠٠ لقد كانت بوادر الكارثة تبدو في الأفق ٠٠ كان الشعب يوشك أن ينفصل انفصالا تاما عنحكامه وكان حكامه غارقين فيماهم فيه من مناورات ودسائس وأتهامات ومنازعات وكانت وزارة سرى باشا في اواخر سنة ١٩٤١ تضعف وتنوء تحت ثقل الحوادث، واضطربت الأمور اضطرابا عنيفا ونادى الناس يطلبون الغذاء والكساء اوانطلقت الرغبات المكدوتة فلم يكتم الناس ضيقهم بالحرب والحلفاء ، وأعلنوا أمانيهم لو حاقت الهزيمة بهم ، وانزعجت دار السفير البريطاني ، وأعلنت أنها غير راضية ، بل انها مستاءة ٠٠ واستقال سرى باشا في يوم ٢ فبراير سنة ١٩٤٢ ٠٠ كان واضحا أن الأمور بلغت غايتها ، وإن في الأفق عاصفة توشك أن تقتلع الأوتاد ٠٠ ولم تكن عاصفة تجمعت اليوم ، كانت ذات جذور تمتد الى يوم ألف محمد محمود باشا وزارته وأجرى انتخاباته وقهر الشعب على انتخاب أشخاص لا يثق بهم وأفسح المجال أمام القصر لكي يحكم دون رقابة من برلمان أو صحافة أو شعب · · وبدا أن الانجليز قد ضاقوا بأسلوب الحكم وعدوهم على الأبواب والشعب ينادى في قلب القاهرة ﴿ إِلَى الْأَمَامُ يَارُومِيلَ ﴾ • • • كشفوا عن نيتهم وأعلنوا القصر أنه لابد من اسناد الوزارة الى النحاس باشا ٠٠

واستهاقي الملك النحاس باشا وعسرض عليه تأليف وزارة قومية فرفض ، وقابل السفير البريطانى لورد كيلرن احمد محمد حسنين باشا رئيس الديوان وطلب اليه أن يبلغ الملك نصيحة السهير بأن يكلف النحاس باشها بتأليف الوزارة ، وفي يوم ٤ فبراير اجتمع في قصر عابدين رؤساء الوزارات السابقون ورؤساء البرلمان وبعض ذوى المراكز لبحث الموقف ٠٠ وجلسنا في هذا المساء في الصحف والدوائر والمنتديات نرقب الموقف ٠٠ أحس الشعب في كل مكان أن أحداثا خطيرة تقع في هذا الوقت بالذات . . وكنت في مكتبى وقد أوغل المساء . . . وجاء من يقول لى : ألا تعرف النبأ ؟ ان الدبابات البريطانية تحيط بقصر عابدين

وان السفير البريطاني دخل على الملك وقال له : اما أن تتنازل عن العرش. واما أن يكون النحاس باشا رئيسا للوزارة • وحبست الأنفاس • • كانت القاهرة حينئذ أشبه بالمدينة اليتيمة التي لا ولد لها ولا أب ولا. أم ٠٠٠ المدينة العريقة العظيمة أظلتها سلحابة من الكآبة والخوف والقلق. والسخط والبهجة وأشياء كثيرة أخرى ٠٠ اضطرب أمر الناس أكثر مما هو مضطرب ، وأخذت الأندية تتناقل النبأ العظيم ، وذهب البعض الى ميدان عايدين ينظرون من يعيد ، كانت الساعة قد بلغت التاسعة ليلا ، وأضواء القصر مغطاة باللون الازرق ، والشوارع داكنة ، والخوف يشمل الناس من الحرب والغارات ، ومن التطورات في الداخل ٠٠٠ كانت ليلة من الليالي التي لا تنسى ، اضطربت فيها أحاسيس الناس واختلفت مذاهبهم ، انهم يكرهون القصر ولكنهم يحبون وطنهم ٠٠٠ انهم يكرهون أو كانوا يكرهون وزارة حسين سرى وقد ذهبت بمصائبها ومتاعبها ، ذهبت بما سببته لهم من ضيق في الرزق والطعام ٠٠٠ ولكن هل ذهابها يعني انفراج الأزمة ؟ هل ذهابها يعني الطعام والأمن والضوء الأبيض الباهر ؟ ٠٠ كلا ، كانوا يعرفون أنها خيال وسط المأساة ، وأداة لا أكثر ولا أقل ٠٠٠ كانت الدبابات التي تحيط بالقصر هي القوة الحقيقية وكان القصر نفسه الذي ظن الناس يوما من الايام أنه يحكم ، ليس. الا لعبة ذليلة يمكن أن تتحطم تحتأقدام الدبابات الرابضة حوله٠٠ وجاء من يقول : لقد قبل الملك الانذار البريطاني ٠٠ وجاء ثان يقول : ياله من جبان ، وثالث يقول : لابد من ثورة ، لقد انتهك الانجليز استقلالنا وأذلونا ، ويقول رابع : انهم أذلوا الملك الذي أذلنا ، انهم ردوا للشعب حقه في أن يحكم نفسه بنفسه ٠٠

وهكذا اضطربت بالناس المسالك ، وحينما تظلم العوادث وتملأ الجو بالرعد والبرق يحار الناس في الفهم والادراك والتعليل ٠٠ كانت عواطف الشعب مجالا لا عجب المتناقضات ٠٠ فرحوا لأن القصر ضعف واستكان ، وفرحوا لأن حـزب الأغلبية ســيحكم ، وحزنوا لأنهم لم يستطيعوا بقوتهم أن يجبروا القصر على أن يصغى لارادتهم ٠٠٠ وحزنوا أيضا لأن حزب الاغلبية قبل أن يجيء الى الحكم بأيدى الانجليز ٠٠ ولكنهم فلسفوا الموقف ٠٠ ان الشعوب عادة قادرة على أن تسخر من محنتها وليف يحزنون ويفرحون في وقت واحد . . ان الضعيف يجد نفسه في احيان كثيرة وكأنه حقل تجارب غنى لشتى الانفعالات . . فرحوا لظنهم أن الأزمة قد انفرجت ، وان الرخاء سيجيء ، سيجدون لقمة العيش وهدمة تستر البدن ٠٠ شمتوا بالقصر ورجاله ، شمتوا بأحمد حسنين

باشا وقالوا انه هو الذي كشف الملك ، وهو الذي جعل الضربة تهوى على رأسه مباشرة ٠٠ ماهو عمل هذا الرجل اذن ؟ وكان اللوم كله موجها الى الزعماء والرؤساء والوزراء هؤلاء الذين بدوا كالأطفال وخضعوا حتى دون أن يشكوا أو يضجوا أو يئنوا وهم المسئولون ؟

ماذا جرى في الاجتماع فعلا ؟ جرى أن حسنين باشا قال للمجتمعين انه تلقى انذارا من السفير البريطاني مفاده أنه اذا لم يسمع قبل الساعة السادسة مساء أن النحاس باشا قد دعى لتأليف الوزارة ، فان الملك فاروق يجب أن يتحمل مايترتب على ذلك من نتائج ٠٠ وبحث المجتمعون الأمر وطلبوا من النحاس باشا تأليف وزارة قومية ولكنه رفض ، واحتج المجتمعون على الانذار وعدوه ماسا باستقلال مصر وماسا بالمعاهدة ٠

ولما علم السه فير البريطاني بالاحتجاج قال بأنه سيحضر بنفسه لمقابلة الملك • • وقبل حضوره اصطفت الدبابات البريطانية حول القصر ، وجاء السفير وصحبه جنرال ستون قائد القوات البريطانية في مصر ، ومعه وثيقة بتنازل الملك عن العرش • • وقبل الملك الانذار وألف النحاس باشا الوزارة • •

ولست أحب أن أدخل فى تحديد تفصيلى للمسئوليات عن حادث ٤ فبراير فليس هذا موضعه ، ولكننى أجمل رأيى فى أن المسئولين عن هذا الحادث هم :

۱ ـ القصر بسياسته التي تجاهلت ارادة الأمة وآثرت أن تستولى على السلطة من غير سند من الدستور •

٢ ــ الوزارات المتتابعة التي قبلت منذ سنة ١٩٣٨ حتى سنة
 ١٩٤٢ أن تتولى الحكم بتفويض من القصر وليس من الأمة •

٣ ـ احمد محمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى الذى لم يستطع أن يدرك خطورة الموقف وتركه يتفاقم حتى جعـل سيده يواجه اللطمة ماشرة ٠

٤ ــ النحاس باشـــا ووزارته فمهما تكن أخطاء الأخرين ، فانها
 لا تبرر خطأهم وقد كانوا الممثلين للشعب وموضع ثقته .

أما احتجاج المجتمعين في القصر على تدخل الانجليز ، فقد كان احتجاجا لا يعفيهم من المسئولية لأنهم ، فيما يبدو ، لم يكونوا ليحتجوا لو ألفت وزارة ائتلافية أو وزارة ( قومية ) مادام الأساس في الحالتين هو الاندار البريطاني ؟

## كان أمارة سيئه تكليها

# « العرفان اللني في الدنيسيا كلها كان في وجهي ولكنني لم أنطق بكلمة واحدة »

ذات يوم شديد الحر في اوائل شهر يوليو سنة ١٩٤٣ ونحن في الاهرام » نؤدي عملنا كما نؤديه كل يوم ، وقد خفت حدة الحرب، وانتهت الاغارات تقريبا على القاهرة ؛ وانتشر عليها ظل من الامان النسبي ٠٠ واضحت الحرب في مراحلها الاخيرة بالنسبة لنا ، فقد هرمت قوات المحور في العلمين ، وانحدرت مرتدة الى طرابلس في ليبيا ومنها الى تونس ، بينما اطبقت عليها قوات الحلفاء واسرت الالوف ٠٠ وبدأت قوات جديدة بقيادة جنرال ايزنهاور تنزل في الساحل الايطالي في جزيرة صقلية ٠٠ في هذا الجو المطمئن وفي هذا اليوم الشديد الحرارة من اوائل شهر يوليو ، جاء النبأ ان تقلا باشا مات ٠

وتولانی وجوم شدید ۱۰۰ لم یکن تقلا باشا بالنسبة لی مجرد صاحب عمل ، لم یکن مجرد صحفی کبیر ناجح ، ولا مجرد رجل واسع الثراء وافر النعمة والجاه ۱۰۰ کلا ، کان لی شیئا آخر ، کان انسانا رقیقا ، منحنی ذات یوم عونا کنت فی أشد الحاجة الیه ، انه لم یعظنی ملیما من جیبه ولکنه اعطانی ما هو اعظم من کل الثروات فی الدنیا ، اعطانی ثقته ومنحنی امضاءه وجبر خاطری الکسیر فی مرحلة شدیدة الدقة من مراحل حیاتی ، ضمننی فی مبلغ زهید هو مائة جنیه ، وقد سددتها فی مواعیدها .

ومرت بخاطری هذه الحادثة وانا اسمع نبأ موت الرجل ، ومرت حوادث اخری تلتها ٠٠ ولم اشر الیها فی هذه المذکرات ، ولکنها سرعان

ماعادت الى خاطرى وانا اسمع النبأ الاليم ٠٠ لقد ضمننى تقلا باشنا فى السنة التالية للسلفة الاولى ، واعنى سنة ١٩٣٩ فى سلفة جديدة مقدارها ٣٠٠ جنيه ١٠ اننى لا احب ان انسى شيئا ، ان هذه المذكرات بقدر ماهى حياتى ، فهى ايضا صور من حياة كل انسان ، قد تختلف عنها ، ولكنها تلتقى بها حتما ٠٠ فليس منا من لم يواجه رجلا جبر كسره ، او انسانا قدم له فى ازمة من ازماته عونا قد يبدو صغيرا ، ولكنه فى نظره وفى هذا الوقت بالذات يعد عظيما ٠٠ عظيما جدا بل حاسما ٠

كان هذا شأنى مع تقلا باشا. لقد خرجت مع آخرين وقت ان. تلقينًا النبأ الى داره في « جاردن سيتي » وطوال الطريق ، وأنا أقف عند باب داره ، وأنا ادخل غرفها ، وأعرف أن الرجل الطيب مسجى، لم تبرح خاطری ذکری ما حدث ۰۰ انالموت عجیب ، ان فیله قداسیة كأنها تنقل الانسان من دنياه وتصله بالعالم الآخر ٠٠ في يوم مشل هذا اليوم في اواخر سنة ١٩٣٩ ، كنت اشعر بأن الدنيا ضاقت بي ، وان ازمتي لا حل لها ٠٠ كانت هناك عشرة افدنة آخري من اطياننا التي نزعت ملكيتها ، معروضة للبيع ، والمطلوب لها نحو ٨٠٠ جنيه ، ليس. معى منها غير ٥٠٠ جنيه ، ولابد لي من ٣٠٠ جنيه اخرى ٠٠ من اين يمكنني الحصول عليها ١٠ انها ليست ازمة ١٠ هناك كثيرون لا يجدون حتى ثمن الطعام او ثمن الدواء . . ولكن ما أعجب الانسان . . كانت بالنسبة لي ازمة ، وازمة شديدة ٠٠ لم يكن في خاطري وانا ابدأ سلم. حياتي ان اصبح ذات يوم صاحب اطيان ، ولا ان اشعر ذات يوم بازمة لانني لا احد تكملة ثمن هذه الاطيان..ولكن هناك اشياء عديدة تقودنا في الحياة ٠٠ لم تكن هذه الاطيان بالنسبة لي مجرد مال اريد ان احوزه. ولكنها كانت بالنسبة لي كرامة اريد ان استردها لابي ٠٠ هل اقول ولنفسي ايضًا ٠٠ كلا ، ان هذا التعبير غير دقيق تماما ٠٠ انه كان أبي أولا . . لقد كانت لنا ذات يوم أطيان كثيرة ، وكان الريف ، حينتُذ ينظر الى ملكية الاطيان كأنها القيمة والفضيلة والاصل والخلق .. وقد استرددنا القليل وانه لشيء يسمعدني أن أكون أنا الذي أصنع هــذا الشيء العزيز الجميل لابي . . كانت صــحته اخــذت تنتعش وآماله اخذت تتسع ٠٠ تتسع خلال ابنه ومعها الامان والاستقرار اللذان اخذ بعيدهما اليه ٠

وجلسنا فترة في الصالون الانيق في بيت تقلا باشا ، وطال الوقت.

ولكننى كنت غارقا فى تأملاتى وافكارى وذكرياتى مع هذا الرجل الامين الرقيق ، الانسان الذى لم تغيره الثروة ولا الاسم ولا الجاه ولا النفوذ ٠٠ هاهو على مقربة منى لا حركة فيه ولا حياة ، هو الذى كان يدق الارض برجليه كأنه شاب فى الثلاثين ؛ الذى كانت تتفجر من نظرته وحركته حيوية تكفى عشرين رجلا ٠٠ هو الذى لم يكن يكف عن العمل ولا الضحك ولا الابتسام . . وتذكرته منذ شهور . . نعم ، منذ شهور وانا واقف معه فى ردهة جريدة الاهرام الامامية وقد تقدم منه شاب للسلام عليه ، عرفت انه مسافر الى امريكا فى بعثة ٠٠ قال لتقلا باشا : نشوف وشك في خير ٠٠ ضحك تقلا باشا وهو يمنح الشاب كل عطفه وحنانه وقال ٠٠ ولست ادرى لماذا قال : بس ان لقيتنى ٠٠ ولم اعلق اهمية على هذا الحادث حينما شهدته ، ولكنه ارتد الى الآن ، وانا جالس فى صالون البيت الانيق، ارتد وهو يلح على خاطرى الحاحا : هل كان الرجل يتوقع ان يموت ؟ هل كان فى قلبه هاتف خفى بما سيحدث ؟ ربما ٠٠ كان تقلا باشا يعانى من القلب ٠٠ وما اشقه من داء لا قلب له ، فيه الغدر الذى قد يجيء فى اى وقت ٠

وتركنا الصالون ، تركنا البيت ، ونظرت اليه وأنا منصرف بعين فيها أسى شديد. واصبح الصباح ، وشهدت الصلاة على جثمان الرجل في كنيسة الروم الكاثوليك ، وبينما كنت انصت الى القسيس وهو يدعو ويصلى ، تابع الشريط السير في خاطرى ، وتركت الجمع الحاشد، والجثمان المسجى ، والاضواء التي تملأ الكنيسة والشموع هنا وهناك ، والصوت يأتى من بعيد فيه رنة الاسى ، رنة الموت ، رنة النهاية التي والصوت يأتى من بعيد فيه رنة الاسى ، رنة الموت ، رنة النهاية التي لا نهاية غيرها ٠٠ تركت هذا كله ، وتصورت تقلا باشا في مكتبه سما مناتني في السنة الماضية في سلفة قدرها ١٠٠ جنيه واشعر انني اثقل عليك في هذه السنة اذ أجد نفسي مضطرا الى سلفة اخرى ٠٠ انها ٠٠٠ جنيه ٠٠ ولن اغضب اذا رفضت ٠٠ انا اعرف انني اثقل عليك ، ولكنني وجدت انه لابد أن افضي اليك بما اريد ٠٠ ثي انني لن اغضب اذا رفضت ٠٠ سيظل عملك الطيب معي اولا كما هو لا ينقص بل يزيد ٠٠

نظر الى الرجل ، خلال نظارته السميكة فى ابتسامة مشوبة ببعض الغضب والضيق ، وانه لعجيب أن تكون الابتسامة تعبيرا أيضا عن الغضب والضيق ٠٠ قال تقلا باشا : انت بقيت دبلوماسي يازكى ٠٠

قلت له : لادبلوماسي ولا حاجة ٠٠ انا افضى اليك بنفسى ٠٠ وكما قلت. لك اولا ٠٠ اذا رفضت فلن اغضب ٠

سكت قليلا ثم قال بعد تدبر : طيب انت بقيت دلوقت راجـــل صاحب اطيان ٠٠ روح للبنك الايطالى اللى استلفت منه الســـنة اللى فاتت ٠٠ روح بنفسك واطلب منه السلفة ٠٠ حاول ٠

وانتبهت الى ان الصلاة على الجثمان احدت تبلغ نهايتها ١٠٠ كان لابت نخرج لنشيع الرجل الى مرقده الاخير ١٠٠ وبلغنا مدافن الروم الكاثوليك في مصر القديمة ، وطوال الطريق اخذ الشريط يسير معي٠٠ ذهبت الى البنك الايطالى ، وافضيت الى الرجل ، الرجل نفسه الذي حرر لى الكمبيالات في السنة الماضية ، بحاجتي ١٠٠ قال : ماذا عندك ؟ قلت له ماعندى ١٠٠ واشاح بوجهه ١٠٠ شعرت بمرارة لم اشعر بها في حياتي ، وادركت ماذا يعنى المال للانسان .. لقد كنت اظن انه يستطيع ان يسير في الحياة قويا عزيزا ولو لم يكن معه مال ، ولكن كم كنت مخطئا ١٠٠ انا لا اسعى لكي يكون معي مال ، انما اسعى لما هو في نظرى اسمى من المال ، ان ارد على ابي بعض طمأنينة قلبه وسكون خاطره ١٠٠ ارده الى ماكان ١٠٠ وبدأت اترفع في الكلام مع رجل البنك الذي اتحدث الده المعرته بأنني لست في حاجة الى ماله ١٠٠ واحس انني بدأت اغضب والمال ورجاله جبناء ، فأخذ يتلطف ويقول : لابد من رهن مالديك من اطيان ، ونحن لسنا بنكا عقاريا ٠٠

وخرجت ، وانا اقسم بینی وبین نفسی آن ادع هذا الامر کله ۰۰ لالزوم لاطیان او غیر اطیان ۰۰ متی توافر معی المال ، فعلت ما اریده ۰۰ واصررت علی الا افاتح تقلا باشا فی هذا الموضوع مرة ثانیة ۰ ولکن لم. یمض سوی یوم او یومین ، حتی دق التلیفون فی مکتبی وسالنی تقلا باشا : ماذا صنعت ؟

الرجل اذن لم ينس ۱۰۰ انا لم اذهب اليه ، وكان يستطيع ان. يجد في هذا عذرا حسنا ، وشعرت له باعزاز عجيب يقرب ان يكون اعزاز اب ، بل ما هو اعظم من اعزاز اب ، قلت له ضاحكا : مسيو ليو كاد. يقول لى روح ياشاطر على بيتكم ،

ضحك تقلا باشا من اعماقه ثم سكت لحظة وقال : طيب يازكى ١٠٠ جنيه معقول لكن ٣٠٠ والحرب بدأت والظروف سيئة ومين عسارف حيحصل ايه ٠

قلت له : یاباشا انا اشکرك علی کل حال ۰۰ لقد اعتدت ان اکور صریحا معك ، وهذه هی ظروفی افضیت بها الیك .

وانتبهت مرة اخرى ، وصندوق الجثمان يرفع ثم يدفع به في عين مستطيلة ، ويقفل الباب ٠٠ كان الحر شديدا ، واحسست ، والباب يغلق ، بانفعالات لاحصر لها ٠٠ هذا الرجل الذي ملأ الدنيا حركة وعملا ونجاحا ٠٠٠ هذا الانسان الذي عاش الحياة بالطول والعرض ٠٠ لم يترك فيها شيئا دون ان يمارسه او يجربه ٠٠ هذا الذي كان يبدو كأنه عامل مع العمال ؛ وارستقراطي مع الارستقراطيين وبسيط مع البسطاء ؛ وذكى مع الاذكياء ، وغبى اذا احتاج الامر ان يكون مع الاغبياء ٠٠ هذه الحياة الواسعة العريضة تختفي هكذا في لمحة ويحتويها ركن ضيق ، وانفاس ضيقة ٠

وعدنا ١٠٠ وعدت ١٠٠ ان دموعي عصية امام الناس ، لم يحدث ان فرت دمعة واحدة من عيني امام انسان ، ولكني لم اتمالك ان تفر دمعة من الجل الرجل الذي احسست معه كثيرا بقدر الانسسان ١٠٠ وتابع الشريط مروره ١٠٠ يئست من الحصول على المبلغ المطلوب ، وكدت الملغ ابي ان يلغي الصفقة ويعدل عنها ١٠٠ لقد احسست ان تقلا باشا محرج في ضمانتي ، ولم اتضايق ولم اوجه اليه بيني وبين نفسي لوما ١٠٠ كانت الحرب قد بدأت واعمال البنوك قد اضطربت ١٠٠ صحيح ان الحرب كانت في هذا الوقت محصورة على الحدود بين فرنسا والمانيا ، ولكنها لايمكن ان تظل هكذا ٠

وبعد يومين دعانى تقلا باشا الى مكتبه ، ومن غير ان يقول كلمة اعطانى ورقة صغيرة عليها اسم موظف معين فى البنك التجارى الابطالى وقال اذهب اليه ، وسيقضى لك كل حاجة ٠

العرفان الذى فى الدنيا كلها كان فى وجهى ولكننى لم انطق بكلمة، وما حاجتنا الى الكلام اذا كانت الملامح اكثر افاضة منه ١٠٠ اخذت الورقة وذهبت الى البنك التجارى الإيطالى وانجزت كل شىء ، اخدت المبلغ بعد خصم الفوائد وحررت كمبيالات بالمبلغ ، ولست فى حاجة الى القول بأننى سددتها فى مواعيدها .

وعدت الى جريدة « الاهرام » ٠٠ « الاهرام » من غير « تقلا باشا» 
٠٠ من غير صاحبه وروحه ، من غير دقات رجليه ، التي كانت تثير الهمة والنشاط وربما الحوف ، وتثير ايضا الطمأنينة والحب ٠٠ شعرت أن 
« الاهرام » يتيم ، وشعرت انا نفسى كأننى يتيم ٠

كانت وزارة النحاس في الحكم ، كانت قد قضت فيه حتى هذا الوقت ﴿ يُولِيو سَنَّةُ ١٩٤٣ ) نَجُو سِنَّةً وَنَصِفُ السِّنَّةُ ، حَفَلَتُ بِالأَحْدَاثُ الخطيرة ٠٠ اجرت الانتخابات في مارس سنة ١٩٤٢ ورفضت الاحراب الاخرى دخولها بحجة الضمغط ووجود الاحكمام العرفية والرقابة على الصحف ، ولكن الوزارة لم تحفل بأمرهم ، واجرت انتخاباتها وإعادت تعيين اعضاء مجلس الشيوخ بدل الذين عينتهم وزارة سرى باشا ، وساد البلاد جو من الطمأنينة بعد هزيمة قوات المحور في العلمين ، وامكن القوال بأن خطر الحرب زال عن البلاد ٠٠ ولكن اثر حادث ٤ فبراير سنة ١٩٤٢ ظل يلاحق الحكم والوزارة والوفد ٠٠ استغله خصومه واخذوا يذيعون في كل مكان ان النحاس باشا جاء على دبابات الانجليز ، ولكن الشعب لم يكن مستعدا تماما أن يسمع الكلام ، والحرب مستمرة والظلام كئيب ، فلما هدأت شدة الحرب وبدأ وهج النور من بعيد ، اخذ الناس يسمعون وهم لم يسمعوا لانهم يتقون بخصوم الوفد ، ولكن لأن وزارته تولاها ما يشببه الطغيان ٠٠ وانكمش القصر الى اقصى حد ، لم يصبح مصلدر الســـلطان لاحد ، وانتعش الانجليز ، وانتعش السفر البريطاني ، فقد اصمحمصدر السلطان لكل أحد ٠٠ والشعب كان في حدرة لا يعرف من هو صاحب السلطان ، لقد أعطى الوزارة اصواته ، وأعطى الوفد ثقته دون شك ؛ والثقة هي السبب في بقاء هذه الوزارة في الحكم ؛ انما كان في خاطره شيء مبهم بدل على أنه كم مهمل ؛ ولكنه مع ذلك ظن ـ وهذا نوع من التبرير - أنه صاحب الحكم وصاحب السلطان •

كان واضحا أن بقاء وزارة النحاس باشا رهين بظروف الحرب ، فاذا انتهت أو خفت ، فمن المؤكد ان الانجليز سييتركونها لكى تقابل بطش القصر ، وماذا يستطيع الشعب أن يفعل حينئذ . . لا شيء . . . في شهر يوليو سنة ١٩٤٢ أصدر الوفد قرارا بفضل مكرم عبيد من عضويته . كان وزيرا للمالية عند تأليف الوزارة في } فبراير ١٩٤٢ ، ثم حدث بينه وبين النحاس باشا خلاف على الاستثناءات والترقيات ووقف مكرم في وجهها وحفظها له النحاس باشا وطلب اليه أن يستقبل فرفض فقدم النحاس استقالة الوزارة كلها الى القصر وأعاد تأليفها من غير مكرم باشا .

هل كانت الاستثناءات هى السبب فى فصل مكرم ، كلا ٠٠ كانت السبب الظاهر ؛ أما السبب الحقيقى الأصيل فكان أعمق من هذا بكثير ٠ اعتاد مكرم باشا ان يكون الاثير عند النحاس باشا ، بل اعتاد ان يملى

ارادته ويتحدث باسمه ولسانه ٠٠ ولكنه أحس في الشهور الاخيرة ، ان هناك سلطانا آخر يزحف لكي يحيط بالنحاس باشا ويزيحه شيئا فشيئا ٠٠ كان صراعا على السلطة في داخل الوفد لا شأن له بسياسته ولا بمبادئه ولا باتجاهاته المعروفة في حكم البلاد ١٠ أحس مكرم باشا ان هناك نجما طالعا ، هو فؤاد سراج الدين الذي عين وزيرا للزراعة ١٠ ولم يكن سراج الدين وفديا ولكنه استطاع في وقت قصير ان يصبح وفديا وان يقترب شيئا فشيئا من مركز السلطان في الوفد ، ولم يكن هذا الاقتراب هينا ١٠ كانت براعة لا شك فيها من فؤاد باشا انه استطاع شيئا فشيئا ان يهز هذا السلطان ـ سلطان مكرم عبيد ـ ثم يتحداء فيما بعد ٠

وادرك مكرم باشا ان امره انتهى ، ان لم يكن اليوم فغدا ، ومن هنا تولاه ما يسببه اليأس • والياس يحمل على الكثير ، بدأ معركة الاستثناءات ظانا انه سبيكسب المعركة وسيسترد نفوذه عند النحاس باشا • كان يعتقد ان النحاس باشا لا يستطيع ان يستغنى عنه ، أو لا يستطيع ان يعمل وهو ضده • ولكن المحيطين بالنحاس باشا ثبتوا قدمه واوغروا صدره فبطش بمكرم باشا ، وذهب راغب حنا بك ضحية معه والى جواره •

ان افول نجم مكرم باشا من الوفد كانت امارة سيئة لكليهما ، للوفد ولمكرم باشا نفسه ٠٠ كان مكرم باشا خطيب الوفد وداعيته ، كان رجل جماهير من الطراز الاول يعرف كيف ينفذ الى ضـــمائرها ويغذى عواطفها ، وينتزع منها التصفيق ، والتصفيق المدوى الذي يصم الآذان٠٠ وقد فقد المسرح المملوء بالجماهير وظن انه يستطيع ان ينقل هذه الجماهير معه الى اى مسرّح آخر ٠٠ اخطأ في تفسير مركزه ، ظن ان قوته في الوفد قوة ذاتية ٠٠ وانه يستطيع ان يعيش وحده ٠٠ ولعله ظن ماهو اكثر٠٠ لعله ظن انه هو وحده قوة الوفد ، وان النحاس باشا مجرد رمز لا حياة له الا بالقوة التي يضفيها عليه مكرم باشا ٠٠ ونسى أن المسرح لم يكن له وحده ، وإن الجماهير لم تكن له وحده ، وإن مكانته لم تكن من قوته وحدها ، ولكنها كانت من قوته منسوبة الى الجو الذي نشأت فيه ، كان اشبه بالسمكة في الماء ٠٠ تظن انها هي التي تعطى الماء الحياة ، وتنسى ان الماء هو الذي يعطيها الحياة ٠٠ فلما خرج مكرم باشا الى السطح ، رأى انه يجف ويضمر ، لم يستطع أن ينقل معه الماء ، حاول أن يعيش في ماء آخر ، في بحر آخر ، فوجد ان قوته تضعف ، والاستجابة بينه وبين الناس تنكمش ٠٠ انضم الى خصوم الوفد ، فلم يجد المجال الذي كان

مِجده مع الوفد .. رأى بحرا اخر لم يستطع ان يتحرك فيه بالحرية القديمة ؟ •

أما خسارة الوفد فجاءت من ان مكرم كان قوة محركة فيه ٠٠ ولو خرج مكرم من الوفد وظل الوفد على مبادئه ووسائله القديمة لما كسانت خسارته كبيرة ، ولكن خروج مكرم \_ كما قلنا \_ كان خروجا يحمل اكثر من معنى ، واكثر من مغزى ٠٠ كان بداية التحول فى سياسة الوفد واتجاهاته ٠٠ لقد هزه خروج النقراشي هزة ضخمة ، وهزه خروج ماهر هزة ضخمة ، تركت كل منهما فيه آثارها وجاء خروج مكرم فأضاف هزة ثالثة ، واحس الناس \_ وان لم يفصحوا \_ ان هذه امارات سيئة للوفد ، اغرت به القصر واغرت به الانجليز ٠

ومكرم باشا رجل متحرك شديد الاعتزاز بنفسه ، يقظ منح طاقة من الكفاح كبيرة ، وجهها لهدم الوفد ، اصدر الكتاب الاسود ، اصدره سرا ونشره سرا . ولكن نشره كان على نطاق واسع جعله اشبه بالعلنية من السرية ، روى فيه الصحيح وغير الصحيح ، ولكن حرارة مكرم ولغة مكرم وتعبير مكرم الساحر اضفت عليه قوة اكثر من القوة التى اضفته عليه الوقائع التى تضمنها •

وكان الكتاب موضع تحقيق واستجواب وسؤال في مجلس النواب الوفدى ، وعرض النحاس باشا على النواب « فراء » زوجه التى ورد ذكرها في الكتاب الاسود ٠٠ وكانت جلسة عاصفة ، أيد فيها النواب بحرارة حكومة النحاس باشا ، وقرروا ابطال انتخاب اثنين من النواب عرفا بتأييدهما لمكرم باشا ، هما الاستاذ جلال الدين الحمامصي والاستاذ احمد قاسم جودة لان انتخابهما تم وهما دون السن المقررة ٠٠٠ وهكذا استعلت معركة من أشد المعارك هولا في تاريخ الوفد ، كانت فيها حرارة الخصومة الشخصية في الظاهر ، ولكنها ايضا كانت دليلا على انقسام آخر في كيان الوفد ٠٠٠ وهو ما يؤكد نظر الكثيرين الذين تنبأوا بان الوفد لن يستطيع ان يستمر بتكوينه القديم واغلبيته الشاملة الفامرة بعد توقيع معاهدة سنة ١٩٣٦ ، وكان اخطر مافي الامر ان الوفد اصبح قابلا للتحدي ، ولو كان التحدي من خصومه التقليديين ، الوفد اصبح قابلا للتحدي ، ولو كان التحدي من خصومه التقليديين ، النقراشي وماهر ومكرم عبيد ٠٠ من الرعيل الاول الذي خاض اسوأ النقراشي وماهر ومكرم عبيد ٠٠ من الرعيل الاول الذي خاض اسوأ

كنت ارقب هذا كله ، واشعر بدلالته العميقة البعيدة المدى ، واتابع ابداء آرائى فى « نحو النور » وفى المقال الافتتاحى فى «الاهرام» ثم بعد ذلك فى مجلة الفصول جهد ماتسمح الظروف التي كانت تحيط بالوطن حينئذ ، ولم تكن ظروفا مواتية تسمح بابداء كل الآراء فى حرية كاملة او حرية تقترب من الكاملة .

اتصل بى الاستاذ يوسف الجندى قبيل تأليف وزارة الوفد فى سنة ١٩٤٢ ولم اكن اعرفه من قبل ، قال : احب ان احييك ٠٠ ان آراك لا لاتفق معنا فى كثير من الاحيان ، ومع ذلك اشعر انك صادق ٠

وكان الاستاذ يوسف الجندى حينئذ يمثل المعارضة الوفدية في مجلس الشيوخ ، وقد وهب حجة دامغة ومنطقا سليما مع هـــدوء في الاعصاب وقدرة على المواجهة ، سرعان ما بلغت به في الحياة البرلمانية مركزة مرموقا ·

وكنت اعلق على الاحداث في الاذاعة ، فلما وليت حكومة الوفد في سينة ١٩٤٢ اشرت الى الحادث على عادتي في تحليل موضوعي ، ليس فيه الاسراف الذي كان طابع الحياة السياسية حينئذ ، ولم اكن على صلة باحد من الوفدين ، ولا كان تقديمي لاحاديث الاذاعة مستندا الى حزب من الاحزاب او اتجاء معين من الاتجاهات ٠٠ كان اختيارا شخصيا محضا ، ولكنني فوجئت ببعض صحف الوفد تشسير الى تعليقاتي في الاذاعة وتغمرها غمزا واضع المغزى ٠٠ وكان ان الغيت هذه الاحاديث وتولاها بعض الوفدين ٠

ولم آسف لهذا ، ولكنني شعرت بشىء من الضيق للمعنى الذى يحمله هذا الالغاء ، فانه يجعلنى بصورة او اخرى كأننى شخص حزبى ولم اكن كذلك فى يوم من الايام ، كنت شديد الاعتزاز باستقلال تفكيرى عن الاحزاب ، وقد التقيت بعد ذلك بالاستاذ محمودسليمان غنام،وكان وزيرا للتجارة والصناعة ، فى مكتبه بالوزارة ، فقال انه يتابع ما اكتب ويعجب به ٠٠ ولمح اننى اختلف فى بعض الحالات مع سياسة الوفد وآرائه ، وفهمت منه انه يرجو لو لم يكن هذا الاختلاف ٠

وانتهزت الفرصة واوضحت له اننى اعبر عن رأيى الخاص ، وانه اذا حدث ان اختلفت مع رأى الوفد ، فان هذا شىء طبيعى بالنسبة لانسان يريد ان يكون مستقلا ، وافضيت اليه بما حدث من بعض الصحف الوفدية ومن الغاء احاديثى فى الاذاعة ٠٠ فقال انه لايعرف هذا ٠٠ واضاف : ان هذا يسوؤنى جدا ، فنحن نحترمك ٠

وشعرت بارتياح شديد لهذا الحديث ، ولكننى ادركت ايضا انك لاتستطيع ان تحتفظ باستقلالك في الرأى الا بمجهود كبير ، وان الفكرة الغالبة انه اما ان تكون مع هذا الحزب او ذاك •

وذات مساء فی اواخر سنة ۱۹٤۳ زارنی الاستاذ علی الشایب وبعد مقدمات طویلة قال ان علی کمال حبیشة بك وکیل وزارة الداخلیة یرید آن تزوره فی مکتبه ۰۰ قلت له : ولکننی لا اعرفه ۰۰ واذا کان یرید آن یتعرف بی فلماذا لایزورنی فی مکتبی ۰

قال على الشايب بوجهه السمح ونفسه الطيبة الساذجة : يااخى انت حتدنك طول عمرك كده • الناس دول عاوزين يعرفوك • وبالعربي هم عاوزين تكون معاهم • • انت حتدنك بعيد عن الناس لحد امتى •

واخذ يدور في حديث طويل يحرجه أن يصرح به ، يريد ولكن يحاذر ، وفهمت مايقصد ، قلت له : يا استاذ على ٠٠ تكلم بصراحة ٠٠ ان كمال حبيشة بك يريد أن يعطيني مالا لكي أكتب لوجهة نظر معينة ٠٠ سأقول لك رأيي بصراحة ٠٠ لست ادعى اننى انسان فوق الشبهات . ولست اعرف ماذا كان موقفي يكون لو عرضت على مثل هذا العرض قبي ذلك بسبع سنوات مثلا وانا اكاد اكون بغير عمل ، ربما قبلته ٠٠ ولكنني انا الآن احصل في الشهر على مايزيد على مائة جنيه من عملي ، وانا كما تعرف لا اشرب ولا العب القمار ولا اجرى وراء النساء ، ليست لي نزوات، فما احصل عليه يكفيني وزيادة ٠٠ الا ترى انني اكون انسانا سخيفاً لو قبلت ماتعرضه ٠٠ الا ترى اننى اكون انسـانا جشعا لو قبلت ماتعرضه ٠٠ دعك من اننى احب استقلال رأيي ، فليست لى ثقة بنفوس الناس ، وأولها نفسي أمام الاغراء ، ولكن ما حاجتي الى مزيد من المال ٠٠ لقد حدثتك بصراحة ٠٠ وليس في برنامجي ولا مما اطمح اليه ان اكون غنيا ٠٠ حسبي ان اكون في غني عن مد يدي الي احد ٠٠ ثم انني استعد لاصدار الفصول بالاشتراك مع بعض اصدقائي وسيكون لي مرتب شهري قدره ٥٠ جنيها ٠٠ قل لكمال حبيشة بك هذا الكلام ٠٠ ثم انني عاتب عليك لانك قبلت أن تحمل هذه المهمة بالنسبة لي ٠

وانصرف الاستاذ على الشايب وتأملت الموقف بينى وبين نفسى ، وسررت وتضايقت ٠٠ سررت لان تأييدى يسعى اليه البعض ، وتضايقت لان هذا السعى نفسه يحمل معنى سيئا . فان قيمتى لا تعدو مبلغا من المال صغيرا او كبيرا ٠٠ ترى هل يبدو على اننى يمكن ان اشترى ؟ ٠ ترى هل في سلوكى مايحمل على الظن انه فى الاستطاعة ان اشترى ٠٠

ترى هل هناك رابطة بين الحديث الذى جرى بيتى وبين الاستاذ غنام وبين هذه الرسالة التى حملها الاستاذ على الشايب ؟ واخذت اقارن التواريخ واستنتج معانى الحديث ولم اجد ان هناك رابطة على الاطلاق . وشعرت بضيق اكثر لاننى لم ارد ردا عنيفا على الاستاذ على الشايب . وتركت هذا الجانب الشخصى ، واخذت انعم النظر فى دلالته العامة . ان الوفد أصبح يشعر الان بحاجته الى اقلام تدافع عنه ، الوفد الذى كان الكل يؤيده دون اغراء أو سعى . وبدا لى ان هذه امارة سيئة جدا .

## دخلت الانتخابات معافينة

#### « ها أعظم ها كنت اسبح في خِيال خصب حِميل ! »

مساء يوم ٨ أكتوبر سنة ١٩٤٤ ، وكنت في مكتبى الخاص ، لم يحن بعد موعد ذهابى الى عملى في جريدة « الأعرام » دق التليفون وسألنى المتحدث وكان الاستاذ كامل الشرقاوى من كبار الموظفين في وزارة المالية حينئذ عن الأخبار .. أحبته أية أخبار ؟ .. قال : يا أخى الدنيا مقلوبة .. الملك أقال النحاس باشا وماهر باشا ذهب الآن الى مجلس الوزراء وكسر الباب ودخل ..

وأسرعت بالذهاب الى « الاهرام » وعرفت التفاصيل ١٠ لم تكن اقالة النحاس باشا غريبة في نظري ، بل كانت أمرا متوقعا ١٠ ان وزارته كانت وزارة حرب وقد هدأت حدة الحرب ، فكان لابد ان تذهب ، كان القصر يكرهها ويضيق بها ، وحاول في أبريل من السنة نفسها ، أعنى منذ خمسة أشهر أن يتخلص منها » ويعهد بالرياسة الى أحمد حسنين باشا رئيس الديوان ، ولكن الانجليز اعترضوا ، ونصحوا بعدم تغيير الوضع القائم ١٠ النية اذن موجودة ، وهي لم تكن موجودة من أبريل ، بل موجودة من اليوم الاول الذي تولت فيه الوزارة الحكم ، اعنى منذ غير باشا لم يقبل رجاءه في أن يؤلف وزارة قومية ، بل أصر على أن تكون باشا لم يقبل رجاءه في أن يؤلف وزارة قومية ، بل أصر على أن تكون وفدية ، ولم ينس له انه كان ، بصورة أو أخرى ، عاملا من العوامل الرئيسية التي حملت لورد كيلرن السفير البريطاني على أن يوجه انذاره للملك بالتخلي عن العرش ١٠ كان لابد أن تأتي الفرصة للانتقام ، وقد جات ١٠ وافق الانجليز على التغير ٠

وكان اختيار الدكتور أحمد ماهر باشا لكى يتولى الامر بعد النحاس باشا في قصر باشا مفهوم المغزى أيضا ٠٠ لقد ثار في وجه النحاس باشا في قصر

عابدين أثناء اجتماع الزعماء في يوم ٤ فبراير سنة ١٩٤٢ واتهمه بأنه متآمر مع الانجليز وقال له انك تقبل أن تأتي المالحكم على أسنة الرماح الانجليزية ٠٠ ثم انه كان رئيس الهيئة السعدية ، وهي شطر منشق على الوفد ، ينتحل الزعامة الشعبية ، وينتحل أيضا وراثة سعد زغلول ٠٠ كان واضحا أن القصر يريد اذلال الوفد ، واذلال النحاس باشا بالذات من وكان الأمر مدبرا بصورة انتقامية أيضا ، ففي الوقت الذي حمل فيه حسن يوسف باشا أمر الاقالة الى النحاس باشا قد تلقى الأمر بتأليف ميسلل بالاسكندرية \_ كان أحمد ماهر باشا قد تلقى الأمر بتأليف الوزارة الجديدة ، فذهب الى مجلس الوزراء ، ورفض الحراس أن يفتحوا له الباب ، فاقتحمه ودعا مجلس الوزراء الى الانعقاد . . كان الوزراء أيضا قد تم اختيارهم وصدر المرسوم بتعيينهم . . وكانوا خليطا من السعديين والدستوريين ومعهم حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطني ، أعنى كانوا من أحزاب المعارضة جميعا . .

بدا واضحا أن القصر يريد أن ينتقم ، وبدا واضحا أيضا ان ماهر باشا جاء وهو موتور من النحاس باشا ومعه السعديون والدستوريون ، وكلاهما لا يقل سخطا على النحاس باشا منه ٠٠

استفيلت هذه الحوادث باهتمام شديد ، لأنها كانت في نظري تدل على أن المعركة بين الوفد والقصر لم تنته ، وانها تهـــدأ كلمــا ساعدت الظروف على أن تهدأ، ولم تكن هذه الظروف الا تدخل السلطة المربطانية، فاذا كفت بدها ، فالقصر يريد أن يكون الأمر له ٠٠ وأحسست أن تجرية سنة ١٩٣٨ تتكرر من جديد ٠٠ أحزاب المعارضة تتولى الحكم لكي تبطش بالوفديين باسمها واسم القصر ٠٠ وكما حدث في المرة السابقة ، ورد في جواب الاقالة ما يشعر بأن وزارة النحاس لم تكن تتبع الدستور أو تطبق أحكامه نصا وروحا أو تسوى بين المصريين في الحقوق والواحبات ، وانها فشلت في توفير الغذاء والكساء لطبقات الشعب ٠٠ وهذا يعنى أن الوزارة الجديدة ستتبع أحكام الدستور وتطبقها نصا وروحا ، واستعدت البلاد فعلا لتجربة جديدة وانتخابات جديدة • كان لايد من حل مجلس النواب وقد حلته الحكومة ، وكان لابد من اجراء انتخابات وقد أجرتها فعلا في ٨ يناير سنة ١٩٤٥ ٠٠ وكان لا يد ، طبقاً لأحكام الدستور من اطلاق الحرية للناخبين في اختيار مرشحيهم ، ولكن هذه الحرية لم تكفل ، بل على النقيض من ذلك ، تدخلت الحكومة بكل أدواتها لكي ينجح مرشحوها من الخزبين اللذين تستند اليهما ، أو قل من الأحزاب الثلاثة ، السعديين والدستوريين والوطنيين . . وجوهر الدستور هو حربة الناخين ، والفاء

هذه الحرية هو الغاء للدستور ، ومع ذلك فان جواب الاقالة نوه بأحكام الدستور ونصوصه وروحه ، وخطابات رئيس الوزارة أشارت الى حرية الناخبين بالكلام فقط •

ووقع شيء في داخل جماعة النهضة القومية التي كانت في هسذا الوقت (أكتوبر سنة ١٩٤٤) تتابع اجتماعاتها ، ويشهدها أعضاؤها بانتظام وتحمس ٠٠ فما أن أعلنت اقالة النحاس باشا ، وأعلن تأليف الوزارة الجديدة ، حتى أخذ بعض الأعضاء يتأخرون ويعتذرون ثم يتخلفون ، وقال بعضهم : لماذا لا تكون الجماعة حزبا ؟ ان وضعها على هذه الصورة يجعلها قليلة الأثر وغير مسموعة الصوت ٠٠ وكنا قبل ذلك بشهور ، بل ربما بأسابيع ، قد بحثنا هذه النقطة وقررنا باجماع الآراء أن تظل الجماعة في نطاقها الدراسي البحت واصدار نشراتها وكتبها ، دون نظر الى الحكم أو تطلع اليه ٠٠ بل قال بعض من انقلبوا فيما بعد وتحمسوا لتحويل الجماعة الى حزب : يجب أن نقسم بألا نتطلع الى مناصب وزارية ٠٠ يجب أن يكون عضو الجماعة كالراهب في المحراب ٠٠ يدرس ويخطط ٠

نظرت اليهم آسفا وهم يتحمسون لفكرة الحزب بعد أن تحمسوا لفسكرة المحراب ٠٠ وقلت بينى وبين نفسى دون أن أبين ١٠ ما أسرع ما تذهب المبادىء والأفسكار وما أسرع ما تطفو المسالح ، بل مجرد انتظار المسالح ٠٠ ولو ظلت حكومة النحاس باشا فى الحكم لظلوا فى المحراب وكانوا رهبانا ، ولكن ذهاب وزارة النحاس ، ومجىء وزارة تجمع الأحزاب ، وينفسح فيها ألمجال لاحتمالات فى منصب وزارى أو قضائى أو دبلوماسى ، أطلق المنان لآراء جديدة : لماذا نظل هكذا لا يحس بنا أحد ؟ . لماذا لا نخرج الى النضال وندعو دعوة حزبية صريحة ؟

لم يكن هذا منهجنا ، أو على الأقل لم يكن هذا منهج الأوائل الذين فكروا في انشاء الجماعة وحملوا أعباءها ٠٠ مهما يكن من أمر فقد ظل أصدقاؤنا الذين تخلفوا أصدقاءنا ، وظلت جماعتنا على وضعها لم تتغير٠٠ ولم يحظ الاصدقاء المتخلفون بما كانوا يرجون من خير وزارى أو غير وزارى ، وان كان قد أصابهم فيما بعد بسنوات عديدة ٠

وفى هذا الوقت أو بعده بقليل قال لى مريت غالى بك ان اميل زيدان بك يريد أن يراك ٠٠ سألته : لماذا ؟ قال : لا أستطيع أن أقول تماما ٠٠ ولكننى استطعت أن أفهم أنه يريد أن يعرض عليك شيئا ، ربما كان رياسة تحرير مجلة الاثنين ٠٠ على كل حال اتصل به بالتليفون فقد رجا منى ذلك ٠

واتصلت باميل زيدان بك والتقيت به في مكتبه في دار الهلال ٠٠ وهو رجل باسم رقيق الوجه مهذب اللفظ. . قال بعد مقدمة قصيرة ان مرتب مائة جنيه أصبح في الصحافة شيئا عاديا ٠٠ ثم تطرق الى الموضوع وعرفت بصورة واضحة أو تقرب من الواضحة ، فالاستاذ اميل زيدان قلما يحب أن يعبر عن نفسه بوضوح كاف ، انه تولى رياسة التحرير في مجلة الاثنين ٠ وقال اميل بك في معرض الكلام عن « الفصول » : لا بأس من أن ندمج الفصول والهلال في مجلة واحدة تسمى « الهلال والفصول » مثلا ٠

ويظهر انه كان يظن أن اشتراكي في تحرير « الاهرام » يتم بصورة لا تحول بيني وبين تولى ما يعرضه على من عمل ، فأوضحت له الواقع • وانتهت المقابلة في غموض ، فلا أنا قبلت ما عرضه على ، ولا هو عرض في وضوح ما يريد أن يسنده الى من عمل ، وأدركت معنى قول مريت بك ، وهو دقيق جدا في كلامه ، انه استطاع أن يفهم بصعوبة من اميل بك ، وهو دقيق جدا في كلامه ، انه استطاع أن يفهم بصعوبة من اميل رياسة تحرير الاثنين •

وافضيت الى مريت بك والدكتور مدكور بما دار من حديث بينى وبين اميل زيدان بك خاصا بالفصول ، واتفق رأينيا على ان نحتفظ باستقلال الفصول ، أما فيما يتعلق بمجلة « الاثنين » ، فلم أجد في نفسي ميلا الى القبول لأننى كنت مشغولا بعمل كثير ، ثم اننى لم أمارس الاشراف من قبل على مجلات اسبوعية .

وكان الجو بعد اقالة وزارة النحاس باشا في ٨ أكتوبر سنة ١٩٤٤ جوا مثيرا مشحونا ٠٠ كانت الحرب قد خفت حدتها كثيرا ، والتفت الناس عنها ، وأخذ اهتمامهم يزداد شيئا فشيئا بالصراع الداخلي ٠٠ أخذ الوفديون يغشون المجالس يحملون على وزارة الدكتور ماهر ، ويسلقون القصر بالسنة حداد ، كانت وزارة النحاس باشا قد أتمت التوقيع على بروتوكول الاسكندرية بانشاء الجامعة العربية في ٧ أكتوبر وصدر الأمر باقالتها في ٨ أكتوبر ، أي بعد يوم واحد وارادوا أن يربطوا هذا بذاك ، وينتهوا الى أن الانجليز هم الذين أمروا بالاقالة وأن القصر لم يكن الا أداة ٠٠ وأرادوا أيضا أن يقر في أذهان الناس ان ماهر باشا قد جاء الى الحكم نكى يعنن دخول مصر الحرب في جانب الحلفاء ٠٠ وكانت الاحكام العرفية معلنة ، والرقابة مفروضة على الصحف ، فلم يكن أمامهم الا أن يبشوا ما بريدون في أذهان الشعب عن طريق المجالس والمنتديات .

ماذا كان مدى تأييد الشعب للوفد غداة اقيلت حكومته ؟ كان الصراع من أجل الاستقلال قد انتهى أو على الأقل بدا أنه انتهـ

بابرام معاهدة سنة ١٩٣٦ ، وهي المعاهدة التي وقعها الوفد مع الأحزاب التي وقعتها ، ثم طبقها فعلا بقبوله الحكم في سنة ١٩٤٢ ، ووقوفه في صف الحلفاء وتقديمه المساعدات لهم ، وبقى الدستور ، وقد وجد الشعب أن حكومة الوفد لم تكن تسمح في كثير من الأحيان لخصومها بأن ينقدوها، بل لقد استخدمت الأحكام العرفية لحماية نفسها وحماية اخطائها ، اعتقلت. مكرم عبيد وعلى ماهر وكثيرين غيرهما من خصومها وممن لم ترض عنهم ،. وأحس الناس في عهدها أن حرية الرأى ، التي كانت دائما طابع الحكم الدستوري في عهد الحكومات الوفدية ، قد اسيء اليها كثرا ٠٠ وفيما يتعلق بشئون الحكم ، رأوا أن استثناءات عديدة تم اقرارها ، ورأوا ان شئون الحكم الأخرى قد لعبت فيها الأهواء ، ولم تكن حالصة للمصلحة -العامة ، فانصرف الكثيرون عنها في أواخر حكمها ٠٠ وقد انصرفوا في بطء شديد لأنهم ضنوا بالوفد أن يقع في هذه الأخطاء ، ٠٠ لا شك اذل في أن الكثيرين قد ضاقوا بحكم الوفد في أواخره ، ولـــكن هل انتقل تأييدهم الذي انتزعوه من حكومة الوفد الى خصومها ؟ كلا ، انه لم ينتقل ٠٠ ظل حائرًا في الجو لم يستقر لا حد ٠٠ أو ظل حائرًا في أذهان الناس، يتمنون أن يجدوا سببا لكي يعيدوه الى الوفد اذا استطاعوا ٠٠ وسواء أكان هذا أو ذاك ، الا أن المؤكد أنه لم ينتقل الى خصوم الوفد ٠٠ وهذم أخطر مرحلة مرت بها الحياة السياسية المصرية ، فحن يصبح الناس حائرين ، لا يعرفون الى من يتجهون بطاقة التأبيد الموجودة في نفوسهم ، يبدأ الانفصال بينهم وبين حكامهم ، وبينهم وبين المستغلين بالسئون العامة منهم • • ولكن هذا لا يعني أن تأييد الشعب ذهب تماماً عن الوفد ، كلا ، بقى ملايين الانصار له ، بقى هذا الصنف الذي كان ينظر الى سعد زغلول كأنه نبي صاحب معجزات ، والى الوفد كأنه خليفة النبي •

وكان تقديرى ان الوفد فقد تأييد ما لايقل عن ٦٠٪ من الشعب في أواخر حكمه ، ولكن اقالة القصر له ردت اليه عددا لا يستهان به ممن انصرفوا عنه ٠٠ مجرد الاقالة ، لأنها كانت في نظر الشعب شيئا لا يمكن أن يحدث الا بسبب الانجليز ، وهم خصوم الوطن ، أو بسبب القصر ، وهو ضد سلطة الشعب ، يريد أن يدير الحكم لمصلحته ٠٠ على ان الحالة النفسية التي تولت الشعب ، وتردده واضطرابه وانبهام الأمور عليه وخيبة الأمل التي أصابته في حكم الوفد مقترنة بتأبيده العميق القديم له، وصيقه بالأخطاء التي وقعت وقلة الأقوات وابتهاجه بانتهاء الحرب أو قرب انتهائها ، هذه المشاعر المتناقضة الغامضة ، التي لايظهر منها شيء واضح عبي به الشعب ، أو مسلك واضح يرجو أن تسير فيه الأمور ٠٠ كل هذا

مهد لحكومة ماهر باشا ان تبدأ أولى أيامها في جو لا يمكن أن يوصف بأنه الرضى الكامل من الشعب لتأليفها ، ولا بأنه الغضب الكامل •

وكان القصر في هذا الوقت يعد في نظر بعض الناس مجنيا عليه من الوفد الذي استعان أو قبل الاستعانة بدبابات الانجليز عليه ، ولكن هل عذر الناس القصر بعد أن قرأوا سلسلة المقالات التي نشرت حينئذ وتضمنت قصة الخلاف بين الوفد والقصر ؟ الجواب هنا صعب ، فإن القراءة. المتعة لقصة مثيرة شيء والاقتناع السياسي شيء آخر ، عندي ان الناس قرأوا ما قرأوا وكانوا على استعداد أن يقتنعوا به ، ولكن كيف كان لهم أن يقتنعوا به وقد حلت وزارة ماهر باشا مجلس النواب وقررت اجراء انتخابات في ٨ يناير سنة ١٩٤٥ ، وبدأت وبدأ أعوانها ، وبدأ أنصار القصر وحواريوه وأشياعه والطامعون يدورون في المقسساهي والأندية والمجتمعات يعلنون عن سلطتهم وخطتهم في القضاء على الوفد والوفديين. ويتدخلون ، سنواء باسم الحكومة ، أو باسم القصر ظاهرا أو مستترا ، لانجاح مرشحين معينين ؟ • كيف كان لهم أن يقتنعوا وقد أخذت الوزارة تروج لفكرة اعلان مصر الحرب في صف الانجليز ٠٠ صحيح ٠٠ ان هذا الدخول كان صوريا محضا وكان مفيدا لمصر من الناحية الدولية ، ولكنه بدا في نظر الكثيرين كأنه محاباة للانجليز لا مبرر لها ، وكأنه خروج على السياسة التي اتبعتها الوزارات السابقة وهي تجنب البلاد ويلات الحرب، وكان الدكتور أحمد ماهر باشا وهو رئيس الوزارة ، قد سبق له ولحزبه أن طالبوا في سنة ١٩٤٠ وحينما توغلت قوات المحور في الأراضي المصرية باعلان الحرب ضد المحور ، ثم استقال ممثلو حزبه في وزارة حسن صبري باشا لهذا السبب ٠٠ وظن بعض الناس أن وزارته جاءت الى الحكم لكي تنفذ ما سبق لها أن دافعت عنه ٠

کانت هناك أسباب عدیدة اذن تحول بین الناس وبین أن یؤمنوا بالوزارة الجدیدة والنظام الجدید ۰۰ و کانت محنة لیست بعدها محنیة عاناها الشعب ۰۰ لقد اهتز ایمانه بالوفد اهتزازا کبیرا ، ولم یجد هذا الایمان المهتز مستقرا یطمئن عنده ۰۰ ولیس أقسی علی شعب من الشعوب من أن یری ایمانه بقادته یهتز ولا یجد وسیلة یعالج بها هذا الایمان المهتز ۰۰ کان الوفد قد فقد فی أواخر حکمه نحو ۲۰٪ من تأیید الشعب کما قلت \_ و کانت الوزارة الجدیدة تستطیع أن تکسب جزءا من هذا التأیید لو أحسنت سیاسة الحکم وراعت أحکام الدستور وأطلقت الحریات للناس ۰۰ ولکنها لم تفعل ۰۰ أطلقت سراح المعتقلین ، ولکنها من طریق آخر اساءت استخدام السلطات الممنوحة لها طبقاً للاحکام العرفیة ، وکان

ان استرد الوفد بعض التأیید الذی فقده ، ولکنه لم یسترده من نفس القوة والنوع ، استرده لأن أصحابه لم یجدوا من یمنحونه ایاه غیره ، وفرق بین التأیید الذی تعطیه لأنك لا ترید أن تعطیه لأحد الا لهذا القائد أو الزعیم ، وبین التأیید الذی تعطیه له لأن غیره أسوأ منه ۰۰ لا ریب انه یکون أضعف ، ومن نوع أقل جودة ، وأقل ثباتا علی هزات الأیام ۰

وفكرت في ترشيح نفسي في الانتخابات القادمة ، كان هواي ان أصبح عضوا في مجلس النواب أذيع افكاري وآرائي واحتضنها واكفل لها ميدانا أوسع ، أو بتعبير أدق ، ميدانا ينقلها من مجال الصحافة ، حيث يكون الرأى مجرد دعوة ، الى منبر مجلس النواب ، حيث يرجى أن يصبح الرأى قابلا لكي يكون قانونا نافذا ٠٠ واستولت على هذه الرغبة استيلاً، تاما ٠٠ لم أكن منتميا لأى حزب من الأحزاب ، فكان لابد أن أدخل المعركة مستقلاً ، وكنت شديد الحرص على هذه الصفة وهذا الطابع ٠٠ انني ان دخلت مجلس النواب ممثلا لحزب من الأحزاب فقد التزمت بآرائه وشعرت حتما أنه صاحب فضل في بلوغي هذا المقعد ٠٠ أما اذا دخلت بمجهودي الشخصى دون اعتماد على حزب أو هيئة أو انتصار لسلطة من السلطات ونجحت ، فاننى حينئذ أكون ملك نفسى ، وتكون آرائى ملكى ، وتكون قوتي ذاتية نابعة مني أنا نفسي ، ليست مستندة الى أحد ٠ وقرر الوفد مقاطعة الانتخابات ، ومعنى هذا انها ستقتصر على السعديين والدستوريين والحزب الوطني ، وكان واضحا من الأمارات الأولى انها ستكون انتخابات مقصودا بها اسقاط الوفديين اذا دخلوا ، فلما امتنعوا عن الدخول ، كان المفهوم أن تترك الانتخابات حرة ، وهذا ما شبعني بعض الشيء على أن أخوضها مستقلا ٠ ولم تكن ظروفي المالية سيئة ، ولكنها لم تكن مما يساعدني على أن أتحمل نفقات المعركة الانتخابية ٠٠ وربما كان هذا تعبيرا غير دقيق ٠٠ كانت تسمح في حدود معقولة ، والمفروض طبعا انني لست من الأعيان ولا ممن يسترون الأصوات أو يسرفون في المآدب والهـدايا والمظاهر ٠٠ كنت معتمدا على الاسم الذي كونته ، وعلى الآراء التي ظللت أنشرها ، وكنت أشعر أنها تجد استجابة قوية في الرأى العام طوال ست سنوات ٠٠ وكنت معتمدا أيضا على أنني من الريف ، ولي أهلي والأسر المصاهرة لنا ، ولى قريتي في الدائرة ، ولنا الصلات التي تربطنا بالقرى الأخرى المجاورة ٠٠ وقدرت أن الأمر لن يكلفني كثيرا ، ففيما عدا أجور الانتقالات ومصروفات الدعاية وتأمين الترشيح ، وكان ١٥٠ جنيهـا ، تسترد متى فاز المرشح بعشر الأصوات ، لم أكن أنوى أن أنفق شيئا ٠٠ قدرت أن مائتين أو ثلثمائة جنيه كافية ، وقدرت ما هو اسوأ ، قدرت أنها ستضيع هباء ، ولكنني سأكسب تجربة ، وسأشارك في المعركة

الانتخابية عن قرب ، فيزداد فهمى لوطنى ، وازداد معرفة بكل الظروف التي يعيش فيها ٠٠ وعلى الجملة كانت هواية احكمت تبريرها بتفكير عقلى ٠

وقررت أن أقدم أوراق الترشيع في مديرية الشرقية ، واخترت دائرة القنايات ، وهي الدائرة التي تقع فيها قريتي ، والدائرة التي مثلها في مجلس النواب يوما من الأيام على الشمسي باشا ، ثم شقيقه عبد الحليم الشمسي بك ٠٠ وأفضيت برغبتي الى الشمسي باشا ، فأخذ يقدم لى بعض نصائحه الانتخابية التي كسبها بتجربته كمرشح وكمشرف على دوائر الانتخابات في مديرية الشرقية باسم الوفد في المراحل الأولى لقيام الدستور والبرلمان ٠٠ قال لى الشمسي باشا : لا تعتمد على الهتافات والتصفيق ١٠ ان الناس في القرى يقابلون كل مرشح بالتهليل والزعيق، ولكن هذا لا يعني شيئا ١٠ اجتهد أن تعتمد على الصلات الشخصية والاتفاقات والزيارات الخاصة ١٠ وسكت الشمسي باشا ثم قال : ن تجربتي دلتني على أن هذه أحسن وسيلة . . وتفضل فقال أن كفر الشمسي سيساعدك حتما ، ولك في بهناباي أصوات كثيرة مضمونة ، ثم هناك قريتك فرسيس ٠

والتقيت بالاستاذ ابراهيم دسوقى أباظة باشا فقال : لقد عرفت أنك تنوى ترشيح نفسك ٠٠ لماذا لم تقل لنا هذا ؟ ٠٠ لقد فرغنا من تقسيم الدوائر ٠٠ قلت له : ولكننى سأرشح نفسى مستقلا ٠

كم كنت جاهلا حينئذ ٠٠ كان دسوقى باشا وزيرا للمواصلات وكان سكرتيرا لحزب الأحرار الدستوريين ، وكانت دوائر مديريه الشرقية في اختصاصه ، وقد فرغ بالاتفاق مع السعديين والحزب الوطني من تقسيم كل شيء ٠٠ كنت أظن أن الحكومة وقد امتنع الوفد عن دخول الانتخابات ستترك الحرية للناخبين ٠٠ ولكن ما أعظم ما كنت أسرح في خيال عذب جميل ؟ ٠

نظر الى دسوقى أباطة باشا وفى عينيه اشفاق واستخفاف وخليط من المعانى لم أفهم تصويرها الا فيما بعد ٠٠ قال : بس انت صعبان على حتضيع فلوسك على الفاضى ٠

واستبدت بى الجهالة مرة أخرى ، الجهالة والاعتداد بالنفس وقلت للباشا فى شبه انفعال : تروح فى داهية ، حادخل الانتخابات يعنى حادخل الانتخابات ٠

# بذلت مجهودً الجيرُا ولكنني لم أنجح

# « وسافرت الى القساهرة وأنا لا أعرف النتيجة وان كنت قد عرفتها باحساسي »

كنت أحب دسوقي أباظة باشك ، واعتقد انه كان يحبني ، أما المشادة أو مايشبه المشادة التي وقعت بيني وبينه فكانت ترجع الى سببين، أولهما اننى رشحت نفسى أو انتويت ترشيح نفسى قبل ان ارجع اليه واستشيره ، وهو ، هو سكرتر حزب الاحرار الدستوريين٠٠وربما كانت هذه الصفة لاتعنيه كثرا ، ولكنه ايضا وقبل كل شيء المسئول عن الانتخابات في مديرية الشرقية ٠٠ لقد زرت دسوقي اباظة باشا في بلدته غزالة ، ورأيت كيف يحظى الرجل بحب واحترام كبيرين ، رأيت الصالون او البهو الذي يستقبل فيه ضيوفه واصدقاءه ومحاسبيه من اللائذين به ، ورأيت كم هو واسمع .. وشاهدت زواره الكثيرين ومدى حفاوته بهم • · كَان دسوقي أَبَاظة باشا يمثل في الريف دور « الباتر فاميلياس مي الروماني أب لمن هناك وراع وحام ومعتمد اذا ساءت الظروف أو وقعت الكوارث، لم يكن مركزه بين أهل الريف راجعا الى انتمائه الى أسرة كبدةأو حصوله على مركزممتاز في القاهرة أوملكيته لعدد كبير من الافدنة، بقدرما كان راجعا الىطيبة قلبه وحسن استقباله للناس واحتفاله بأمرهم وشعوره انه مسئول عن كل من يلوذ به أو يستجر ٠٠ كنت انظر اليه واشعر انه يمثل نوعا من السلطة القائمة على الحب أكثر ما هي قائمة على أي شيء آخر ٠٠ نعم كان اسم أسرته الضخم ، وما يملك من اطيـــان وما يستمتع به من نفوذ سياسي وغير سياسي ٠٠٠ كان كل اولئك يمهد له أسباب السلطان بين أهل الريف ، ولكنه كان يخفي هذا كله وراء الصورة حتى لا يكاد يظهر ٠٠٠ أما ما يظهر تماما فهو دسوقي أباظة الرجل الطب

الرقيق الكريم العطوف الذى لا يدخر وسعا فى خدمة اهل قريته والقرى المجاورة ٠٠ يعطيهم المال ان كانوا فى حاجة اليه ، ويعطيهم النفوذ ال كانوا فى حاجة اليه ، ويعطيهم الكلمة الطيبة ان كانوا فى حاجة اليها .

وكان مع كل هذه الخلال الطيبة ، يشعر بشىء يرضيه لو رجع اليه الناس فى أمورهم ٠٠ ولعله كان يرجو ان ارجع اليه فى هذا الامر ، أم الانتخابات ولمن أرجع ان لم أرجع اليه ؟ هو عاهل مديريه الشرقية وصاحب السطوة فى كل ما يتعلق بالانتخابات، والحكومة بسلطانها معه أيضا وقد كان \_ حتى والحكومة ضده فى عهود الوفديين \_ ينجع فى دائرته بردين على الرغم من كل وسائل الضغط التى تقع عليه أو توجه اليه ٠٠ ثم انه كان يظن \_ وخاصة بالنسبة لى \_ وبحكم العلاقة الوثيقة التى قامت بيننا منذ كنت متصلا بحزب الاحرار الدستوريين وجريدة «السياسة» وبحكم اننا أبناء مديرية واحدة ، ان الجأ اليه كى يدبر لى دائرة خاصة تقفل لى كما كانت تقفل لآخرين ٠٠٠ وبصفة عامة كان يرجو ان ابحث الامر معه قبل ان أخطو فيه خطوة واحدة ، ولكننى لم أفعل ، هذا ماضايقه ، ولا شك عندى انه كان يكون سعيدا لو فاتحته فى الامر ، اذن لدبر لى دائرة ،

أما السبب الثانى فكان ان دائرة القنايات تركت فى تقسيم الدوائر بين الاحزاب للاستاذ على منصور المحامى فى الزقازيق ـ وكان سعديا ـ ولكن دسوقى باشا قال لى فى عبـارة صريحة ان الاستاذ على منصور ساعدنى فى انتخابات بردين ايام الوفديين ولابد ان ارد اليه الجميل ٠٠ وسكت الباشا قليلا ثم استطرد: لابد ان ينجح ١٠٠ قلت له: لا اعترض على ترشيح احد فكل انسان حر ، ولكن الذى ارجوه هو الا تتدخل الحكومة ويترك الامر للناخبين ١٠٠ قال الباشا: هذا أمر متعذر تماما ١٠٠ وضحك ضحكة ذات مغزى ١٠٠ وكرد كلامه السـابق قائلا فى شـبه انذار: ذنبك على جنبك .

حدث هذا كله قبل ان ادفع تأمين الترشيح ولكنه زادنى اصرارا على أن ادفعه ٠٠ كان الامر بالنسبة لى تجربة وتحديا ٠٠ شعرت بأن كل شىء يجرى على غير ما كنت ارجو ان يجرى عليه ٠ وتولانى شعور عجيب من الاصرار ٠٠ اسعدنى اننى سأتحدى الحكومة ، وانى سأخوض معركة أنا فيها وحدى ، لا ينصرنى القصر ولا تنصرنى الحكومة ، بل ولا ينصرنى احد من اصحاب النفوذ . . اعتمد على أن اخاطب الشعب . . ارجع اليه

استنصره • • قد ينصرنى وقد يخذلنى ، ولكننى سأجرب القوة النابعة من التصميم والاعتماد على الناخبين ، فى وجه القوة التابعه من السلطة الحاكمة • • كان الامر جميلا براقا أمام عينى • • كنت أقرأ عن معارك الانتخابات فى بريطانيا وفرنسا وأمريكا وتستهوينى هذه المعارك الرائعة البديعة ، ولاح لى أن أجربها فى وطنى ، فى قريتى فى دائرتى •

ودفعت التأمن في الزقازيق في مديريه الشرقيه ، واصبحت طرفا في معركة انتخابية أعطتني نجريه لا حد لها ولا حصر ، ورأيت فيها وجوها وصوراً ، بعضها جميل باهر وبعضها كريه شائن ، ولكنهـا على الجملة-امتعتني ، ولم أكن أعرف القرى التي تتألف منها الدائرة معرفة وتيقة ٠٠ كنت أعرف قريتي وقريتين أو ثلاثا وفيما عدا ذلك لم تكن لي صلة بغيرها من القرى ، ولكنني منذ تخرجت في كلية الحقوق وأصبح لي صوت وقلمي رصدتهما لخدمة الفلاحين والدفاع عن حقوقهم ، كان الجزء الأكبر مما أكتبه في الصحف وما أذيعه في الراديو يتصل من قريب أو بعيد بالريف ٠٠٠ طالبت بتحديد الملكية ، ودعوت الى العناية بالريف ، والاقتصاد في العناية بالمدن وتحويل جزء من الاهتمام اليه · صورت حيـــاة الفلاحين أصدق تصوير ٠٠ كنت منصفا في هذا كله بحكم نشأتي في الريف ، وما قر في ذهني من سوء حالته ٠٠ وبحمكم اعتقادي الذي كونته بعد دراسة وافية كافية انه لاتقدم لهذا الوطن مالم ينصف الريف ، وان حياة. مصر الحقيقية هي في هذه الملايين المنبئة في الحقول ، لاتكاد تجد اللقمة التي تتبلغ بها ، يخيم عليهم الفقر والخوف والذل ٠٠ وقفت في صفهم. كما لم يقف احد ممن كانوا يشتفلون بالمسائل العامة حينئذ .

وذهبت اليهم ١٠ ما أقسى ما كانت التجربة ١٠ قلت لهم فى خطبى التى القيتها اينما ذهبت: اننى اجىء اليكم من القاهرة ولكنى أنا ابنكم، نشأت فى أرضكم ، فى الارض الطيبة الطاهرة التى انعمت على بالمعرفة والصحة والحياة ١٠ أهلى منكم ١٠ ابى واخوتى واجدادى وكل اسلافى هنا ١٠ لم انسها ١٠ لايكاد يمر شهر دون ان أزورها وأراها وافهمها وأعيش كما تعيش ، اننى أعمل فى القاهرة ولكن اعمل من أجلكم ، ليس لى جاه انتمى اليه ، وليست الحكومة معى ، بل لعلها ضدى ١٠٠ لست صاحب نفوذ وليس لى قريب صاحب نفوذ ٠

كان الناس يسمعون ويصفقون ، شعروا بالصدق في قولى والايمان. في قلبي ٠٠ وفي « شيبة النكارية » رفعني الناس على الاعناق ، الفلاحون.

الطيبون ، وتحدوا العمدة ورجال الادارة ، وهتفوا من أجلى ، بينما كان العمدة خائفا يرتجف ٠٠ ارسلت الادارة تندر النساس وتنذر العمدة ، وتنذر المعلمين الالزاميين والموظفين ٠٠ وارسلت القوة ترهب الاهلين ٠٠ النت شيبة النكارية اقوى قريه زرتها في الدائرة ، استطاعت ان تتحدي السلطة ، لماذا ؟ كانت نسبه المتعلمين فيها كبرة جدا نسبيا ١٠٠ انها قريبة من الزقازيق لايفصلها عنها أنشر من مسيرة ربع ساعة على الاقدام ، وكان الكثرون من أهلها متعلمين ، يشب تغلون بالتدريس او الوظائف الصغيرة والمتوسطة في الزقازيق ٠٠ كان هذا سر قوتها ، وسر قدرتها أن تتحدى \_ بصورة ما \_ قوة الادارة والبوليس ٠٠٠ وكنت مؤمنا من قبل أن التعليم هو السلاح الوحيد الذي ينقذ أهل الريف من تدخل الادارة ٠٠ كان ايماني ان رفع المستوى الاقتصادي للفلاحين ونشر التعليم بينهم هما الوسيلة الوحيدة لتخليص الانتخابات من كل تدخل وتزييف ، وقد رأيت هذا بصورة عملية في شيبة النكارية ، لقد حصلت فيها على أكثرية اصوات اهلها ، دون ان تكون لنا معرفة سابقة بهم ودون أن يكون لنا فيها اقرباء أو اصهار أو محاسيب ٠٠ حصلت على الاصوات لاني زرتهم وخطبت فيهم وعرضت عليهم برنامجي ٠٠ وذات ليلة خطبت في مضيفة تسبع أكثر من ألف ، وبلغ بي التحدي غايته ، وبينما كان الناس منفعلين بي تماما ١٠٠ اكاد المح هذا في وجوههم المصغية وعيونهم المؤمنة ، اذا بي أحسن حركة غير عادية ، ثم هرجا. . ثم تسللا ودخولا. . ولم اتوقف ٠٠ ظللت اتحدث وكأني لا أشعر بشيء ٠٠ ثم زاد الهرج، وبدا ان خصومی . . هل هذا صحیح . . كلا ، لم يكن لى خصوم ،وانما كانت الادارة تريد أن تفسد الاجتماع ، وأغرى العمدة بعض الأهلين بأن يتجمعوا خارج المضيفة ٠٠ وزاد تحمس الموجودين في داخلها ، وانتقلت المعركة من معركة انتخابية الى معركة تحد بين فريقين من أهل البلدة ، هؤلاء الاحرار الخارجون على سلطان الادارة والعمدة ، وهؤلاء الضعاف الذين لا يستطيعون أن يحرروا انقسهم من سلطان الادارة والعمده . . وعلمت أن الموقف يتحرج ، وأن من خارج المضيفة ليسبوا متظاهرين عاديين .. كانت معهم العصى الفليظة وكانوا يتأهبون للاقدام على شيء .. وماجت القاعة بمن فيها ، وخرج منها من تصدى للواقفين في خارجها .. وهرع المئات الى حيث كنت أقف وحملوني على أعناقهم ، وخرجوا من المضيفة ، بينما انتشر آخرون حول الموكب كمظلة واقية يدفعون الفريق الآخر عن الاعتداء الذي كانوا يدبرونه .. ورجوتهم أن يدعوني أخرج من القرية ، ولكنهم أصروا أن يجوبوا حواريها وشوارعها

وهم يهتفون متحدين الفريق الآخر .. وكانت ليلة لا تنسى .. كنت محمولا وانا ارى من حولى العصى تلوح ، الهواء وتتحدى ، وعلى بعد قليل أو قريب جماعات قليلة متحفزة .. وانتهى الموكب في سللم وكان انتصارا حاسما .

وبلغت قريتي عند منتصف الليل وكان ابي واجف القلب مهموما الى ان وصلت ، فانفتحت اساريره وقال: يابني . . تمنيت لو ارحت نفسك من هذا التعب ١٠ الناس بطالين خالص ١٠ ولم يكن ابي في الواقع راضيا عن ترشيحي لالشيء الا لانه يعتقد ان الانتخابات مضينية وان الناس كذابون منافقون ، لاتعرف ظاهرهم من باطنهم ١٠ وهمس في أذني قائلا: وحاقدون ايضا ١٠ انهم يكرهون اي خير يصيب الآخرين ١٠ قائلا:

وأخذنا في السهرة نحسب الاصوات التي يمكن ان انالها ، والاصوات التي سينالها الآخرون ٠٠ وكان بعض الحاضرين متفائلين ، ولكنني لم أكن كذلك ، عن طبيعة في \_ كما سبيق أن قلت أكثر من مرة \_ وعن تفكر عقلى خالص وتقدير سليم للموقف ٠٠ صحيح أن شيبة النكارية اذا صحت المظاهر معنا ، وفرسيس ـ وهي قريتي ـ معنا ايضا وبهنابای ، وكفر السطوحية ٠٠ وكفر الحمام نص نص ٠٠ وميت زافر٠٠ اختلف الرأى في شأنها ٠٠ قال الشيخ عبد النور الشوادفي : دي معانا مائة في المائة ٠٠ قال آخرن نص نص ٠٠ والنخاس والطيبة وام رماد الى آخر القائمة .. وهمس آخرون : مافيش فالله .. الحكومة حتنجح على منصبور . وكان هذا شيعوري انضا ، وكانت لعلى منصور ميزة أخرى تضاف الى عوامل فوزه ، ولم يكن في الواقع في حاجة الى مزايا أخرى ،هي انه محام قديم في الزقازيق وله صلات متعددة مع اهل هذه القرى ، فضلا عن ان بلده « بنى شعبل » كانت تفتيشا من تفاتيش القصر ، ملحقا به النكارية ، وكلاهما يبلغ في تعداده أربعة أمثال · قريتي · · وكانت له صلات مصاهرة في القنايات ، وهي أكبر بلدة في الدائرة يزيد عدد الاصوات فيها على الالف. . ثم ان على منصور مثلى من أهل الدائرة وهو أوثق اتصالا بها منى كما قلت ٠٠ كنت أقدر هذا كله، وأضيف اليه جهل الناس وخوفهم من الادارة وسهولة قيادهم أمام العمد ورجال الادارة ٠٠ كنت محتاجا كي أنجح الى شعب واع متعلم مستنبر ٠٠ ولم أكن أجد من هذا النوع الا أقل القليل ٠٠ وذاع في الدائرة أن المتعلمين كلهم معى ٠٠ وكان هذا صحيحا ،وكانت لدى ميزة أخرى هي أن لوفد ، وقد قاطع الانتخابات ، لا بد أن يتجه الوفديون بأصواتهم لي ، فالاستاذ على منصور سعدى ٠

وزرت « قرية رزنة » وهي بلدة أحمد عرابي زعيم الثورة الأولى في مصر ، واستقبلني الناس هناك بحماسة وتصفيق وهتاف والمنظومة المعهودة ٠٠ الكرسي لمين ؟حتنتخبوا مين ؟ ٠٠ وهي المنظومة التي لا قيتها وسمعتها في كل قرية زرتها تقريباً ، فما أن يحس الطبالون والزمارون وسماسرة الانتخاب أن المرشع هبط البلد ، حتى يلبسوا « هدوم الشغل » وهي ليست الاالطبلة والمزمار وجماعة من الصبية والاطفال ، خليط من أهل القرية المتعطلين ، يزفون المرشيح ، حتى اننى في أوقات متعددة كنت أشعر بالأسف والألم أن أديت بنفسي الى هذا الموقف ٠٠ كان الطبال يقف في وسط الموكب ويقول شوبش وكمان شوبش ٠٠وتذكرت قول الشمسي باشا أن هذا كله لا قيمة له ٠٠ انه « مولد » مجرد « مولد » حتى اذا انتهى الموكب كان لا بد من صرف المكافأت ، للطبال والزمار والحلاق وخادم المسجد والمؤذن والاطفال والصببية الذين كانوا يمدون أيديهم ليأخذوا قروشًا ، أية قروش ٠٠ أحسست أن الانتخابات اشبه بالمواسم، لها سماسرة ما أعجبهم ٠٠ واحد منهم يأخذك على جنب ويقسول لك هامساً : البلد دى كلها في ايد الشيخ أبو محمود ٠٠ اتفق معاه وحط في بطنك بطيخة صيفي ونام ٠٠ ويقترب منك آخر محدرا : اياك من الشيخ عامر ، وهو الذي همس في أذنك من قبل ، ويقول في خبث ومكر ودهاء لازم قال لك البلد في ايد الشيخ أبو محمود ، ماتصدقوش ٠٠ ابو محمود ده راجل بتاع غرزة وماهوش من البلد ، عليك بالحاج عبد الكريم ٠٠ راجل طيب ، حج بيت الله الحرام ٠٠ ويقترب منك ثالث ، وهو يهمس ايضا: ان كنت عايز اصوات البلد دى ، صلح الجـامع ٠٠ دورة الميه خسرانه ووزارة الاوقاف بقى لها سنين وما عملتش حاجة.. ويجيئك رابع وخامس وسادس ، واعجبهم هو الذي قال لي ان أبو سنة محبوس على ذمة قضية٠٠ كلم وكيل النيابة يطلعه والبلد كلها تنتخبك٠٠ واسأل: وأبو سنة ده منهم في أيه ؟ فيقول في حادث قتل .. ويقترب شيخ جليل ويدس في يدك ورقة ويقول باسما : الواد ابني ساقط في البكالوريا وعايز يدخل كلية البوليس :: السبركة فيك ٠٠ وعاشر وحادي عشر وعشرون ومائة ٠٠ طلبات لا نهاية لها ٠

وقد اعتدت ان أكون صادقا ، فكنت أقول لمن يسألونني شيئا ما اذا كنت أستطيع أولا أستطيع ، ولاحظ بعض أنصارى خطتى ، فكانوا يزمون شيفاههم أسيفا ، حتى اذا اختلوا بى قالوا فى أسف شيديد : الشغل ده ما ينفعش ٠٠ لازم توعدالناس ٠٠ مافيش حاجة مايمكنكش٠٠ هو انت حتفرم حاجة . . جامع . . . آه يتصلح . . المفروض انك صاحب

وزير الاوقاف ، وصاحب وزير الداخلية .. آه تطلع مجرم قاتل ، المفروض ان المحاكم دى تحت أمرك .. الناس هنا مابتغهمش . خدهم على قد عقولهم .

ادركت للوهلة الأولى ان اخلاقى ليست انتخابية ٠٠ كنت أظن انه يكفى ان اقول للناس عن برنامجى ، ان اخطب فيهم ، ان اناقش واياهم شئون الوطن ، وافضى اليهم برأيى فى حل مسكلاته ، وقد فعلت ذلك فى كل قرية زرتها وفى كل مجتمع انتخابى خطبت فيه ، وظننت اننى أديت واجبى وادرت معركة انتخابية على الصورة المثالية التي أريدها ٠٠ كانت دواوير العمد بصورة عامة مغلقة فى وجهى ، وكان شيوخ القرى وخفراؤها ورجال الادارة فيها يتحاشون الاتصال بى ٠٠ كان المعلمون الالزاميون فى أول المعركة من اشد انصارى نشاطا ، وهم فى القرى وفى الريف عامة ، قوة لا يستهان بها ، وكانت الطبقة المتعلمة كلها معى ٠٠ كانوا يحسنون استقبالي ويحسنون الدعاية لى ٠٠ وجاء وقت أحسست كانوا يحسنون استقبالي ويحسنون الدعاية لى ٠٠ وجاء وقت أحسست ان انجح ، لان كلام دسوقي اباظة باشا كان يرن في أذني دائما ٠٠ أترى الادارة عدلت عن التدخل ؟ اتراها راجعت الامر بينها وبين نفسها ورأت انه مادام الوفد لم يدخه لم ، فلنترك من ينجح ينجه ما دام ليس من خصومها الوفدين ٠

وتقدمت الايام ، واقترب يوم الاقتراع ، ورأيت في الدائرة حركة غير عادية . . اخذت الادارة تدخل المعركة دخولا سافرا احيانا وخفيا أحيانا أخرى ٠٠ أخذ عمال الطرق والكبارى وهم تابعون لوزارة المواصلات التي يشرف عليها دسوقي اباظة باشا يتلقون الاوامر بانتخاب الأستاذ على منصور ٠ واخذ العمد والمشايخ يتلقون الاوامر بهذا ايضا وكانت صريحة لا للعمد والمشايخ وحدهم ولكن لقراهم ايضا : يا عمدة برفدك لو نجح حد غير مرشح الحكومة ٠٠ واخد المعلمون الالزاميون يتلقون الانذارات وينقل منهم من يقصى منهم من يقصى ، ويقرب منهم من يقرب ، اخذ ثقل الادارة يتضح شيئا فشيئا ؟ هذا الثقل الكريه القاتل للحرية الذي يوحي للناس بالذل والظلم والمسكنة ٠٠ وسمعت القاتل للحرية الذي يوحي للناس بالذل والظلم والمسكنة ٠٠ وسمعت مديرها راغب بك دكرورى ، ما كان أعظم أمانة هذا الرجل وصدقه ؟ ٠ كان قاضيا وانتقل الى مناصب الادارة ، ولم يتخل عنه ضمير القاضي وقد أصبح مديرا ٠٠ أحسن استقبالي واستمع الى شكاواي ، وحاول جهده أن يزيل ما أشكو منه ٠٠ ولكنني أحسست انه في مسألة الانتخابات

لا سلطة له ٠٠ كنت قد عرفت أن ضابطا معينا ـ وسموه ـ هو المختص بالانتخابات ، لقد نقل خصيصا الى مديرية الشرقية لهذا الغرض ، وقال الناس أكثر من هذا ، قالوا انه قريب الدكتور أحمد ماهر رئيس الوزراء ٠٠ ولم يكن ذا رتبة عسكرية كبيرة ، كان وكيل الحكمدار أو شيئا من هذا ، والتقيت به ٠٠ وطلبت منه أن يقسم بشرفه العسكرى الا يتدخل في الانتخابات لصالح أحد من المرشحين في دائرة القنايات، فأخذ يروغ ويراوغ وأكد أنه لم يتدخل ٠٠ قلت له : أنا لا أحاسبك على الماضى، ثلاثة أيام أنا أرجوك أن تقسم لى بشرفك العسكرى الا تتدخل ولم يقسب ثلاثة أيام أنا أرجوك أن تقسم لى بشرفك العسكرى الا تتدخل ولم يقسب أنا لا أخاف شيئا ، لا أخاف غير تدخلك أنت ٠٠ كان هذا الحديث يجرى في غرفة مدير الشرقية راغببك دكرورى وعلى مسمع منه ٠٠ كان الرجل في غرفة مدير الشرقية راغببك دكرورى وعلى مسمع منه ٠٠ كان الرجل فيما يبدو لى متألما مشفقا ، شاعرا أن ضميره كقاض يعنبه ، وهو يرى فيما يبدو لى متألما مشفقا ، شاعرا أن ضميره كقاض يعنبه ، وهو يرى الادارة تتدخل ، ولا يستطيع \_ وهو المدير أن يصنع شيئا ٠

وخرجت من هذه المقابلة وقد تأكد لدى أن تدخل الادارة سيستمر وسيستمر بصورة أتقل وأضخم وأعمق ، ولكنى لم اتضايق ٠٠ خير ما في أننى أقدر دائما أسوأ النتائج ، وقد قدرت من اللحظة الاولى اننى لن أنجح٠٠ ما هو الجديد اذن ؟ كل ما في الامر اننى كنت أود أن أخوض معركة نظيفة بأسلحة نظيفة لكى أعرفقدرتي ومدى صلاحيتي لهذا النوع من الكفاح ولكن الادارة حرمتني هذه المتعة ٠٠ كان الاستاذ على منصور خصما قويا ، حتى ولو لم تكن الادارة تساعده ، وكنت أريد أن تكون المعركة بيني وبينه خالصة من أي تدخل غير مشروع ٠٠

وهناك مرشح ثالث هو الاستاذ مصطفى الحفناوى المحامى ولكنه لم يكن شديد الوطأة ٠٠ كانت صلاته فى الدائرة قليلة ، وفيما عدا قريته « بنايوس » لم يكن له أنصار كثيرون هنا أو هنا ٠٠ وفيما يتعلق بى لم تكن مشاغلى فى القاهرة تسمح لى بأن اتفرغ تفرغا تاما للمعركة ٠٠ كنت أزور الدائرة من وقت الى آخر ، بينما كان على منصور مقيما فى الزقازيق لا يبرحها، الدائرة على مقربة منه ، وأعيانها لا يكفون عن السفر الى الزقازيق ، وهو لا يكف عن الالتقاء بهم وزيارتهم من حين الى آخر ٠

آثرت الاسلحة النظيفة على الرغم من كل ما كان يحيط بى • لم. اعد وعودا لا أستطيع الوفاء بها ، ولم أعرض لمنافسي بطعن أو تجريح، ولم أسسم لاحد ممن ناصروني أو خطبوا من أجلى أن يمسوا أحدا من.

منافسينا ٠٠ كانت دعايتى كلها قائمة على أرائى وأفكارى وما نشرته وأذعته وآمنت به ثم لا شىء آخر ، وكانت نفقات الانتقال باهظة ، كانت الجولة الانتخابية الواحدة تكلفنى ما لا يقل عن ٢٠ جنيها أو ثلاثين ، أجرة خمس سيارات أو ست٠٠ كانت أجرة السيارة خمسة جنيهات فى الجولة الواحدة ٠

وكثرت الهمسات في أذني وكثرت الخطط المعروضة على ١٠ الاسرة الفلانية تناوىء العمدة ، انها من أنصارنا حتما ١٠ القرية الفلانية لها ثأر مع القرية الفلانية وهي لذلك معنا ١٠ أسرة أبو زيد متضايقة من أسرة غيث لانهم لم يوظفوا لهم أحد أقربائهم أو لأن هناك خلافا على زواج أو طلاق ١٠ رأيت كيف أن الانتخابات ليست انتخابات رأى بقدر ما هي انتخابات علاقات وظروف وملابسات ومصاهرات ١٠ ذهبنا الى بعض القرى فأقفلت بعض البيوت في وجوهنا ، وذهبنا الى قرى أخرى وكنا نظن أن أمرها مغلق علينا ، فاذا هي تفتح أبوابها لنا ١٠ لم تكن هناك قاعدة مفهومة ١٠ بدت لى الانتخابات بحرا عميق الاعماق ، كلما ازددت منه قربا ازداد أمام عيني غموضا وابهاما ٠

وأقبلت ليلة الانتخابات ، وهي الليلة العصيبة في كل انتخابات، ليلة الايمانات بالطلاق وغير الطلاق ، ليلة الاستعداد والتحفز وتغيير الاتجاهات والاصوات ، ليلة الضغط الحاسم من الادارة والسلطات ، ليلة التهديد والوعود والاغراء ، ليلة السهرات أحيانا بريئة وغير بريئة ، وكنت قد تعبت ، واشفق أبي اشفاقا شديدا وأدرك أن الجو السيء يزداد سوءا فقال لى : دعك من هذا الامر كله قلت : لن أدع المعركة دقيقة واحدة ، مناظل الى نهايتها ، انني لن أنجح ، أنا عارف هذا منذ اللحظة الاولى ، لقد انذرني دسوقي أباظه باشا ، وهو وزير الواصلات ومدير الانتخابات باسم الحكومة والاحزاب في هذا القطاع من مديرية الشرقية، ولكني لن أتخلى ، سأظل الى النهاية ،

وجاء من يقول لنا وقد أوغل الليل ، بلغ نصفه وانحرف الى النصف الثانى ، أن الادارة اعتقلت مندوبينا فى اللجان الانتخابية فى بلاد الطيبة وأم رماد وغيرهما ، وأن العمد تلقوا أوامر صريحة بانجاح مرشح الحكومة، وأن الامر مطبوخ تماما .

وأصبح يوم الانتخاب ، ومررت جهد استطاعتي ببعض اللجان ٠٠ رأيت لجنة بني شبل قد فرغت من العملية وكانت الساعة الحادية عشرة

صباحا ، وحوالى الظهر كنت في لجنة هرية رزنة فوجدت العمدة جالسا على باب اللجنة ومعه بعض الجند يمنعون من يريدون منعه ويسمحون لمن يريدون بالدخول ، وشكوت الى رئيس اللجنة فقال ان سلطته لا تتعدى الغرفة التي يجلس فيها ، وفي كفر الحمام قامت معركة بين البوليس والناخبين ، وفي أم رماد ، رأيت رجال الادارة يضربون بعض الناخبين، ويردونهم عن صناديق الانتخاب ٠٠ ومرت كل هذه المناظر والمآسى في خاطرى ٠٠ ضحكت وسخرت ، فلا بد في المأساة أن نضحك ونسخر ٠٠ ان الحياة حينما تنقلب هذا الانقلاب لا نستطيع الا أن نضحك ونسخر ٠٠ كانت تجربتي حتى اليوم تجربة الجالس على المكتب القارىء للكتب ، كانت تجربتي من واتصل بطبقة أخرى اتصالا وثيقا أيضا ، هي طبقة المثقفين والمفكرين وأصحاب الرأى ، واتصل بطبقة أخرى اتصالا وثيقا أيضا ، هي طبقة الفلاحين ، ولكنني لم أتصل بهم وهم يؤدون عملية التصويت . كنت السمع فيما مضي قصصا عن الانتخابات والتصويت ، ولكن الرواية والسماع شيء ، والتجربة شيء آخر ٠٠

وانتهى اليوم واقبل الليل والصور تتراءى، تروح وتجىء ، تقسو وتلين ، تدفع الى فمى الابتسام حينا، والى قلبى الاسى حينا آخر، وقضيت السهرة فى قريتى أضحك من التجربة كلها ٠٠ كان أبى حزينا وان لم يبين ، متألما فى أعماقه وان حاول أن يستهين بالامر كما أنا مستهين به ٠٠ كان يظن حتما أن ما يبدو على من استهانة ومرح ليس الا وسيلة لاخفاء الم عميق فى نفسى ، لكنه لو عرف الحقيقة لعرف اننى مستهين من قلبى أمرح من قلبى ، لقد أعطيت من الله احساسا يهون كل كارثة تقع، وأعطيت فلسفة عمقت فى نفسى عمقا شديدا وجعلتنى أكثر ما أكون قوة اذا وقع ما يحتاح الى القوة ، ولم يكن فشلى فى الانتخابات أمام نفسى شيئا سيئا الى هذه الدرجة ، بل لم يكن فشلى فى الانتخابات أمام نفسى شيئا سيئا الى هذه الدرجة ، بل لم يكن شيئا على الاطلاق ٠

ولم تعرف النتيجة في الليل ، وأصبح الصباح وكان على أن أعود الى القاهرة ، ويظهر أن أبى عرف النتيجة ولكنه اخفاها عنى ، وسافرت وأنا لا أعرفها بطريقة واضحة ، وان كنت قد عرفتها باحساسي ٠٠ ولم أعتن بمعرفتها ، لقد سلمت أننى لم أنجح وانتهى الأمر ٠

وفى القاهرة وأنا فى مكتبى فى جريدة الاهرام جاءتنى كشوف النتائج ورأيت اننى حصلت على ١٧٠٠ صوت وحصل الاستاذ على منصور على ٤٢٠٠ صوتا ٠

ودق جرس التليفون وكان المتحدث هو انطون باشا الجميل قال : كويس أوى يا زكى انت حصلت على أصدوات كشيرة ٥٠ وكانت تعزية رقيقة ، ويظهر انه لم يكن يتصور أن أحصل على هذا العدد الكبير من الاصوات ٠

وقابلنى الدكتور عبد القادر مراد وهو طبيب قديم بالزقازيق وطبيب أسرتنا منذ أمد طويل ٠٠ قال علمت انك سرت في الانتخابات سيرة حسنة جدا ، أنا واثق أن تجربتها ستوحى اليك بكتاب جميل ، ولم أكتب هذا الكتاب حتى الآن ٠

## زارنی بعض اُهل الشرقیه! وقت الوا: ترید" نادیًا" نسب!

« وكان ناديا للفكر والثقافة والرأى وبدلا لى ان هذه المرحسلة من حيسساتي تحف بهلا العواصف » •

ظلت صور الانتخابات التي عانيتها في الريف تدور في ذهني بعد أن عدت الى القاهرة في التاسع من شهر يناير سنة ١٩٤٥ ، وعمقت في خاطرى عمقا شديدا ، جعلتني أكثر ما أكون احساسا بحقيقة المتاعب التي يعانيها الفلاحون وبالنهج الصحيح الذي ينبغي أن تسير فيه مشروعات الاصلاح ، وقد كنت قبل هذه التجربة دائب الدعوة الى تعليم أبناء الريف، دائب الدعوة الى رفع مستواهم الاقتصادى حتى يحسوا بكرامتهم وانسانيتهم ، ولا يصبحوا كالسائمة تساق أمام الراعي .

ما أكثر ما أثرت في بعض صدور الاخلاص والوفاء وبعض صور الشجاعة التي تبدو ضعيفة هزيلة ولكنها رائعة عظيمة اذا قيست بالضغط الواقع ، الضغط الناتج من تجبر الادارة ورجالها .

وما أكثر ما أثرت في صور أخرى فيها سذاجة ولكن فيها جمال أخاذ ٠٠ سمعت عن بعضهم يسأله عضو اللجنة من تنتخب فيجيب : « الشيخ محمد » وهو يعنيني ٠٠ ان أعظم الالقاب عنده هو لقب «الشيخ» وهو يضفيه على راضيا فرحا ٠٠ وآخر يسأله رئيس اللجنة من ينتخب فيجيب « أبو عبد القادر » وهو يعنيني أيضا ٠٠ انه لا ينتخب ممثلا له في مجلس النواب ، وقد لا يعرف ماهو هذا المجلس ولا ماهي اختصاصاته وخصائصه ولكنه ينتخب ابن الرجل المقيم معه في قريته يعرفه ويعطف عليه ويحبه ، وهو عنده أقرب اليه من مجلس النواب ومن كل من في

مجلس النواب ٠٠ وثالث يسأله الرئيس من تنتخب فيجيب في سذاجة حلوة: ودى عاوزة كلام ابن بلدنا ٠٠ وهو يعنينى أيضا ١٠ ان الانتخابات في نظره ليست الا الانتصار لابن بلده ايا كان ، سواء أكان صالحا أم غير صالح . . انها العصبية الريفية القديمة كانت لا تزال بكل صولتها تسيطر على أذهان الناس .

ورابع يسأله الرئيس من تنتخب فيقول «ابن السنجرى» وهو يعنينى أيضا ١٠ انه هنا ينتخب الاسرة ١٠ انها العصبية الاسرية القبلية ١٠ أنصار لأسرتنا وخصوم ١٠ انه يشير في ذهني صورة قديمة من صور الريف ، حينما كانت القرية تنقسم انقسساما آليا الى أنصار وخصوم لاسرتين متنافستين .

وخامس يجيب: الاستاذ الكبير، وسادس يقول سعادة البيه وسابع يقول البيه بتاعنا ٠٠ كل اجابة من هذه الاجابات لها مغزاها وله دلالتها ولها تفسيرها ١٠ الاول متعلم عارف لمن يعطى صوته والثاني ينتخب سيعادة البيه الذي يراه يرتدى البدلة ويذهب الى القاهرة ويعود منها ويجلس مع البكوات والباشوات فهو واحد منهم بطبيعة الحال وطبيعة الوضع والثالث يصيف « البيه » بأنه « بتاعنا » أعنى الرحل الذي نعتمد عليه ونلجأ اليه ونستجر به ٠

وهكذا كان الريف ، مقاييسه ومثله وانتخاباته ، ولكنه لم يخل قط من قدرة على المقاومة ونسمة من المعرفة التلقائية تجعله يدرك من هو الصالح ومن هو غير الصالح ٠٠ وكلما ترك من غير ضغط طفت على السطح المقاييس الطبيعية العادية الحكيمة العاقلة ، التي لاتعتمد على علم أو معرفة بقدر ما تعتمد على سليقة ذكية .

مهما يكن من أمر فقد أخذت صور المعركة تضعف في خاطرى مع مرور الايام ، وأخذت شواغل العمل تجرفنى في تيارها الذي لا يرحم ولكن هل اختفت التجربة والصور ؟ هل ذهبت ولم أعد أذكرها ؟ كلا ، ظلت آثارها في خاطرى فزادتنى تجربة للناس ، وتجربة لمشكلات الوطن الغالى ، وزادتنى ارتباطا بالريف وتحمسا للدعوة اليه ٠٠ لم أغضب لاننى لم أنتخب ولم ألم الناس الذين لم ينتخبونى ولكن عذرتهم ، وآليت على نفسى أن أكون أبدا من أشد دعاة الحربة للجميع والعلم للجميع والخبز للجميع ٠٠ كنت في كل مرة أعود فيها من الريف الى القاهرة ويصدمنى الفرق الشاسع بينهما ، أشعر بما يجب أن يكون عليه منهجى في الحياة والتفكير ٠٠

ولست أزعم أننى أديت كل ما يجب على ، ولكننى حاولت جهد استطاعتى ، وهى محدودة جدا ، أن أساعد أهل الريف ١٠٠ أن أهلى يكدحون مثلهم ، ورفاقى المواطنين الذين تركتهم فى القرية منذ ذهبت الى المدرسة فى الزقازيق والجامعة فى القاهرة وكان حظى ماهو ، لا يزالون يحملون الفأس ويشهون الارض ويحصلون على رزقهم الضئيل بالكد والعرق ١٠٠ وكان ممكنا أن أكون مثلهم لولا أن أتيح لأبى أن يعلمنى وينفق على ١٠٠ كانت كل هذه الخواطر تشملنى قبل أن أدخل تجربة الانتخابات وأصبحت بعدها أكثر التصاقا بى ١٠٠ ولما شحت مواد التموين فى أثناء الحرب ، اشتركت فى تأليف جمعية تعاونية فى قريتى ، عهد الى أبى رياستها ، وكنت أحمل لهم من القاهرة الكبريت والسكر وأبذل غاية بعدى للتخفيف عنهم وكنت أشعر فى ذلك براحة أن أديت بعض دينى جهدى للتخفيف عنهم وكنت أشعر فى ذلك براحة أن أديت بعض دينى لهم ١٠٠ لم أحس قط أن مجرد انتقالى من القرية الى المدينة قد باعد مابينى وبينهم ، بل لعله ربطنى بهم أكش ، وضخم من مسئولياتى أمامهم ٠

ابتهجت الحكومة بنتيجة الانتخابات ، أو بتعبير أدق ابتهجت بنجاح مجهوداتها وما احكمت وضعه من خطط لكى ينجح انصارها ، وقد نجعو، تماما ، وكان للسعدين النصيب الاكبر ٢٢٥ نائبا ، وحصل الدستوريون على عدد أقل : ٧٤ نائبا ، والكتلة الوفدية ٢٩ والحزب الوطنى ٧ وفاز من المستقلين ٢٩ .

واذا كانت الحكومة قد ابتهجت في مجموعها ، فانها في تفصيلها لم تكن على هذا الابتهاج ، لم تكن الاحزاب التي تتألف منها راضية عن النتيجة تماما ، قال الدستوريون ان الحكومة تعمدت حجب مساعا نها عن مرشحيهم ، وقال مكرم عبيد انها تعمدت اسقاط مرشحيه ، كان الابتهاج اذن مشوبا وان كان من حيث الظاهر كانه ابتهاج عام ، وكانت الحكومة قد عينت فريد أبو شادى بك قبيل الانتخاب ، والوصول بها الى النتيجة الداخلية ، وعهدت اليه ادارة عملية الانتخاب ، والوصول بها الى النتيجة المرغوبة ،

واذا كانت الحكومة قد تدخلت فى الانتــخابات لحسابها وحساب القصر ، فأن القصر من جانبه تدخل هو الآخر لحسابه وفى أحيان كثيرة ضد رغبة الحكومة والاحزاب التى تتألف منها ٠٠ كان بين المشرفين على الانتخابات من رجال الادارة والبوليس من هو معروف بانه يتلقى الوحى من وزارة الداخلية ، ومن هـو معروف بانه يتلقى التعليمات مباشرة من

القصر ٠٠ وكان أغلب المستقلين محسوبين على القصر ، بل ان عددا من النواب الذين نجحوا بحسبانهم ممثلين لأحزابهم كانوا في الواقع مدينين بنجاحهم للقصر أو راغبين في أن يجعلوا أنفسهمأقرب انطباعا بلون القصر منهم بلون الحزب الذي ينتمون اليه في الظاهر ٠

وكانت النظرية الذائعة حينئيذ ان القصر أكثر دواما من الاحزاب ومن الحكومة ، وان الشاطر هو الذي يربط عربته بالقصر ، ففيما عدا الحكم الوفدي كان الشابت في أذهان النياس ان سند الحكم في عهد الاحزاب ليس أحدا آخر غير القصر ، وكان القصر يعنيه أن تتعدد الاحزاب، والا يكون لأحد منها أغلبية مطلقة في المجلس مرتبطة به ارتباط عقيلة وثيقة حتى يسهل عليه ضربها أحدها بالآخر أو البطش بها كلها اذا اقتضى الامر ٠٠ كان أحمد حسنين باشا رئيس الديوان وراء هذه الصورة كلها ٠٠

كانت هذه سياسة القصر ، وقد تدخل في الانتخابات لحسابه حتى يحقق النتائج التي يريدها ، وقد حققها الى حد ما وحققها على الصورة نفسها التي حققها بها في البرلمان الذي أجرى انتخاباته محمد محمود باشا في سنة ١٩٣٨ مما أتاح له أن يأتي برئيس وزارة سعدي تارة ومستقل تارة أخرى ودستوري مرة ثالثة ، كان هدف القصر دائما تفتيت الكتل • وقد حاول جاهدا أن يفتت الكتلة الكبرى ، وهي الوفد ، فبارك خروج الهيئة السعدية عليه ، وبارك خروج مكرم عبيد عليه ، لا حبا في الهيئة السعدية أو مكرم عبيد ، ولكن ظنا منه ان كل خروج على الوفد جدير أن يضعف سلطانه في البلاد ، ومن ثم لا تبقى سلطة يخشاها القصر أو يحسب لها حسابا ٠٠ وقد أخطأت هذه الاحزاب لانها ظنت ان ارتياح القصر لها وتركها تتولى الحكم ، كلاهما راجع الى يقينه انها أفضل من غيرها لتوليه ٠٠ كلا، لم يكن هذا هو السبب، ولكن السبب الحقيقي انه يستطيع أن يتخلص منها أذا أراد ، ويستطيع أن يتدخل في الحكم من وراء ظهرها اذا أراد ، بل ويستطيع أن يتدخل علانية اذا أراد ٠٠ كان بدرك تماما أنها لا تستند إلى الشيعب وأن البرلمان الذي بنعقد إلى جوارها لا يمثل الا مصالح يمكن أن تتهاوى عند أية صدمة من الصدمات ..

وقد بدأت وزارة الدكتور ماهر باشا وهي مؤلفة من عدد متساو من الوزراء لكل من الدستوريين والسعديين والكتلة الوفدية ، أربعة لكل منهم ، ووزير واحد للحزب الوطني هو حافظ رمضان باشا رئيسه ، وهذا

يعطى فكرة عن الجو والظروف التى تألفت فيها • • لقد تألفت فى عجلة شديدة أو فى تدبير محكم خفى ، ولم يشأ رئيسها أن يثير اعتراضات أساسية حول نسبة التمثيل انتظارا لنتيجة الانتخابات ويقينا منه انها ستأتى فى صالحه •

ولا بد هنا من كلمة تقال ٠٠ لقد أذيع فى أثناء اجراء الانتخابات وبينما الادارة تتدخل فيها بشكل بغيض ان ماهر باشا لا يوافق على هذا التدخل ولا يرتضيه وانه يجرى من وراء ظهره ، ولست أعرف ما اذا كان هذا دفاعا فى صالحه أم ضده ، فالحاكم الذى لا يحكم أولى به أن يعتزل، والحاكم الذى ترتكب المخالفات من وراء ظهره محتجا بأنه لا يعرفها ، لا يمكن أن يعفى من مسئوليتها ، بل انها تلبسه مضاعفة : مرة لانه لا يستطيع أن يمنعها أو لا يعرفها ومرة لانها تقع فعلا ٠

وكان لا بد بعد أن ظهرت نتيجة الانتخابات أن يقع بعض التعديل في المناصب الوزارية ، وقد وقع فعلا ، وكان المنطق الدستورى يقتضى أن يزاد عدد الوزراء السعديين ويخفض عدد وزراء الكتلة طبقا لما اسفرت عنه نتيجة الانتخابات وهو ما كان في خاطر الدكتور ماهر أو ما كان ينتويه ، ولكن الظروف لم تمكنه منه ، لان الامر لم يكن أمر برلمان وثقة شعب ، بل كان نوعا من المصالحة والمداورة والمحاولة حتى تسير القافلة ، تسير والسلام ، كان كل ما حدث تعيين الدكتور محمد حسين هيكل ، وهو دستورى ، رئيسا لمجلس الشيوخ وتعيين الدكتور عبد الرازق وهو دستورى وزيرا للمعارف وحفني محمود باشا وهو دستورى وزيرا المعارف وحفني محمود باشا وهو دستورى وزيرا للتجارة وعبد المجيد بدر باشا وهو سعدى وزيرا للشئون الاجتماعية ،

وما ان اطمأنت الوزارة في مناصبها ، وخيل لها ان الامور تجرى رخاء ، حتى أخذت تنفذ سياستها ولم تكن في جوهرها الا مطاردة الوفد والتشنيع عليه ، والتضييق على أنصاره ، ففصلت من كبار الموظفين من طنت انه ذو ميول وفدية ظاهرة وأعلنت في خطاب العرش ان سياستها تقوم على التفاهم بين مصر والدولة الحليفة ولم تكن الا انجلترا ٠٠ وأخذت الوزارة تتهيأ لاعلان الحرب في صف الحلفاء ٠٠ وفي مساء يوم ٢٤ فبراير احتمع البرلمان لكي يبحث هذا الموضوع ٠

وما كان أشد الفزع في هذا المساء . كنت في مكتبى في «الاهرام» أراجع ما أمامى من أوراق ، غارقا في عملى عير ملق بالى الى شيء ، وكان الحو نصف صيف ونصف شتاء والشرفة المجاورة يهب منها نسيم رقيق

لا هو بارد ولا هو دافىء ، واذا بالاستاذ محمد نجيب المحرر بالاهرام ، وكان مكتبه الى جوار مكتبى يدخل على مفزوعا ويقول : لقد قتل احمد ماهر .

ووقف القلم في يدى ، وزاغت عينى وتولانى وجوم شديد ، وافضى الى الاستاذ محمد نجيب بالتفاصيل التى عرفها ٠٠ قال ان الدكتور ماهر باشا كان قد فرغ من جلسة النواب ، وذهب في طريقه الى مجلس الشيوخ لكى يعرض عليه مسألة اعلان مصر الحرب ، فاذا بشاب صغير يتقدم اليه، ويطلق عليه الرصاص في البهو الفرعوني الفاصل بين المجلسين ٠

ونهضت وأنا أكثر ما أكون قلقا وألما ، وخرجت الى الشرفة أنظر الى الشوارع المحيطة بالاهرام ، الانوار متلألئة والناس يذهبون ويجيئون ويسعون ٠٠ لم يعرفوا بعد ، أو لم يعرف أكثرهم بالنبأ الاليم ، ثم اذا بهم يقفون ويتجمعون ويتهامسون ٠٠ ولاح لى ان مصر كلها في مأتم ، خصوم أحمد ماهر وأصدقاء ، فالاغتيال السياسي ليس وسيلة من وسائل هذا البلد الطيب الامين ٠٠ ثم ان أحمد ماهر هـذا الزعيم الكبير الخطير الذي اقتربت عنقه من المسنقة في سنة ١٩٢٦ ، هذا المكافح الوطني المتفرد كيف يجرؤ أحد من الناس على أن يمسه بأذى ؟

ولم أكن أعرف أحمد ماهر معرفة شخصية ، ولكنني كنت أدرك بالسماع والملاحظة ما طبع عليه من خلق ديموقراطي أصيل ومن صراحة وشكاعة في ابداء الرأى ، وكتمت الحزن في قلبي واستجمعت نفسي وعدت الى متابعة عمل ٠٠ ان من يتصل بالصحف ومن يعمل فيها لا بد أن تكون أعصابه من حديد ٠٠ ان المطبعة لا ترحم ، الحديد الذي فيها لا يذوب مهما تكن الكارثة كبيرة ، حروف الصف والجمع يجب أن تنتقل لكى تؤلف الخبر السار كما تؤلف الخبر المعزن ، وكذلك المحررون والكتاب لا يد أن يكونوا مثل هذه الحروف ، لا يتوقفون ولا يسكتون ، ولا يحزنون ٠٠ وسمعت الضجة تزداد في الجريدة ٠٠ ان عندهم خبرا مهما ، خبرا سمينا ، طعاما للقراء النهمين ٠٠ العلبة التي كانت تسقط وفيها الاوراق ناقلة أياها إلى الدور الأرضى فالى المطبعة لا تزال تكركر ، بشير وحسن وعم عبد الله السعاة لا يزالون يدخلون الغرف ويخرجون ، بتناقشون ويتجادلون ويتغاضبون ٠٠ محمود الضخم الفخم عامل الساعة، لاتزال ساعته تدق كلما دخل محرر أو خرج ٠٠ دسوقي عامل التليفون زاد عليه الضغط وزاد السؤال والاستفسار وهو في ذكائه وسرعة بديهته رحسن استقباله للسيائلن يجيب ويأسف ٠٠ لقد علمته حرفته في الصحف أن يقول الخـــر والشر ، أن يبتسم ويحزن حسب الظروف ٠٠٠

وحسين عامل التليفون الآخر فى وقاره وبطئه وسلامة طويته يحاول هو الآخر أن يبدو رقيقا وحزينا ٠٠ وفيما عدا ذلك كان كل شىء يسير كما كان يسر ٠

وتولى الوزارة بعده ، وفى فترة متأخرة من الليلة نفسها ، محمود فهمى النقراشى باشا ، وهو الشخص التالى له فى الهيئة السعدية ، وبقى الوزراء كما هم ٠٠ ما كان أشق الموقف والمهمة على النقراشى باشا ٠٠ لقد فقد صــديقه وزميله وأخاه ورفيق رقبته حينما كانت الرقبتان تكادان تدنوان من حبل المسنقة ٠٠ ما اعجب الحياة حقا ؟ ٠

وأقر مجلس النواب والشيوخ اعلان الحرب على الريخ الالمانى واليابان ولم يكن ممكنا أن يتوقف هذا الاعلان لقتل أحمد ماهر باشا وكان اعلانا صوريا محضا ، فان الحرب كانت قد انتهت أو أوشكت ولكنه كان يتيح لمصر الاشتراك في مؤتمر سان فرانسسكو الذي وضع ميثاق الامم المتحدة ، ويتيح لها الاشتراك في المعاهدات والمباحثات التي لا بد أن تعقب انتهاء الحرب .

وذات مساء زارنی فی مکتبی جماعة من أهل مدیریة الشرقیة وقالوا انهم یفکرون فی انشاء ناد لأهل المدیریة فی القاهرة ، وتلطفوا فقالوا انهم یتمنون لو اعتنیت معهم بهذا المشروع وساعدت علی تنفیذه ۰۰ لم أکن فی یوم من الایام اقلیمیا ، ولم أؤمن أبدا بأن یختص کل اقلیم بعصبیة وناد ومجتمع خاص به ، ولکننی لم أشأ أن أخیب رجاءهم ۰۰ قلت بینی وبین نفسی ، لا بأس بهذا النادی وأستطیع بتوجیهی أن أجعل منه نادیا للفکر والثقافة والتعارف ومساعدة من هم فی حاجة الی المساعدة من أهل المدیریة ، ثم أن أی انسان ، لا یستطیع مهما تکن سعة ثقافته ورحابة تفکیره ، أن یهمل العاطفة الخاصة التی تربطه بالاقربین الیه ۰۰ وفی الانسان – أی انسان – فی حیاته لا بد أن تکون له اهتمامات متعددة دون أن یکون هناك تعارض بینها فاهتمامه بأسرته لا یتعارض مع اهتمامه بأبنا طائفته أو مهنته ، واهتمامه بأبناء قریته لا یتعارض مع اهتمامه بمصالح الوطن کمجموع ، واهتمامه بمصالح وطنه لا یتعارض مع اهتمامه بمصالح العالم کله ۰ قلت لهم : اننی علی استعداد أن أعینکم وأن أشترك معکم ۰ العالم کله ۰ قلت لهم : اننی علی استعداد أن أعینکم وأن أشترك معکم ۰

قالوا: اننا نريد أن يكون النادى للطبقة المتوسطة من أهل المديرية · لا نريد بكوات ولا باشوات يفرضون علينا أوامرهم · · نريد أن نجد مكانا نستطيع أن نلتقى فيه دون حرج · · لا نريد أن ندخل النادى فنجد البيه والباشا ونضطر الى الانحناء والتسليم والى نوع من السلوك نريد الهروب

ووافقتهم على هذا الرأى ، وقلت ان نادياً نقوم به نحن لا يمكن أن متحول هذا التحول ٠

قالوا: نجمع تبرعات قلت يجب أولا أن ندعو فى الصحف من يشاء من أبناء الشرقية للالتقاء معنا وبحث الموضوع حتى اذا وجدنا استجابة كافية كان هذا دليلا على ان الحاجة ماسة اليه •

وأعلنت في الصحف عن اجتماع يعقد في مكتبي ، ودعوت اليه من يشاء الحضور من أبناء الشرقية ٠٠ وأدهشنى أن غرف مكتبي كلها امتلأت بعشرات من الحاضرين وأدركت ان مثل هذا النادى لا بد ان يوجد ، وتحمس الكثيرون فأعلنوا عن رغبتهم في التبرع ، وخطب فيهم الاستاذ حسن علوان وغيره مبينا الغرض من الاجتماع ٠٠ وقلت : قبل ان نأخذ في جمع التبرعات ، يجب أولا أن نبحث عن المكان الذي سيشغله النادي، ان أزمة المساكن شديدة والعثور على مكان يصلح ناديا يبدو لي شيئا متعذرا فلنبدأ أولا باعلان في الصحف عن حاجتنا الى مكان في وسلط المدينة يصلح ناديا ، حتى اذا وجدناه أمكن ان نقدر المال الذي نحتاج اليه ، وحينئذ نكتتب فيه ٠

وبعد اعلان صغير في الصحف اتصل بي بالتليفون شخص قال ان لديه مكانا يصلح للغرض الذي أعلنا عنه ٠٠ سألته : وأين هذا المكان ؟ قال : في العمارة رقم ١٧ ش ٠ شريف باشا ٠

وكان مكتبى في العمارة نفسها ٠٠ قلت للمتحدث وأنا في دهشة : النت الخواجة يوسف عبسى ؟

قال: نعم ، أنا وكيل صاحب العمارة •

ضحکت وقلت له: ألا تعرفني ياخواجه عبسى ، أنا زكى عبد القادر قال : أنا أحدثك من الدور نفسه الذى تشغل جزءا منه. . سأجىء اليك حالا .

كانت الحكاية شبيهة بما يقال ودنك منين يا جعا ؟ نشرت اعلانا في الصحف بينما كانت شقة في الدور الأعلى لمكتبي هي المطلوبة ٠٠ قال لى الأستاذ عبسي : ان الشقة مؤلفة من تسسيع غرف ، كان يستأجرها رجل يوناني اسمه « كونتر اكس » ويستخدمها كبنسيون لجنود الحلفاء في أثناء الحرب وها قد انتهت الحرب فهو يريد التنازل عنها ، غير انه يطلب مبلغا قدره الف جنيسه ٠٠ لا تنزعج ليس المبلغ كبيرا ٠٠ فان في الشقة أدوات : سراير وكراسي وموائد ومعالق وشوكا وسكاكين تقدر بنحو ٣٠٠ جنيه ، وفيها غرفة خارجية مؤجرة بثمانية جنيهات في

الشهر .. وبدأت أناقش الموضوع مع الخواجة عبسى . . قال: ننا ثلاثة أشهر متأخرة على المستأجر القديم وهي داخلة في مبلغ الألف جنيه ·

قلت : ولكن هذا مبلغ ضخم ، ما أحسب انه في استطاعتنا ان لدفعه ٠٠

قال: أقبل تقسيط ثلاثمائة جنيه على أشهر ٠٠ يمكنكم أن تدفعوا الآن ٧٠٠ جنيه فقط ٠

قلت له : ان الأمر ليس خاصا بي وحدى ، سأعرضه على اخواني وأعطيك حوايا نهائيا ·

وتفرجت على الشقة ورأيت انها صالحة تماما للغرض المقصود ،. وكنت عمليا ٠٠ لو طلبنا تبرعات بألف جنيه لكان من الصعب تغطيـة-المبلغ في سرعة ، وربما أخذ غيرنا الشقة ممن لديه النقود جاهزة ٠٠ عرضت الأمر على بعض أصدقائي من أهل مديرية الشرقية ولم يكونوا قد حضروا الاجتماع ٠٠ تحدثت في شأنه مع الاستاذ محمد على الغتيت وكان حينئذ وكيل قسم القضايا في البنك العقاري والاستاذ سعيد عبد الله المهندس الزراعي ووكيل دائرة عزيز عزت باشا ، فرحب كل متهما بالمشروع وتخفيفا عليهما قلت : دعونا نشترك نحن الثلاثة في تغطية المبلغ ونتعهد بتقديم المكان للنادي ، على أن يكون ما دفعناه دينا على الناذي يوفيه لنا على أقساط ، وقلت : اذا نجم النادي فقد ضمنا حقنا ، واذا لم ينجح ففي استطاعتنا أن نؤجر الغرف من الباطن ، وفائض الايجار سيكفى تمامًا لتغطية المبلغ الذي دفعناه ٠٠ كان عدد الغرف تسعا وايجار الشقة كلها ١٨ جنيها ٠٠ ووافقا ٠٠ دفع ســـعيد عبد الله ٢٠٠ جنيه ودفعت أنا والاستاذ الغتيت كل منا ١٥٠ جنيها ، واشترك معنا فيما بعد الاستاذ جمال بركات ، وكان حينئذ موظفا بقلم القضايا ( السفير فيما بعد بوزارة الخارجية ) ودفع ٣٠ جنيها ٠٠ وأكملنا المبلغ المطلوب من التبرعات التي كان قد تم جمعها في الاجتماع الأول الذي أشرت اليه ٠

وما ان انجزنا كل شىء ، حتى دعونا من حضروا الاجتماع ، ودعونا معهم آخرين من أصدقائنا الشخصيين من أهل الشرقية وعرضنا عليهم المشروع ، وقلنا اننا نسلمكم المكان مدينا بالمبلغ الذى دفعناه ، واننا على استعداد للانتظار ريثما نستوفيه منكم على مهل ، وشكرونا وقالو1 انه لولا هذا العمل ما أمكن قيام النادى ٠

وبدأ النادى يعمل ٠٠ نزعنا الحواجز بين ثلاث غرف ، فأصبح لدينا بهو متسع جعلناه قاعة للمحاضرات ودعونا صافحة من المفكرين

وأصحاب الرأى ، القوا محاضراتهم واستمع اليها جمهور كبير ، دعونا محمد خطاب بك ومريت غالى بك والاسستاذ عبد المجيد نافع وعرض الأستاذ فهمى أبو الخير نظريته فى الأرواح ، وامتلأ النادى كل مساء بعدد كبير من الزوار ٠٠ لم يكن فى الواقع ناديا اقليميا بقدر ما كان ناديا لتبادل الرأى والاجتماع للبحث والتشاور والتسلية ٠

وذاع أمره بين كبراء أهل الشرقية ، ودعوناهم الى حفلة شاى شهدها عبد الله أباظة بك وحسن رفعت باشا، وكان حينئذ وكيلا لوزارة الداخلية ، وكثيرون غيرهم من كبراء الشرقية ، موظفين وأعيانا •

وقال عبد الله أباظة بك ان النادى فى حاجة الى مزيد من العناية والمال ٠٠ وأوجس زملاؤنا من هذا الكلام وقالوا : كلا ، نحن لا نريد زيادة فى المال ولا العناية ٠٠ لقد أنشأنا النادى لنا وبمواردنا وامكانياتنا المحدودة ونحن راضون به كما هو ، ووافقتهم على هذا الرأى ٠

وكان ممكنا الا ترد الاشارة الى هذا النادى وتأسيسه والظروف التى أوجدته ، فى هذه المذكرات ، لولا انه ــ كما سيتبين فيما بعد ـ لعب دورا هاما فى حياتى ، لم أكن أتصور انه سيلعبه .

وكما قلت قبلا ، كان من عادتى أن أذهب الى الريف مرة كل شهر، وكنت أسافر فى العادة يوم الجمعة فى الصباح وأعود يوم السبت فى المساء ٠٠ وذات مرة فى أوائل شهر يوليو سنة ١٩٤٥ وكنت قد عدت توا من المحطة ، وما كدت استقر فى مكتبى حتى دق جرس التليفون وكان المتحدث هو الاستاذ حافظ جلال سكرتير النقراشي باشا ، وكنت أعرفه معرفة وثيقة ٠٠ حيانى تحية جميلة واسمتطرد قائلا : ان دولة الباشا يريد أن يراك ، قلت له : يسعدنى ان القاه ولكن متى ؟ ٠٠ قال : هل يوافقك غدا فى الساعة الواحدة بعد الظهر ٠٠ قلت : يوافقنى ٠

ووضعت سماعة التليفون ، وأخذت أعيد الأمر أمام نفسى واقلبه على وجوهه المختلفة فيم يريدني النقراشي بناشا ٠٠ وأنا لا أعرفه معرفة شخصية وليس بيني وبينه ما يدعو الى لقاء أو مقابلة أو حديث .

ثم كان اليوم التالى وذهبت الى مكتب الاستاذ حافظ جلال فى رياسة مجلس الوزراء ٠٠ وكانت مفاجأة ربما قدرتها ، ولكننى لم أكن واثقا منها تماما ٠٠ بدا لى ان هذه المرحلة من حياتى تحف بها العواصف

## مناقشة عيف بني وببن النقراشي

« لم أجد فرقا بين الباشا وانا استمع اليه وهو يتحدث أو يداور أو يناور وبين الحاج محمد عبد اللطيف وهو يتحدث أو يداور أو يناور »

حافظ جلال ، كما قلت ، صديق قديم ٠٠ وما ان أخذت مقعدى ، وانتهت التحيات المعتادة ، حتى قال لى انه متتبع مجهودى فى اصدار « الفصول » ومبتهج به ومقدر له ٠٠ ثم استطرد قائلا : ولكن لا بد انك تعانى فى اصدارها فالمنافسة شهديدة ، قلت : ان « الفصول » تغطى نفقاتها ، توزيعها حسن والاقبال عليها كبير ٠٠ كل ما يضهايقنا ان وزارة التموين لا تسمح لنا بكمية الورق الكافية ، فنضطر الى اكمالها بالشراء من السوق السوداء وتكلفنا الرزمة من ورق الجرائد ، وهو أقل أنواع الورق ، ثلاثة جنيهات وأحيانا ثلاثة ونصف ٠

كانت الاشارة خفية ولكنها واضحة أيضا ، وكأنه يلوح لى بمساعدة من الحكومة وكان ردى أيضا واضحا وخفيا ٠٠ كنت أفهم مايقصد وكان يفهم ما أقصد ٠٠

وجاء موعد المقابلة مع رئيس الوزراء ، ودخلت على النقراشي باشا ، فنهض لتحيتي مبتسما ٠٠ كان الجو حارا خانقا ، كنا في شهر يوليو ، ولكن غرفة رئيس الوزراء كانت مرطبة بجو رقيق ، كانت مكيفة الهواء ٠ وكان النقراشي يجلس في ركن منها ، وجلست في مقابلته ٠٠ كان الضوء قليلا والسكون تاما ٠٠ لم يكن أحد معنا وكانت هذه هي المرة الأولى التي أقابل فيها النقراشي ٠٠ رجل ممتلئء ، وجه مشرق تبدو عليه الصحة ، وفي عينيه بريق تشعر منه لأول وهلة بوميض من التصميم والعزم والاستقامة ٠٠ لم تكن تحياته كثيرة ولا مجاملاته كثيرة ٠٠ ولعله

كان يعتمد على وجهه الذى وإن لم يكن معبرا ، الا انه كان يوحى حتماً بالصدق والاطمئنان ٠٠ ومرت خواطر عديدة وأنا أجد نفسى وجها لوجه مع الرجل الذى رأيته وأنا طالب فى كلية الحقوق فى قفص الاتهام ، حبل المشنقة قريب من عنقه ٠٠ هأنذا أراه الآن وهو على مقعه رئيس وزراء مصر ٠٠ من كان يتصور وأنا جالس فى قاعة جلسة الاحالة بمحكمة جنايات مصر مبهور الانفاس مأخوذا برهبة الموقف ، والقاضى البريطانى كرشو يحدجه وزميله أحمد ماهر بنظرات فيها الفيظ والحقد، والرجل صامد ساكت مؤمن صابر مبتسم ٠٠ من كان يظن أن الايام ستجمعنى به الآن وهو رئيس للوزراء ٠٠ ومرت خواطر أخرى ٠٠ هذا المكافح العظيم ، هذا الوطنى المتقد حماسة ، الذى خرج من صدفوف المدرسين ليكون ثائرا عظيما ، وانسانا يكاد يقدم رقبته فداء وطنه ١٠ ما أعجب المقادير ، وما أعظم الدرس الذى تعطيه للخاملين المسالمين القابعين يخشون الخيال والحقيقة ويجفلون من مجرد التفكير فى عمل من أعمال المطولة ٠٠

مرت كل هذه الخواطر في لحظة ، في لمحة ، في مثل البرق ٠٠ كان النقراشي عمليا ، ومن غير مقدمات ، وقبل أن أفيق من لمحة هذه الخواطر السريعة المتتابعة قال الرجل وهو يبتسم : ابقى مشترك عندكم وتشتموني ٠٠

ولم يكد يتم الجملة ، حتى كان قد أخرج من درج مكتب عدد «الفصول» الصادر في شهر يوليو ١٩٤٥ وأدركت كل شيء ٠٠ أخذ الرجل يقرأ فقرات من المقال الافتتاحي للعدد ، وكنت أنا كاتبه ، وان لله يكن موقعا من أحد ٠

ولا بد من تلخيص المقال حتى تتيسر متابعة المناقشة التى جرت بينى وبين رئيس الوزارة ٠٠ كان عنوان المقال : «المحافظون والمتحررون» وقد جاء فيه ان في مصر فريقا كبيرا من المحافظين ينفرون من كل جديد ويقفون دون البحث فيه أو تقبله ، وان فيها فريقا آخر من المتحررين يقفون في صف التقدم والتطور وهم يواجهون المحافظين ومعهم قوة الدفع الطبيعية ورجاحة الفكر المستنير وسماحة الفهم لحق الشعب ٠

وقلت بعد ذلك ان المعسكرين بتقابلان ويصطدمان في كل مسألة تتعلق بالاصلاح وتتعلق بالاماني الوطنية والمحافظون يدهشون فيما بينهم وبين أنفسهم كيف تحدد الملكية الزراعية وكيف تفرض الضرائب التصاعدية وكيف يباح التعليم مجانا لأفراد الشعب وهم يفتحون أفواههم

دهشة وغباء ويتحدثون عن حق الملكية المقدس بعبارات مؤثرة ويتساءلون: ترى هل يتساوى ابن الوزير وابن الطباخ على مقاعد الدرس ؟ •

واستطردت فقلت: ويلوح للناظر من أول وهلة أن الرجعية قوية في مصر ولكن الحكومة القائمة ليست من حيث الكفاية أو التحرر الذهني في مستوى حاجة الاصلاح المحلى ولا في مستوى الاحداث العالمية وموجة التطور التي تشمل العالم كله، وهي وأكثر أعوانها أقرب أن يكونوا من اسناد الرجعية فهما وتفكيرا وعملا، والمناقشات التي تدور في البرلمان والركود الذي يشمل الحكومة وأعمالها وتصرفها في بعض المسائل وازاء بعض المشروعات يدل على ذلك، ولكن هذه الحكومة لا تمثل الاتجاء الغالب بين أفراد الشعب ولا آراءه في مسائل الاصلاح أو الاهداف الوطنية، وأحسب أن كثيرا من رجال الصناعة والتجارة وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة يؤيدونها لأنها أقرب فهما لمصالحهم ولكنها بلغت من الضعف حدا تعجز فيه حتى عن حماية المصالح التي تفهمها ومن ثم احسب أن شعور هذه الطوائف نحوها هو شعور من العطف أكثر مما هو شعور من التأييد، أما جمهرة الشعب فتنحاز الى صف المتحررين الذين يدعون الى سيادة سلطان الشعب وكرامته وإن يقوم الحكم على أسس اجتماعية واقتصادية جديدة و

هذه هي خلاصة المقال الذي قرأ النقراشي فقرات منه وهـو يقول لى : ابقى مشترك عندكم وتشتموني ٠

وكان النقراشى مشتركا فعلا فى مجلة الفصول ، قلت : المسترك عندنا النقراشى باشا مش رئيس الحكومة . . ثم ان المقال ليس فيه شتم لأحد .

قال: انت تقول اننی رجعی ٠

أجبت : أنا لم أقل هذا ، قلت ان الحكومة رجعية ٠

قال النقراشي : وما هو الفرق ٠٠ كأنك تقول انني رجعي ٠

قلت : كلا ، يمكن الا تكون دولتك رجعيا وتكون الحكومة التي ترأسها رجعية ٠

ابتسم فى هدوء ورفق وسأل فى صلوت عميق : طيب والحكومة رجعية ليه ؟

قلت : كانت الحكومة السابقة قد أقرت ضريبة اضافية على الاطيان

فألغتها هذه الحكومة، وكانت قد جعلت التعليم مجانا في المدارس الابتدائية فجاءت هذه الحكومة وفرضت عليه مصروفات ٠٠ وتقدم محمد خطاب بمشروع لمجلس الشيوخ طالب فيه بتحديد الملكية الزراعية بمائة فدان فتطوعت الحكومة لمعارضة المشروع والعمل على رفضه ٠

قال النقراشي : هو علشان الحاجات دي بقي الحكومة رجعية ؟

لست أدرى ماذا حدث نماما وأنا أجادل النقراشي وأرد عليه في جرأة ومنطق ، استولى كل منهما على استيلاء ، بحيث نسيت كل الظروف المحيطة ، ولم يبق واضـــحا أمامي الا انني أدافع عن رأى أؤمن به ٠٠ نسيت ان الاحكام العرفية لا تزال قائمة على الرغم من الغاء الرقابة على الصحف ٠٠ ونسيت أن الجو العام في الوطن لا يشجع على ابداء الرأى بصراحة وبالأسلوب والطريقة اللتين أبديت رأيي بهما ودافعت عنه ٠

قلت: اذا كنت تريد أن تعرف رأيى تماما فالنظام كله رجعى • قال النقراشى: تعنى ان مرسوم اقالة وزارة النحاس لم يكن دستوريا ؟

أجبت: كلا، لم يكن دستوريا ٠٠ ولست أريد أن أدخل في تفصيلات فنية ، وانها أقول لك أن الدستور يقضى باجراء الانتخابات بعد الاقالة في مدة أقصاها ٦٠ يوما · وقد حكم المرسوم على وزارة النحاس بالفشل في مهمتها وقرر أنها عجزت عن توفير الفذاء والكساء للناس ، فماذا يكون الحال لو أعادت الانتخابات \_ وهذا أمر محتمل جدا \_ النحاس وحزبه ، كيف يكون موقف القصر ؟

قال النقراشي : ولكن يا أخى محامين فرنسويين وانجليز كشير قالوا لى ان المرسوم دستورى ٠

أجبت: ان حق الاقالة مكفول بالدستور للقصر، ولكن ليس للاقالة التي عناها الدستور الا صورة واحدة، هي رد الأمر للشعب دون أن يتدخل القصر في الحكم على الوزارة بأنها نجحت أو فشلت والفروض دستوريا ان معلومات الملك عن شؤون الحكم يتلقاها من الوزراء، فهل قالوا له اننا فشلنا ؟ كل ما له طبقا للدستور اذا بدا له ان المسافة بعدت بين الحكومة والبرلمان وبين الشعب أن يرد الامر الى الشعب، فاما أعاد الحزب الحاكم ، واما أقصاه . ثم هناك شيء آخر . . . ان اقالة النحاس باشا أفادته وأفادت حزبه عن كان تأييد الشعب له في أواخر حكمه قد نقص ألى نحو الأربعين في المأنة ، وقد استعاد جزءا كبيرا من هذا التأييد لا لشيء الا لأنه أقيل ، وكان الاقالة طهرت حزبه من الاغلاط العديدة التي ارتكبها،

ولو ترك النحساس فى الحكم فترة أخرى من الوقت ، أو ترك الفترة الدستورية لكان من المؤكد ، ان لم يخسر المعركة الانتخابية القادمة ، أن تنشأ الى جواره معارضة قوية هى الكفيلة بارجاعه عن أغلاطه .

سأل النقراشي : هل تعتقد أن الوفد استفاد من الاقالة ؟ •

أجبت: من المؤكد انه استفاد، وحسب تقديرى، وأنا كثير الاختلاط بالفلاحين وغيرهم من أبناء الشعب، انه استعاد ثلاثين أو أربعين في المائة من الانصار الذين فقدهم •

بدا الغضب على وجه النقراشى ولأول مرة منه بدأ الحوار بينى وبينه ٠٠ قال : كان عاجبك تصرفات الحكومة الوفدية ، الرشهوات والاستغلال والمحسوبيات ٠٠

قلت: لم تكن تعجبنى ، ولكننى كنت أفضل أن يطردها الشعب من الحكم ١٠٠ أن السلطة حينئذ تكون للشعب ، أما أن يطردها القصر فليس الا نقلا للسلطة من الشعب إلى القصر ٢٠٠

قال : الانجليز كانوا ساندينها ٠٠

قلت : نقاوم الانجليز والحكومة •

قال : الشعب لا يستطيع ٠٠ ثم كانت هناك تشكيلات القمصان الزرق ٠٠ هل نسيت ؟

أجبت: ان الشعب الذى ثار على الانجليز وليس معه سلاح ، قادر على ان يتخلص من حكومة لا ترضيه ، ثم ان مرسوم الاقالة فى تعجله ، لم يعط الشعب الفرصة لكى يتبين ما اذا كان يستطيع أن يتخلص من الحكومة أم لا ١٠٠ اننا ١٠٠ انا والطبقة المثقفة التى انتهى اليها ، فى احترامنا الشديد لا حكام الدستور ، نرى ان القصر يتدخل فى أمور الحكم تدخلا لا سند له من الدستور .

ومن الغريب ان النقراشي لم يثر ولم يغضب لهذا الكلام ٠٠ تقبله في هدوء ، بينما تولاني أنا نوع من الخوف بعد أن قلته ٠٠ أحسست انني زودتها شويه ولكني \_ كما قلت \_ كنت محكوما بمنطق المناقشة وبالرأى الذي أدين به ، بينما تلاشت من أمام عيني سائر الاعتبارات ٠

سبكت النقراشي قليلا ثم قال : هل كنت تستطيع أن تكتب هذا الكلام في عهد الحكومة الوفدية ؟

أجبت : كانت الوقابة مفروضة على الصحف ، ولك ان تسأل رقباء « الأهرام » ومجلة « الفصول » طوال السنوات الاربع الماضية لكى تعرف انهم كثيرا ما منعوا نشر مقالات لى أو حذفوا منها ٠٠ ثم ان هذا أول عدد يصدر من الفصول بعد الفاء الرقابة على الصحف .

وتولاه غيظ مكتوم بدا في نظرات عينيه وقال : هل تعرف ان هذا الكلام يفيد الوفد ٠

اجبت: انا اكتب رأيى ولا يعنينى من يفيد منه أو يضار ٠٠ ثم، اننى لا أعرف أحدا من كبار الوفديين ، كل من أعرفهم من الساسة هم من الاحرار الدسسستوريين الذين نشئات في حضنهم وبدأت اتصالى بالصدافة بالاشتغال في جريدتهم « السياسه » • شيء واحد استطيع أن أؤكده لدولتك هو اننى كتبت رأيى الذي أؤمن انه في مصلحة بلادى هون وحى أو توجيه من أحد • قد يكون الرأى خطأ أو صوابا ، ولكن الشيء المؤكد أنه رأيى وأنا مستعد للدفاع عنه •

وقال وهو ينهض ايذانا بانتهاء المقابلة ٠٠ قال في شبه تهديد : انت مش عارف انه فيه لسه أحكام عرفية ٠٠ أيوه انا عرفت رأيكم ٠٠ انتم عاوزين الانجليز يجيبوا النحاس على الدبايات !

اجبت في هدوء وحوف مكتوم ، حاولت جهدي الا يبين ٠٠ كان تحديه لى قويا وصريحا وشعرت كأن كرامتي ورجولتي تجرحان ، فنبع في نفسى تلقائيا شعور مماثل من التحدي ٠٠ قلت : أظن الكلام إلى قلته ما يؤديش للنتيجة دى ٠٠

وسسلم على وانصرفت ١٠٠ كان اشبه بالطرد منه بالانصراف ، خرجت وأنا كالمأخوذ ، المطمئن القلق ، الشجاع الجبان ١٠٠ وزاغت عينى فكدت اضطرب وداخلنى خوف شديد ١٠٠ رجع الى مندفعا كأنه تيار أو اعصار ، وكنت وانا مع رئيس الوزارة شخصا قويا جدا ، مؤمنا جدا ، أمينا جدا ١٠٠ ماذا دهانى الآن وقد ملانى الخوف من يمين ويسار وعادت الكلمات والعبارات التى قالها وقلتها ترن فى اذنى خفيضة أول الامر ثهر كثيفة مزعجة آخر الامر ١٠٠٠ ما معنى قوله ان الاحكام العرفية لا تزال موجودة هل نسيت ؟ وزيما لم أفطن تماما لما يعنيه حينما قالها وأنا معه أحاوره واجادله ، ولكنها الآن تتضم أمام عينى تماما ، ويظهر بجلاء معناها ١٠٠ لا تزال البلاد تحت الاحكام العرفية ١٠٠ صحيح ان الرقابة قد رفعت عن الصحف ، ولكن انا وغيرى والوطن كله يمكن ان يكون قد رفعت عن الصحف ، ولكن انا وغيرى والوطن كله يمكن ان يكون

مسرحا لاجراءات استثنائية ١٠ ولو كان فيما كتبت ما يقع تحت طائلة القانون العادي، ماروعنى الامر ولا ازعجنى. انه لايشكل على آية صورة من الصور جريمة من جرائم الرأى ١٠ ورئيس الوزراء لم يشر الى النيابة والقضاء ولكنه ذكرنى بوجود الاحكام العرفية ٠

ثم ماهو معنى قوله : ايوه ٠٠ عرفت دلوقت رأيكم ٠٠ من هـم الذين عرف رأيهم وليس امامه غيري انا ، ولسبت منتميا الى حزب او جماعة ولم اكن ممثلا لاى حزب او جماعة حتى يستخدم في حديثه معى الصيغة التي استخدمها ٠٠ ولا شك انني كنت راضيا عن نفسي وانا اتحدث الى رئيس الوزارة واعلن اليه رأيي الصريح الامين الواضح ، ولكنني الآن اخذت اضيق بنفسي شيئا فشيئا ، حتى بدأت اكرهها ، واقول انها « وش خراب » وستجلب على المتاعب ٠٠ رأيي ٠٠ وما هو رأيي وما هي قيمته ؟ • ان الموكب سائر من غير رأيي وبه • • الم يكن خيرا لو جاملت بعض الشيء ولم اكن بمثل هذه الخشـــونة والصراحة ٠٠٠ والصراحة ٠٠ شد ماتؤلم في كثير من الاحيان حتى ولو كانت تمتـــل الحقيقة ٠٠ ثم انه هو رئيس الوزارة والحاكم العسكرى العام في يده الجند والقوة والسلطان والقانون اذا شاء ٠٠ اما أنا فمن أكون ؟ لا أحد معي ، وليس لي حزب ولا جماعة ولا اقرباء اصحاب سلطان يمكن ان يحموني اذا اراد بطش السلطان ان يطحنني ٠٠ ما اسخفني ٠٠ واخذت . ألوم نفسى واعاتبها والتمس لها بعض العلم ، واحاول أن اطمئنها الى ان شرا لن يمسنى ، وكثيرا ما كنت اجد التعويض الذي يعزيني بعض الشيء ، حينما اثوب الى طمأنينتي او تثوب الى فاقول : هل كثير ان اقول رأيي ٠٠ ان حريتي هي اثمن شيء لدي ٠٠٠ ثم انا لا اخالف القانون ولا النظام ، وليس في طبعي ولا هو من خلقي ونشأني ان اخالف نظاما اعيش في ظله ، ولو وجدت فيه ما يستحق النقد انقده في حدود هــذا النظام ذاته ، اذن ماهو سبيل هؤلاء الناس على ؟ ٠٠ كلا ، من حقى ان اعبر عن رأيي لكل انسان ولرئيس الوزارة ايضا اذا سألني عنه ، حتى ولو كان هذا الرأى مما لا يرضيه ٠٠ هــل كان لا بد أن انافقه ؟ لم أستطع على كل حال ، وإن كانت الحكمة الذائعة بين الناس حينئذ تقول إن النفاق ايسر واربح وادعى الى الاطمئنان . . ولكننى حينئذ كنت احتقر نفسي ، واشعر انني لا ازيد على ان اكون مرتزقا ، ولم اكن كذلك ولا اريد أن أكون كذلك مهما يكن الثمن •

واخذت الايام تمر اول الامر ثقيلة مملوءة خوفا وتوجسا ، ثم اخذ هذا الشعور يخف مع مرور الايام اذ لم يقع ما يسوؤني ٠٠ وشيئا فشيئا

عادت الى الطمأنينة ، ونسيت \_ او كدت \_ الحديث الذي جرى بينى وبين النقراشى باشاً الى ان الغيت الاحكام العرفية الغاء تاما فى اكتوبر سنة ١٩٤٥ أى بعد نحو ثلاثة اشهر مرت على هذا الحديث فهدات نفسى تماما .

وانتهت الحرب باستسلام المانيا واليابان وتم وضع ميثاق سان فرنسيسكو لانشاء الامم المتحدة ، واخذت مصر تضطرم اضطراما شديدا، كانت فيها احزاب ، ولكنها على الجملة لم تكن تمثل التيارات الجديدة التي بدأت تسرى بن مختلف الطبقات كنتيجة لانتهاء الحرب وانتشار نظريات وأفكار وآمال جديدة . . كان الوفد هو اكبرها واضخمها واكثرها قربا الى القاعدة الشعبية ولكنه بعد الحرب أخذ يبتعد يتكوينه وتفكره عن هذه القاعدة ، كما أخذت هـذه القاعدة أو على الاقل ، جزء كبير منها : يبتعد عنه وان لم ينفصل انفصالا تاما ٠٠ رلم تحاول هذه الأحزاب ، كما لم يحاول الوفد أن تلتقي مع التيارات الجديدة أو تغير برامجها ووسائلها ، ظلت كما هي، كما انشئت منذ عشرين او ثلاثين سنة كان هــذا المدى الطويل كان فترة جمود في الشعب وآرائه ، وكأن لم تقع في الدنيا حرب شغلت الدنيا واسرعت بتطوير الافكار تطويرا اصيلا عميقا...ومن هنا زاد الانفصال بين الاحزاب والشعب، واصبح اكثر ظهورا مما كان عليه قبل الحرب أو في اثنائها، ومن هنا نشأت قوى شعبية خارج الاحزاب، في المراب، في ا الجماعات الثقافية وفي اوساط الطلبة ونقابات العمال ، وكان انتهاء الحرب ورفع الاحكام العرفية والغاء الرقابة على الصحف واباحة الاجتماعات فرصة لظهور هذه القوى ٠٠ وبينما كانت حكومة النقراشي مشغولة بما هي مشغولة به من مهام الحكم والتنظيم ، كانت هناك اجتماعات ومشاورات تجرى بن جمهرة من الشباب الناضج من هذا الاتجاه او ذاك : بعضهم ينتمون الى الوفد والاحرار الدستوريين والحسرب الوطنى وغسيرها من . الهيئات الجديدة وبعضهم لم يكن له اتجاه حزبي معين ، وان كانوا جميعا يشعرون انه لابد من عمل جدى \_ وقد انتهت الحرب \_ يصون حقوق الوطن ويعجل جلاء المحتلين عن ارضه ٠٠ عمل جدى لم يبد ان الاحزاب تريده او تنتويه ٠٠ وقد اشتركت في بعض هذه الاجتماعات والمشاورات او دعيت اليها ، وشهدها كثيرون من المستغلين بالمسائل العامة ، وعقدت الاجتماعات والمشاورات تارة في مكتب الاستاذ فتحي رضوان المحامي ، وتارة في مقر بعض الجماعات وتارة في مكتبي وشهد بعضها الدكتور نور الدين طراف والشيخ صالح عشماوي واحمد حسين المحسامي واحمد يوسف الجندي المحامي واحسان عبد القدوس وغيرهم كثيرون •

وكانت المباحثات تدور حول مايجب أن يعمل بعد أن انتهت الحرب خاصا بمستقبل بلادنا داخليا وخارجيا ٠٠ وكانت الحريات الأربع التي أعلنها فرانكلين روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة في ميثاق الأطلنطي بالاشتراك مع ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطانية ، وتوقيع ميثاق سان فرنسيسكو الذى انشئت بمقتضاه الأمم المتحدة في ٢٦ يونيو سينة ١٩٤٥ وما سيبق ذلك من اجتماع روزفلت وسيتالين وتشرشل في مؤتمر بالتا ودعوة مصر للاشتراك في مؤتمر سان فرنسيسكو وسنفر وفد مصر الى هذا المؤتمر مؤلفا من عبد الحميد بدوى باشا وابراهيم عبد الهادي باشا وعلى الشمسي باشا ومحمود حسن باشا وزير مصر المفوض في واشنطون مع هيئة من الخبراء ضمت ممدوح رياض وطه السيد نصر ومحمد عوض وعدلي اندراوس ٠٠ كانت كل هذه الأحداث المتتابعة ، والمبادىء التي أعلنت وذاعت في العالم ، وفي رأسها الحريات الأربع: حرية القول والرأى وحرية العبادة والتحرر من الفقر والخوف ، وحق الشعوب في أن تختار مصرها وإن تسترد حقوقها وحكوماتها الحرة ٠٠٠ كانت كل هذه التطورات العميقة الأصيلة في العالم تجد صداها في وطننا ، وكانت هي السبب الذي حمل الكثيرين على التفكير في مصير الوطن ووسائل استخلاص حقوقه ٠

كنت في هذا الوقت كثير المهام والمستوليات ، مثقلا بالعمل الى أقصى حد. . كان هناك عملي في «الأهرام» ، وهو رئيسي ، وعملي في اصدار مجلة « الفصول » ، واشتراكي في جماعة النهضة القومية اشتراكا فعالا واصدار الكتيبات التي كانت تصدرها ، واشتراكي في الاجتماعات انتي تعقد لبحث مصير مصر بعد الحرب فضلا عن اشرافي على نادى الشرقية ونشاطى الذي أخذ يتزايد والقائي محاضرات ادعى الى القائها في الأندية والجمعيات المختلفة ، كما بدأت الاذاعة تدعوني من جمديد للاشتراك في برامجها ٠٠ وكان هذا العمل كله يسعدني ، على الرغم من انه كان يرهقني ٠٠ ولم أكف وسط هذه المشغوليات الجمة عن رعاية الجمعية التعاونية في قريتي وزيارتها من وقت الى آخر وكلمــا ســمحت الظروف ٠٠ كان بسعدني أن أنشر آرائي وادعو اليها وكنت استقبل في نادي الشرقية أشتاتا من الناس ، طلبة وشبانا وكهولا ، متعلمين ذوى ثقافة عالية ، وجهالا أو انصاف متعلمين ، اعطاني هذا النادي تجربة جديدة ، ورأيت كيف يتقابل الناس داخل الأندية أيضا ، كيف يتنافسون ، وكيف يتناقلون الشائعات ٠٠ حقا ، ان الحياة واحدة في كل صورها ٠٠ وجدتها في جماعة النهضة القومية برجالها البارزين كما هي في نادي الشرقدـة

يمجموعته المختلفة كما هي في مباحثاتنا حول مستقبل مصر بعد الحرب و في أي ميدان اشتركت فيه بنشاطي وجدت الحياة هي هي ، والنضال هو هو ، والأغراض هي الأغرض ، والانسان هو الانسان ، ليس كاملا ولا نبيا مطهرا ، انه المخلوق الضعيف العنيف ، الراضي حينا ، الساخط حينا ، الأمين حينا المتنصل من الأمانة حينا كلما لاحت له فرصة أو برقت في الجو لمحة من خير خاص يصيبه ٠٠ كان الحاج محمد عبد اللطيف أمين صندوق الجمعية التعاونية القاعد على المصطبة في قرية فرسيس له نظائره هنا في أعظم منتديات القاهرة وأرقى مناصبها الوزارية .. كانت تحلو لي هذه المقارنة أحيانا ، فلا أجد فرقا وابتسم وأنا أسمع الباشا يتحدث أو يداور أو يناور ، واحسبني أسمع الحاج محمد عبد اللطيف يتحدث أو يداور أويناور ،

وذات يوم فى أوائل شهر يناير سنة ١٩٤٦ قال لى انطون باشا الجميل ان السنهورى باشا وزير المعارف سيقوم برحلة الى السودان تستغرق ثلاثة اسابيع لافتتاح مدرسة الملك فاروق فى الخرطوم ويسره أن تساعد ظروفك على مرافقته فى هذه الرحلة •

كانت الرحلة فرصة جميلة للاستجمام والهروب من برد القاهرة وجوها المضطرب ومن مشغولياتي الكثيرة ، وقبلت الدعوة مسرردا راضيا .

## قال لى وكيب لانسابة : « أنت متهم بقلث نظام الحكيم .

« وعدت الى مكتبى فى الطابق الثانى من جريدة « الأهسرام » وتركت الباشا القديم والباشا الجديد يتناجيان »

كانت الرحلة الى السودان ممتعة حقا ، وكنا مجموعة محدودة جدا، فكان هذا من مزاياها ، وكان مع الدكتور السنهورى الأستاذ اسماعيل القبانى وكيل وزارة المعارف حينئذ والاستاذ نجيب أبو الليل من الموظفين الفنيين فى الوزارة ، وكان معنا الأستاذ مصطفى عبد الهادى عضو مجلس النواب ، وهو سعدى والاستاذ محمد صبيح والاستاذ طاهر الطناحى • • وقطع بنا القطار الرحلة من القاهرة الى أسوان ، فلما أصبح الصباح • • كلا ، عندما التمع ضوء الفجر ، نهضت من فراشى وفتحت نافذة القطار ، كنا عند محطة قنا ، ورأيت النور المنبثق من بعيد مختلطا بهزات الشجر الرقيق • • كنا فى أوائل يناير ، البرد هنا ليس شديدا ، الدفء طالع مع انبثاق النهار •

وفى أسوان انتقلنا الى الباخرة السودانية التى أقلتنا الى حلفا ٠٠ ما أجمل الليالى الثلاث التى قضيناها فيها ٠٠ كانت صحبتنا رقيقة ، وكان النيل العظيم الهائل الجميل انيسا لانمله ٠٠ مررنا بعبال النوبة ، وصاق مجرى النهر حتى أوشكت الباخرة أن تختنق ، واتسع حتى أوشكنا أن نراه شبيها بالبحر العظيم .. وعند معبد أبى سنبل ، نزلنا . وتجولت في ابهاء المعبد العتيق ، أربعة آلاف سنة ، رابضة هنا ٠٠ في هذا الشطر العزيز من وطننا ما أكثر ما يتزاحم التاريخ ، كل خطوة ، كل موضع قدم فيه مجد قديم ٠

وبلغنا حلفا ، ومنها أخذنا القطار الذي عبر صحراء العطمور ، وأحسست بعجلاته تهتز في هذا التيه المنتشر عن يمين ويسمار ٠٠ الماء قليل

فى القطار ولا ماء حولنا ، لابد من الاقتصاد حتى لانموت عطشا ٠٠ وفى صباح اليوم الخامس منذ تركنا القاهرة بلغنا الخرطوم ٠٠ ولأول مرة رأيت العاصمة المثلثة الجميلة الرابضة فى جنوب الوادى ، كلا فى وسطه عند ملتقى النيل الأزرق بالنهر العظيم ، ورأيت سراى الحاكم العام مشرفة على النهر يحف بها ماكان يحف بالاحتلال حينئذ من مهابة وخوف ٠٠ وفى الجراند أوتيل » نزلت البعثة الصغيرة التى جاءت من الشمال لسكى وزير المعارف المصرية ، وهنا أيضا حكومة السودان ، وهنا أيضا أهل السودان ٠٠ الحكومة لاتريد أن تلقى البعثة ترحيبا شعبيا ، والبعثة نفسها لاتريد أن تحدث أزمة ، ولكنها فى الوقت نفسه ترجو لو وجدت نفسها لاتريد أن تحدث أزمة ، ولكنها فى الوقت نفسه ترجو لو وجدت من عيون هنا وهناك وفى المآدب الرسمية كان يدعى موظفو الحاكم العام، من عيون هنا وهناك وفى المآدب الرسمية كان يدعى موظفو الحاكم العام، وخاصة الموظفي حكومة السودان ، وهم من الانجليز ، فكان السودانيون ، وحاصة الموظفين منهم ، لا يقبلون علينا نحن المصريين الا فى حذر شديد ، وحاصة الموظفين منهم ، لا يقبلون علينا نحن المصريين الا فى حذر شديد ، بحيث لا يبلغ احتفالهم بنا مبلغا لا يرضى الحكام الحقيقيين للسودان ٠

وفى مؤتمر الخريجين شهدنا الاحتفال بيوم العلم ، فتجلى فى هذه المؤسسة الشعبية مظهر كريم من مظاهر الأخوة بين الشعبين الشقيقين ..السيد على الميرغنى...اخلات اتأمل الرجل وهو ملفوف فى ثوب ابيض، لا يتكلم الا بمقدار.وفى دار حزب الأمة ، التقيت بالسيد الصديق المهدى .. وفى جزيرة « ابا » زرت ومعى الاستاذ طاهر الطناحى السييد عبدالرحمن المهدى..لم يكن السنهورى يعرف أننا ذهبنا الى «ابا».. وقفنا فى كوستى ، وكان على الباخرة أن تبقى بضع ساعات فانتهزنا الفرصة وزرنا الرجل الكبير فى السودان ، زعيم حزب الأمة ، وخصم مصر العنيد فى ذلك الوقت ٠٠ رأينا كيف يعيش العاهل بين الرعية ، مانت سيارة السيد صديق المهدى ، وهى تجرى وسط المزارع ، يقابله السودانيون من الانصار بانحناء ورجفة فى العيون والوجه كأنهما الخشوع بين يدى الله ٠٠ السيارة فقط والسيد المهدى يقودها ٠

وتناولنا طعام الغداء على مائدة السيد عبد الرحمن المهدى ، وقادنا الرجل فى جولة فى الجزيرة ، رأينا فيها مخلفات أبيه المهدى الكبير وهى دروع وملابس حربية وأعلام وبيارق ومطارق وسكاكين وسيوف ٠٠ وفى مسجد صغير « زاوية » رأينا عددا من المصلين ، أكثرهم يتجاوزون من العمر التسعين ، وربما المائة ، قال السيد المهدى انشأنا هذا المسجد فى نفس البقعة التى استشهد فيها الامام ، والامام هو المهدى الكبير ، وهؤلاء

المصلون بقية من أتباعه وأنصاره الذين حاربوا معه ٠٠ كنت أنظر الى وجوههم ، وأرى الايمان ، الايمان بالرجل الذى قادهم الى النصر ، وأوشك أن يبلغ بهم غايته ، وكأننى أرى فيها سطور تاريخ حى ٠

ودعا الحاكم العام أعضاء البعثة الى حفل عشاء فى داره ، وقامت مشكلة ، أعدت المائدة على أساس أننا نحن الثلاثة : الطناحى وصبيح وأنا ، لا مكان لنا فيها فلسنا من أصحاب الوظائف وليس فى تقليد دار الحاكم أن تدعو صحفيين الى العشاء على مائدة الحاكم العام ٠٠ لست أدرى ما اذا كانت المشكلة لها أساس حقا ، أم أنها كانت نوعا من الضيق بنا وبالبعثة ٠٠ وبعد مباحثات ، تم الاتفاق على أن تعد لنا مقاعد على المائدة وأن نعد من ضيوف الحاكم العام ، العاهل المسيطر على جزء من وادى النيل هو القادم من أقصى الشمال فاتحا وغازيا ومغتصبا ٠

واتصلت ذات مساء بالاستاذ انطون الجميل أسأله عن أخبار القاهرة .. وجاءنى صوته عبر أسلاك التليفون واضحا ، كأننى أحدثه من الاسكندرية وربما أقرب منها ٠٠ سألت عن الاخبار قال : لقد قتل أمين عثمان اليوم ٠٠ قتله شاب اسمه حسين توفيق ثم تابع حديثه : وفيما عدا ذلك فالحالة هادئة تماما ٠٠ وأبلغت رفاقى الخبر ، وأخذت أتأمله ٠٠ بدأت القاهرة تضطرم بتيارات كنت المح أنها موجودة فعلا ، وقد ظهرت ظهورا تاما بعد انتهاء الحرب ، ولكن القتل ، كان أبعد ما يكون عن خاطرى ٠

وتذكرت أشياء تتعلق بأمين عثمان ٠٠ كان جريئا بعض الشيء ، خطب في كلية فيكتوريا فقال أن العلاقة بين مصر وبريطانيا أشبه بالزواج الكاثوليكي لافكاك منه ٠٠ كان التعبير عنيفا ، والتشبيه مما رجشعور الأمة وأصابها بالاستياء والاشمئزاز ٠٠ وترك أمين عثمان الوزارة ولاح له أن يؤلف رابطة أو جماعة أو حزبا لست أدرى ماذا كان يقصد وذات مساء كان يزورني الاستاذ عبد الفتاح قزامل ، وكان وثيق الصلة بأمين عثمان ٠٠ قال أن الناس يظلمونه ، أنه ليس بالسوء الذي يصوره الناس به ١٠ أنه وطني ويحب وطنه ٠٠ كل ما في الأمر أن التعبير يخونه ٠٠ قلت له : ليكن ما يكون ، ولكنك لن تستطيع أن تنفي عنه طن الناس أنه انجليزي مائة في المائة . . قال : وأنت هل تحكم عليه بذلك ؟ . . أتريد أن يكون حكمك شبيها بحكم رجل الشارع ٠٠ قلت : ليكن حكمي ما يكون ، ولكنك رجل الشارع ٠٠ قلت : ليكن حكمي ما يكون ٠٠ قلت : ليكن حكمي ما يكون ٠٠ أن أمين عثمان انتهي كسياسي ٠٠ قلت : ليكن عثمان انتهي كسياسي ٠٠ قلت المين عثمان انتهي كسياسي ٠٠ قلت المينون عثمان انتهي كسياسي ٠٠ قلت المينون عثمان انتهي كسياسي ٠٠ قلت المينون عثمان انتهي كسياسي ٠٠ قلت المينون مينون مينون مينون مينون مينون عشون المينون مينون عشون مينون عشون المينون مينون عشون المينون مينون المينون مينون مينون مينون عشون مينون المينون مينون مينون مينون مينون مينون المينون مينون مينون مينون مينون مينون مينون مينون المينون مينون مينون مينون مينون مينون مينون مينون المينون مينون مي

قال قزامل : أرجو أن تزوره وتناقشه وتسمع كلامه ، وتستطيع

بعد ذلك أن تكون لنفسك ما تشاء من رأى عنه ، وفى الساعة السادسة مساء يوم من الأيام ، اصطحبت الأستاذ قرامل ، وزرت أمين عثمان فى بيته بجاردن سيتى ٠٠ وجلسنا اليه بعض الوقت ١٠ الرجل ذكى ما فى هذا شك ، ولكننى أحسست أنه يتحدث العربية كما لو كان أجنبيا ، مخارج الحروف والتعبير وطريقة الحديث ١٠ وانتهت المقابلة وسألنى قزامل رأيى قلت له : رأيى أنه لن يستطيع أن يكسب ثقة أحد من أفراد هذا الشعب ١٠ قد يكون صريحا وأمينا ومؤمنا برأيه ، ولكنه لن يلتقى فيه مع أحد ٠

عاد هذا كله الى خاطرى وأنا أسمع من انطون الجميل ما لقى الرجل من مصير تعس ، واسفت له واشفقت عليه ، وأخذت أتأمل الدوافع على الجريمة وأدركت ان البلاد مقدمة حتما على احداث خطيرة ١٠ الآراء تغلى والشباب يضطرم بآمال عريضة أوحاها اليه انتهاء الحرب وسكوت المدافع عن الانطلاق ١٠ حرب ١٩١٤ – ١٩١٨ أحدثت فى العالم موجات ضخمة ، وأحدثت فى مصر ثورة كبيرة ، وحرب ١٩٣٩ – ١٩٤٥ جديرة ان تكون أضخم أثرا وأعظم قدرة على احداث موجات أوسع وأعمق ٠

وانتهت الرحلة في التاسع عشر من شهر يناير ١٩٤٦ ، أعنى قضيت في السودان ما يقرب من ثلاثة أسابيع ، وركبت الطائرة من الخرطوم ومعى الاستاذ مصطفى عبد الهادى ، وكان متخوفا ، اذ كانت هذه هي المرة الاولى التي يركب فيها طائرة ، فلما ارتفعت في الجو بدأ يطمئن وقال : ان السفر بالجو مريح جدا .

وهبطنا فى حلفا ثم فى الاقصر، ثم فى القاهرة ، واستغرقت الرحلة ست ساعات وفى الساعة الثانية بعد الظهر ، كنت فى بيتى ، وفى المساء كنت فى مكتبى بجريدة الاهرام وبدأت من جديد ارتبط واقترب من مسرح الحوادث ، الذى أحسست وأنا فى السودان انه أخذ يمتلىء بالندر من هنا وهناك ، •

وقد أفادتنى زيارة السودان وامتعتنى ١٠٠ ان دراسة السياسية على الطبيعة أصدق دراسة ١٠٠ لقد سمعت من السيد صديق المهدى ان السودانيين يكرهون الحكم التركى وهو يعنى المصرى ، وان ذكرى هذا الحكم لا تزال مسائلة فى الأذهان ، وسسمعت فى مؤتمر الخريجين ان السودانيين غاضبون لأن مصر حلت مشكلتها مع بريطانيا بمعاهدة سنة ١٩٣٦ وعلقت مشكلة السودان ، وسألنى الدكتور السنهورى عن رأيي فى موقف السودان منا ١٠٠ ولم أستطع أن أجيب اجابة قاطعة ١٠٠ قلت

لا هو مع الوحدة ، ولا هو ضدها انه في مرحلة من الحيرة لم يثبت بعيد عند رأى نهائي غالب ٠٠ قال : الا ترى انه في مثل المرحلة التي كنا فيها حينما وقع الاحتلال البريطاني لبلادنا ، وزالت السيادة التركيبة وأصبحت اسمية ٠٠ كان فريق منا ٠٠ فريق كبير ينحاز الى تركيا ويعطف عليها ، وربما دعا الى الانضمام اليها ٠٠ قلت : اننى أميل الى هذا الرأى من السودان يعانى الحكم البريطاني وهو يرى في مصر سندا يعتمد عليه للتخلص من هذا الحكم ٠٠ أما هل يؤلف البلدان وحدة أم لافموضوع آخر ، لا أستطيع البت فيه ٠

ورأيت المهدى فى جزيرة ابا ملكا أو شبيها بملك ورأيت انصاره يضطربون ويخشعون لا بين يديه ، ولكن لمجرد مرور ابنه وهو يقود سيارته على بعد عشرات الامتار منهم ، رأيته فى جزيرة أبا يستضيف معنا ضابطا بريطانيا صغيرا برتبة ملازم عرفت انه ضابط فى البوليس وعرفت ان الحكم كله فى الجزيرة متروك للسيد الكبير ٠٠ ورأيت السيد المبرغنى الزعيم الآخر فى السودان الذى يقال انه من أنصار الوحدة ٠٠ رأيت جمهرة الشعب منقسمة بين الزعيمين الدينيين تسمع لهما ولا تناقش معر ولكننى رأيت مع ذلك حبا لمصر وتأثرا بثقافة مصر وصحافة مصر وأدب مصر وكتاب مصر ٠٠ كنت أسير فى أم درمان فأسسمع الاغانى المصرية وأرى الأفلام المصرية ، وأرى الناس هنا كما كانوا فى مصر ، كثرتهم متشيعة للوفد ، وبعضهم متشيع لهذا الحزب أو ذاك من أحزاب مصر .

ولم أكد أستقر في مصر أياما ، حتى جاءني ضحى يوم ٩ فبراير سنة ١٩٤٦ من يقول : هل عرفت ماذا حدث عند كوبرى عباس ، لقد فتح البوليس الكوبرى وغرق شباب من طلبة الجامعات ، وقتل آخرون، كان طلبة الجامعة قد قرروا القيام بمظاهرة تطالب بالجلاء ، وتصدى لهم رجال البوليس عند مدخل الكوبرى لكى يمنعوهم من اجتيازه الى قلب المدينة وقامت معركة حامية واضطر البوليس الى فتح الكوبرى ٠٠ كانت مأساة اليمة هزت الوطن هزا عميقا ، وكثرت الروايات والشائعات في شأنها وقامت مظاهرات أخرى متعددة في الأقاليم وبدا ان مركز وزارة النقراشي يضعف ضعفا شديدا فاستقال في ١٥ فبراير وخلفه اسماعيل صدقي ٠

وكانت وزارة النقراشي قد طلبت الى الحكومة البريطانية المفاوضة للتعديل معاهدة سنة ١٩٣٦ فردت الحكومة البريطانية بالموافقة على أساس

القواعد المقررة في المعاهدة ، وكان هذا مما أثار الوطن وأدى الى حادث كوبرى عباس وغيره من الحوادث ، وكان على استماعيل صدقى أن يتولى هذه المفاوضة ، ونقل لورد كيلرن (سيرمايزلا مبسون) السفير البريطاني الى منصب آخر وعين بدله سير رونالد كامبل ، وهكذا بدا ان الوطن مقبل على مرحلة جديدة من مراحل المفاوضات .

ولم يكن الشعب واثقا في حكومة اسماعيل صدقى ، بل لعل وجوده على رأس الحكومة أبعدها عنه اكثر مما كانت في عهد النقراشي باشا ، ونشطت القوى الشعبية المختلفة ، ولا أقول الحزبية ، فقد كان النشاط السياسي الأساسي في هذه المرحلة نابعا من الطلبة والعمال دون نظر الى أحزابهم التي ينتمون اليها ، وقامت مظاهرة كبرى يوم ٢١ فبراير مطالبة بالجلاء ٠٠ وما كان أفظعه من منظر في ميدان الاسماعيلية مساء هذا اليوم الكئيب ٠٠كانت كتل من الدخان تشمل الميدان ، وكتل من البشر وكتل من الحزن الكظيم ٠٠كان الشعب يصخب ويتألم ويصرخ ويموت ٠٠كانت سيارة مسلحة بريطانيدة قد أطلقت مدافعها على المساكين المسالمين الم

ما أطيب قلب هذا الشعب ، ذهبت جموع من الصحيبية والفتيان والفتيات والفتيات والشباب تطوف بدور الاحزاب تدعو الى الائتلاف لمواجهة شتى الاحتمالات وذهبت هذه الجموع تهتف ولكن الائتلاف لم يتم وظلت الأحزاب كل في واد •

على ان يوما في مارس ، الرابع منه ، جمع في صعيد واحد مصر كلها ، فأعلنت حدادها على ضحايا يوم ٢١ فبراير ٠٠ كانت هذه كلها نذرا لما وقع فيما بعد من حوادث ، وأستصدر صدقي مرسوما بتأليف هيئة للمفاوضات برياسته وعضوية شريف صبرى وعلى ماهر وحسين هيكل وعبد الفتاح يحيي وحسين سرى ومحمود النقراشي ولطفي السيد وعلى الشمشي ومكرم عبيد وحافظ عفيفي وابراهيم عبد الهادى ٠٠ ولم تكن الهيئة ، كما لم تكن الوزارة ، كما لم يكن مجلس النواب ، يمثل أية حقيقة من الحقائق الجوهرية النابضة في ضمير هذا الشعب ، كانت الوزارة وهيئة المفاوضات والبرلمان في واد والشعب كله في واد ٠٠ ومع ذلك فقد وقف ينتظر ، ينتظر في صبر وغيظ وحقد مكتوم ٠٠ ظل الوفد خارج هذه التشكيلات كلها ، فلم يجد الشعب غيره يستند اليه ، ولكنه استناد الذي لا يجد أفضل منه ، أما في حقيقة الامر ، فقد كان الشعب مهزوز الايمان في كل شيء ، وجرت المفاوضات في مصر وتولاها من الجانب البريطاني لورد ستانسجيت وزير الطيران قادما من لندن بمساعدة

السفير البريطاني في القاهرة وقائد الأسلطول وقائد الجيش في الشرق الأوسط ١٠ لم تكن مفاوضات كاملة ، كانت بداية لجس النبض ٠

وفى هذا الوقت وفد الى القاهرة أضخم وفد سودانى تمثلت فيه جميع الأحزاب والاتجاهات المختلفة فى السودان ، كان فيه ممثلون لحزب الأمة وحزب الأشقاء ولمؤتمر الخريجين ولحزب وحدة وادى النيل وغيرها من الأحزاب والجماعات السودانية ٠٠ جاءوا الى القاهرة لكى يكونوا على مقربة من المفاوضات الجارية فيها ٠

وذات يوم في شهر مارس سنة ١٩٤٦ ، اتصل بي أحد ضباط القسم السياسي في وزارة الداخلية وقال ان دولة صدقى باشا يريد ان يراك ، وأزعجني ان يكون استدعائي لمقابلة رئيس الوزراء عن طريق القلم السياسي ، وكان حينئذ مخيفا في اسمه ورسمه واجراءاته ، وأجبت الطلب وأنا متوجس خائف قلق ، وفي غرفة رئيس الوزارة قابلني صدقى بابتسامته الرقيقة العنيفة ، كانت يده اليسري مسجاة الى جواره ،وفي عينيه بريق الذكاء والدهاء الذي لم يفارقهما ، قال : أردت أن أعرف رأيك في وفد السودان هذا ،

واسترددت أنفاسى ، ولكننى ساءلت نفسى لماذا اذن كان استدعائى عن طريق القلم السياسى ، وأنا أرد على رئيس الوزارة قائلا : ان الوفد يمثل كل الاتجاهات الموجودة فى السودان ، ورأيه \_ فيما اعتقد \_ يمثل الحد الأدنى الذى يجمع السودانيون على قبوله .

قال : لقد زرت السودان وأعرف انك ملم بكل شؤونه فماذا ترى وماذا يرى الناس هناك ؟

قلت : فهمت من الناس هناك انهم عاتبون لأن مصر في سينة ا ١٩٣٦ عنيت بحل مشاكلها ولم تعن بحل مشكلة السودان ٠

قال صدقى باشا: لأن مشكلة السودان معقدة ٠

قلت: ان الناس في مصر والسودان يعتقدون ان مشكلة الجلاء يسيرة وأمرها مسلم به من البريطانيين فهم يرجون أن يروا حلا لشكلة السودان •

قال صدقى : وهل تعتقد أن مسألة الجلاء يسيرة ؟

قلت : دولتك أدرى منى ٠٠ وانت الذى تباشر المفاوضات ، وتعرف من أسرارها مالا أعرف ، وقد سألتنى عن رأى الناس فنقلته اليك ، وهم يرون ألا بد من حل المسألتين معا ، الجلاء والسودان ٠

قال : انت محام ، فاذا كان عندك قضييتان احداهما أيسر من الأخرى الا تبدأ باليسيرة أم تعالج القضيتين معا ؟ •

قلت : ولكن هل هما قضيتان . . الرأى العام يرى انهما قضية واحدة ·

قال صدقى باشا: أنا لا أستطيع أن أعطل الجلاء عن مصر من أجل السودان ، فلا نكون قد حللنا شيئا ٠

قلت : ان ما حدث في معاهدة سنة ١٩٣٦ سيتكرر الآن وقد قلت لمولتك ان السودانيين عاتبون لهذا •

قال : أن مشكلة الجلاء ليست يسيرة ، ولو نجحنا فيها لكان كسبا كبيرا ·

وانتهت المقابلة وحيانى صدقى باشا احسن تحية وخرجت ولكن ظلت حكاية استدعائى عن طريق القلم السياسى تشغل خاطرى فترة من الوقت وتضايقنى ، وأكثر ما ضايقنى فيها انها تحمل نوعا من الاستهانة بشأنى أو الاكبار من شانى . . لست ادرى ؟ . . ولكن لا بأس ، ما أكثر ما لقيت من هذا النوع من المعاملة .

ومرت أيام ، ربما شهر أو أكثر ، ثم دخلت غرفة انطون الجميل ، لتهنئته برتبة الباشوية ، فلقيت عنده صدقى باشا ، وكان الحديث يجرى بشان اضرابات ومظاهرات للعمال وقعت فى الاسسكندرية ، وقال صدقى باشا : أن العمال عندنا مضللون . . أين هم من عمال انجلترا الذين يقودهم أمثال ماكدونالد وبيفن .

قلت ٠٠ وأنا دائما مسحوب من لسانى : ان المقارنة هنا غير صحيحة ، ولا بد لكى تكون صحيحة ان تكون باقى العناصر متشابهة ، فهل النظام فى المصر ٠٠ هل الثروة ، التعليم ، الحريات ٠٠ ثم هل الوزراء هنا ؟

وسأد صمت عنيف بعد ان قلت هذا الكلام ٠٠ سكت اسماعيل صدقى رئيس الوزراء ، وسكت انطون الجميل رئيس تحرير الاهرام وأحسست اننى مرة أخرى زودتها حبتين ، وسرعان ما شعرت بالأسف والندم ٠٠ لماذا قلت هذا الكلام ، أقل ما فيه انه قلة ذوق ١٠ ان اسماعيل صدقى وزير بل رئيس الوزارة في مصر ، كيف أواجهه بهذا الكلام ٠٠ واكن وأحسست اننى أخطأت ٠٠ كان كلامي صحيحا ما في هذا ريب ، ولكن

هل لابد ان يقال كل كلام صحيح . . ما أغبانى ! لم أتعلم ويظهر انه-لا أمل لى في أن أتعلم كيف أداور وأنافق وأجامل •

وعدت الى مكتبى فى الطابق الثانى من « الأهرام » ، وتركت الباشا القديم العتيق والباشا الجديد يتحدثان ويتناجيان ٠٠ وأخذت أفكر ٠٠ ليتنى ما نزلت الى مكتب انطون الجميل ، ان مصيبتى اننى مندفع لا عن قلة عقل ولا عن قلة روية ، فلعل ما عندى منهما أكثر مما أنا فى حاجة اليه ٠٠ ولكن عن تسرع لا أستطيع له دفعا فى كثير من الأحيان ٠٠ وعدت بخاطرى الى مشرق حياتى فى الوظيفة وكيف ان عبارات كهسنده كانت السبب فى مضايقتى واضطهادى ٠٠ أتراتى لم أفهم بعد ما يجب أن يكون عليه تصرفى فى الحياة ٠٠ أترى الحياة لم تتغير هى الأخرى ، اننى الآن فى شبابى الناضج ورجولتى المكتملة ٠٠ هل لا بد ان تظل حمية الشباب المبكر بعض طبعى وبعض رأيى وبعض خلقى ؟

وأسفت • • أسفت لا لأننى قلت هذا الكلام ، ولكن لأننى لا أستطيع. أن أقوله من غير أن أتعرض لأذى •

ومرت أيام ونسيت كل شيء ألى أن كان ذات مساء في شهر يوليو سنة ١٩٤٦ دعيت فيه ألى العشاء في فندق الكونتننتال ٠٠ وكان الداعي هو الأستاذ على البرير رئيس الهيئات السودانية في القاهرة ، وكانت الحفلة تكريما للوفد السوداني ٠٠ رفي ركن من الاركان جلست مع الاستاذ فكرى أباطة والدكتور محمد مندور والاستاذ أحمد حسين وآخرين وجرى الحديث عن التشريعات \_ الجديدة التي أصدرتها حكومة اسماعيل صدقى بتقييد حرية الرأى ، وكانت تشريعات بالغة القسوة ٠٠ وبعد أن انقضت السهرة عدت الى بيتى ٠٠

وفى الساعة السادسة من الصبباح سمعت طرقا عنيفا جدا على الباب ، كاد يحطمه ، فقمت من النوم مذعورا وفتحت الباب ، فاذا بى أمام اثنين من الافندية ، أحدهما بملابس عسكرية ، ضابط بوليس ، وقال الأفندى المدنى ، وعرفت فيما بعد انه الاستاذ حسين زكى وكيل. النيابة : عايزين نفتش البيت .

قلت وقد تماسكت وبدوت مستهينا أو كالمستهين : ومن ادراني الله وكيل نيابة ١٠ ارنى أوراقك ٠٠ ؟ وقرأت في أوراقه الأمر الصادر بتفتيش مسكنى ومكتبى .

وقال وكيل النيابة : انت متهم بقلب نظام الحكم ، ضحكت ساخرا ً وقلت : حكم ايه ده اللي أقدر أقلبه أنا ؟

## ورجعت إلى لبنجن كاسفًا وأناحرين

« ويوهن الليل وأنا مؤرق ثم أنام حتى اذا أصببح الصبياح نسيت كل الأوهام والاحتمالات »

ان فى الانسان لقوى كامنة لا تظهر الا عندما تدعو الحاجة الى طهورها ، وقد يكون يجهلها ، بل انه على التحقيق ليجهلها ، ومن هنا كان الحوف والقلق وأباطيل التخيل والجزع ٠٠ ومن هنا كنت وأنا أنظر الى وكيل النيابة وضابط البوليس اللذين اقتحما بيتى بحكم القانون ، شديد السخرية ١٠ لست أدرى هل كان هذا من الجرأة أو الشجاعة أو كان كما يقول المثل « لأن السكين كانت سارقانى » ؟ هل كان لأن فى داخلى قوى لم تسمح الظروف بظهورها فلما سمحت فاذا بى ضاحك مستهين قادر على أن أتحمل الصدمة بشجاعة ؟

لست أعرف على التحديد ، وأغلب ظنى أن الأمر كأن نوعاً من الضن بنفسى أن أتهالك وأضعف ، وكما قلت أكثر من مرة ، اننى أكره أن أكون موضع عطف أو اشفاق من أحد .

قال وكيل النيابة في شيء من الاستعلاء والزهو بالسلطة ، سرعان ما نبت ما يقابله في نفسى من الجرأة وعدم تمكينه من الاستمتاع بهدف السلطة ٠٠٠ وصاحب السلطة لا يشعر بالاستمتاع بها الا اذا أحس بأن من يمارس سلطته ضده خائف ضارع ٠٠ قال وكيل النيابة : نفتش البيت ٠٠ كل جزء فيه ، واقتحم غرفة مغلقة وسارع ضابط البوليس بالدخول في لهفة وتأكد من أن أحدا في البيت لم يخف شيئا وقد سخرت بلاحمن هذه الحركة فعلا ، فلم يكن لدى ما أخفيه ٠٠ كنت بريئا تماما من الاتهام الموجه لى ، وربما كان هذا اليقين بعض الأسباب التي جعلتني أكثر

استهانة ، وكأننى أعيش في مهزلة صغيرة ، ولكنها في الواقع لم تكن كذلك ، أن بيتى يفتش ، والاتهام قائم ، والى أن يثبت بطلانه لابد أن أعيش في قلق وتوجس ٠٠ ثم أنا لا أعرف ما عند القلم السياسي من أدلة ٠٠ واذا كانت الأمور تسير كما يجب فليس هناك ما أخافه ، ولكن اصطناع الآدلة وخلقها وترتيبها وتزييفها شيء ممكن ، والا لماذا اتجه النظر الى ولماذا وضعت في قائمة المتهمين ؟

ومر شريط طويل سريع ٠٠ ان نشاطي العام كله علني ٠٠ ما أكتبه يقرأه الألوف ، ولسبت منظرفا ولا أنا ممن لا يقدرون المسئولية، اذا نقدت فانني أختار ألفاظي ، وليس فيها جرح لأحد ٠٠ مرن قلمي ، كما مرن عقلي على أن أنظر الى المسائل نظرة موضوعية خالصة ٠٠٠ نادى الشرقية ، ناد علني ، والمحاضرات التي تلقى فيه يشهدها المئات ، مجلة « الفصول » مجلة متزنة معقولة تعتمد على الدراسة والتفكير ، ووزارة المعارف تشترك فيها لمدارسها ومكتباتها ٠٠ حديثي مع اسماعيل صدقى باشا ٠٠٠ ربما ! ولكن ماذا فيه ؟ هل كان يتضمن قلب نظام الحكم ؟ تأييدي لمحمد خطاب بك في مشروع تحديد الملكية الزراعية ٠٠ هل هو السبب ؟ ولكن هذا غبر ممكن أيضًا لأن خطاب نفسه ، وهو صاحب المشروع ، لم يمسه أذى ٠٠ جماعة النهضة القومية ٠٠ ان أعضاءها جميعا من أصحاب العقــول الراجحة ، وبعضهم من أصدقاء هــــذا العهد وربما من أســناده ، وكل دراساتنا وأبحاثنا نطبعها ونوزعها ... ماذا اذن لا ولم أهتد لشيء ... وقلبت كل احتمال ، فلم أجد أنه يصلح سببا لما أراه الآن ٠٠ تفتيش. بيتي وزيارة مبكرة من وكيل نيابة وضابط بوليس وحذر شديد وحرص على مراقبة النوافذ ومراقبة حركاتي وحركات كل من في البيت ٠

مر هذا كله فى سرعة ، فى لمحة ، فى أقل من لمحة ١٠ ان العقل والحيال والتفكير تعمل فى مثل لمح البصر ، وكان وكيل النيابة قد أخذ يبعثر كتبى ، ويفتح أدراج مكتبى ، ويبحث فى كل ركن فيه ١٠ ومن سوء حظه أن الكتب عندى كثيرة والأوراق لا حصر لها ١٠ كنت أنظر اليه وهو يقلب ولا يجد شيئا وأشعر باشفاق عليه ، وكنت أساعده فألفت نظره الى ما فات عليه تفتيشه أو أدله على ركن فيه كتب وأوراق ١٠ كنت مطمئنا جدا الى أنه لن يجد عندى ما يديننى . . ثم عثر على كتاب عنوانه « روسيا الحمراء » فكأنه سقط على كنز ، وأخذه فى فرح أكيد ، وضحكت م وساءه الأمر قال : لماذا تضحك ؟ قلت : لأن هذا الكتاب ضد روسيا وقد صدر فى سنة ١٩٤٢ بعد مروره على الرقابة ومؤلفه موظف فى وزارة الخارجية هو الأستاذ عصام محمد سليمان ، وقد أهداه لى ، والاهسداء

أمامك ٠٠ ولكن وكيل النيابة كان لابد أن يجد شيئا فقال للضابط:

وبعد بعث طويل آخر وجد عندى مذكرة مكتوبة بالرونيو باللغة الفرنسية وكان عنوانها «ساعات العمل في مصر » وابتسم في وجهى كأنه يرد شماتتى به فضحكت أيضا وقلت له : هل تعرف من هو كاتب هذه المذكرة ؟ انه هو مسيو ليفي سكرتير اتحاد الصناعات وقد رجاني صدقى باشا أن ألخصها وأنشرها في الاهرام وهي مقدمة الى مكتب العمل الدولي في جنيف ، والمقصود منها تبرير عدم الحضوع لقرار المكتب بجعل ساعات العمل ثمانية ساعات في اليوم ٠٠٠ وضحكت ساخرا وقلت له : هذه خدمة أديتها لدولة اسماعيل صدقي باشا رئيس الحكومة وللمسيو ليفي سكرتير اتحاد الصناعات وخدمة للرأسمالية ٠٠٠

وتابع وكيل النيابة البحث وقد تولاه ضيق شديد لأنه لم يجد ما كان يرجو أن يجده ٠٠ ثم أخف يقلب في ورق محفوظ عندى ٠٠ كان بروفات الكتيب الذي ساعدت اسماعيل صدقى في كتابته دفاعا عن عهده وقد سبق لي في هذه المذكرات أن رويت قصة هذا الكتيب ٠٠ وكانت في البروفات تصحيحات بخط صدقى باشا. ونظر فيها وكيل النيابة لمحة وقرأ بعض السطور ثم تركها ، قلت له : لماذا لا تأخذ هذا ؟ هل مهمتك فقط أن تبحث عن الادانة ، أليست مهمتك أن تعرف الحقيقة ؟ لماذا لا تضم هذا أيضا الى أحرازك ، وهو دفاع عن رئيس الحكومة الذي أمرك بتفتيش بيتي ؟ ٠٠٠

أخد الموقف بينى وبين وكيل النيابة وضابط البوليس يسوء شيئا فشيئا ، وكان يضايقهما أننى مستهن بكل الاجراءات وأبدو شديد الاطمئنان والثقة ، كثير الفكاهة والمرح ٠٠ بدا لى الموقف كأنه تمثيلية ، مبكية في الواقع ، ولكنى حولتها بنوع من الفكاهة ، الى ملهاة مضحكة ٠٠

وكنت أحسب أن الأمر تفتيش فحسب ، ولكن وكيل النيابة بعد الن فرغ من التفتيش ، قال: تفضل معانا شويه ، وسكت لحظة ثم قال: اعمل حسابك يمكن تغيب عن البيت كام يوم ٠٠٠

وأدركت أن الأمر اعتقال أيضا ، وأدهشننى أن يكون هذا هو قرار وكيل النيابة قبل أن يراجع ما أخذ من أوراق وقبل أن يحقق معى أو يسألنى ، ولكننى لم أنطق بكلمة من كل ما دار فى ذهنى ، كل ما حدث أتنى قلت له فى مرارة وسخرية : كده ٠٠٠

ولم أضع وقتا ۱۰ ارتدیت ملابسی ، واصطحبت الرجلین فی سیارة تاکسی کانت جاهزة أمام البیت ، قال و کیل النیابة : أرید تفتیش مکتبی الخاص ۱۰ وقلت للسائق اذهب الی رقم ۱۷ ش شریف باشا وفی مکتبی کانت هناك تلال أخری من الکتب والورق والصحف والخطابات والملفات وأخذ و کیل النیابة ینبش فی الکتب ویراجع ویقلب ویترك غرفة لیدخل فی غرفة ، وأنا معه ، أرشده أیضاالی ما یفوته وافتح له هذا الدولاب أو ذاك ، وأقول له : لایزال عندك عمل ، تفضل فتش ۱۰ وتعب الرجل ، فكان یقول لی بایماءة من رأسه ان لا ۱۰ ووجه فی ذرج مکتبی خطابا باللغة الانجلیزیة موجها باسمی من لندن من هیئة اسمها رابطة مکافحة باللغة الانجلیزیة موجها باسمی من لندن من هیئة اسمها رابطة مکافحة وقد ظن انه وقع علی دلیل عظیم فضحکت أیضا ۱۰ ما أکثر ما ضحکت فی هذا الیوم وما أکثر ما تضایق و کیل النیابة ومرافقة ضابط البولیس و فی هذا الیوم وما أکثر ما تضایق و کیل النیابة ومرافقة ضابط البولیس و فی هذا الیوم وما أکثر ما تضایق و کیل النیابة ومرافقة ضابط البولیس و فی هذا الیوم وما أکثر ما تضایق و کیل النیابة ومرافقة ضابط البولیس و فی هذا الیوم وما أکثر ما تضایق و کیل النیابة ومرافقة ضابط البولیس و می الدیاب و می الفتاد می اللغه و کیل النیابة و مرافقه ضابط البولیس و می الدیاب و می الدیاب و می الدیاب و کیل النیاب و کیش و کیل النیاب و کیش و کیل النیاب و کیل و کیل و کیل النیاب و کیل و کیل و کیل النیاب و کیل النیاب و کیل و کیل

وبقى أمامه شيء آخر ١٠٠ بقى تفتيش مكتبى فى الأهرام ١٠٠ وكانت الساعة قد بلغت الحادية عشرة حينما صححانا الى الطابق الثانى من الأهرام ، ومعى وكيل النيابة وضابط البوليس ، والسعاة والفراشون والمحررون والناس ينظرون فى دهشة واشفاق . . وأخذ وكيل النيابة يقلب أيضا فى كتب كثيرة ١٠٠ ولابد انه تضايق من كثرة الكتب التى لقيها عندى ١٠٠ ولعله ظن انه لن يجد فى مكتبى فى الاهرام كتباولكن لسوء حظه كانت عندى هناك كتب كثيرة وأخذ يقلب فيها واختار سنها كتابا عنوانه ? Can Capitalism Last وترجمته هل يمكن أن تدوم الرأسمالية ، وضحكت أيضا ١٠٠ كان الكتاب ضخما تزيد صفحاته على الرأسمالية ، وضحكت أيضا ١٠٠ كان الكتاب ضخما تزيد صفحاته على جريدة الاهرام التى تتلقاها من دور النشر والفكر فى العالم ، وكان جبرائيل تقلا باشا يعطينى اياها لاقرأها واعلق عليها ، وقد أعطاني هذا الكتاب منذ سنوات ولم أكتب عنه ، ولم أقرأه .

وفى أثناء وجود وكيل النيابة فى مكتبى طلب رقما فى التليفون ، وفهمت من الحديث انه يخاطب رئيسه ويبلغه نتائج مهمته وفهمت أيضا ان رئيسه أبدى دهشته حينما قال له وكيل النيابة انه لم يعثر على شى خذى قيمة .

وانتهى التفتيش ، واصطحبنى وكيل النيابة فى سيارة تاكسى الى محكمة الاستئناف فى باب الخلق وهناك فتح محضرا قصيرا لم يتجاوز بضعة أسطر اثبت فيه الأوراق والكتب التى عثر عليها ، وحينما جاء دور

لاثبات الخطاب الذي تلقيته من رابطة مكافحة الاستعمار against Imperialism أثبته الوكيل على انه من رابطة مكافحة الرأسمالية ونبهته الى ماوقع فيه من خطأ وقلت له ان كلمة Imperialism معناها الاستعمار وليس الرأسمالية ولكنه لم يسمع لى واصر على ندوين ما دونه .

ثم وجه لى التهمة وهى فى ايجاز العمل على قلب نظام الحكم وانكرتها بطبيعة الحال ٠٠ كان الاجراء صوريا محضا ، وقرر وكيل النيابة حبسى أربعة أيام على ذمة التحقيق ٠٠ أى تحقيق ؟ لست أدرى ؟ • ولكن الأمر طن فى اذنى طنينا عجيبا ٠٠ أنا الآن متهم ومحبوس على ذمة قضية لا أعرف عنها شيئا ، وعلى ذمة تهمة لا وجود لها ، وليس بيد من قرروا حبسى دليل واحد على ادانتى ٠٠ أية مأساة ٠٠ واخذ الموضوع يزداد خشونة فى خاطرى ٠٠ منذ ساعات كنت حرا وأنا الآن سجين ٠٠ سجين لماذا ؟ لست أدرى ، ولا يدرى وكيل النيابة الذى أصدر الأمر بحبسى ، ولا يدرى رئيسه الذى كلفه بتفتيش بيتى والقبض على وحبسى ، ولا يدرى النائب العام ، ولا يدرى رئيس الحكومة التى طلبت التفتيش والقبض ٠٠ من اذن الذى يدرى ؟

وأسفت ، بل حزنت ، لا لأننى محبوس فهذا أيسر شيء ، ولكن لأنه في الاستطاعة أن يحبس الانسان من غير سبب ، يحبس وهو بريء ٠٠ وسخرت مرة أخرى من كل شيء ٠٠ ان في حياة الانسان لمحات لسست أدرى من القوة أم من الضعف ، لست أدرى من الخوف أو الطمأنينة ، تجعله قادرا على أن يبتسم ويسخر وكل ما حوله مأساة ٠

وقادنى ضابط البوليس الى سجن الاجانب ٠٠ وهناك عرفت بعض التفاصيل عن المهزلة من أولها الى آخرها ٠٠ رأيت فى السجن عشرات ، حالهم مثل حالى ٠٠ هجم عليهم البوليس ومعه النيابة فى نصف الليل وفتشوهم وقادوهم هم الآخرين الى حيث أوجد الآن ٠٠ رأيت الدكتور محمد مندور والاستاذ سلامه موسى والاستاذ أبو بكر نو الدين رئيس اتحاد خريجى الجامعة ، والدكتور محمد بلال ، والاستاذ مصطفى منيب والاستاذ أحمد كامل قطب المحامى ورئيس حزب الفلاح وكثيرين آخرين لم أكن أعرفهم ٠٠ وعلمت أن عدد المقبوض عليهم جاوز المائتين وان منهم من أودع سجونا أخرى ، وان هناك حملة مشابهة وقعت فى الاسكندرية ، وغيرها من المدن فى نفس الوقت وفى نفس الليلة وبنفس التهمة ٠٠ واخذنا الأمر جميعا مأخذ النكتة البارعة الباردة السخيفة واصبح السجن

خلية نحل ناشط ٠٠ ضحكات هنا ولمحات ساخرة هناك ، مجموعة كبيرة من أصحاب الفكر والاهتمام العام وجدرا أنفسهم فجأة دون سبب وقد اجتمعوا معا ، في سبجن ٠٠ هذا صحيح ٠٠ ولكن أبرز ماكان في الموضوع ليس السبجن، كان الاجتماع والضحك والسنخرية، وخفف هذا وذاك من أمر القبض والاعتقال والتفتيش وتقييد الحرية ، حتى أصبحت جميعا وراء ويتكلم في بساطة ويشتم ويسخط ويلعن في هدوء وبساطة أيضا ٠٠ وكان مندور لا يكف عن النكتة وهو بجسمه الضخم وتكوينه اللطيف يمضغ الكلام وكأنه لا يتحدث ، ويتحدث وكأنه يمضع الكلام ولا يريد أن بين . . كانت غرف السيحن ضيقة بصفة عيامة وكان قربيا من ميدان المحطة وضحجة المدينة تصل الينا لماما ، وبضع شحرات هنا وهناك حولنا وفي جوارنا ، تعطيه صورة المصحة أو المستشفى ، والسجانون يعرفون أي نوع من المستجونين هم ضيوفهم ،فهم طيبون متسامحون لا يكادون يخدشون أو يشتدون أو يأمرون الا بالقدر الذي يرفع عنهم المسئولية ، ومأمور السجن وضباطه هم الآخرون مهذبون ٠٠ وكثر زوارى من أهلي وأصدقائي ، وبين وقت وآخر كنت ادعى الى غرفة المأمور ، حيث أجد من يسمسال عنى ، كان الحزن في عيونهم ، وكان يدهشهم أن يجدوني مرحا ، وكأنني لست في محنة ٠٠ حتى اذا أقبل الليل ، واصبحت وحدى ونمت في هذا الفراش الذي لا هو كئيب ولا مريح سرحت بخاطري في الأمر كله ٠٠ وتأملت ومع التأمل تبدو الكارثة أضخم ، لانك تعيشها بالعقل والمنطق ٠٠ أنا برىء مما أنامتهم به ٠٠ مافي هذا شك ، لانني أعرف نفسي قبل أي انسان ، ولكنني ، وأنا بريء ، محبوس ومتهم ٠٠ في الامكان اذن أن تقـع المتناقضـات وقد وقعت ٠٠ ليس في البلاد أحكام عرفية ، ولكنهم استطاعوا تحت ظل القانون العام أن يحبسوا بريئًا أو ابرياء ٠٠ ماذا يمنعهم اذن أن يطيلوا هـذا الحبس كما يشاءون بحجة التحقيق أو البحث أو التفتيش . . ربما بلغ شهورا ، حتى اذا بلغوا منه غايتهم وهي التأديب أو التخويف أو ماذا مما لا أدريه ، أطلقوا السراح لأن التحقيق انتهى ولم تثبت تهممة ٠٠ وقد يقع الأسوأ . . ان تلفيق التهم سهل ، والذمم الخربة كثيرة ، والسلطان حينما يكون طاغيا يساعد على تخريب الذمم وتلفيق التهم ، ويجد الأعوان الكثيرين ، من الضعاف والطامعين والخائفين ، ومن سوء الحظ انهم كثرة كثرة.

ويوغل الليل وأنا قلق ثم أنام، حتى أذا أصبح الصباح ، وانضممت

الى اخوانى نسبيت كل الاوهام والاحتمالات والمخاوف ١٠٠ ان الجماعة تخفف الكثير وتقضى على الكثير ، لا يبقى فى النفس الا هذه القوة النابعة من رؤية وجوه مستبشرة ضاحكة ساخرة ١٠٠ ان جانبا كبيرا من قوتما بأتينا من الاشتراك مع الآخرين انت وحدك ضعيف، ولكنك مغ غيرك قوى ٠٠ ومن هنا ابتدعوا الحبس الانفرادى لاضعاف المقاومة والاذلال ٠٠

كان شيء واحد يؤرقني أكثر من كل شيء ٠ ابي في القرية النائية ما هو حاله ؟ ترى أي ألم يعصر قلبه ، وهو يرى ابنه البكر الذي علق عليه الآمال ، وانتعشب حتى سنده في حياته وحقق له الكثير مما كان يرجوه . . هاهو ذا محبوس ، سجين، وهاهو ذا توجه اليه تهمة بشعة ، وانه ليؤمن ويعرف تماما أننى برىء ولكن المعرفة شيء والواقع شيء آخــر ، وانه ليقرأ في الصحف انباء ضخمة عن هذه القضية ، وقد تفننت بعض الصحف في تضخيمها وابراز عنواناتها واعطائها صورة المؤامرة المحبوكة .. الخلايا الشميوعية تتجمع .. هنرى كورييل يمول الحركة .. البوليس يكشف المؤامرة بمهارة فائقة ٠٠ حملة تفتيش واسعة في نصف الليل في وقت واحد .. وهكذا من العنوانات المثيرة .. ولا يستطيع القارىء أن يعرف الا هذا الذي تقوله الصحف على لسان السلطات المسؤولة أو عن رغبة في الاثارة والضجيج ٠٠ كل شيء كان سيئا بالنسبة للرجل الذي اخذت السن تتقدم به ٠٠ ولم يستطع أن يأتي الى القاهرة لكن يزورني ، لأنه لا يطيق أن يراني مسجونا ، وقلت لاعمامي واخوتي . طمنوه ٠٠ ليس الأمر مزعجا كما يتصور ٠٠ انتم ترون انني أقضى الوقت في مرح ٠٠ آكل ما أشاء ، وانام في فراش حسن ومعى اخواني واصدقائي ٠٠ ولكن قلب الأب ، كيف يستطيع أن يهدأ ولو جمعوا له السموات والأرض لكي يهدأ ٠٠ انه لن يهدأ الا اذا وجد ابنه حرا طليقا ٠

ومرت أربعة أيام ، ولا أحد يطلبنا للتحقيق أو غيره ٠٠ كان واضحا أننا الطبقة الممتازة في المتهمين ، فقد اختصونا بسجن الأجانب ، بينما ذهب غيرنا الى السجون الكئيبة المظلمة القاسية ٠٠ وحمدنا الله على حظنا الحسن ، حتى الاتهام فيه امتياز ، حتى السجون فيها امتياز ؟ ولكن الحرية ، أغلى مافى الوجود ، هل يخفف من كارثة فقدها انك تخطر في الحرير ، وتشرب الماء النمير ، وتنام على فراش وثير ٠٠ كلا ، كان كل أولئك شوكا ، وكان القلب يشعر بمرارة وحقد وخوف وحنين ٠٠ وضعف أولئك شوكا ، وكان القلب يشعر مرارة وحقد وخوف وحنين ٠٠ وضعف .

وفي اليوم الخامس جاءنا من يبلفنا اننا ذاهبون في المساء الي

محكمة مصر . . وحوالى الساعة الخامسة اخذونا الى محكمة باب الخلق ، وفى احدى قاعات محكمة الجنايات ، رصونا فى قفص الاتهام ، بينما امتلأت قاعة الجلسة بالمئات ، ووقف آخرون فى الطرقات وفى آخر القاعة ، والجنود يصرخون ان يجلس كل واقف ٠٠ كانت ضجة وصخبا لا مثيل لهما ١٠ المتهمون وعددهم نحو مائتين ملأوا القفص عن آخره حتى كادوا يختنقون فيه اوكاد يختنق بهم . . الضحك والسخرية لا يزالان ، انهم يتحدثون احدهم مع الآخر ويعلقون على مايريدون التعليق عليه ٠٠ وفى طرقات المحكمة ، خارج القاعة ، كانت تصل الينا الضجة أيضا ، كانت هى الأخرى غاصة بخلق لا حصر لهم ، لم يسمح لهم بدخول القاعة يعد أن امتلأت .

وفجأة صرخ الحاجب « محكمة » فسكت الجميع ودخل الاستاذ عبد الحميد الوشاحي ، وكان رئيس محكمة مصر حينئذ، بشريطه الأحمر ونظارته السميكة ، ووجهه الوقور ، ودفس رأسه في الورق وبدأ في نظر طلب النيابة تجديد حبس المتهمين ١٤ يوما ٠٠ وما ان أخذ ينادى على المتهمين ويستطرد في الاجراءات المعتادة حتى عاد الضجيج والصخب، وبدا أنه من المستحيل عليه أن يؤدي مهمته في هذا الجو العاصف ٠٠ كان الضجيج يأتي من القاعة ، من صفوف المتفرجين ، كما كان يأتي من قفص الاتهام وصفوف المتهمين ٠٠ وكان الراغبون في الدخول يصطدمون بالجنود الراغبين في منعهم ، فتقوم المشادات ، وذهبت جهود القاضي عبثا في اعادة الهدوء الى الجلسة ، فانسحب الى غرفة المداولة ، ورأى أن ينظر القضية فيها ٠٠ ووطنت نفسي على ليلة طويلة اقفها حيث أنا في قفص الاتهام ترى متى يجيء دورى ؛ والمتهمون مائتان ؟ ٠٠ ولكنني ماكدت أفيق من هذا الخاطر حتى سمعت الحاجب ينادى على الدكتور محمد مندور والدكتور بلال وآخرين ٠٠ قلت : ولمساذا هؤلاء قبلنا ؟ ٠٠ ولمأكد أتم هذا التساؤل ، حتى نادى الحاجب اسمى ، وانتقلت الى غرفة المداولة ووجدت نفسى امام القاضي الوشاحي ، بينما جلس في كرسي النيابة الاستاذ مصطفى حسن ، وهو زميل قديم من زملاء الدراسة في كلية الحقوق ٠٠ كانت الغرفة ضيقة ومكتظة ٠٠ القاضي ووكيل النيابة والكاتب جالسون ، والمحامون واقفون ٠٠ وانا لم أوكل محاميا ، وما حاجتي الى محام؟ اننى استطيع الدفاع عن نفسى ٠٠ الدفاع عن نفسى ضد من وضد ماذا ؟ انني لم اسمع دليل اتهام ولا واقعة توجه الي. . كنت في حيرة لا مثيل لها . . لا أعرف لماذا أنا هنا ؟ ولا لماذا أقف هذا ألموقف ، وهذا كان أسوا مافى المأساة ٠٠ وسمعت الاستاذ صبرى أبو علم ولم أكن قد رأيته ولا عرفته من قبل يقول للقاضى انه حاضر مع الدكتور مندور والدكتور بلال وعنى وعن آخرين ٠٠ شعرت بعرفان ليس بعده عرفان ١٠٠ اننى لم أطلب منه أن يدافع عنى ، ولم يطلب أحد باسمى هذا الطلب، ونظرت الى الرجل وقد فاءت الطمأنينة الى قلبى ٠٠ طمأنينة كاذبة لاشك فى ذلك ، ولكننى تركت هذه الطمأنينة تسرى فى جسدى وقلبى وكيانى، انها طمأنينة الشعور أن آخرين ممن لا نعرفهم يقدروننا ويرون أننا مظلومون مضطهدون ٠

كانت مرافعة صبرى أبوعلم قصيرة ٠٠ قال انه لادليل ضد هؤلاء المتهمين ، فتجديد حبسهم غير جائز الى أن يوجد الدليل ٠٠ كان القاضى يسمع ورأسه فى الورق، واعتقدت أن كل شيء سينتهى الى الافراج عنا. ان النيابة فعلا لم تقدم أى دليل ، سوى القول بأن عدد المتهمين كبير ، والأوراق المضبوطة كثيرة ، وعدد وكلاء النيابة غير كاف ، ولابد من وقت آخر الى أن يتم تقديم الدليل ٠

وما ان فرغ صبرى أبو علم من مرافعته القصيرة ، حتى رايت المحامين الواقفين وكانوا يزيدون على تسعة يتطوعون للدفاع عنى ، ولم أكن اعرف أكثرهم ولم أطلب من أحد منهم أن يدافع عنى ، وشعرت بطمانينة أخرى وغبطة أكبر واعظم . . ان فى الدنيا لمسات رقيقة تجعلك تسعد لما تحمل من معنى ، لا لما تنتظر ان تؤدى اليه من نتيجة •

قال القاضى: كفايه بقى .. كلكم عن زكى عبد القادر .

قلت له: هل تريد أن تحرمنى حتى من مشاركة زملائى لى ؟ اننى هنا من غير جريمة ومن غير دليل ٠٠ تبعتوا لى وكيل نيابة يكسر على باب البيت ، فلما أسأل عن الدليل لا أجد شيئا ، وأنا أسألك الأن وأسأل النيابة فلا تقدم شيئا . . هل تقيد حريتى لأن عدد وكلاء النيابة قليل ولأن القضية كبيرة وعدد المتهمين ضخم ٠٠ ماذنبى أنا ٠ وما ذنب حريتى ٠٠

وكنت محتدا ، كان الكلام يخرج من قلبى وكيانى كله ، وكان صوتى كأنه جمع كل ما فى من عزم وقوة وتصميم وسخط واحتجاج ٠٠ وأمسكنى مصطفى حسن ، هذا الزميل الرقيق الأمين المهذب ، من يدى وقال : يازكى ماتزعلش ٠٠سكت ١٠٠سسكت علشان خاطرى ٠٠ كان كله عطفا ومحبة ومشاركة وربما سخطا وألما ٠٠

وسكت ، بينما رأيت باب الغيرفة يضطرب بين الفتح والاغلاق ، الجندى الواقف عليه يرده في عنف ، وطارق من الحارج يفتحه في عنف أيضا ، حتى استطاع أن يتغلب على مقاومة الجندى ٠٠ كان الداخل هو الأستاذ أحمد حسين المحامى ٠٠ قال للقاضى : أنا حاضر هنا عن زكى عبد القادر ٠٠ ولم أحضر للدفاع عنه ولكن حضرت لكى أروى واقعة شهدتها منذ خمس ليال ، أعنى في الليلة التي قبض عليه في صباحها ٠٠

قال: كنا في حفلة لتكريم الوفد السوداني في الكونتنتال وكنا نتحدث عن تشريعات صدقى باشا لتقييد الحرية ومكافحة الشيوعية ٠٠ واخذ بعضنا يتحدث عن الشيوعية والنازية والرأسمالية وأيها يصلح لبلادنا ، فقال زكى عبد القادر ولماذا لاندرس كل هذه النظم ونعيها ، ثم نبتدع لانفسنا ولوطننا نظاما خاصا يلائمه ويسير مع تاريخه وتقاليده وتطوره ٠٠ من الخطأ نقل النظم من بلد الى بلد ، بحجة انها نجحت في هذا البلد او ذاك ١٠٠ اننا لانقل معرفة ولاذكاء عن غيرنا فلماذا ننقل ؟ لماذا لابتدع ؟

واحسست مرة ثالثة بشعور عميق جدا من العرفان والشكر .

وانتهت المرافعات عند منتصف الليل ، واصـــدر القاضى قراره بتجديد حبس المتهمين كلهم ، المائتين ، ١٤ يوما ٠٠ وعدت الى ســجن الاجانب مع زملائي كاسفا حزينا ٠

قال مندور : كنت فاكر انهم حيفرجوا عنا ٠٠ خد لك شهرين تلاته ٠٠

## وأفرج عنى بعداعت السبعة أيام ..

« كنت سعيدا لأننى انطلقت الى حريتى من جديد وكنت حزينا لان هذه الحسرية لم تصبح ملكى »

عدت الى سبحن الاجانب وأنا - كما قلت - كاسف حزين .. تبين نى الان فقط كم هو القيد ثقيل ، وازداد شعورى بأن الامر اخطر مما تصورت .. لقد نظر القاضى فى طلب تجديد الحبس وكنت اعتقد انه لابد سيرفضه فليس لدى النيابة دليل ، واصبح على ان استقبل على الاقل ١٤ يوما أخرى من تقييد حريتى دون سبب ، ودون ان ارتكب ما يجيز هذا الحبس فى ظل القانون والنظام القائمين حينتُذ .

وكانت ليلة مفزعة ، ليس لأننى عدت الى السجن ، ولكن لاننى ازددت ريبة فى الاجراءات ، وازددت خوفا من الاتهام والتلفيق ٠٠ ولم يكن الفزع والاضطراب اشفاقا من السجن ولكن شعورا بالسخط الممزوج بالضعف ٠٠ السخط على اجراء اعتقد انه مخالف للقانون والعدل والواقع ، والضعف لاننى لا استطيع أن ادفعه أو احوله أو أوقفه ٠٠ ان أثمن شىء هو الحرية ، وقد فقدتها فماذا بقى اذن مما اخاف عليه ؟

واصبح الصباح ، وعدنا الى اجتماعنا الصاخب الجميل الساخر ، بل ازدادت سخريتنا واخذ كل منا يبدى ما يشاء من تعليقات ويطلق ما يشاء من فكاهات . واختفت مرة اخرى أسباب الفزع والقلق . . ألم أقل من قبل ان الجماعة قادرة على أن تقضى على الكثير من الفزع والقلق ، وقادرة على ان تدفع الى الصدر مزيدا من الطمأنينة والقوة والاستبسال ؟

ان أحدا لم يحقق مع أحد منا . . نحن محبوسون هنا دون أن

نعرف شيئا ودون ان يتاح لنا الدفاع عما يمكن ان يوجه الينا ، ومر يوم آخر . . أصبح عدد الايام التى قيدت فيها حريتنا خمسة أيام ، وفي اليوم السادس وكان يوم الاربعاء ، جاءنى ضابط وقال اتك مطلوب للتحقيق في النيابة . . وكان الطلب لى أنا وحدى ، وذهبت في صحبة الضابط الى دار النيابة في باب الخلق ، وفي مكتب الاستاذ مصطفى حسن رئيس النيابة ، قابلنى الرجل بشيء كثير من الترحاب . . قال تفضل ، وعلى مقعد أمام مكتبه جلست ، بينما بدأ هو التحقيق واخذ الكاتب يدون ما يدور . . ومن ملف امامه سحب ورقة واخذ يقرأ ما فيها ، انها تقرير من القلم السياسي . . جاء فيه اننى القيت محاضرة في نادى الشرقية موضوعها « سلطان الامة » وبعد انتهائها اخذت مجموعة من الحاضرين الى بيتى وقلت لهم ان هذه البلاد لا يطهرها الا الدم الاحمر ، وان هنرى كوربيل طلب الى انشاء خلية في الازهر واننى كلفت الراهيم الو الخشب بانشائها . .

سمعت هذا الكلام فكدت أصعق ، كان كذبا مائة في المائة ، شيئا من الخيال المحض ولم اكن قد سمعت باسم هنرى كورييل الا في هذا الوقت ولم اكن سمعت باسم ابراهيم أبو الخشب الا في هذا الوقت . واكثر من ذلك لم يكن القلم السلمياسي يعرف بيتي الذي يقول انني جمعت الناس فيه وقلت نهم أن البلاد لا يفسلها الا الدم الاحمر . . لقد قضى ليلة صدور الامر بالتفتيش والاعتقال ست ساعات تماما يبحث عن بيتي ، ولولا انه آخر الامر التجأ الى نادى الشرقية وايقظ الحارس النائم فيه واوسعه ضربا واهانة ما استطاع أن يعرف بيتي . . الرقائع ، ولكنه غبى غباء كل الملفقين ، فبينما قال أن الناس اجتمعوا في بيتي ، نسى أن يعرف هذا البوليس فعلا . ولكن ما اغباه ايضا . انه ذكى في اختلاق الوقائع ، ولكنه غبى غباء كل الملفقين ، فبينما قال أن الناس اجتمعوا في بيتي ، نسى أن يعرف هذا البيت حتى لا تنكشف الكذبة الصغيرة . .

نظرت فى دهشة وغيظ الى مصطفى حسن ، وادرك الرجل كل شيء . سألته فى مرارة : هل هذا هو كل الدليل الذى عندك ؟ قال : ليس عندى دليل آخر ٠٠ وقطب جبينه فى ألم شعرت انه يعصر قلبه ثم قال فى ضيق : كل القضية بالشكل ده ٠٠

وانتظر ان اجيب ، وتهيأ الكاتب لتسسيجيل اجابتى ورايت ان الانكار ، مجرد الانكار ، لا يكفى . . ان الصفاقة ، صفاقة الاتهام من غير دليل بلغت حدا لا يطاق وشعرت بكل السخط الذى فى الدنيا كانما يتحرك ويتجاوب ويتناقض ويضطرم ، واحسست ان الكلمات لا تكفى

. اندفعت فى كيل الاتهام للسلطات ، للحكومة ، لرجال البوليس السياسى ، وصفتهم بكل وصف سيىء ، ومع ذلك شعرت تأننى لم اشف غليلى ٠٠ وطرأ على مصطفى حسن مادعاه الى ترك مكتبه ، فقال : استمر يا زكى ، قل ماتشاء والكاتب سيسجل كل ما تريده ٠٠

وعاد مصطفى حسن بعد قليل ، وسحب حرز الاوراق والكتب التى جمعها وكيل النيابة وسألنى عن المذكرة الخاصة بساعات العمل واجبت بما سبق ان اوضحته فى هذه المذكرات . . وسألنى عن كتاب «روسيا الحمراء» وكتاب « هل تدوم الرأسمالية » ، واجبت بما سبق ان اوضحته فى شأنها فى هذه المذكرات . .

وجاء دور الخطاب الذي تلقيته من رابطة مكافحية الاستعمار League Against Imrerialism وخلاصته: اننا نعرف انك من المناهضين للاستعمار ، فاذا كان يروق لك ، فان للرابطة فرعا في القاهرة في شارع سكة المغربي ومن أعضائه محمدخطاب ولويس عوض وسلامه موسى الغ .. تستطيع الانضمام اليه اذا شئت .. وكان الخطاب كما قلت واردا من لندن ، ومكتوبا باللفة الانجليزية .

وسألنى مصطفى حسن عنه فقلت: اننى لا أعرف شيئا عن هذه الرابطة ، ولما تلقيت خطابها احتفظت به ، دون ان اسعى للانضمام الى فرع الرابطة فى القاهرة . وما حاجتى ان افعل أ ان عملى فى الصحافة وامكانياتى فى نشر آرائى فى « الاهرام » و « الفصول » وعضويتى فى جماعة النهضة القومية ونشاطى فى نادى الشرقية ودعوتى الى القاء محاضرات فى الاندية الاخرى ٠٠ كل هنذا يكفل لى نشرا كافيا لآرائى فلا حاجة بى الى الانضمام الى هذه الرابطة أو غيرها ٠٠

والى هنا انتهى التحقيق ، أو هكذا ظننت ، ولكن الاستاذ مصطفى حسن ، ترك مكتبه فترة قصيرة من الوقت ، ثم عاد ، واحسست انه محرج شديد الحرج .. لقد كنت أعتقد انه سيفرج عنى ، فلا دليل مناك ضدى ، ولا شبهة دليل ٠٠ نظرت اليه ونظر الى ، لم يتكلم أو تردد قبل أن يقول لى : سعادة النائب بس بيقول نسأل في الرابطة دى ، ونشوف اذا كنت انضميت لها أو لا ..

وأدركت كل شيء ١٠٠ أدركت انني سأعود الى السنجن مرة آخرى، وان الافراج عنى لن يتم الان ١٠٠ قلت لمصطفى حسن : أريد أن اقابل النائب العام ١٠٠

قال ، وهو متألم متضايق شاعر أن كل ما اتخد من اجراءات ضدى ظلم تام ، ظلم غشيم ، ليس فيه حتى شيء من اللباقة التي تستر الشكل ، قال : لحظة صفيرة ..

وعاد وهو يقول: تفضل ٠٠٠

وسرت معه الى غرفة النائب العام ٠٠ ولم تكن بعيدة عن غرفة الاستاذ مصطفى حسن . . دخات وانا اغلى . . كل المرئيات أمام نظرى متفرة . . كل الحياة ، كل الكون ، كل الوجود . . القوة التي في الدنيا كلها أصبحت في قلبي ﴿ فِي كياني ، فِي كل ذرة من جسدي وروحي ٠٠٠ ان حربتي ليست مقيدة فحسب ، انني أرى ظلما يقع على ولا أستطيع له دفعا .. وكما قلت من قبل: أن الضعف هو أسبوا الانفعالات الانسانية ، ولكنه أيضا تنبع منه أعظم القوى . . كانت الفرفة فاخرة الأثاث عليها هيبة ومهابة او دخلتها وأنا في ظرف عادى ، ولكنها الان امام نظري لا تثير الا السخط والخوف والقلق ، ومعها القوة والتحدي.. أجل ٠٠ أحسست اتنى قوى ٠٠ قوى جدا ٠٠ كانت القوة تأتيني من براءتي ومن الظلم الواقع على ٠٠ دخلت الفرفة التي كم من مرة دخلتها من قبل وانا أزور لبيب عطية باشا النائب العام الاسبق ، منذ عشر سنوات ، وهو يعرض على ان أكون وكيلا للنيابة . . وسرح خاطري . . وسرعان ما تفاعلت فيه صور عديدة متضاربة وأنا أجد محمود منصور بك ( باشا فيما بعد ) النائب العام في كرسيه ٠٠ كان يمكن أن أكون أنا الان وكيل نيابة أو رئيس نيابة يطلب الى ان أحقق مع أشخاص مثلى متهمين من غير تهمة ومحبوسين من غير ذنب . . هأنذا الان ادخل الفرفة نفسها وأنا متهم ، وأنا محبوس وأنا مقيدة حريتي ٠٠ كان محمود منصور بك حالسا في هدوء رقيق ، نظارته في وجهه وطربوشه على رأسه ١٠٠ الكرسي الجالس عليه وثير ، والكتب الذي أمامه طويل عريض . . وأمامه أيضا بعض رؤساء النيابة وقد وضعوا أبديهم على صدورهم ، كانهم أمام معلم الكتاب . . رأيت باسيلي موسى وكامل القاوش واقفين ، حينما دخلت أنا ومصطفى حسن ٠٠ وانضم مصطفى حسن الى الواقفين ، ولم يدعني أحد الى الحلوس ، ولكني حلست في القعد الوثير الفاخر الذي كان الى يمين النائب العام ، وغرقت في الكرسى المريح ، بينما كان وجهى يتقد شررا ، وعيناى تومضان ببريق مزعج ، قلت : انت حابسنی لیه یا محمود بیه ؟

كان السؤال تحديا واحتجاجا وسخطا وقلقا وضعفا وقوة ، وكل

ما في الانسان من متناقضات ، . كنت أبدو كأنبى أوشك أن أصطدم مع أي انسان ، أو أوشك أن افتك بمن يقف في طريقي ، وفي الوقت نفسه كنت أعرف النبي ضعيف مفلوب على أمرى ، محبوس ومن حولى الجند ومعهم أسلحتهم والقانون ومعه من يفسرونه على نحو ما يشاءون •

أجاب النائب العام دون أن يتخلى عنه هدوئه: بس لما نشــوف انضميت للرابطة دى والا لا ؟

قلت: الواقع الني لم أنضم اليها ، ولكني سأريحك من الحث واقول لك انني انضممت اليها . . تفضل وجه الاتهام لي . . هل مكافحة الاستعمال جريمة منصوص عليها في القانون ؟

سكت محمود منصور لحظة ثم قال : ولكننا يجب ان نعرف . . كان هادئا ، بينما كنت أنا في غيظ وثورة . . قلت : يجب عليك ان تقبض على خطاب بك لانه فعلا عضو في هذه الرابطة ، اذا كانت مجرد العضوية فيها جريمة . .

قال: لقد امرت بتفتيش بيته . . الآن .

قلت: والآن أنا منتظر منك توجيه التهمة .. ما هى تهمتى ؟ هل هى مكافحة الاستعمار .. لقد قرأت فى كتب القانون التى درستها فى كلية الحقوق أن النيابة لا تقبض الا أذا كانت هناك تهمة وتوافر الدليل عليها وخشيت من المتهم على أدلة الجريمة أو خشيت هربه ٠٠ وهأنذا محبوس من غير تهمة ومن غير دليل ٠٠ وممن ؟ . من النيابة وبأمرها ٠٠ هى التى كان يجب أن الجأ اليها أذا جاوز البوليس سلطته أو اعتدى على القانون ٠٠ أنها مأساة ٠

خرج محمود منصور قليلا عن هدوئه وقال في غضب حسبته مصنوعا: وبعدين وياك . . انت تهين النيابة ، واتت تعرف عقوبة هذا . .

قلت له: وماذا یعنینی . . لقد سلبتنی اعز شیء لدی وهو حریتی، اترانی سأحفل بأی شیء آخر ؟ .

قال وقد حدا قليلا: اقسم لك بشرفى وذمتى أن النيابة تتحرك بنفسها ومن غير ضفط من احد ، نحن نعمل بوحى من ضمائرنا .

قلت: اذن هذا هو عمل النيابة . . تقبض على الناس من غير تهمة ومن غير دليل ٠٠

قال وهو هادىء ايضا: الا يجوز ان يكشف التحقيق مع المتهمين الآخرين عن شيء يدينك ٠٠

قلت اذا حدث هذا ، استدعنی ، واذا شئت فاقبض علی اذا وجدت ان مصلحة انتحقیق تتطلب القبض . . اما ان تقید حربتی ، تعتقلنی ، تحبسنی لاحتمال ان یکون هناك دلیل یدمغنی فتخریج عجیب للقانون وممارسة لحرفة العدالة لا أرى لها مثیلا .

قال: وماذا اصنع ؟ وكلاء النيابة عددهم محدود جدا ، والمتهمون عددهم كبير . •

قلت: وحريتى أنا لاقيمة لها .. ومتى فرغ وكلاء النيابة من عملهم ، وتبين الا صلة لى بهذه القضية كلها ، تفضلت النيابة وافرجت عنى ..

قال: أن انطون الجميل كلمني في شأنك ...

قلت محتدا: لا أحب أن أسمع هـذا الكلام ١٠ المسألة لا تخرج عن فرضين ١٠ اما اننى ارتكبت ما يعـاقب عليه القانون ، وما أحسب انك حينئذ ستترك تطبيق القانون من أجل انطون باشا ، واما اننى لم ارتكب ما يعاقب عليه القانون ، وحينئذ فلابد ان تفرج عنى دون حاجة الى كلام انطون باشا أو غيره ٠

قال وقد عاد اليه ابتسامه: انت متضايق من الحبس للدرجة دى... احسين الناس اتحبسوا . .

قلت: أنا لست متضايقا من الحبس ؛ ولكننى اشعر بأن الظام الواقع على يخنقنى . عندك البوليس . قوات لا حصر لها . عندك السلاح ، تستطيع ان تعيدنى الى السجن . وسأعود ولكننى اقول لك يا محمود بيه ان لحمى مر . . ان حياتى لا قيمة لها . . يمكن ان اموت اذا أضربت عن الطعام ويكون دمى فى عنقك ، كما ان حريتى الآن فى عنقك . .

وامسك بى مصطفى حسين من ذراعى وقال: كفى .. كفى .. قم معى .

ونهضت وقادنى الى مكتبه ، وفى محبة والم ومشاركة أصيلة جميلة قال: لن ادع الامر يطول . . سنبحث امر هذه الرابطة باسرع

ما يكون . . انت زودت أوى مع الراجل ( يقصد النائب العام ) وهو كان حليم . . عمره ما استحمل حد كده . .

وضحك مصطفى بك وقال: لكن الحق معاك ٠٠ وتركنى مصطفى بك وتسلمنى ضابط البوليس واعادنى الى سجن الاجانب ٠٠٠ وتلقانى اخوانى فى ضجة ٠٠ سألونى عما حدث ٠٠ كان كل منهم يريد أن يعرف كيف يسير التحقيق وما هو هدفه .. كنت الوحيد الذى دعيت الى التحقيق .. وضحك بعضهم وقال: ايوه ياسيدى وراك ضهر ؟ .. الشمعنى انت اللى طلبوك الاول ..

قلت ساخرا: علشان أنا أهم منكم ٠٠ اخطر ٠

ورويت لهم ما حدث ، واقبل المساء ، وجاء الظلام ، واصبحت وحدى ، وآويت الى فراسي ، كانت ضجة خفيفة تجيء من الشــــارع. البعيد ، ضبحة تموت أو تكاد مع طول المسافة فتصل لى كأنها الهمس. ٠٠ وكانت نسائم ساخنة تهب في هذا الليل القائظ من ليالي شهر يوليو ، وشجر كليل ضعيف رقيق يتمايل على بعد من نافذتي٠٠ والسماء صافية ، النجوم لامعة وسرحت بخاطري في حوادث اليوم ، في حوادث الابام السبتة التي قضيتها في هذا السجن ، وانتقل خاطري الى نشأتي في القرية الصفيرة النائية ، الى رفاقي الذين تركتهم ولا يزالون حتى الآن يشقون الارض بفؤوسهم ، الى ابى واهلى الى مشرق اليوم الجميل. في الريف العزيز ، والى مفييه ، الى حياتي وكيف تحولت من المحاماة والنيابة والقضاء الى الصحافة ، والى اسرتى الصغيرة وكيف تبددت ، والى جهادي المر الطويل ، وكيف شققت طريقي في الصخر دون سند أو معين من أي احد من أصحاب النفوذ ، وكيف صنت حياتي ، فلم . اضعف لم استسلم ولم انافق ولم اكذب في رأى ابديته . . ولم اكن صنيعة لاحد ولا تكأة لاحد ٠٠ وهأنذا أجد آخر المطاف جزاء هـذا كله . . وعمقت في قلبي غمرة من ألم مر ٠٠ وساءات نفسي : لو كنت نافقت وتهاونت وسهرت ولعبت وشربت وقامرت ۱۰۰ اما کان مصیری مکون افضل من هذا ؟ .

وراجعت كل شيء في ذاكرة واعية حافظة ، ووجدت ألا فضل لي في شي من هـذا كله ، وانني هكذا خلقت ٠٠ جافا بعض الشيء ، خشنا في بعض الاحيان ، ولكن في طيبة قلب وسكون نفس وانفساح افق . . لم أفكر يوما في الانتفاض على القانون ، وانما فكرت أبدا في ابداء رأيي

والاعتزاز به دون جرح لاحد أو تعریض بأحد . . الم یکن ابی علی حق حینما تمنی لو کنت قد جعلت طریقی فی وظائف النیابة والقضاء ؟ ٠٠ والآن ان المستقبل أمامی مظلم . . وهذه الکارثة التی حلت بی ، مامداها، ما نهایتها ؟ الی أی طریق تقودنی . ٠ .

وتقلبت في فراشي والامر يزداد أمام عيني غموضا وابهاما ٠٠ خلايا في الازهر ، كورييل وابراهيم أبو الخشب . . ماأجرأهم وماأوقحهم . . اجتماع في بيتي أقول فيه أن البلاد لا يفسلها الا الدم الاحمر . . أنا المدى أهرب من رؤية جرح صغير في أصبع انسان . . أنا الذي يعر النسيم الرقيق فأحسب كأنه بعض لمسات قلب بلغ من الرقة حد الرثاء لاحزان الآخرين ، وحد التفكير في متاعب ناس لا أعرفهم ، ولا تربطني بهم الا رابطة الآدمية وحدها . . في متاعب ناس لا أعرفهم ، ولا تربطني بهم الا رابطة الآدمية وحدها . . ذلك فأن هذه هي الاتهامات ، وعلى أن أنفيها . . أنفي ماذا ؟ أنفي وقاحة وجرأة واختلاقا وأنعدام ضمير لا مثيل له . . وأغفيت قليلا ولم أنم : اذا كأنوا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام فماذا يمنعهم إن يقولوا غيره واسوأ منه ٠٠ بل ماذا يمنعهم أن يلفقوا أدلة كما لفقوا أتهامات ٠٠

وازعجنى هذا الخاطر ، وظل النوم يجفونى الى ان جاءنى عن بعد صوت المؤذن فى الفجر يقول « الله اكبر » . . وبدأت اغفو ثم رحت فى نوم عميق .

وفى صباح اليوم التالى ، صحوت نشيطا وليس فى نفسى من مخاوف الليلة شىء وارتددت الى اخوانى اضحك معهم والهو . . نسبت كل شىء ، ووطنت النفس على اننى سأقضى هنا فترة أخرى قد تطول . . حتى اذا كان المساء ، فى الساعة الرابعة بعد الظهر تقريبا ، والشمس شديدة الحرارة ، وأنا وبعض زملائى قد فرغنا من طعامنا ، واخذنا ناكل بعض العنب ، ونحن نضحك ونسخر ، اذا بأحد ضباط البوليس يقول لى أننى مدعو الى دار النيابة فى باب الخلق ٠٠ لم أهتم واستمررت فيما كنت فيه من ضحك وأكل وتعمدت أن أتلكا بينما كان ضابط البوليس يستعجلنى ٠٠ دون أن القى بالا اليه . . ماذا يعنينى منه ؟ الني محبوس ٠٠ ترى ماذا يستطيعون بل ماذا يعنينى من أى شىء ؟ اننى محبوس ٠٠ ترى ماذا يستطيعون أن يفعلوا بى أسوأ من هذا ؟ قال الضابط وقد استشاط غضبا :

حد قال لك اننى عاوز اروح له . ، يا أخى هو انا حا اطير . . اتا محبوس . .

وخرجت معه .. وكانت الساعة قد اوشكت على الخامسة ، وقادنى الضابط الى غرفة مصطفى بك حسن .. قال باسما : سعادة النائب عاوزك .. ورافقنى الى غرفة النائب العام ، قال محمود منصور وهو يبتسم : انت لسه زعلان منا ؟

قلت: وايه اللي حيفرحني منكم ..

قال وهو يبتسم أيضا وموجها كلامه الى مصطفى حسن : احنا فاضل لنا عنده كام يوم يا مصطفى بيه ؟

قال مصطفى حسن : ١١ يوما ياسعادة النايب

قال محمود منصور: احنا اتنازلنا عنهم ..

قلت: انت اتنازلت عنهم . . انت حبستني ٧ أيام ظلما وعدوانا . .

قال محمود منصور: انت لسه زعلان برده ؟

قلت: یا محمود بك أنا خارج من هنا وأنا حزین آسف . لقد عرفت قیمة حریتی فی هذا لبلد . تقریر بسیط من مخبر نظیر خمسة قروش وأرجع تأنی هنا . . أنا خارج ، سعید بحریتی هذا صحیح ، ولكننی متألم لأن حریتی لم تصبح فی أمان . .

واخذ محمود منصور يداعبنى فى لطف ورقة ، وسلمت عليه وانصرفت .. عدت الى بيتى واسرتى بعد أن ودعته اخوانى فى سجن الاجانب .. كنت أول واحد فى المائتين يحقق معه ويفرج عنه .. وحينما نشرت تراب قدمى على عتبة السجن ، واستقيلت نسيم الحرية كان الليل قد جاء ، والانوار قد أضيئت فى الشوارع والدنيا كلها كانت كانها تسميتقبلنى .. شعرت كأن كلانسان يعرف أننى كنت محبوسا ، وهاأنذا الان حر طليق .. كأنما كنت أريد أن أقول لكل انسمان .. ونظرت إلى السماء ، وخيل لى أنها مبتهجة لأن ظلما رفع عن برىء ..

كنت نهباً لانفعالات لا حصر لها . . كنت سعيداً لاننى انطلقت الى خريتى من جديد ، وكنت حزيناً لأن حريتى وأن كانت معى الآن ، الا أنها ليست ملكى ٠٠ من يدرينى ٠٠ قد يطرق بيتى في أية ليلة أو في

أى صباح ، ضابط بوليس ووكيل نيابة يقولان لى : اتفضل معانا . . اعمل حسابك يمكن تفيب عن البيت كام يوم . . ماذا يمنع ان يقع هذا في أى وقت ؟ . انه لن يكلفهم شيئا . . ورقة صفيرة يكتبها مخبر يقول فيها ما يشاء ، أو ما يشاء غيره ممن يريدون ان يعبثوا بحريات الناس.

وذهبت الى مكتبى فى « الاهرام » فى الليلة نفسها ، وقابلت انطون باشا وهنانى بالافراج عنى . . وبعد قليل زارنى الاستاذ محمود عزمى ومعه زوجه وكلبها . . كان الكلب يعبث ويجرى هنا وهناك والاستاذ عزمى يقول لى : لقد دهشت للقبض عليك . . ومدام عزمى تقول : اننى لا انسى حملتك على محاضرتى فى قاعة ايوارت عن روسيا . . لاذا اعتقلوك ؟

قلت: لا أعرف . . ولا يعرف أحد . . كما اعتقلوا غيرى تماما . . .

وعلمت فى الصباح ان الامر صدر ، بعد اعتقالى ، باغلاق نادى الشرقية وختم غرفه بالشمع الاحمر . . وطلعت الى النادى الذى كان يعج بالزوار ويشرق بمحاضرات فيها لمعة من الفكر والثقافة ، فاذا هو مظلم معتم ، واذا احد جنود البوليس يحرسه . .

ودخلت مكتبى الخاص ٠٠ كم اوحشنى ٠٠ حرمت منه سبعة أيام ، وحمدت الله أنهم لم يمسوا « الفصول » بأذى ، واستنشقت نسيم الحرية ملء رئتى ، وأنا افتح درج مكتبى وأعيد الاوراق التى بعثروها ، وأعيد تنظيم الكتب التى نثروها هنا وهناك . .

## كنبت بيا*ٺالسبعة* بر*فض شروع صدقى -* بيڤن

« ان مبدأ التعويض يجرى فى الحيساة كالعرق فى الجسد وكالدم فى العرق ١٠٠ الماساة تعرى جنبا ال جنب مع الملهاة »

استأنفت عملي كالمعتاد ، بعد الافراح عني ٠٠ أخذت أغدو وأروح الى مكتبى في « الاهرام » كما كنت ، والى مكتبى الخاص كما كنت، وظلت مجلة « الفصول » تصدر كما كانت ٠٠ الا أن نشاط نادي الشرقية أوقف تماما بعد اغلاقه ووضع الحراسة عليه ، وفي الوقت نفسه استمر نشاطي كما كان في جماعة النهضة القومية ، ولكن لمعة الانطلاق التي كانت طابع كتابتي ورأبي ونشاطي أصابها شيء من الحمول ، الذي يرجع فيما أعتقد الى أثر حادث اعتقالي ، وانبي لأقرر هنا ان شيئا من الخوف داخلني من كل شيء ١٠ انني لم أرتكب مايخالف القانون مما يدعو الى دخولي السجن ، ومع ذلك فقد ذهبت اليه ، وأصبحت أعين القلم السياسي مفتوحة على ٠٠ ترى هل أحسوا بخطئهم وانصرفوا عني ، أم أحسوا بعناد وقرروا أن يعيدوني مرة أخرى الى السجن ؟ مهما يكن من أمر فقد شعرت ان الإنطلاق الذي كان طابعاً مميزًا لى في آرائي بدا يزحف عليه نوع من الحمول الكريه. ٠٠ لم أغير شبيئا من الآراء التي أعتقد أنها كفيلة باصلاح الحال في مصر ، وظللت مستمسكا بها ، دائم التعبير عنها ، ولكن الحوف ظل ملازما لي فترة. من الوقت • ومع الخوف يكون الاضطراب والقلق ، ومع الاضطراب والقلق، لا يكون التعبير في مثل حدة الصدق والأمانة التي تكون له لو لم يكن الخوف والاضطراب والقلق ٠٠

وضايقنى هذا الوضع مضايقة شديدة ١٠ أصبحت كل كلمة أكتبها، لا أكتبها، الا بعد تدقيق وتقليب على مختلف الوجوه ١٠ ربما يتناولها المتربصون بى على هذا الوجه أو ذاك ، فاعدل عنها الى غيرها ، أو أعدل عن غيرها اليها ١٠ كانت محنة لا يشعر بها الا من جعل عمله فى الحياة

أن يكتب شيئا ذا قيمة ٠٠ كنت أختنق وأنا أكتب بضعة سطور ، واحتنق أكثر اذا كان الموضوع الذى أكتب فيه مما يمس قليلا أو كثيرا شيئا مما يمكن أن يعد دعوة الى تغيير الأوضاع القائمة أو التشكيك فيها ٠

ثم ان حادث اعتقالی هز مرکزی فی « الاهرام » الی حد ما ۰۰۰ ولا شك ان أنطون باشا الجمیل ومن ورائه مجلس ادارة « الاهرام » لم یكن راضیا عن الحادث ، لانه جر اسبم « الاهرام » فی قضیة تتعلق بالشیوعیة وقلب نظام الحکم ، وصلة « الاهرام » بالقصر کانت دائما حسنة ۰۰ وتوقعت من وقت الی آخر أن أری علامة علی أننی غیر مرغوب فیه للعمل فی جریدة « الاهرام » ۰۰ لم یبد أنطون باشا شیئا من هذا ، ولكننی کنت شدید الحساسیة من هذه الناحیة ، وطللت شهورا فی قلق مر عنیف ، لا أعرف علی التحدید هل أنا مقبول مرغوب فی کما کنت ، أم ان أصحاب الجریدة یحملوننی علی مضض ۰۰ ولم أجد ما یساعد علی ترجیح فکرة علی فکرة ۰۰ کانت الأمور تسیر عادیة ، ومع مرور الوقت ترجیح فکرة علی فکرة ، کانت الأمور تسیر عادیة ، ومع مرور الوقت عدت الی طمأنینتی السابقة واستعاد قلمی بعض حریته القدیمة ، بعض انطلاقه القدیم ۰۰

وهناك شى آخر لابد أن أسجله فى هذه المذكرات ٠٠ هل كانت « قضية الشيوعية الكبرى » كما وصفتها الصحف وكما وصفتها السلطات المسئولة ٠٠٠ هل كانت هذه القضية التى جرفتنى ، فيمن جرفت ، قضية حقيقية أم مجرد اصطناع قصد به تحقيق غرض آخر ؟

لقد اسنمر التحقيق في هذه القضية شهورا وشهورا ، وأفرج عن المتهمين فيها بعد فترات قصيرة أو طويلة ، وفي مدى علمي لم يقدم أحد ممن اتهم فيها الى المحاكمة ، ومعنى ذلك ان النيابة لم تجد أحدا يمكن أن يدان ٠٠ لماذا اذن كانت القضية ؟ قيل ان صدقى باشا رئيس الوزراء أراد بها أن يخدم المفاوضات التي كان يجريها حينئذ مع انجلترا لتحقيق الجلاء ووحدة مصر والسودان • أراد أن يقول للانجليز ان في مصر حركة شيوعية ضخمة ، فاذا لم يتسامحوا ، فانها جديرة أن تأكل الأخضر واليابس •

ولست أستطيع القطع ما اذا كان هذا الرأى صحيحا أم لا ، ولكن وقوع القبض والاعتقال والاتهام في أوائل شهر يوليو سنة ١٩٤٦ وتضخم القضية على هذه الصورة ، كل أولئك تم والمفاوضات بين صدقى والانجليز تدور في مسالك دقيقة ، تتقدم تارة وتتدهور تارة .

لقد بدأت هذه المفاوضات في مايو سنة ١٩٤٦ وقطعت في أواخر الشهر نفسه ، واستؤنفت في شهر يوليو من السنة نفسها ، أعنى في الوقت نفسه الذي وقعت فيه حركة القبض والاعتقال والاتهام ، وسافر صدقى باشا الى لندن في شهر أكتوبر ومعه ابراهيم عبد الهادى ، حيث أجريا مباحثات مع أرئست بيفن وزير الخارجية البريطانية ، انتهت الى توقيع مشروع معاهدة عرفت باسم مشروع صدقى ـ بيفن •

وحينما عاد صدقى باشا الى القاهرة فى أواخر الشهر قال انه وعد حينما سافر بأن يجيء لمصر بالسودان ، وقد صح ما وعد به وتحققت وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى بصورة نهائية ، وكان تصريحا غير موفق ، لانه أولا لا ينطبق على الواقع ، فأن المشروع لم يقرر وحدة مصر والسودان ، ولكنه أحيا العمل بمعاهدة ١٨٩٨ ، وهى التى تقضى باشتراك مصر وانجلترا فى ادارة السودان تحت التاج المصرى بصورة تكاد تكون رمزية ، ثم أن النص أحال الى المستقبل وجعل الأساس رفاهية السودانين بعد استشارتهم فى الوضع النهائي لبلادهم ، وثانيا لأن التصريح أثار موجة شديدة من الاستياء بين دعاة الانفصال من أهل السودان ، ووقعت مظاهرات عنيفة فى الخرطوم وغيرها من مدن السودان ، وصرح أتلى رئيس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم بان تصريح رئيس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم بان تصريح رئيس الوزارة المريطانية الله النفق عليه ليس نصا نهائيا ، ثم الوزارة المصرية ليس صحيحا ، وإن ما اتفق عليه ليس نصا نهائيا ، ثم اله لا يعنى وضع السودان تحت التاج المصرى .

واضطرب موقف صدقى باشا اضطرابا عنيفا ، واضطرب أيضا موقف حكومته اضطرابا عنيفا ، وعرض صدقى باشا مشروعه على هيئة المفاوضة الرسمية ٠٠ وذات يوم قال لى على الشمسى باشا ، وكان من أعضاء وفد المفاوضة البارزين ان سبعة من أعضاء الهيئة قرروا رفض المشروع ، وأنهم لايريدون أن يرفضوه من غير ابداء الأسباب ٠

ثم استطرد فقال : وسأفضى اليك بالأسباب ، وأرجو أن تصوغها في بيان واف ، حتى اذا أقره الأعضاء أذعناه •

وتطلب استقصاء الأسباب والدقة في صياغتها أن أزور مع الشمسي ياشا ، شريف صبرى باشا في قصره الأنيق على ضفة النيل ، وكان يوما في الخريف صافيا جميلا ، ودخلت من الباب الضخم الى قاعة واسعة فاخرة ، وما هي الا دقائق حتى جاء الأمير محمد على وما هي الا دقائق أخرى حتى انصرف ، واختلينا : شريف صبرى باشا وعلى الشمسي باشا

وأنا • • وكنت أظن ، كما لابد أن الكثيرين كانوا يظنون ، ان عضوية شريف صبرى باشا في هيئة المفاوضات كانت عضوية فخرية ، ولكن الرجل أخذ يسحب من حقيبته مذكرات ونصوصا ، ويفضى الى بوجهة نظره في رفض المشروع ، والشمسى باشا من جانبه يساعد في الحذف أو الاضافة أو التصحيح اذا اقتضى الأمر • •

وأصبح عندى مجمل واف للأسباب ، ووضعت مذكرة الرفض طبقا لما أرادها أصحابها وذات يوم قال لى الشمسى باشا : سأزورك أنا وحسين سرى باشا لكى نطلع على المذكرة ونراجعها مراجعة نهائية •

وفى الموعد المحدد كنت أقرأ المذكرة وسرى باشا والشمسى باشا يتابعانها فى دقة وانصات شديدين ٠٠ واقترحا بعض التعديلات ، فأجريتها ، وسلمتها لهما ٠٠

وبعد يومين أبلغت الى صدقى باشا وأذيعت فى الصحف بعد تعديلات أخرى طفيفة ، وكانت موقعة من شريف صبرى ، على ماهر ، عبد الفتاح يحيى ، حسين سرى ، على الشمسى ، أحمد لطفى السيد ، مكرم عبيد .

کانت اذاعة المذکرة فی شهر نوفمبر سنة ۱۹۶۱ وأخذ الناس يتساءلون من هو کاتب هذه المذکرة ۰۰ قال البعض انه مکرم عبيد ، وقال آخرون بل هو لطفی السيد ، وقال فريق ثالث بل هو أنطون الجميل ۰۰ وکنت أسمع هذا کله ، ولا أنطق بکلمة الی أن کان ذات مساء فی سنة ۱۹٤۸ ، وکنا خارجين من جريدة « الاهرام » الشمسی باشا وأنا \_ وکان الشمسی باشا حينئذ عضوا فی مجلس ادارة الاهرام کما سيجیء بعد \_ اذ التقينا بالاستاذ عبد الحليم الغمراوی ، وخف للسلام علی الشمسی باشا فقال الشمسی موجها کلامه الی الاستاذ عبد الحليم الغمراوی : اللی کتب فقال الشمسی موجها کلامه الی الاستاذ عبد الحليم الغمراوی : اللی کتب مذکرة الرفض دهو \_ مشيرا الی \_ وليس أنطون الجميل ۰

وانصرف الغمراوى وتابع الشمسى باشا حديثه الى فقال: كانوا بيشوفونى كثير فى مكتب أنطون الجميل فافتكروا ان هو اللى كتب المذكرة ٠

قلت : وقالوا ان كاتبها مكرم عبيد تارة ولطفى السيد تارة أخرى ٠

لم أكن أعتقد أن المذكرة تستحق أن يبحث الناس في أمر كاتبها ، فقد كانت مجرد عرض للأسباب ، وليست فيها براعة ولا شيء غير عادى ،

ولم أكن حريصا قط على أن تنسب لى ٠٠ كانت شيئا بسيطا جدا ، يستطيع أى انسان أن يقوم به ، ومع ذلك شعرت بعرفان عظيم للشمسى باشا حينما حرص فى الوقت المناسب ، على أن يصحح خطأ استقر فى بعض الأذهان ٠٠ وما أكثر الأخطاء التى تستقر فى بعض الأذهان ٠٠ وما أكثر ما تظلم الحقائق فى هذه الدنيا ٠٠ ولكن لا بأس ، فليست هذه أول مرة ، لا يذكر فيها مجهودى ، ولن تكون الأخيرة ، لا بالنسبة لى فحسب ، ولكن بالنسبة للكثيرين غيرى أيضا ٠

وضعف مركز صدقى باشا ضعفا شديدا ، وأصبحت استقالته أمرا لا مفر منه ٠٠ وقد بادر الى حل هيئة المفاوضة بعد اذاعة بيان السبعة الذى أشرت اليه ، وأصبح واضحا ان مشروع صدقى ـ بيفن يلفظ أنفاسه الأخيرة ، بسبب تصريح أتلى ، وبسبب رفض أغلب وفد المفاوضة له ٠٠ أما الشعب فكان واضحا إنه منعزل عن هذه الأحداث انعزالا تاما أو يكاد ، وان كان الرأى الغالب فيه كان ضد المشروع بطبيعة الحال ، لانه يقر نظام الدفاع المسترك ٠٠ صحيح انه نص فى البروتوكول الملحق بالمشروع على أن يتم الجلاء عن الأراضى المصرية فى موعد غايته أول سبتمبر سنة ١٩٤٩، ولكن بقية المشروع والتحفظات الواردة فيه لم تكن مرضية للأمانى الشعية

واضطر صدقی باشا الی تقدیم استقالته فی أوائل دیسمبر سنة ۱۹٤٦ أعنی بعد أن أصدر قراره بحل هیئة المفاوضات الرسمیة بأقل من أسبوعین ، وعهد الی النقراشی باشا بتألیف الوزارة الجدیدة فألفها من السعدیین والدستوریین ، معتمدا علی مجلس النواب نفسه الذی ألف فی سنة ۱۹٤۵ ، وتتابعت علیه أكثر من وزارة وأقر أكثر من سیاسة ، ولم تكن مهمة التقراشی باشا هینة ولا لینة ولا هی مما یحسد علیه ، ولكنها كانت قاسیة ، قاسیة جدا ، فقد سبق له أن ولی الوزارة منذ بضعة أشهر وتركها اثر حادثة كوبری عباس ، وانه لیعرف دلالتها ، ویعرف من موقف وزارة صدقی باشا التی تلته الكثیر ، ویعرف من هذا وذاك ان مشكلتی الجلاء والسودان ، هما المشكلتان الرئیسیتان اللتان تشخلان أذهان الشباب خاصة والشعب عامة ۰۰ وقد أهملت ذكر الأجزاب ، لان التیار الحقیقی فی أعقاب الحرب \_ كما سبق أن قلت \_ كان أضخمه وأقواه وأشده أثرا حاصلا فی جماهیر الشعب ، ولیس فی أروقة ألاحزاب ۰

وحتى من حيث حساب الأحزاب ، لم يكن النقراشي بوزارته ومجلس

نوايه يمثل غير السعديين والدستوريين ، وهم أقلية في الشعب ، وان كانوا أغلبية في البرلمان ٠٠ كانت التجربة قاسية اذن ، وكان على النقراشي أن يتابع المفاوضة التي تعترت وأن يحصل على الجلاء المطلوب ، وتحقيق وحدة وادى النيل دون ارتباط بالدفاع المسترك أو بأى شيء يسبهه ، فقد أدرك تماما،مما لقيه صدقى باشا من مصير،ان الشعب يكره هذا الدفاع المشترك وينفر منه نفورا شديدا ، وقرر النقراشي باشسا ووزراؤه أن يعرضوا قضية مصر على مجلس الامن بعد أن فشلت محاولة حلها بالمفاوضة الماشرة مع الحكومة البريطانية • واستقبل الشعب هذا القرار بالترحاب ، وكان قد ضاق بمماطلة بريطانيا وتعثر المفاوضات بين الاستمرار والقطع بصورة مهينة للكرامة الوطنية • ولا شك أن النقراشي باشا حينما سافر الى نيويورك في شهر سبتمبر سنة ١٩٤٧ رئيسا للوفد المصرى الذي تولى عرض القضية ، كان يحظى بتأييد عدد كبير من المصريين ولكن لا يمكن القول بأنه كان يحظى بتأييد شامل ، فقد كان الوفد في المعارضة ، وكان يشكك في جدوى هذا المجهود ، وكان الناس ينظرون الى وزارة النقراشي والنظام الذي انبثقت عنه منذ سنة ١٩٤٥ نظرتهم الى ان الوزارة والنظام كليهما قائم على ارضاء القصر ولمصلحته ٠٠ وهذه نقطة هامة جدا ، لانها تعنى كبت حرية الشعب وحكمه على غير ارادته ٠

ومع ذلك فان النقراشي باشا كان صادقا في مهاجمة بريطانيا أمام مجلس الامن ، وفي حملته على معاهدة سنة ١٩٣٦ ، ولم تنجع القضية أمام المجلس فقد قرر ابقاءها مدرجة في جدول الأعمال ، وحتى الاقتراحات التي قدمت بالعودة الى المفاوضات لم تجد عددا كافيا من الأصوات لاقرارها .

وعاد النقراشى باشا ، وحاول أنصاره أن يجعلوا من استفباله حادثا شعبيا ، ولكنهم لم ينجحوا الا بقدر محدود جدا ، وظلت كتلة الشعب في تحفظها ازاء النظام وازاء رئيس الوزارة •

وقبل أن يسافر النقراشى باشا الى نيويورك وعلى التحديد فى شهر مارس سنة ١٩٤٧ ، كنت داخلا الى جريدة « الأهرام » فى الوقت الذى اعتدت فى بعض الأحيان أن أذهب الى مكتبى فيه ، واذا بمحمود عامل الساعة يقول لى ان أنطون باشا سأل عليك •

ودخلت الى مكتبه مباشرة ٠٠ قال : دلوقت النقراشي باشا كلمنى في التليفون ، وبيقول أن جرائد كبيرة مثل التيمز والنيويورك تيمز

والمانشستر جارديان باعته صحفيين ممتازين الى السودان لبحث الحالة فيه واعطاء صورة من الموقف هناك ٠٠ وأوصى أن ترسل « الاهرام » من يقوم بمثل هذه التحريات ، واقترح اسمك ٠

وسكت أنطون باشا لحظة ثم قال : أنا مفهمتش بالضبط هو عايز ايه وأنا باقترح عليك تروح تقابله اذا ماكانش عندك مانع من السفر ، وتفهم منه على التحديد هو عايز ايه .

شعرت بغبطة شدیدة لا لاننی سأسافر الی السودان ، فقد سبق ان سافرت الیه وقضیت فیه فترة لیست قصیرة وعرفت مختلف التیارات ووجوه الحیاة فیه ، ولکن لان النقراشی باشا هو الذی اقترح اسمی ، وکان هذا أبعد مایکون عن خاطری، فمنذ الحدیث العنیف الذی جری بینی وبینه فی شهر یولیو من سبنة ۱۹٤٥ ، وکان مزیجا من التهدید والازعاج والتخویف ، لم ألقه ولم یحدث بینی وبینه أی اتصال ، وکان اقتراحه اسمی ، بالنسبة لی ، معناه ان الرجل یثق فی وان مابدا فی حدیثه معی من عنف قلیل أو کثیر ، وما بدا فی حدیثی معه من صراحة ضایقته لم بترك کلاهما فی نفسه أثرا سیئا ۱۰ أو لعله کان یسیء الظن بی ، ثم اتضح له ، لست أدری کیف ، اننی لست جدیرا بأن یسیء الظن بی ، اتن ال العکس هو الأولی ۱۰

قلت لأنطون باشا: لا مانع عندى من السفر ، وسأذهب الآن لمقابلة النقراشي باشا ·

قال أنطون باشا : احنا مش عايزين منهم حاجه ٠٠ بس يقول لنا هو عاوز ايه ٠٠

وعرفت مايتصده أنطون باشا ٠٠ كان الرجل يقصد بقوله « احنا مش عاوزين حاجة » انه لا يريد أن تتكفل الحكومة بنفقات السفر أو بأى شيء ، وان « الاهرام » سيدفع كل النفقات ٠٠ وهذه ميزة كريمة عرفتها في أنطون باشا وأكبرتها فيه ٠٠ لم يكن بريد أن يكون للحكومة أي فضل على « الاهرام » أو أي تدخل في شئونه ، بل على النقيض من ذلك ، كان يؤثر أن يكون « الاهرام » هو صاحب الفضل على الحكومة ٠

وخرجت من مكتب أنطون باشا مباشرة الى مكتب النقراشى باشا ، واستقبلنى الرجل فى ابتسامة حلوة وبشاشة وجه كريم ، غسلت كل ماعلق بذهنى من مقابلته القديمة الجافة التى انتهت بما يشبه التهديد ،

قلت : لقد افضى الى أنطون باشا بالرغبة التى أبديتها دولتك ، ويسرنى ان البيها وان أسافر الى السودان •

قال : كل ما أريده ان تعطيني فكرة واضحة عن حقيقة ميول « الناس دول » هل هم معنا أم لا ٠

قلت: انا أسافر من غير صفة رسمية ، فاذا كان في الجو مفاوضة بشأن السودان ، أو كنت دولتك تريد ان أقوم بأية مهمة تساعد على حل المسكلة كأن أقابل الميرغني أو المهدى أو الحاكم العام ، فانني مستعد ان أفعل ثم انني ليست لى صفة رسمية ، فالحطأ الذي أقع فيه ، اذا وقع ، لا يقد أحدا .

أجاب النقراشى باشا فى ابتسامة فيها اقبال اغتبطت له : كلا ، لسبت أريد شيئا من هذا ، اننى أعتقد انك أمين صائب الحكم غير متحيز ٠٠ كل ما أريده تقرير عن حقيقة التيارات الموجودة فى السودان ٠

وشكرت لرئيس الوزارة حسن استقباله وانصرفت وبدأت أعد نفسى للسفر ولكنه لم يتم ، لان وزارة الخارجية البريطانية انهت خدمة سير هدلستون الحاكم العام ، وعينت بدله سير روبرت هاو ٠٠ ووقع هذا التعيين بعد يومين من مقابلتي للنقراشي باشا ، وفهمت ان سفرى لم يصبح مطلوبا

كان هذا الحادث مضافا اليه مرور مدة طويلة على حادث اعتقالى والافراج عنى دون أن يقع ما يسوءنى سواء من جريدة « الاهرام » أو من السلطات الحاكمة ، مما دفع الى صدرى مزيدا من الطمأنينة وجعلنى أعاود شيئا فشيئا الانطلاق فى ابداء الرأى والتعليق ومضاعفة نشاطى العام ، واهتمامى بمجلة « الفصول » • وكانت حينئذ قد بلغت درجة كبيرة من الذيوع والانتشار وكما كانت مجالا لأقلام الكثيرين من أصحاب الفكر والرأى كانت أيضا مجالا لأصحاب الأقلام من الشبان الجدد • وكنت أرحب بهم وأعطيهم فرصا متساوية • بعضهم بل كلهم تقريبا ، لم تكن لى معرفة سابقة بهم ، جاءونى على غير معرفة ، وقدموا انتاجهم • • وكنت أقرأه بامعان ، فاذا أجزته نشرته دون احتفال ، بما اذا كان الاسم معروفا أو غير معروف • • وجرت أقلام عديدة على صفحات الفصول وأصبح للكثير منها اسم وذكر وتألق فيما بعد • • عثمان العنتبلى ، سعد رضوان ، منها اسم وذكر وتألق فيما بعد • • عثمان العنتبلى ، سعد حمروش ؛ حسين القبانى ، صلاح الدين الشريف ، موسى صبرى ؛ أحمد حمروش ؛ يحيى أبو بكر ، يوسف الشارونى ، عادل ثابت ، أحمد بهاء الدين ، فتحى يحيى أبو بكر ، يوسف الشارونى ، عادل ثابت ، أحمد بهاء الدين ، فتحى يحيى أبو بكر ، يوسف الشارونى ، عادل ثابت ، أحمد بهاء الدين ، فتحى

غانم ، نعمان عاشور ، أنور المشرى ، وقد ذكرت الأسماء طبقا لأسبقية الاتصال بالفصول •

وكان الأستاذ أحمد بهاء الدين أكثرهم مواظبة وتحمسا ، وأنست له ، وأفسحت له الكثير من الصفحات ، ثم حدث أن زادت مشغولياتى فى « الاهرام » بعد وفاة المرحوم أنطون الجميل باشا كما سيجىء فيما بعد ، فزادت مسئولياته فى الفصول ، اذ أصبح يقوم بأكثر العمل فيها أو كله ٠

وبدأت سنة ١٩٤٧ بداية حسنة ، ولكنها سرعان ماغامت فيها سحب ثقيلة في حياتي وان السنوات كالأيام ، كالأشخاص ، كالحوادث، منها مايسرك ومنها مايسوك ٠٠وبقدر ما كان مشرق السنة سعيدا ، بمقدار ما حملت في وسطها وفي آخرها مأساتين لونت حياتي ٠٠ وكنت أحسب اننى استوفيت حظى من المأساة ٠٠ كنت أحسب ، وأنا مؤمن بمبدأ التعريض ، ان ما أصابني في حياتي يكفى لكي أستقبل فيما بقي منها أشياء سعيدة ، أو على الأقل أشياء لا تبلغ درجة المأساة ٠

ولكننى نسيت أن مبدأ التعويض وان كان صحيحا ، الا انه أيضا يجرى فى الحياة كالعرق فى الجسد وكالدم فى العرق ٠٠ وان المآسى لا تتجمع فى مرحلة من الحياة ، كما ان الأشياء السعيدة لا تتجمع فى مرحلة أخرى ٠٠ ان المأساة تسير جنبا الى جنب مع الملهاة ٠٠

## فزت باکثرالاُصوات فی اننخابات تصحفیت مین سخطانهٔ

فى أوائل سنة ١٩٤٧ زارنى الدكتور ابراهيم عبده المشرف على معهد الصحافة ، وقال : أرجو أن ينفسح وقتك لاعطاء بضع محاضرات فى المعهد ، وشكرت له التفكير فى ، وابتهجت فقد أتيحت لى الفرصة للاتصال مرة أخرى بالجامعة ، وقد كانت الجامعة فى هواى وخاطرى أبدا، كانت عندى أشبه بالمعبد المقددس ، لا يدخله ولا ينبغى أن يدخله الا المطهرون ١٠ لا أقصد المطهرين من رجس الضعف الانسانى ، فمن منا ليس فيه هذا الرجس ، ولكننى أقصد المطهرين من أغلال الجهل، الفاهمين ما هو التعليم ، والتعليم الجامعى خاصة ١٠ المطهرين من أهواء التعصب والحوف والجبن ، فحيث تكون الجامعة يكون الانطلاق فى الرأى والفهم والشجاعة فى ابدائه ،

وبدأت أذهب الى معهد الصحافة ، وبدأت ألتقى بالطلاب وأتحدث اليهم ٠٠ كان آخرى عهدى بالجامعة طالبا فيها فى قسم الدكتــوراه ، وهأنذا أدخل اليها أستاذا بعد فترة من الوقت حفلت بالمتاعب والمآسى وحفلت أيضا بالجهاد الظافر الموفق ٠٠ وهل فى استطاعة الانسان أن بفصل المأساة عن الظفر والنجاح ٠٠

ومرت الشهور الاولى من السنة ، حتى اذا جاءت أوائل شهر أبريل، قصدت الى قريتى كعادتى ٠٠ كان جو الربيع حلوا ، ونسماته فى الريف أعذب النسائم ، سنابل القمح أخذت تنضج ، وتنشر الذهب على الحقول، وقال أبى ، ونحن جالسان على شاطىء الترعة الجميلة الرقيقة ، وأمامنا أشجار الحديقة مزدهرة مورقة ، وأخى شمس الدين قادم من بعيد ، مجهدا ٠٠ قال أبى : ان صحة شمس الدين لا تعجبنى ١٠٠ انه يشعر بالتعب من أقل مجهود ٠٠

ولم أكد أجيب حتى كان شمس الدين بلغ حيث كنا جالسين ٠٠ ونظرت في عينيه التي عهدتهما أبدا صافيتين ، فاذا بي أرى فيهما ظلالا غريبة ٠٠ هل رأيتها لأن أبي لفت نظرى الى ضعف صحته ، أم لأنها حقا كانت موجودة ؟ لست أدرى ولكنني شعرت باشفاق شديد نحو أخي الذي يليني في السن ، والذي كان معتمدنا الاول في تدبير شئوننا في الزراعة ٠٠ قلت له : ارح نفسك يا شمس الدين ٠٠ خذ كفايتك من الراحة ، لا تجهد نفسك ، فليس هناك ما يستحق أن تجهد نفسك من أجله ٠٠ قال أبي : انه لا يكف عن السهر الى الزقازيق ٠٠ يتاجر ويرعى شئون الزراعة ويشرف على مخزن الاسهدة ٠٠ فهو يجهد نفسه أكثر مما يجب ، وكثيرا مانصحته ولكنه لايسمع ، ٠

والتفت اليه وقال: هاهو اخوك الاكبر ينصحك بما نصحتك به ابدا، لعلك تسمم ٠٠

وفى اشراق عين وبصيرة انسان فى قلبه نور ايمان لانهاية له ، قال شمس الدين : خليها على الله ٠٠٠ انا صحتى كويسه والحمد لله ٠٠٠

وعدت الى القاهرة ، ولم يكن فى ظنى ان الامر خطير ، وبعد نحو أسبوعين رجعت الى القرية ، فاذا أخى راقد فى فراشه ، واذا الاطباء يزورونه ، واذا أبى بعيد عنه ، منعزل ، لا يريد أن يرى ابنه مريضا ، ولا يريد أن يسمع مايقوله الاطباء عنه ، وسلمعت ماقالوه ، واختلفوا فى تشخيص المرض ، واعطوه دواء ٠٠٠ قال بعضهم أن الامر يسلير وأنه سيشفى ٠

وذهبت الى حيث ابى ، وطمأنته جهد مااستطيع ٠٠ كان الرجل يحس بشفافية قلب لايكذب ٠٠ نظر الى وسكت ، ثم قالِ : الله وحده هو الشافى.٠

وراعنى أن أبى أيضا تسوء صحته ٠٠ لمحت فى وجهه خطوط أسى كانت قد ذهبت عنه منذ سنوات ٠٠ لماذا عادت وشئوننا على خير مايكون ٠٠٠ المال موفور والمركز محفوظ والمستقبل مملوء بالخير المأمول ٠٠٠ وعدت مرة أخرى الى القاهرة ٠٠ ودعت ابى ٠٠٠ قال : يا بنى ٠٠ لن أستطيع أن أرافقك الى المحطة ٠٠٠ كان هذا يسعدنى دائما ١٠ الله معك يكتب لك فى كل خطوة سلامة ٠٠

تركته وفي عيني دمع مكتوم ، وفي قلبي اسي لامثيل له ٠٠ وحينما

انطلق القطار بعيدا عن القرية ، نظرت اليها وهي ملفوفة في هذه الغلالة الجميلة من الاشجار الرقيقة الكثيفة ٠٠ هنا اخ على فراش المرض لايعرف الا الله مصيره ، واب منزعج خائف بدأت ظلال الاسى القديم تملأ وجهه ٠٠٠ ترى ماسيكون يوم اعود الى زيارة القرية ٠٠ كان اعمامي واخوتي والاسرة كلها تحيط ابى بخير مايحاط به انسان من رعاية وحب ، ولكن هل يخفف هذا أساه وحزنه واشفاقه على ابنه المريض ٠٠٠

وعدت بعد ايام ، كان اخى يحتضر ٠٠ لم ينفع الطب ولا الدواء ولا الصلاة والابتهال ٠٠ ذهب فى زهوة الشباب والرجولة ٠٠ كان قد تزوج منذ سلمنوات قليلة وترك طفلا وطفلة ، لايزالان فى حاجلة الى الحنان والرعاية ٠٠

كانت اشق مهمة فى المأساة كلها وقع الخبر على ابى ٠٠ حاولنا جهد ما نستطيع أن نتدرج فى نقله اليه ولكنه قال : أنا عارف ، شمس الدين مات ٠٠ وانفجر يبكى وهو يقول : ابنى ٠٠ ابنى ٠

قلت له وقد جمدت عيناى ، ورأيت أن الموقف فى حاجة الى شىء من هذا الجمود : لماذا تبكى ١٠٠ ان أولادك حولك ١٠٠ وهذه ارادة الله ١٠٠ قم ١٠٠ تعال ١٠٠ قابل الناس الذين سيأتون لكى يعزوك ١٠٠ كيف تريد أن يكون الموقف ١٠٠ تدعنا نحن ، وتبكى أنت هنا ١٠٠ أنا لا أرضى هذا ١٠٠ وفيما يشبه الامر قلت : تعال قم معانا ١٠٠

لاول مرة فى حياتى كنت عنيفا معه ٠٠ واستعاد الرجل القوى قوته ٠٠ كفكف دمعه ، واصطحبنا الى السرادق الذى اقمناه ومنحه الله سكينة وصبرا ٠٠ تجلد حتى حسبت كأن كل شيء قد انتهى ، ولكننى لم اكن اعرف ان مافعله كان على حساب صحته واعصابه ٠٠

وانتهى المأتم ، وعدت الى القاهرة كسير القلب ، مشتتا ، أفكر فى الموت والحياة ٠٠ ليست هذه أول مرة صادفت فيها الموت ولن تكون المخيرة ٠٠ كنا فى اواخر شهر ابريل والحر أخذ يشتد ٠٠ كنا فى هذا الوقت الذى يصعب عليك فيه ان تعرف هل هو الربيع الذاهب ام هو الصيف القادم الذى يملأ ليالى القاهرة بهذه النسمات العذبة الجميلة ٠٠٠ ولكن أية ليال ٠٠٠ كنت مؤرقا مسهدا ، كثير التفكير فى امورنا ٠٠ كنت مشفقا شديد الاشفاق على أبى ، حزينا شديد الحزن على أخى ٠٠ أو هكذا تجرى الحياة ، لاتكاد تستقيم وتهدأ وتلين ، حتى تتكاتف فى جوها السحب والغيوم ٠

وان القوة لتأتينى فى وقت الكوارث اعظم ماتأتى لاى انسان ١٠ لم يكن احد يعرف مافى نفسى ١٠ كنت أغدو واروح الى عملى وكان لم يحدث شىء ١٠ اغرقت نفسى فى العمل اكثر واكثر ١٠ كان هو الغنداء الوحيد ، وطلب الى الاستاذ زكى طليمات عميد معهد التمثيل العالى ان القى على طلابه بضع محاضرات فى الصحافة ، وزاد عملى اضعافا ، كما امتلأ قلبى احزانا ١٠٠ كنت أعيش وأنا أحس ان كارثة أخرى على وشك أن تقع ١٠ لا بل كنت مؤمنا انها واقعة لامحالة ٢٠ كان وقت وقوعها وحده هو موضع الشك ٠

وما اسوأ ان تعيش هكذا ٠٠٠ في انتظار مر ١٠٠ انتظار لماذا ؟ انتظار للموت ١٠٠ وساءت صحة أبي شيئا فشيئا ، واستبد به المرض استبدادا متوحشا ١٠٠ واصطحبته معى الى القاهرة ، وعرضته على أكبر الاطباء الاخصائيين، فاختلف تقديرهم كما هي العادة، ثم اتصل بي أحدهم وقال : سأكشف لك عن الحقيقة ١٠٠ ابوك لن يعيش الا بضعة اشهر ١٠٠ كل مجهوداتنا ستكون تخفيف الآلام عنه ١٠٠ وطفرت الدموع من عيني حينما خلوت الى نفسي ١٠٠ وضاق هو بالاقامة في القاهرة ، وتمني لو يعود الى القرية ، وحاولت أن استبقيه ، راجيا أن ارفه عنه جهد ما أستطيع ١٠٠ قلت له : تذهب الى المعادى ، انها ضاحية هادئة بالريف ١٠٠ وفي الطريق اليها مررنا بكلية الطب ونظر الى ابي وقال : كلية الطب ١٠٠ وكأنه يسخر ثم سكت لحظة في تأمل سريع خاطف مر وقال : مش قادرين يشفوني ٠٠ وسكت

اشحت بوجهى عنه حتى لايقرأ شيئا من انفعالاتى ٠٠ وبلغنا المعادى، وجلسنا فترة فى الكازينو القائم على البحر ، وكنت قد اشتريت قطعة أرض على مقربة منه ٠٠ قلت لابى وأنا أحاول أن أسره وأرفع من روحه المعنوية ٠٠٠ انظر الى يسارك ٠٠٠ هـذه القطعة لى ٠٠ لقد اشتريتها ، سأبنى فيها بيتا ، وستقيم معى ٠٠

ونظر الرجل المجهد المريض الى حيث اشرت · كان فى وجهه اغتباط وفخر وألم ويأس ودمع مكتوم · نظر ولم يقل شيئا ، سوى انه التفت الى ، وفى وجهه الاعزاز الذى فى الدنيا كلها ، وفيه الالم الذى فى الدنيا كلها · .

وبعد يوم عاد الى القرية بصحبة عمى ٠٠٠ وبعد ايام ، وكنا فى آخر شهر أغسطس ، رجعت الى القرية لازوره ٠٠٠ رأيته قـــد انتعش

قليلا ، وتعلقت بالامل ٠٠٠ مااكثر مايخطى، الاطباء ٠٠ من يدرى ؟ لعله يعيش ، ولعل علم الاطباء اساطير الاولين ٠٠٠

وفي المرة التالية التي زرته فيها ، كانت وطأة المرض قد اشتدت عليه ، وتسرب الامل كما يتسرب الماء من بين الاصابع ، ومع ذلك ظللت مؤمنا أن الله سيتولانا برحمة من عنده ٠٠ كيف ؟ ٠٠ لااعرف أن من الحياة مالاتحب انتؤمن فيه بالحقائق ٠٠ تحب ان تتجاوز عن العلم والواقع وكل ماتقع عليه عينك او يعيه عقلك ، وتؤثر ان تعتمد على قوى خفية عنك دون ان تعرفها ، في السـماء وانت ترجوها ، لانك تؤمن انها موجودة ٠٠ وتركت ابي وعدت الى القاهرة ، ثم علمت بعد ايام ان الداء اشتد به ، ورحعت مسرعا ، كان وباء الكوليرا قد انتشر في البلاد ، وبدأ في الشرقية، في بلدة القرين التي امر بها احيانا وانا في طريقي الى قريتي ، واغلقت الطرق وضربت الكردونات على القرى ٠٠ وتسرب الوباء الى بقية الوجه البحري ، وانتقل منه الى الوجه القبلي ومات كثيرون ، واصيب كثيرون ٠٠٠ واصبح السفر مستحيلا الابترخيض خاص ٠٠ وقف رجال المرور ورجال الصحة ورجال البوليس عند مداخل الطرق وعلى طولها يمنعون السافرين اتقاء لانتشار المرض ٠٠ وقد « عدت مسرعا » حينما علمت ان الداء اشتد على أبي ، ولكن هذا تعبير غير دقيق ، فقد كان السفر الى الريف مشكلة معقدة ٠٠ قلبي متلهف وفو ادى حزين وابي يحتضر ، ولابد ان ازوره مهما یکن الثمن ٠٠ وتحایلت حتی استطعت ان انفذ من نقط البوليس والمراقبة الصحية ٠٠٠ كنت مهددا بالمرض ، ولكن ماهو التهديد بالمرض ٠٠ ان ابي يموت ٠٠ ابي الذي كان ابا وصديقا وانسانا ٠٠ انسانا بكل ماتحمل هذه الكلمة من معنى ، وقد احببت فيه « الانسان » اكثر مما احببت الآب والصديق ٠٠٠ ولاشك أن الرجل يتلهف لكي يراني ٠٠ أولاده حوله ، اعمامي حوله ، أولاد عمله ٠٠ اسرته الكثيرة العلدد تحوطه بكل ما هو في حاجة اليه من رعاية ٠٠ ولكنه يفتقد ابنه الاكبر، معتمده بعد الله ، وقرة الاشراق في عينيه وسلام النفس الراضية المؤمنة ٠٠ وبلغت القرية ، وقد مالت الشمس عن سمتها ، وانحدرت الى الغرب، كانت الساعة قد بلغت الثالثة بعد الظهر ، ودخلت عليه حيث كان يضطجع في فراشه مجهدا منهوكا ، لايكاد يتحدث الا بصعوبة ٠٠ كان واضحا انه يموت ٠٠ وما ان لمحنى حتى قال في شبه تمتمة : الاستاذ ٠٠ الحمد لله ٠٠ كتمت الدمع وتجلدت ونظرت الى الرجــل الامين الكــــريم العزيز الصابر الذي امتلأت حياته بالاسي ، كما امتلأت بالفخر والنجاح

٠٠ نظر الى واطال النظر ٠٠ ولم يتكلم ٠٠ قلت له: ستشفى ١٠ الله معك ٠٠ لم يكن يتحدث ٠٠ كان يرد بنظرات استطيع ان اقرأها ٠٠ ورفعوه من جانب الى جانب وأدواره حين أحسوا انه متعب ، وسمعته يقول: قوم قساة ٠٠

من هؤلاء القساة ؟ • لست ادرى • • هل كان قد انفلت من هذه الدنيا وبدأت ظلال العالم الاخر تشمع عليه سكينة ورضا ، فرأى اننا قوم قساة بالقياس الى الملائكة الرحماء الذين استعدوا للقائه • • • لست ادرى ؟

ثم تمتم : شمس الدين ٠٠

كان وإضحا انه لم يصبح معنا ، أصبح مع ابنه الذى سبقه ، وايقنت أن الرجل الطيب يجتاز العتبة بين الموت والحياة • لست مستطيعا أن أصف من كنت ولا كيف عشت في هسذه اللحظات • لقد واجهت الموت من قبل ، ولكننى لم أره بهذه الصورة المزعجة الرقيقة ، كانت الروح تتسلل في هدوء وسلام ، وتتخلى عن الجسد وكأنها تخرج من السار مكروه لكى تنطلق في فضاء لا حد له ، فيه الضباب والنور •

وقال عنى : سافر انت ، ودع لنا الأمر ٠٠ انه يحتضر ، ولكننا لا نموت حتى يجيء أمر الله ٠

ونظرت الى أبى ، ونظر الى ، وخرجت ٠٠ كان وداعا من غير كلام ، ولكنه كان وداعا فيه كل الكلام ٠٠ اجتمعت فيه حياته وحياتى ، زمالته وزمالتى ٠٠ نعم فقد كان زميلا ٠٠ لا أذكر أنه أذانى بكلمة ، بل أذكر أنه أدانى بكلمة ، بل أذكر أنه احتمل ضيق خلقى وحماقتى وتسرعى في كثير من الاحيان واذا كنت قد كسبت شيئا في هذه الدنيا فان لهذا الرجل الذي يحتضر اليوم الفضل الأول فيه ٠٠ نشأت معه بغير عقد ، بغير أحقاد ولا شهوات ولا كراهية ولا بغضاء ٠٠

وبلغت القاهرة ، والقاهرة أمام عينى شوها، ١٠ كان منظرا واحدا أمامى لايبرح خاطرى ، وأنا أعمل وأنا أغدو وأنا أروح ١٠ الغرفة الكئيبة التي يرفرف عليها المرض والموت، والرجل القوى يصارع الداء ولايستطيع ٠٠ « الأستاذ ١٠ الحمد لله » • الكلمة ترن في أذني ، تخف وتلين ، تهدأ وتصرخ ٠٠ كان الرجل يتوقع أن يموت من غير أن يراني ، فلما رآني حمد الله على فضله العظيم ٠٠ كان من أدبه أنه لا يناديني باسمى المجرد ، وأنا ابنه ٠

واشتد وباء الكوليرا ، وضاقت المسالك على الناس فى السفر والاقامة، وأنا فى القاهرة أتوقع أن استدعى فى أية لحظة لكى أرى أبى أو لكى اشيعه الى مقره الأخير ٠٠ حتى اذا كان يوم ١٧ أكتوبر سنة ١٩٤٧ عرفت ان أمر الله جاء ، وكان على أن أسافر لكى أشهد تشييع الجنازة ٠ وذهبت محاولاتى عبثا ، فلم أستطع أن أبلغ القرية الا فى المساء ٠٠ كان الطريق مسدودا تماما ، وكان مرورى فيه معجزة أو مايشبه المعجزة ٠٠ وعرفت أن أبى شيع الى مقره الأخير ، وان جلال مشهده كان فوق كل جلال ٠٠ ماذا أقول ؟ كنت أحب أن أكون معه وهو يقطع هذه الرحلة الأخيرة ، هو الذى قطع معى كل مراحل حياتى ، ولكن الله لم يشأ ٠٠ سألت عن تفصيلات كثيرة ٠٠ وأمدونى بها ٠٠ سمعت كل صغيرة وكبيرة عن مرضه وموته وجنارته ٠٠

وعدت الى القاهرة مثقلا حزينا ٠٠ شعرت اننى أسير فى الحياة وكأن لا طعم لها ولا هدف ٠٠ كنت أحب النجاح لان النجاح سيشهده ، كنت أحب أن أسعى وأتعب وأشقى ، حتى اذا أصابنى خير ، كان فرحى به لانه سيسعده ، أبى ماد، ، فماذا يعنينى أن أنجح أو أفشل ، ماذا يعنينى ان أكسب أو أخسر ٠٠ ان الحياة هى المشاركة ، وقد كان أبى هو الشخص الذى يفرح لى من أعماقه ، ويحزن من أعماقه ، كنت أذود عنه الحزن جهد ما أستطيع ، واستكثر من الفرح جهد ما أستطيع .

ما أعجب الحياة ١٠ انها لأقوى من الموت ١٠ لفتنى مرة أخرى فى دوامتها ١٠ كنت أقرأ وصور الموت والأب الذى ذهب تتراقص أمام عينى ، كنت أتكلم وأشرب وآكل وأضحك وأتحدث الى أصحابى، والصور نفسها لا تبرحنى ١٠ كانت مقيمة معى ، كأنها جزء منى ١٠ لم أضعف أمام أحد ، فاذا خلوت الى نفسى ، انهمرت دموعى ١٠ حقا ما أحلى ضعف الانسان ، وما أحلى أن تبكى وأنت حر لا يراك أحد ١٠ ما أحلى أن تنضو عن جسدك هذا الثوب المستعار ، ثوب القوة من أجل الناس ، وتلبس ثوبك الحقيقى ، ثوب الضعف أمام ملكوت السماء ، الضآلة أمام هسذا الكون العجيب الوسيع ١٠ أمام لغز الموت والحياة ١٠ كاذا جئنا ؟ ولماذا نذهب ؟

وتقدمت الأيام ، وأخذت الرؤى الحزينة تبعد عن الصورة وان ظلت أبدا تلونها ٠٠ حتى اذا كان ذات يوم فى شهر نوفمبر سنة ١٩٤٧ زارنى الأستاذ محمد نزيه المحرر فى «الاهرام» وقال : لماذا لا ترشح نفسك فى انتخابات نقابة الصحفيين ٠٠ قلت له : ليس فى خاطرى شىء من هذا ٠ لم أفكر فيه قط ٠ قال انك تتباعد عن الصحفيين من غير داع ٠٠ انهم

يريدونك ٠٠ قلت : ولكن لا صلة لى بهم ٠٠ ليست فى صداقات كافية ولا مثارف كافية ٠٠ قال : لا تشغل نفسك بهذا ٠٠ فقط وافق ، واعطنى رسم الترشيح أو اذا شئت دفعته لك ٠

ووافقت بعد حوار طويل ، وفي يوم الانتخابات سرني وزادني غبطة وارتياحا ، ان رأيت عشرات وعشرات يدعون لى دون أن أعرف أحدا منهم ، وبدأ أخذ الأصوات ، وأنا جالس ساكت لا أتحرك ٠٠ وهمس في أذني الأستاذ محمد نجيب المحرد في الاهرام : اكتساح ٠٠ وابتسم ٠٠ وأعلنت النتيجة فاذا بي آخذ أكثر الأصوات في الجمعية العمومية ٠٠ وبدأت بدخولي مجلس نقابة الصحفيين تجربة جديدة ، وقرر المجلس بعد قليل بدبي لتمثيله في لجنة القيد والتأديب بمحكمة الاستئناف ٠٠

وانى لأوثر أن أقف بالجزء الأول من هذه المذكرات عند نهاية المعلا ، ريثما آخذ أنفاسى ويأخذ القراء أنفاسهم ، فقد تلت ذلك مرحلة جديدة فى حياتى ، ففى أوائل سنة ١٩٤٨ توفى الى رحمة الله أنطون الجميل باشا وآل الى الاشراف على تحرير « الاهرام » فترة طويلة من الوقت حفلت بالزوابع والعواصف ، وامتلأت بالانفعالات الخاصة والعامة واضطرب جو الوطن كأسوأ مايكون الاضطراب ٠٠ عشت فترة فى أشياء كانت غائبة عنى ٠٠ رأيت ألوانا جديدة من الناس ، وكنت أحسب اننى عرفت كل الألوان ٠٠ رأيت ألوانا جديدة من التصرف والسلوك والسعى ، وكنت أحسب أننى رأيت كل الألوان ٠٠ رأيت ألوانا من الاغراض واشتاتا من هنا وهناك تجمعت وكأنها على ميعاد ٠٠ رأيت نفوسا ونفسيات ، وخبرت أعجب مافى الحياة من متناقضات ،

أوثر أن أقف عند هذا الحد من نشر مذكراتي ، على أن أتابع نشر الجزء الثاني منها ، اذا إنفسح الأجل ، وأسعفت الهمة ، وبقى في السراج زيت ٠٠ على انني أحب ، قبل أن أختم هذا الجزء ، أن أشير الى رجل طيب أمين رقيق ، هو الأستاذ اسماعيل عثمان أباظة ، رئيس قسم المعارض في الجمعية الزراعية الملكية ، فقد اتصلت بيني وبينه صداقة طويلة عريقة جميلة ٠٠ وفي أوائل سنة ١٩٤٦ قرر مجلس ادارة الجمعية الزراعية اختياري مستشارا للنشر تمهيدا الاقامة معرض سنة ١٩٤٨ فزادت صلتي به ٠٠ كان الرجل يمثل اصالة أهل الريف وسماحة قلوبهم ونفوسهم ٠٠ كنت أنظر اليه وأشعر بالطيبة كيف تبدو من وجهه ، وكأنها خلقت معه أن تبلغ مساوئها من نفسه قليلا أو كثيرا ٠٠ تقدمت به السن دون أن تبلغ مساوئها من نفسه قليلا أو كثيرا ٠٠ تقدمت به السن دون أن

يتزوج ٠٠ ولكنه كان دائم التفكير في الزوج والولد ٠٠ قال ٠٠ هــل أموت دون أن أترك حتى ولو حتة ولد !

ثم تزوج ، وأنجب ولدا ٠٠ وكنت أنظر الى وجهه وهو مبتهج ، فأشكر لله أن منحه ما أراد ٠٠ ولكن لم تمض سوى سنوات قليلة حتى لقى وجه ربه الكريم ٠٠ بعد أن جاء الولد ، كان يفكر فيما يصنع لو وافاه أجله ٠٠ عجيبة هذه الحياة ٠٠ ما من أمل يتحقق ، الا ويكون معه ألم يأخذ منه ويكاد يقتله ٠

والآن حين أعود بخاطرى لهذه المرحلة من حياتي التي كتبت مذكراتي عنها ، أسائل نفسى : هل كنت أحب أن تسير حياتي أكثر رخاء وأقل مأساة ، وأراني أجيب : كلا ، لقد كسبت من المأساة اضعاف ما كسبت من الخير الذي أصابني ٠٠ كتبت بأمانة عن نفسي وعن الناس الذين اتصلت بهم والحوادث التي اتصلت بي أو شاركت فيها ١٠ لم أحاول أن أبخس أحدا حقه ، ولم أحاول أن أرتفع على حساب أحد ١٠ وكما قلت في هذه المذكرات ، لسبت بطلا ، ولست أريد أن أكون ١٠ ان حياتي عادية بسيطة ، ليس فيها الا جهاد انسان أراد أن يعيش دون أن يسأل أحدا معونة أو جاها ، وقد أتبح لي أن أحقق هذا وذاك ، وهما حسبي ٠

ولست أدرى مع هذا كله ، ومع دقتى الشديدة فى أن أكون أمينا مع نفسى ومع الناس ٠٠ هل حابيت نفسى أم لا ؟ كنت شديد الحرص الا أفعل ، ولكننى أعرف ان هناك تسللات خفية فى النفس لا نعرفها ولا نحسها ، ولكنها قد تدفعنا الى محاباة أنفسنا دون شعور ، فاذا كان القراء أو كان بعضهم قد أحس بهذا ، فعذرى اننى لم أحس به ، واننى لم أخرج على منهجى فى الصدق •

بقيت الصور التي رسمتها لبعض من عرفتهم أو اتصلت بهم والأمر في شأنها أيضا هو الأمر في شأن نفسي ١٠٠ لقد رسمت هدة الصور في موضوعية تامة ١٠٠ وحاولت جهدي أن أبعد شعوري الشخصي، وأنا واثق انني لم أنجح تماما ، ولابد أن يكون الأمر كذلك ، لان هذكرات شخصية ، انفعالات انسان ، أكثر مما هي آراء ١٠٠ والقياس في صدق الانفعالات أن يعبر عنها صاحبها كما هي ، لا في أن تكون صادقة اذا عرضت على مقاييس العقل ، أو مقاييس شخص آخر ، فالعقل شيء والانفعال شيء ، وانفعال انسان آخر بشخص أو شيء ، هو قطعا مغاير لانفعالك انت بهذا الشخص أو الشيء ١٠٠

وكل ما أرجوه ألا أكون قد آذيت أحدا أو جرحته ، حيا أو ميتا ، فمن كان مثلي كثير الجروح مؤمنا بضعف الانسان ، لا يمكن أن يقصد الى احداث جرح بأى انسان آخر ، ولابد أن نفرق بين التصرف وبين الشخص • واذا كنت قد نقدت أو حللت أو اعترضت في مجال الحوادث السياسية وغيرها فقد فعلت ذلك بروح مجردة من الكراهية والهوى ، وهي جهد مايستطيع انسان وجهد مايطلب منه

محمد زكي عبد القادر

## فهرس

| لصفحة | الموضــوع                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥     | أقدام على الطريق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| 10    | اشارة من المدير باستدعائي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| ۲۷    | زملائي في كلية الحقوق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| ٣٨    | شهدت محاکمة ماهر والنقراشي                                         |
| £9.   | أخذت الليسانس وعدت الى قريتي                                       |
| ۶٩    | ومر شريط طــويل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| ٧٢    | سرت في شوارع القاهرة بلا نقود                                      |
| ۸۳    | خطاب صغیر غیر طریق حیاتی                                           |
| 94    | أول لقاء بيني وبين الدكتور هيكل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                     |
| ١٠٤   | الصحافة ! ٠٠ لا يا شيخ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                        |
| 110   | شــهدت مصرع على فهمي كامل وهو يخطب                                 |
| 771   | وأصبحت موظفا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ١٣٦   | سعادة الباشا الوكيــــل عايزك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 127   | وقعت تعهدا بالامتناع عن الكتابة                                    |
| \     | سمعت خطبة الوداع من سعد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                       |
| 177   | « دوار » محمد محمود باشا فی شارع الفلکی                            |
| ۱۷۷   | تفضل عند معالى الوزير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| 199   | حادث صغیر _ وعاصـفة كبیرة                                          |
| ۲۱.   | أصدر الوزير أمرا بفصلي من الديوان ٠٠٠٠٠٠                           |
| 771   | أستقال عزمي احتجاجا على نقض الدستور ٠٠٠٠٠                          |
| 741   | قال لى صالح علوم باشا « الراجل ساندنا »                            |
| 444   | 2 ali 13 ali 15 ali 15 ali                                         |

| ــوع الصفحة  |                                                                     |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| ۳۵۳          | وأصبحت بلا عمل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |  |
| 175          | لبست الروب وذهبت الى المحكمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |  |
| 777          | « علام باشا » عاهل الحزب وقارىء جريدته                              |  |
| <b>444</b>   | عشىت ماساتى مع الخوف والموت                                         |  |
| 795          | الاستيلاء على حزب الشعب وجريدته                                     |  |
| ۲.0          | أعادت وزارة نسيم باشا دستور سينة ١٩٢٣٠٠٠٠٠٠٠                        |  |
| 717          | أستطيع أن أبدأ من جديد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |  |
| 477          | قال لي الاستاذ خالد عاوزينك في الأهرام ٠٠٠٠٠٠٠                      |  |
| 779          | بدأت نحو النور سينة ١٩٣٨ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                          |  |
| 40.          | أزعجتني صورة كاريكاتيرية                                            |  |
| 400          | بلاش نفتح الأذهان ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                   |  |
| 474          | وشمل الوطن ظل الحرب الكئيب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |  |
| 777          | فيه اثنين مجانين في البلد ٠٠ انت وأنا ! ٠٠ ٠٠ ٠٠                    |  |
| ۲۸۷          | ألفنا جماعة النهضة القومية ٠٠ على مقال جمعية الفابيان ٠٠            |  |
| ٧f٣          | كان أمارة سيئة لكليهما ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |  |
| ٤٠٨          | دخلت الانتخابات سينة ١٩٤٥                                           |  |
| <b>713</b>   | بذلت مجهودا كبيرا ولكنى لم أنجح                                     |  |
| 277          | زارني بعض أهل الشرقية وقالوا : نريد « ناديا » لنا ! · ·             |  |
| ٤٣٧          | مناقشـــة عنيفة بيني وبين النقراشي                                  |  |
| 554          | قال لى وكيل النيابة « أنت متهم بقلب نظام الحكم » ·· ··              |  |
| 507          | ورجعت الى السجن كاســفا وأنا حزين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |  |
| <b>٤٦٦</b>   | أفرج عنى بعد اعتقالي سبعة أيام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |  |
| £ <b>V</b> 7 | كتبت بيان السبعة برفض مشروع صدقى ــ بيغن ٠٠٠٠٠                      |  |
| ٤٨٥          | فزت بأكثر الأصوات بانتخابات الصحفيين سنة ١٩٤٧                       |  |

(

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |